# المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط

تأليف محَوِّرَة المَدِيثِ مَة مَوَّرِّة المَدِيثِ مَة مَوَّرِّة المَدِيثِ مَة المَدِيثِ مَة مَوْدِي اللهِ مِنْ المُحِدِي المُؤَدِي اللهِ مِنْ المُحِدِي اللهِ مِنْ المُحِدِي اللهِ مِنْ المُحَدِي اللهِ مِنْ المُحَدِي اللهِ مِنْ المُحَدِينِ اللهِ مِنْ المُحَدِينِ اللهِ مِنْ اللهِي مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّ

در محقداً لأملي محدّ محمّ و أيحمرا لجابيث در محمّداً لأملي محدّ محمّود أيحمرا لجابيث عضوهيتُهُ الدّرسِ بالجامعَة الإنسطية بالمبينة المذوّ

الجزِّء الأوَّلَ

طبع على نفقة المسيحة المحمد المسيني مجمع المسيني مسيدة المسينية المسينة المسي

# بِنِيْزِلْنَا لَإِنْجَالَ إِنْكُالِهِ عَيْرًا

# كالمة تقمديس

الحمد الله وَحُده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وأعزّ جنده ، وهــزم الأحــزاب وحده .

والصلاة والسلام على رسول الله الكريم ، نبينا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين ، أرسله الله تعالى مبشراً ونذيراً ، وداعياً إلى الله بإذنه وسراحاً منيراً ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين .

#### وبعدا:

فإن تاريخنا الإسلامي حافلٌ بالمصنفات في مختلف الفنون ، ومن ذلك ما يتعلق بالسيرة النبوية وتاريخ المدينة المنورة . وقد تنافس المسلمون من العلماء وغيرهم عبر القرون على التأليف في أحداث السيرة النبوية ، وذلك لما تحتويه هذه السيرة من الأحكام الشرعية والآداب والأخلاق والآثار التربوية المستفادة من هذه السيرة المشرفة .

وكان لاهتمام العلماء بتدوين السيرة النبوية الأثر الكبير في ظهر المصنفات الحافلة بالمعلومات الموثقة ، ومن هذه المؤلفات كتاب «المختصر في سيرة سيد البشر ، للحافظ الدمياطي ، وكتاب «اللفظ المكرم بخصائص النبي ، العلامة محمد الخيضري . وقد تم بحمد الله تعالى طبع كتاب «اللفظ المكرم » ، وتم توزيعه على طلبة العلم ، والجامعات ، والكليات ، والمكتبات . وهو كتاب حافل بجميع الخصائص والمعجزات والدلائل التي خص الله تعالى بها نبينا ، مع التفاصيل الفقهية والأصولية والحديثية المتصلة بهذه المسألة .

كما تم بتوفيق الله تعالى الانتهاء من طبع كتـاب ((المختصو) في حزئين ، وهو كتاب يحتوي على جميع أحداث السيرة النبوية ، مع توثيـق المعلومـات توثيقًا علميًا ، مما يحقق لطلبة العلم أكبر قدر من الاستفادة العظيمة من هذين المصدرين ، سائلاً الله تعالى الأحر والثواب لي ولوالديّ ، وأن ينتفع طلبة العلم بهذه الكتب .

ونظراً إلى أهمية تاريخ المدينة المنورة ، فقد اهتم العلماء بالتدوين في هذا المجال ، لما في ذلك من الشرف في حدمة مسجده الشريف وفضائل ذلك .

ومما لا شك فيه أن أجمع وأوسع المصادر في تاريخ المدينة المنورة هو كتــاب : « وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى الله » لمؤرخ المدينة السمهودي رحمه الله . حيث جمع في هذا الكتاب ما وصل إليه من المعلومات من المصادر التي أُلُّفت قبله ، وأضاف الكثير من المعلومات الصحيحة الموثقة . وقد اختصر السمهودي كتابه هذا وسمّاه « خلاصة الوفاء » ، وقد كنت حريصاً على تقديم كل عمل يكون فيه خدمة لأهل العلم . وبعد طبع أهم الكتب عن السيرة النبوية والخصائص النبوية ، رأيت أن أقدِّم عملاً أخدم به مدينة رسول الله ﷺ ، فوجدت أن أفضل كتــاب في هذا المحال هو كتاب « وفاء الوفاء » ومختصره « خلاصة الوفاء » ، وقد شـجعني على ذلك خطاب أستاذنا الكبير حمد الجاسر مؤرخ الجزيرة ، أسأل الله له السلامة والعافية ، حيث أكّد لى أن هذا الكتاب مع أهميته وغزارة مادته إلا أنه لم يجد من يعتني به الاعتناء المطلوب الذي يليــق بــه . وأرحــو أن يتــم ذلـك بهــذا العمل الذي أسأل الله تعالى المولى القدير أن يجعل فيه الفائدة والمنفعة للمسلمين ، وذلك بوقوفهم على أصح المعلومات وأوثقها عن جميع ما يتعلق بتاريخ مدينة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام . كما أتوجّه لله تعالى بالدعاء أن يتقبل هذه الأعمال ، ويجعل ثوابها ذخراً لي ولوالديّ أسأل الله تعالى لهما المغفرة والرحمة . حيث كان لهما الدور الكبير في غرس حُبّ المعرفة وطلب العلم وحدمته ، واقتناء أمهات الكتب الشرعية والتاريخية ، وجعلها في حدمة أهل العلم .

فالحمد لله الذي يَسَّر لنا هذا العمل ، أسأله حل شـانه وتقدست أسمـاؤه أن يتولاّنا بحفظه ورعايته ، ويبارك في هذا العمل ويتقبله منا ، إنه سميع مجيب .

# ها كر دعهانا أن الكهد لله رب العالمين



مكتبك حبيب محمود أحمد المدينة المنورة ١٤١٧هـ

# تِسَـُ لِللَّهِ ٱلرَّحْزَ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونتوب إليه وأعوذ با الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، والصلاة والسلام على من بُعِث رحمة للعالمين نبينا وشفيعنا ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد :

لقد كان من توفيق الله تعالى أن يسّر لي الاشتغال بكتب السنة ، فكان في ذلك أعظم الفوائد لما أتيح لي من الوقوف على مظان تفسير الآيات الكريمة ، كما هو الحال في «صحيح البخاري» ، و «صحيح مسلم» ، وكتب السنة ، وكتب التفسير المعتمدة ، كما تيسر لي الوقوف على الأحكام الشرعية وما يتصل بها من فوائد وحِكَم مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله في ، وكان من أهم هذه الأعمال هو اشتغالي في موضوع « السيرة النبوية في فتح الباري » ، وهو كتاب عظيم يعتبر موسوعة في جميع العلوم ، كما تم الاشتغال بكتب أخر منها : كتاب « اللفظ المكرم بخصائص النبي في » لحمد بن عمد الخيضري ، وكتاب « المختصر في سيرة سيد البشر في » للحافظ الدمياطي ، بالإضافة إلى كتب أخر معلومات السيرة للمصادر المفقودة ، حيث كان لأستاذي الكريم الدكتور : أكرم معلومات السيرة للمصادر المفقودة ، حيث كان لأستاذي الكريم الدكتور : أكرم ضياء العمري دورٌ كبير في خدمة كتب السنة . حزاه الله خيراً

وبعد الانتهاء من طبع كتاب « اللفظ المكرَّم بخصائص النبي الله » أطلعني سعادة السيِّد الكريم حبيب محمود أحمد على خطاب الأستاذ الكبير مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر الذي يشكر فيه السيد حبيب – وهو أهل لذلك – على إهدائه له

كتاب « اللفظ المكرم » ، ويشكر له فعله العظيم بالتكرم بطبع كتب الحديث والسيرة ، وفي الوقت نفسه يثني على التحقيق في خدمة الكتاب ، كما يشير على السيد حبيب بضرورة خدمة كتاب « الوفاء » للسمهودي ، وقد أدركت أهمية العمل بهذا الكتاب الذي يعتبر من أوسع وأجمع المصادر عن تاريخ المدينة المنورة وما ورد في فضلها وأحكام حرمها ، وبدراسة هذا الموضوع استقر الرأي على أن خدمة كتاب « خلاصة الوفاء » للسمهودي تُحقق هذا الهدف ، بالإضافة إلى أني أوردت فيه الكثير من المعلومات نقلاً من كتاب « الوفاء » ، وذلك لأهمية هذه المعلومات .

ومع تحقيق هذا العمل وإنجازه و لله الحمد والمنة ، فقد قمت بتحقيق كتاب «وفاء الوفاء » نفسه ، حيث جمعت النسخ الخطية ، وقمت بترقيم الحواشي من كتاب « الخلاصة » ترقيماً خاصاً يوافق الترقيم للمادة في كتاب «الوفاء » ، وذلك باستخدام الحاسب الآلي ، لأني بذلت جهداً كبيراً في هذا العمل وأرى أنه يتحتم علي إكماله بإتمام توثيق المعلومات المتبقية - وهي قليلة - بالنظر إلى ما تم أخذه من «الوفاء » ، وإدخاله في « الخلاصة » ، خاصة أن هناك عوامل يسرت إتمام هذا العمل ، ولا يفوتني هنا إلا أن أتوجه بخالص الشكر والدعاء للقائمين على النهضة العلمية في هذه البلاد المباركة ، فلولا فضل الله تعالى ، ثم إنشاؤهم للصروح العلمية بمختلف المراحل وحتى الجامعات والدراسات العليا ، وإمدادها بالكفاءات الإدارية والتعليمية والوسائل المختلفة وجهودهم الحكيمة المستمرة في رعاية هذه الصروح لما تم هذا العمل وغيره من الأعمال ، أدعو الله تعالى أن يجازيهم خير الجزاء في الدنيا والآخرة ، وأن أكون قد وفقت في خدمتها ، كما أسأله تعالى أن يعفو عن كل تقصير . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

محمد الأمين محمد محمود أحمد - المدينة المنورة

# ترجمته:

نور الدين أبو الحسن علي بن القاضي عفيف الدين عبد الله بن أحمد بن علي بن عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى بن حمل الدين أبي العلياء بن أبي الفضل جعفر بن علي بن أبي الطاهر بن الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن الأكبر بن علي بن أبي طالب الحسني ، ويعرف بالسمهودي نزيل المدينة المنورة ، وعالمها ومفتيها ومدرسها ، ومؤرجها ، الشافعي الإمام القدوة الحجة المتفنن . (1)

ولد في صفر سنة أربع وأربعين وثمانمائة بسمهود ونشأ بها ، حفظ القرآن ، و « المنهاج الفرعي » .

ولازم والده حتى قرأه عليه بحثاً مع شرحه للمحلي، ، و « شرح البهجة » ، لكن النصف الثاني منه سماعاً ، و « جمع الجوامع » ، وغالب « ألفية ابن مالك » ، وسمع عليه بعض كتسب الحديث ، بل سمع عليه جلً البخاري و « مختصر مسلم » للمنذري ، وغير ذلك .

#### وصوله القاهرة:

قدم القاهرة مع والده ، وقدمها بمفرده أكثر من مرة أولها سنة ثمان وخمسين .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٥/٥٤)، شذرات الذهب (٨/٥٠).

ولازم أولاً الشمس الجوجري (۱) في الفقه وأصوله والعربية (۲) ، فكان بما قرأ عليه جميع « التوضيح » لابن هشام ، و « الخزرجية » مع « الحواشي الأبشيطية » ، وشرحه لـ « الشذور » ، والربع الأول من « شوح البهجة » للولي ، وشرح شيخه المحلى لـ « المنهاج » قراءة لأكثره وسماعاً لسائره مع سماع غالب شرح شيخه أيضاً لـ « جمع الجوامع » ، بل قرأ بعضهما على مؤلفهما مع سماع دروس من « الروضة » عليه بالمؤيدية . (۲)

وأكثر من ملازمة الشرف المناوي وقرأ عليه الكثير ، وكان مما أخذه عنه « تقسيم المنهاج » (٤) مرتين بفوت بحلس أو بحلسين في كل منهما ، وحانباً من « شرح البهجة » ومن « شرح جمع الجوامع » كلاهما لشيخه وقطعه من حاشيته على أولهما ، ومما كتب على « مختصر المزني » في درس الشافعي ، وعلى « المنهاج » في درس الصالحية ، ومما قرأه عليه بحثاً قطعة من « شرح وعلى « المنهاج » في درس الصالحية ، ومما قرأه عليه بحثاً قطعة من « شرح مرو جميع الفية العراقي » ، ومن « بستان العارفين » للنووي ، وبجامع عمرو جميع

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبد المنعم بن محمد المعروف بابن نبيه الدين ( ۸۲۱ – ۸۸۹ هـ ) فقيه نحوي ، له : تسهيل المسالك إلى عمدة السالك لابن النقيب .

وشرح الإرشاد لابن المقري في فروع الفقه الشافعي في أربع مجلدات ( معجم المؤلفين، كحالة ، ١٠ / ٢٦٠ )

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٥/ ٥٤٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) الضوء (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٥/٥٤)، شذرات الذهب (٨/٥٠).

« الرسالة القشيرية » ، وسمع عليه المسلسل بشرطه والبخاري مراراً بأفوات ، وقطعة من مسلم ، ومن « مختصر جامع الأصول » للبارزي ، ومن آخر « تفسير البيضاوي » . (١)

وقرأ على النجم بن قاضي عجلون بعض تصحيحه لـ « المنهاج » ، وعلى الشمس البامي قطعة من « شرح البهجة » مع حضور تقاسيمه في « المنهاج » وعلى الزين زكريا « شرح المنهاج الأصلي » للأسنائي ، وغالب شرحه على « منظومة ابن الهائم » في الفرائض ، وعلى الشمس الشرواني « شرح عقائل النسفي » للتفتازاني ، بل سمعه عليه ثانية ، وغالب « شرح الطوالع » للأصفهاني ، وسمع عليه « الإلهيات » بحثاً بمكة ، وقطعة من « الكشاف » ، وغالب « مختصو سعد الدين على التلخيص » ، وشيئاً من المطول (٢) ، ومن العضد « شرح ابن الحاجب » ، ومن « شرح المنهاج الأصلي » للسيد العبري ، وغير ذلك . (٢)

وحضر عند العلم البلقيني من دروسه من قطعة الاسنائي ، وعند الكمال إمام الكاملية دروساً ، وقرأ «عمدة الأحكام» بحثاً على السعد بن الديري ، وأذن له في التدريس هو والبامي والجوحري ، وفيه وفي الافتاء الشهاب الشارماحي بعد امتحانه له في مسائل ، ومذاكرته معه ، وفيهما أيضاً زكريا ،

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٥٢).

<sup>(</sup>٢) الضوء (٥/٥٢).

<sup>(</sup>٣) الضوء (٥/ ٢٤٦).

وكذا المحلى والمناوي ، وعظم احتصاصه بهما وتزايد مع ثانيهما .

وقرره معيداً في الحديث بجامع الولوي ، وفي الفقه بالصالحية وأسكنه قاعة القضاة بها ، وعرض عليه النيابة فأبى ثم فوّض إليه حين رجوعه مرة إلى بلده مع القضاء ، حيث حل النظر في أمر نواب الصعيد ، وصرف غير المتأهل منهم فما عمل بجميعه .

ختم البخاري مع ثلاثياته بقراءة الديمي على من اجتمع من الشيوخ بالكاملية ، بل قرأ على النجم بن عبد الوارث في منية لابن خصيب شيئاً من «الموطأ » ، ومن « الشفا » ، وأجاز له جماعة . (١)

#### رحلته إلى الحج:

استوطن القاهرة مع توجهه لزيارة أهله أحياناً إلى أن حج ومعه والدته في ذي القعدة سنة سبعين في البحر ، وكاد أن يدرك الحج فلم يمكن .

وجاور سنة إحدى بكمالها .

وسمع بمكة على سمالية ابنة محمد بن أبي بكر المرجاني ، وشقيقها الكمال أبي الفضل محمد ، والنجم عمر بن فهد من آخرين .

#### التقاؤه مع السخاوي في مكة:

ذكر السخاوي أنه التقى بالسمهودي في مكة ، ولازمه ، حيث عقدا كثيراً من الاجتماعات ، وكتب السمهودي بخطه مصنف السخاوي « الابتهاج » كما سمعه من السخاوي ، وسمع منه غيره من تصانيفه ، وقد

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٢٤٦).

أثنى السخاوي على السمهودي بقوله: إنه كان على خير كثير، ثم تصاحبًا في الحج وبعد الانتهاء منه تفارقًا بمكة .

كما ذكر السخاوي أنه التقى بالسمهودي في الحرمين أكثر من مرة ، وغبطه على استيطانه المدينة .

وقد كانت العلاقة بين السمهودي والسخاوي قوية ووثيقة مع حرصهما على استمرارها ، ويقول السخاوي : أن كتب السمهودي لا زالت ترد عليه بالسلام وطيب الكلام . (١)

#### رحلته إلى المدينة :

بعد أدائه الحج توجه السمهودي إلى طيبة ، فقطنها من سنة ثلاث وسبعين ، ولازم – وهو فيها – الشهاب الأبشيطي ، وحضر دروسه في « المنهاج » وغيره ، وسمع جانباً من « تفسير البيضاوي » ، ومن « شرح البهجة » للولي ، وبحث عليه « توضيح ابن هشام » ، بل قرأ عليه من تصانيفه « شرحه لخطبة المنهاج » و « حاشيته على الخزرجية » ، وأذن له في التدريس ، وأكثر من السماع هناك على أبي الفرج المراغي (۲) ، بل قرأ على العفيف عبد الله بن القاضي ناصر الدين بن صالح أشياء بالأجايز . (۲)

وقدم من المدينة إلى مكة في رمضان سنة ست وثمانين رفيقاً لابن العماد

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/ ٢٤٧ - ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الضوء (٥/ ٢٤٦) ، الشذرات (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء (٥/٢٤٦).

قبل وقوع الحريق بالمدينة ، فسلم من هذه الحادثة ولكن احترقت جميع كتبه ، وهي شيء كثير . <sup>(۱)</sup>

ونظراً لما وصل إليه السمهودي في المدينة من المكانة العلمية ، فقد اهتم السلاطين والأمراء وكبار رجال الدولة في عهده بإشراكه في المسائل العامة كبناء المسجد النبوي وما يتعلق بذلك من تحديد أمور خاصة ، كحجرة عائشة والمنبر النبوي ، ولكن هذه المكانة جعلت بعض معاصريه يسعون في الإضرار به والوشاية فيه للإيقاع بينه وبين أولي الأمر في عهده ، كما حدث عند بناء المسجد النبوي من إبلاغهم لمتولى العمارة أن السمهودي أراد أن يمنع متولي العمارة من شرف بناء المسجد النبوي كما صرّح بذلك السمهودي (١) وهذا يوضح جانباً من جوانب حياة السمهودي رحمه الله تعالى ، وما كان يتعرض له من محاولات للإيقاع بينه وبين الأمراء في عهده .

# رحلته إلى القاهرة ثم إلى بيت المقدس:

سافر إلى القاهرة رفيقاً لابن العماد ، فدخلاها ، ولقي السلطان فأحسن إليه بمرتب على الذخيرة وغيره ، ووقف هو وغيره على المدينة كتباً من أجله، وشهد موت ابن العماد ، ثم سافر لزيارة أمه .

بعد ذلك توجه إلى بيت المقدس ، ثم عاد إلى القاهرة ، وبعدها رجع إلى المدينة ، ثم إلى مكة فحج ، ثم رجع إلى المدينة مستوطناً .

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر:(۱/ )

لقد حصّل السمهودي مكانة علمية كبيرة ، وذلك من حلال ما أخذه من كبار علماء عصره ، وما استفاده من أمهات الكتب في جميع الفنون والـي قرأها على العلماء أو أخذها سماعاً ، في جميع البلاد التي رحل إليها ، ونظراً إلى هذا فقد صار شيخ المدينة ، حيث تسابق طلبة العلم إلى الاستفادة منه ، وقل أن لا يكون أحد من أهلها لم يقرأ عليه . (١)

#### أعماله:

لقد أصبح من المعروف ما وصل إليه السمهودي من المكانة العلمية مع ما تميز به من التدين والورع والصلاح ، ولذلك وثق فيه السلاطين والأمراء ، وأوكلوا إليه بعض الأعمال العلمية والمالية ، حيث استقر به الأشرف بعناية البدري أبي البقاء في النظر على المجمع بمدرسته ، وما به من الكتب التي أوقفها فيه ، وصار المتكلم في مصارف المدرسة المزهرية فيها مع الصرف له من الصدقات الرومية كالقضاة وذلك مائة دينار ، وربما تنقص وما أضيف إليه من التدريس مما وقفه ملك الروم ، وانقياد الأمير داود بن عمر له في صدقاته لأهل الحرمين حين حج ، بل واشترى من أحله كتباً وقفها ، وكذا انقاد له ابن حبر ، وغيره في أشياء .

ومع هذه الثقة من السلاطين والأمراء ، فقد كان السمهودي يتكسب بالبيع والشراء بنفسه ، وبمندوبه ، وربما عامل الشريف أمير المدينة . (٢)

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الضوء (٥/ ٢٤٧).

#### ثناء العلماء عليه:

إن مما يؤكد الدرجة العلمية الكبيرة التي وصل إليها السمهودي مع ما التصف به من الورع والزهد ، والانشغال بالعبادة مع الجد والصبر في طلب العلم شهادة العلماء له بذلك ومنهم السخاوي حيث وصف بقول ه: « وبالجملة فهو إنسان فاضل ، متفنن ، متميز في الفقه والأصلين ، مديم للعمل والجمع والتأليف ، متوجه للعبادة والمباحثة والمناظرة ، قوي الجلادة على ذلك ، طلق العبارة فيه مغرم به ، مع قوة نفس وتكلف خصوصاً في مناقشات لشيخنا في الحديث ونحوه ، وربما أدّاه البحث إلى مخاشنة مع المبحوث معه ، وقد ينتهي في ذلك لما لا يليق بجلالته ويتجرأ عليه من لم يرتق لوجاهته ، ولو أعرض عن هذا كله لكان مجمعاً عليه » .

وهكذا نجد أن السخاوي يوضح مكانة السمهودي ، مع بيان بعض الأمور التي كان الأولى على السمهودي أن يتجنبها ؛ لأنها مخالفة لصفات العالم الذي يحرص على بيان الحق والتنبيه على الخطأ ، فيما يراه وحسب ما وصل له من الأدلة ، دون التهجم على العلماء الحفاظ أوالخشونة نَحُوهم بالقول الغليظ ، والنيل من المخالف بعبارات شنيعة ، ولأن هذه الأمور لا تفيد من الناحية العلمية ، بل قد تجرئ الذين لا يصلون إلى مكانته في العلم والورع والصلاح على النيل منه والتنقيص منه ومن علمه ، ولهذا كما قال السخاوي رحمه الله تعالى : «لو أعرض عن هذا كله لكان مجمعاً عليه ،

وعلى كل حال فهو فريد في مجموعه ، ولأهل المدينة به جمال ، والكمـال لله تعالى » . (١)

وانتفع به جماعة من الطلبة في الحرمين .

#### مؤلفاته:

البسط المنقوشة ، وقد صنفه رداً على من نازعه ، وقرضه له أئمة القاهرة .

**الله تاریخ المدینة** ، وقد ذکر السخاوي أنه تعب فیه ، وقرضه له کاتبه ( ۲٤۲ ) ، والبرهان بن ظهیرة ، وقرئ علیه بعضه بمکة .( ۲٤۷ )

واسم هذا الكتاب « اقتفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ﷺ » احترق قبل تمامه .

## 🕸 مختصر الوفا

🕸 مختصر خلاصة الوفا لما يجب لحضرة المصطفى

🕸 جواهر العقدين في فضل الشرفين

النووي سمّاها : الإفصاح . الإفصاح في مناسك الحبح للإمام النووي سمّاها :

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٢٤٧).

وذكر السخاوي أنه التمس من صاحبنا النحم بن فهد تخريج شيء مما تقدّم له ففعل ، وعظمه في الخطبة وزاد ، ومات قبل إكماله فبيَّضه ولده متمماً لما أمكنه . (١)

الطالبين على الروضة للنووي وسماها : أمنية المعتنين بروضة الطالبين وصل فيها إلى باب الربا .

🕸 فتاواه : وقد جمع فتاواه في مجلد ، وهي مفيدة حداً . (٢)

#### وفاته:

توفي يوم الخميس ثامن عشر ذي القعدة سنة ٩٢٢ هـ رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الضوء (٥/٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الشذرات (٨/١٥).

#### وصف النسخ :

لقد اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ ، وبعد دراسة هذه النسخ وحدت أن أقدمها وأدقها وأكملها النسخة المصورة من المدرسة المحمودية ، وهي بخط واضح ، وتقع في ( ٢٠٢ ورقة ) ، في كل ورقة ( ٢٩ ) سطراً ، رقم الفيلم ( ٦٦٢ ) ، مكتوب على الورقة الأولى :

وقف مدرسة محمود في المدينة المنورة ، سحل برقم ( ٢٥٤٢ ) (تــاريخ) كما يوجد ختم بهذا المسمى في بعض الورقات .

وقد رمزت لهذه النسخة ب ( ح )

وقد حعلت هذه النسخة هي الأم والأصل بالنسبة للنسخ الأخرى ، وذلك لأنها أقدم النسخ ، وقد كتب في آخرها :

وكان الفراغ من نسخ هذا الكتاب عصر يوم الثلاثـاء سـادس عشـر ذي القعدة الحرام سنة ألف ومائة وثلاثين .

وفي الجانب الأيمن من هذه الورقة كتب عبارة :

بلغ المقابلة حسب الطاقة في (١٥) رجب المفرد عام (١١٣١ هـ).

وهذا مما يزيد من دقة وصحة وكمال هذه النسخة حيث أنها خضعت للمقابلة ، وذلك ظاهر في بعض المواضع التي حدث فيها تصحيح لما قد يحدث من سقط ، أو غير ذلك أثناء النسخ ، ومن ثم يُتدارك من المقابلة ، ومن مزايا هذه النسخة أنها تضمنت زيادات علمية في الحواشي وهي تتناول شرح بعض الألفاظ ، وبيان أقوال العلماء في المسائل الواردة في الكتاب .

كما أن هذه النسخة متفقة في نصوصها مع المصادر الـتي استفاد منها

السمهودي ، ومن أهم المميزات للنسخة الأصلية هـو تلـك التعليقـات المهمـة والمفيدة في بيان ضعف الأحاديث الواردة في بعض المسائل المهمـة كالزيـارة والتوسل ، وهذا يدل على أن هذه النسخة روجعت وقوبلت .

وقد كتب في أول ورقة من هذه النسخة (ح) ألا أنعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل ينعمن من كان في الزمن الخالي وهل ينعمن إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيست بأوجال كما ورد في (ح)

رمَى حر قلبي بِهُجْر ... وأضرم نار الأسى في الحشا ...

فمن يكن قد قضى من حاجة وطر فإني منكم لم أقض أوطار لا أقتفي سواكم في معاملتي ولي بكم علم ... بها داري وملجأ يا إلهي نصر عند حادثة من خوف أقضيه أو خوف أقداري

#### النسخة الثانية:

نسخة مصورة من مكتبة دار العلوم ندوة العلماء بلكناو ( سيرة ) صورة ورقية رقــم ( ٣٩ ) ، مصورة بتــاريخ ( ٨ / ١٠ / ١٤٠١ هـــ ) ، وهــي في فيلم رقـم ( ١٤٣٧ ) ، وتقع في ( ٢٦٨ ورقة ) .

وقد رمزت لها بحرف (ك)

وهي مطابقة كل التطابق مع النسخة الأصلية الأم (ح) ، والتشابه بينهما واضح في مواضع السقط والخطأ ، ومكتوب في الورقة الأولى من هذه النسخة :

كتاب الخلاصة للسمهودي في فضائل المدينة المشرفة ، وسميته « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى ﷺ » .

ويظهر لي أنها منسوحة ومنقولة من نسخة المحمودية نظراً للتطابق بينهما، كما يظهر أنها خضعت للمقابلة ، ويسدو ذلك من خلال التصحيحات في الحواشي .

وقد ورد في أول صفحة من (ك) ما نصه:

ملك هذا الكتاب المستطاب من ملك محمد عبد القادر بن محمد بالتمليك الشرعي من والده عبد القادر المذكور في جمادي الأولى سنة ( ١١٣٢ هـ ) [ والمهر عمده له ] .

الحمد لله وحده وبعد لما كان يوم السبت وأربع عشرة حلت في شهر صفر سنة ١٢٥٦ هـ ، فقد استوهب الكتاب المبارك الفقير إلى الله تعالى المسمى الشيخ أحمد بن صالح بن عبد الله بن علي بن عثمان العبادي نسباً والشافعي مذهباً واليافعي وطناً ، وصار الملك بأرض الهند بلد حيدر أباد حفظه الله بعينه التي لا تنام [ .... ] ، اللهم اغفر له ولوالديه ولجميسع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد .

صدر كتاب مرسل.

ولما سطرت الطروس شوهت نفظه وجئت بما شاهدت من لحنه عمدا عساك ترى عيباً به فترد لي جواباً فإن العيب قد يوجب الردا

#### النسخة الثالثة:

نسخة مصورة رقم الفيلم ( ٤٥٤٠ )

وهي بخط مغربي ، ومتفقة مع النسخة المطبوعة من كتـاب « خلاصة الوفاء » ، مما يشير إلى أنها هي النسخة المعتمدة في هذه الطبعة .

ويظهر هذا الاتفاق في المواضع التي حدث فيها خلاف مع النسخة الأصلية (ح) والنسخة (ك) وهذا حدث في مواضع كثيرة ، وكذلك في المواضع التي حدث فيها سقط أو تصحيف ، كما يوجد سقط كثير في هذه النسخة ، مع أنها تتميز بجانب مهم وهو ضبط وتشكيل المعلومات ، وخاصة الآيات القرآنية الكريمة .

#### النسخة المطبوعة :

تبين أنها مطابقة للنسخة المخطوطة المصورة من المغرب.

وقد ظهر من خلال المقابلة وجود أخطاء كثيرة في الأسماء للرحال والرواة وكذلك في الأماكن ، مع وجود تصحيفات كثيرة في الألفاظ ، وقد قام أستاذنا العلامة مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر بتصحيح الكثير من هذه الأخطاء ، وسأشير في آخر الدراسة إلى الأمور التي قمت بها في تحقيق هذا الكتاب .

هذا مع العلم بأن هذه الأخطاء والتصحيفات لم تقتصر على كتاب « الخلاصة » ، بل إن كتاب « وفاء الوفاء » نفسه يحتبوي على قدر كبير من هذه الأخطاء ، وخصوصاً في ضبط الألفاظ ، وهذا ما يظهر من خلال

الرحوع إلى كتب البلدان ، وقد نبّه إلى ذلك الأستاذ الجاسر في مقدمته لتحقيق كتاب « المغانم المطابة »

ومن أمثلة التصحيفات التي وردت في المطبوع من « الخلاصة » عبارة : على المدينة ، والصواب : علو المدينة (ص: ١٩٠) ، ولفظ : سال ، والصواب : مال (ص: ١٩٣) ، وشهاب الدين بن غازي ، والصواب : شهاب الدين غازي ، وتصحيف لبنة على لبنة (ص: ٤٩٢) ، والصواب : لبنة على بطنه ، وقوله : محرابها (ص: ٧٠٥) ، والصواب : بحذائها ، والمبين ، والصواب : المنبر (ص: ٢٣٠) ، كما ورد في النسخة المطبوعة من والمبين ، والصواب : المنبر (ص: ٢٣٠) ، كما ورد في النسخة المطبوعة من المنبية إليها ، مع وجود طمس لبعض الألفاظ وتكرارها ، وهذه الأخطاء وغيرها لم يسبق التنبية إليها ، مع وجود طمس لبعض الألفاظ والجمل في « الخلاصة » قد يصل الطمس إلى أكثر من سطر ( ٢٤٤) .

كما وقعت أخطاء في كتابة الأعداد :

مثل : خمسة وأربعين ألف دينار ، والصواب : ... وأربعون .

ومثل : ثلاث أذرع ، والصواب : ثلاثة ...

وأحياناً نجد أخطاء مقرونة بزيادات غير موجودة في النسخ والمصادر مثل عبارة : فرآهما الرحلان ( ص عبارة : فرآهما الرحلان ( ص : ٣٩٤ ) .

وأحياناً نجــد تغيــيراً في لفــظ الحديــث الــذي ذكــره كمــا في قولــه : (محفوظتان)، والصواب : «محفوفتان » (ص: ١٦٠ ) .

كما وردت زيادة كلمة ( وروى ) عن مالك ، وهي لم ترد في النسخ ،

## ولا في « الوفاء » ، ولا في المصادر الأخر ( ٣٩٤ )

وكذلك وردت أخطاء في نقله لرواية من صحيح مسلم في قصة الدجال، بلفظ (قِبَلَ المشرق)، والصحيح (الشام) (ص: ١٦٣)، وكذا في نقلـه من مسند أحمد (ص: ١٦٥) في موضعين.

هـذا مـع العلـم انـه قـد ورد في ( ح و ك ) زيـادة ليسـت موجـودة في المصدر الأصلي ، كما حدث في وفاة عبد الرحمن بن عوف ووصيته في دفنه .

إلا أن يكون المؤلف اعتمد على نسخة فيها هـذه الزيادة ، ومع وجود الزيادات فكذلك حدث سقط في الكلمات والجمل ، وبعض هذا السقط من نصوص الأحاديث عند البخاري وأحمد وغيرهما ، وكذلك في المعلومات التي ينقلها السمهودي عن كتب السيرة .

( الخلاصة : ٤٢٢ ، أخبار المدينة لابن شبة ١ / ١١٥ )

كما يوجد في هذه النسخة المطبوعة من الخلاصة بعض التعليقات وكثير منها ، على وجه الاجتهاد لبيان ما يراه المعلق ، دون أن يشير إلى مصدره ، وأحياناً يكتفي بقوله : في نسخة كذا . ( انظر : الخلاصة ١٧٧ ، والوفاء ١ / ٢١٦ ) .

وهذه التعليقات موجودة في كتاب « وفاء الوفاء » ، وفي آخرها عبارة ( المكي ) ، كما تتضمن هذه التعليقات التي في « الخلاصة » أو « الوفاء » بيان الأسماء الجديدة التي طرأت على المواضع والأماكن ، وكثيراً ما يكتفى في هذه التعليقات بعبارة : « قاله بعض الفضلاء » . وقد قمت بنقل بعض هذه التعليقات مع الإشارة إلى أنها من الحاشية من المطبوع .

#### منهج السمهودي:

من خلال تتبعي لكتابي السمهودي « وفاء الوفاء » و « خلاصة الوفاء » ظهر لي أن السمهودي اهتم بضبط الألفاظ في « وفاء الوفاء » و لم يفعل ذلك في « الخلاصة » .

يلاحظ وحود اختلاف في السياق في « الوفاء » و « الخلاصة » ، وعدم مراعاة نفس الترتيب في المعلومات كما في الوفاء باعتباره أنه الأسبق تأليفاً .

بحد السمهودي في «الوفاء» أحياناً لا يذكر مصادر معلوماته ، وإنما يكتفى بالإشارة مثل قوله: قال أهل السير ، بينما في «الخلاصة» لا يفعل ذلك ، وإنما يذكر المعلومات مباشرة بدون أي إشارة ، وأحياناً ينقل أحاديث دون أن يعزوها إلى مصادرها ، وإنما يكتفي بقوله: وفي رواية ... وفي حديث ...، كما يختصر الأحاديث في «الخلاصة» ، فيقتصر على بعض الحديث أو يذكر مفاده وفحواه ، وأحياناً يذكر ألفاظاً غير مذكورة في أصل الحديث ، كما يلاحظ قلة وجود علامات تنصيص مما قد يكون سبباً في وجود بعض الالتباس في «الخلاصة» بسبب اتصال الحديث بالشرح بدون وجود فاصل أو علامة مميزة ، وقد يرجع هذا إلى الناسخ أو متولي الطبعة ، وحديث بني حارثة في قصة حدود المدينة ، وكذلك وجود جزء من الحديث بعد القوسين مما يفهم منه أنه ليس من الحديث ، كما في حديث النبوي ، وقد تم تصحيح ذلك من المصادر .

ومع إكثار نقل السمهودي من فتح الباري ، فإنه يظهر أنــه كــان يراجــع

هذه النصوص من البخاري في « صحيحه » ، إلا أنه أحياناً يكتفي بنقلــه عـن الحافظ ، وهكذا نجد زيادة في لفظ الحديث في رواية الحافظ في « الفتح » وكذا عند السمهودي ، وهي لم ترد في نص البحاري ، انظر : (ص: ١٥٩ ) في حديث « قدمت المدينة وهم يموتون [ بها ] » إلا أن يكون ورد ذلك في نسخة ، كما يُلاحظ أن السمهودي في « الخلاصة » لا يبين اسم الراوي ، وكذلك لا يذكر درجة بعض الأحاديث لمعرفة مقدار صحتها من ضعفها.

وأحياناً يذكر معلومات في « الخلاصة » ، لم يذكرها في « الوفساء » ( انظر : ص : ١٠٠ ) مثل : بيان ضعف جهة الحديث . ( انظر : الخلاصة ص: ٢٣٠ ، والوفاء ١ / ٣٨٣ ) .

كما يذكر الأحاديث أحياناً بتصرف فيها ، دون أن ينقل نص الحديث . وأحياناً يزيد لفظاً لم يرد في نص الحديث عنـد مصـدره ، كمـا نجـده لا يوضح المصدر على وجه التحديد ، ومن ذلك قوله : رواه البيهقي ، دون أن . يوضح كتابه . وقد استفدت من « الوفاء » في معرفة وتحديد المصدر

وبمقابلة النصوص مع المصادر يتبين وجود كلمات وعبارات ساقطة وناقصة من النص ، وقد قمت بإكمالها ووضعها بين قوسين معقوفين مستنداً في ذلك على كتب الحديث ( ٨٢ ، ٨٩ ، ٩٠ ) .

يلاحظ نقل السمهودي لبعض المعلومات من غير مصادرها الأصلية ، وإنما عن طريق مصادر أخر ، وكثيراً ما ينبه السمهودي إلى ذلك ، كما في نقله في « الخلاصة » لروايات ابن إسحاق عن طريق المحمد الفيروز آبادي أو

المراغى أو الحافظ ابن حجر .

وكذلك عند نقله في « الوفاء » عن الطبري نجد أنه يعتمد في ذلك على « تفسير ابن عطية » مع تصريحه بذلك . ( الوفاء ٢ / ٨١٥ )

لقد اعتمد السمهودي على مصادر متأخرة ، مع وجود هذه المعلومات في مصادر قديمة ، مثل نقله عن ابن الجوزي بينما الخبر الذي نقله عنه قد ذكره ابن سعد .

كما يلاحظ الاحتلاف في عزو المعلومات حيث يقول في « **الوفاء** » : روى ابن زبالة ....

ويقول في « الخلاصة » : روى الطبري برحال وثقوا .

يلاحظ تنبيه السمهودي على بعض البدع والمنكرات التي حدثت في عهده ، وسعيه في إبطال ذلك ، ونقله لأقوال العلماء في التنبيه على هذه المنكرات مثل العز بن جماعة ، ومن ذلك إشارة السمهودي إلى بعض الأخطاء في تصرفات نظار الوقف . ( ١٩٦ )

وكذلك تأكيده على بطلان بعض البدع والمنكرات المتعلقة بلمس وتقبيل قبر رسول الله هذه المسائل ، وكذا في مسألة لمس المنبر ، وذكره لأقوال الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى .

ومما تحدر الإشارة إليه هنا أن هذه المصادر بمختلف فنونها وعلومها تدل على أن هذا الكتاب يعتبر من أمهات المصادر في تاريخ المدينة ، وهو العمدة والمعوّل عليه ، ومع كونه احتوى على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف مما يتصل بالزيارة والتوسل ، فإن هذا لا ينقص أبداً من قدر هذا الكتاب ولا

يقلل من جهد مؤلفه السمهودي رحمه الله ، لأنّ كل إنسان معرض للخطأ ، وما تضمنه هذا المصنف من الآيات والأحاديث وتفاصيل أقوال العلماء من مفسرين ومحدّثين وفقهاء ومؤرخين وغيرهم ، كل ذلك يشهد بهذه الجهود الكبيرة التي بذلها السمهودي في تأليف هذا الكتاب الخاص بمدينة رسول الله طيبة الطيبة ، وما سوى ذلك من المعلومات التي ذكرها فقد تم التعليق عليها بكل بيان وتفصيل ، بذكر أقوال الأثمة المستندة إلى الكتاب والسنة وأقوال السلف ، والله تعالى ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل .

#### المصادر التي اعتمد عليها:

لقد اعتمد السمهودي على كثير من المصادر التي تعتبر من أمهات المصادر في مختلف العلوم فنحده استفاد من كتب العقيدة ، وكتب الحديث ، الصحيحين ، والسنن ، والمعاجم ، والمسانيد ، وكتب شروح الحديث ، وكتب الفقه ، وكتب التفسير ، والتاريخ ، والرحال ، وكتب السيرة ، والبلدان ، والأنساب ، وهكذا كان لهذه المصادر الأثر الكبير الواضح في احتواء هذا الكتاب على معلومات مفصلة عن جميع ما يتصل بالمدينة المنورة ، وأصبح هو المصدر المعول عليه لكل من أراد البحث عن تاريخ طيبة الطيبة المباركة من جميع الجوانب : السكاني ، العمراني ، الفقهي المتمثل في حَرَم المدينة وأحكامه وفضائل المدينة والأحداث التي وقعت فيها .

وفيما يلي أهم هذه المصادر ، علماً بأن المصادر التي أكثر من النقل منها لم أحصر مواضعها ، أما التي اعتمد عليها في مواضع غير كثيرة فقد أشرت المان المان

#### إلى بعض مواضعها :

# 🕸 كتب الحديث :

صحيح البخاري: وقد استفاد منه بشكل كبير في جميع الكتاب، وخاصة فيما يتعلق بأحداث السيرة النبوية، وبناء المسجد النبوي، ومسجد قباء.

## صحيح مسلم ، موطأ مالك

السنن:

سنن أبي داود ، والترمذي ، وابن ماجه ، الدارمي .

السنن الصحاح المأثورة لابن السكن (ص: ٣٣٠).

السنن لأبي ذر الهروي (١/ ٢٩٤ و ٤٣٢).

السنن الكبرى للبيهقي ، السنن الكبرى للنسائي .

المسانيد:

مسند أحمد ، وأبي يعلى ، وعبد بن حميد ، وأبي عوانة ، المستدرك ، مسند الفردوس .

مسند أبي حنيفة ( ١ / ٤٣١ ) ،

🕸 المعاجم:

المعاجم الثلاثة للطبراني ، وخاصة من الكبير والأوسط في كثير من المواضع .

ومعجم الصحابة للبغوي ، معجم أبي بكــر بـن المقـرئ ( ١ / ٣٢٩ و ٣٣٠ ) .

۲۸ خارمان خنعا<u>.</u>

مصنف ابن أبي شيبة ، مصنف عبد الرزاق ، الغيلانيات ، الأم للشافعي ( ١ / ٢٤١ و ٢٧٩ ) .

المنتقى للباجي ، الجامع الكبير للقاضي أبي الطيب ( ١ / ٢٤١ ) . الأذكار للنووي ، غرائب مالك للدارقطني ( ١ / ٣٣٤ ) . العلل له ( ١ / ٣٣٥ ) .

العلل والسؤالات لعبد الله بن أحمد بن حنبل ( ١ / ٤٥٨ ) . السنة لأبي ذر الهروي ( ١ / ٣٦٨ ) .

فوائد القاضي أبي الحسن على الهاشمي (١/١١) الفضائل للدارقطني (١/ ٣٦٨).

# 🕸 كتب الفقه والشروح:

الإكمال للقاضي عياض.

فتح الباري للحافظ ابن حجو ، وقد اعتمد السمهودي بدرجة كبيرة حداً على هذا الكتاب واستفاد منه في كثير من المسائل ، وخاصة في طرق الحديث وبيان أقوال الفقهاء ، وأحياناً ينقل منه معلومات مفصلة .

شرح مسلم للنووي وقد أكثر السمهودي من النقل عنه

روضة الطالبين ( ص : ۲۰۸ و ۲۳۸ و ۲۲۲ ) .

ومجموع التهذيب للنووي رحمه الله تعالى .

المنسك الكبير لابن جماعة (١/ ٤٣٣).

مناسك إبراهيم الحربي ( ١ / ٤٣١ ) .

مناسك أبي بكر بن عمر بن أبي عاصم النبيل ( ١ / ٣٦٣ ) .
 مناسك خليل المالكي (١٠ / ٤٦٦ )

المناسك الكبير للإمام أحمد ، رواية ابنه عنه (١/ ٢٦٣).

المناسك لابن الجوزي ( ١ / ٢٣٦ ، ٢٤٥).

المناسك للنووي ( ١ / ٢٤٢ ) .

البحر للروياني ( ١ / ٢٣٥ ، ٢٤٤ ، ٢٧٣ ) .

المناسك للتادلي نقلاً عن صاحب المطالع (١/٥٦).

شرح الأم لابن الأثير.

شرح الموطأ للبدر بن فرحون ( ١ / ٢٨٨ ) ، وقد صرح السمهودي بأنه نقل من خطه ما نقله عن القاضي عياض .

شرح التنبيه للمحب الطبري ( ١ / ٢٢٩ ، ٢٣٦ ) .

شرح المهذب للنووي ( ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٧ ، ٢٤٢ ) .

شرح الرسالة للعيدي ( ١ / ٢٦٤ ، ٤٠٨ ) .

التتمة (١/ ٤٦١).

التحقيق للنووي ( ١ / ٤٦٢ ) .

التشويق للجمال بن المحب الطبري ( ١ / ٤٤٦ ) .

**الحاوي للماوردي** ( ۱ / ۲۳۸ ) .

ترتیب المدارك للقاضی عیاض (۱۱/۱۱).

جامع البيان لابن رشد المالكي ( ١ / ١١٨ ) .

فتاوى أبي الليث السمرقندي ( ١ / ٣٧٠ ، ٤٣٢ ) .

التفقيه للريمي ( ١ / ١١٠ ) .

تهذيب الطالب لعبد الحق ، المعين للأصبحي ، الدعاء للمحاملي ، رؤوس المسائل للنووي ( ١ / ٤٣١ ) .

الوسيط ، والبسيط للغزالي ( ١ / ٢٣٨ ) .

المبسوط ( ٤٣١ ) .

الأحياء للغزالي ( ١ / ٣٥٢ ، ٤٤٨ ) .

المستوعب لأبي عبد الله السامري الحنبلي (١/ ٤٢٩)

الأمالي لعبد السلام (١/ ٦٦).

الواضحة لابن حبيب ( ١ / ٤٤٨ ) .

البيان والانتصار لسليمان بن داود الشاذلي ( ١ / ٢٣٩ ، ٢٢٣ ) .

# 🕸 كتب العقيدة :

اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، وقد صرح السمهودي بأنه نقل منه من خلال كتاب ابن عبد الهادي « الصارم المنكي » . ( ١ / ٣٥٣ )

الصارم المنكي لابن عبد الهادي ، وقد نقل منه السمهودي بعض المعلومات دون أن ينقل كلامه في الرد على السبكي .

توثيق عرى الإيمان للبارزي . ( ١ / ٣٥٣ )

# 🕸 كتب السيرة والبلدان:

السيرة النبوية لابن إسحاق

وتهذيبها لابن هشام

الشمائل للترمذي آداب زيارة القبور لأبي موسى الأصفهاني ، نقلاً عن « شرح المهذب » ( ١ / ٤٥٤ ) .

وفاء الوفاء لابن الجوزي

أخبار المدينة ليحى الحسيني

أخبار المدينة لابن زبالة

إتحاف الزائر في فضائل المدينة لعبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر ( ٤٥٨ / ١ ) .

أخبار مكة لابن شبة (١/ ١٢٢ ، ١٣٤ )

أخبار المدينة لابن شبة أيضاً ، وقد اعتمد عليه السمهودي اعتماداً كبيراً كما يظهر ذلك في جميع محتويات الكتاب ، علماً بأن هذا الكتاب كان قد تكرم السيد حبيب محمود أحمد - سلمه الله - بطبعه ونشره على نفقته ، وكذلك تفضل أيضاً بطبع الطبعة الأولى من هذا الكتاب « خلاصة الوفاء » حزاه الله ووالديه خيراً .

أخبار المدينة للمرجاني

التعريف للمطري

الدرة الثمينة لابن النجار

الدر المنظم في مولد النبي ﷺ (١/ ٣٥٨)

العقيق لأبي على الهجري ( ١ / ٢١٤ ) .

الشفاء للقاضي عياض (١/ ٣٦٨).

كتاب الحرة للواقدي ( ١ / ٢٩٦ )

وقد اعتمد عليه في قصة وقعة الحرة بالمدينة ، وقد نبهت إلى بطلان ما ذكرته بعض المصادر مما وقع من الاستباحة للمدينة المحفوظة بحفظ الله تعالى ، ثم بدعائه على الماركة في كل شيء

المعرفة والتساريخ ليعقـوب بـن سـفيان الفسـوي ، فتـوح الشـام ( ١ / ٣٦٣ ) .

تاریخ ابن عساکر (۱/ ۳۷۵).

الفتوح لسيف (١/ ٤٢٢).

مثير العزم الساكن لابن الجوزي ( ١ / ٣٧٥ ) .

معجم البلدان لياقوت ، المغانم المطابة للمجد الفيروز آبادي .

# 🕸 المصادر التي لم يسمها:

كما اعتمد على أقوال بعض العلماء:

القاضي إسماعيل (١/ ٣٩٦)

عبد الحق الصقلي (١/٥٠٤)

ابن أبي الدنيا (١/٣٥٣)

الدميري (١/٢٤٣)

السراج البلقيني (١/ ٢٤٥، ٢٤٣)

#### منهجى في الدر اسة والتحقيق :

ويتضمن ذلك الإشارة إلى أهم الأعمال والخطوات التي سلكتها في إنجاز هذا الكتاب الثمين المتصل بسنة رسول الله الله الله الله المباركة .

١- قمت بجمع النسخ الخطية وقابلتها لمعرفة أقدمها وأصحها وأجمعها ،
 وبعد ذلك اعتمدت على النسخة الأصلية التي اعتبرتها الأم ، لِقِدمها وصحتها وموافقتها لـ « الوفاء » والمصادر التي ينقل منها السمهودي .

٢- توثيق النصوص من النسخة الأصلية ، والإشارة إلى ما يظهر أثناء
 المقابلة سواء مع النسخ الخطية أو المطبوعة أو المصادر الأصلية التي نقلت منها
 هذه النصوص .

٣- التنبيه إلى ما حدث من أخطاء أو تصحيفات أو زيادات ، ووضع ذلك بين أقواس معقوفة ، مع استنباط واستنتاج الملاحظات المتصلة بهذه الأخطاء أو بمنهج السمهودي في كتابيه « الوفاء » و « الخلاصة » .

٤- توثيق الآيات القرآنية ، وبيان مواضعها من كتاب الله تعالى ، مع ضبطها وتشكيلها حسب رسم المصحف ، والإحالة إلى بعض المصادر الأصلية لتفسير هذه الآيات ، كتفسير الطبري ، والقرطبي ، وابن كثير ، وأحياناً أرى من الضروري إيراد التفسير للآية ، وذلك في بعض المسائل المهمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُمْ جَاؤُوكَ ﴾

٥- توثيق وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة والآثــار ، وذلــك بــالرحوع إلى الأصول من كتب الحديث ، والتنبيه على ما ظهر من زيادة أو نقــص ، أو اختلاف في اللفظ ، وخصوصاً في « الصحيحين » وكتب الحديث الأحــرى ،

وقد حرصت على تمييز الأحاديث وطبعها بخط كبير ، مع تمييز المصادر بنفس الحفط .

7- التعليق على المسائل المهمة المتصلة بأحاديث الزيارة وفضل تربة المدينة ، وإقامة المشاهد على القبور ، وقد فصّلت في بيان هذه المسائل الأهميتها معتمداً في ذلك على النصوص الصحيحة وأقوال الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد الهادي رحمهما الله تعالى ، وكلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز - سلّمه الله تعالى - في تعليقه على « فتح الباري » .

٧- دراسة الأحاديث والآثار والأخبار والبحث عن رواتها والتعريف بهم ، وبيان درجة صحتها إن كانت صحيحة ، أو ضعفها موضحاً سبب الضعف ، ومستنداً في ذلك إلى أقوال الحفاظ العلماء كالذهبي ، وابن كثير ، وابن تيمية ، وابن حجر ، والهيثمي ، وابن عبد الهادي رحمهم الله ، كما استفدت من أقوال الشيخ الألباني ، وكذلك من دراسة الدكتور صالح الرفاعي ، في كتابه « الأحاديث الواردة في فضائل المدينة » وقد استفدت منه استفادة كبيرة مع العزو إليه ، ولا شك أن هذا المصدر كان من أهم المصادر التي استفدت منه في تصحيح الروايات ، وبيان ضعفها مع كونه أفادني في سهولة الوصول إلى بعض المصادر .

أسأل الله تعالى أن يجازيه كل خير على هذا الجهد الكبير ويبارك له فيه .

٨- توثيق المعلومات التي يذكرها المؤلف ، وذلك من مصادرها الأصلية،

أو المصادر القديمة التي نقلت عنها ، مع زيادة توثيق الأحاديث والروايات بما ورد لها من شواهد ، ومتابعات .

٩- التعريف للصحابة والتابعين ، معتمداً في ذلك على أهم المصادر في معرفة الصحابة ، وكتب الجرح والتعديل ، مع التعريف أيضاً بالمؤلفين .

١٠ إضافة بعض التعليقات المتمثلة في الفوائد ، والحِكَم ، والأحكام المستفادة من الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وذلك إتماماً للفائدة .

۱۱- شرح وتفسير الألفاظ الغريبة الواردة في الكتاب مستنداً على أهم وأجمع المصادر في ذلك من كتب غريب الحديث كر النهاية » لابن الأثير ، و « فتح الباري » ، و من كتب اللغة مثل : « لسان العرب » لابن منظور .

17 - توثيق الأماكن والمواضع وهذا من أهم الجوانب التي يتناولها هذا الكتاب وقد اعتمدت في ذلك على كتب الجديث والسيرة وكتب البلدان القديمة ، مع بيان أسمائها التي طرأت عليها ، معتمداً في ذلك على المصادر الحديثة ومنها : تعليقات أستاذنا الكريم العلامة مؤرخ الجزيرة العربية حمد الجاسر - سلمه الله - وذلك في تحقيقه لكتاب «المغانم المطابة في معالم طابة » ، ولا شك أني استفدت كثيراً من جهود الجاسر في تحديد الأماكن والمواضع بصورة دقيقة مع معرفة أسمائها وضبطها بشكل صحيح ، وهذه الجهود كانت من الأسس التي ساعدت وسهلت في إنجاز هذا الكتاب وتحقيقه .

ومن الكتب الحديثة التي استفدت منها كتاب أحمد الخياري رحمه الله « تاريخ معالم المدينة قديماً وحديثاً » مع التعليق عليه للأستاذ عبيد كردي وكذلك كتاب الشيخ غالي رحمه الله : « الدر الثمين »

وكتاب الأستاذ المؤرخ عاتق البلادي « معجم المعالم الجغرافية » مع كتابه

الكبير « معجم معالم الحجاز » .

وهما كتابان مهمان في هذا الباب ، وكانا من المصادر السي ساعدتني في هذا العمل .

١٣ - إضافة زيادات أرى أنها ضرورية لإيضاح المعنى وإكمال الصورة ، وذلك من كتاب المؤلف نفسه « وفاء الوفاء » ، وقد ميّزت تلــك الإضافات ووضعتها بين أقواس معقوفة مع الإشارة إلى موضعها في « الوفاء » .

ومع أن هناك من يرى أن الأولى والأفضل هـو وضع هـذه الزيادات في الحاشية إلا أني رأيت أن المناسب هـو وضعها في المـتن مـع توضيح ذلـك في الحاشية ، وذلك نظراً إلى أن الكلام متصل بهـذه الزيادات ، وبهـذه الطريقة يكون أكمل وأوضح ، ولأن الزيادات هي مـن نـص المؤلف نفسه ، ولكن تركها للاختصار ، وكثير من هذه الزيادات يعتبر مـن المعلومات المهمة الـي تركها السمهودي و لم يوردها في « الخلاصة » ، فرأيت ضرورة إضافتها مع توضيح ذلك في الحاشية ، كما أشرت إلى هذه الزيادات في مسمى الكتاب مع الإبقاء على اسمه الذي سمّاه به السمهودي .

١٤ – فهرس مفصّل لمحتويات الكتاب .

وأشكر الله تعالى الذي أتاح لي هذه اللناسبة بالاستغال بهذه الموسوعة عن بلد رسول الله في وسيرته المشرَّفة ، وأحكام بلده ، وخصائصه ، وتاريخه في مختلف العصور والأزمان ، وما مرَّ به من توسعة وتجديد ، وبهذه المناسبة كان من الواحب عليَّ – وهو أقل ما يمكن أن أفعله تحاه هذه البلاد المباركة التي يعود إليها جميع أنواع الفضل والإحسان بعد الله تعالى – أن

القي الضوء على الجهود العظيمة والتي سيسجّلها التاريخ عن التوسعة العظيمة الخالدة للمسجد النبوي في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى ، وكذا اهتمامه الكبير المستمر بتوفير كل الوسائل والأسباب والعوامل التي من شأنها راحة وطمأنينة المسلمين في مسجد رسول الله في ، وتطوير مدينته المباركة .

أسأل الله تعالى الكريم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمـدَّه بعونـه ويبارك له في جميع هذه الجهود .

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الجامعة الإسلامية والتي كان لها الفضل – بعد الله تعالى – في الاشتغال بهذه الكتب ، والاستفادة من أمهات المصادر التي احتوتها المكتبة المركزية بالجامعة ، ومكتبة مركز حدمة السنة ، مع ما وفرته الجامعة من كبار الأساتذة ومنهم أستاذنا الكبير الكريم الدكتور: أكرم ضياء العمري – سلمه الله – الذي لم يدخسر جهداً في إرشادي وتشجيعي ومساعدتي بكل ما أمكنه في خدمة أمهات المصادر من كتب الحديث والسيرة والصحابة ، أسأل الله تعالى أن يجازي القائمين على الجامعة الإسلامية بكل حير ، ويمدهم بعونه وتوفيقه .

كما لا يفوتني أن أشكر فضيلة السيد الكريم حبيب محمود أحمد الذي تكرم بطبع الطبعة الأولى من هذا الكتاب على نفقته لتوزيعه على أهل العلم ، أسأل الله تعالى أن يحفظه وأبناءه من كل سوء ومكروه ، ويطيل في عمرهم وأن يبارك الله لهم في هذا العمل الصالح ، ويجعله ذخراً لهم ولوالديهم ، علماً بأن فضيلة السيد حبيب قد تكرم وتفضل بطبع كتاب « اللفظ المكرم

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

# نماذج من صور المخطوطات



د اخاتهم والوستديو الراحق الدعلها والعلها وتعلل دُكانكا وعصلها من الدحال د الطاعون بياب فكزابه وتمرها السايب فخريم والالفاظ المتعلمة مدوس يخصيص وللالتار التير الإمن اعلم في النام في خصابها النام وبدسانها في وأرالمصطفي وشد الرحال المعاوم الاسينمائر عليها الباب ف وسل الا الربه صراهد عليه وسلم الحديد استنباله له في المديد ودعائدة والأياب الذماح المالية فنضل المحيالسوي وروضة ومنبرة الباب النالك فالخاسكامها ا اندرالنبى سلى الله عليه وسلم بعا وسكنا دينية الهدة فسولالاول في كالم عِدُ الطَّوْفَانِ وَسَلَّى البهود بِهَا نُمُ الانصَّامُ فَيْهَا فِ نَسِهُم وَعْلِهِ وَهِ عَلَيْهُو وَوَعَا انفق الهرم سنتم النافي في سائه لهومادخل بنهم من الحروب النالي في اكوام الد ام بالني النه علية وا وسايعتم لدباً المقدة الادكودالنا في وهو ما الله عليه والما في الله وهو ما الله الله والم الانضائ وشئ منجرة بقائي سيكي لهو الباب الرابع فعام سيري الم السود وسفنفا للموانح إت المنفآث وفيد تقش فصل الإول الاعلية واودعم في مندوماشم ده الياف في مفلود المسلاة بين السلة وبعدة وما تعلق بعد الناري في خبر المناع والنبع المعلقة النالي المناق المنين فأراب ف عيد مسالله عليه والم وعجة إبنيته فاط فى الاسوتك في الابواب وما استثنى منها الْسارِحْيَّ فَيَمْ مِارَهُ عَرَبُ مِنْ الْعِينِيْنِ اليه أس في والوليف واعاد والمعلب والكرفات والماري المفاطعة الناسع فنزيادة المهدى العاشيرن ماسعلق فالمية ويعقد الماوالذي أدبرتملها وسقة العبور الغصية يعل اللمد له وي تمت الراس والوبصد اليوند السويغيرة والرسوها بالزخام وكسونها وغلقها ومعاليغيا والمعا عليها فيشها المحاذية لها باعلان طرالصد النان عير والعام المعدديا سنرعليها امر هادف فسفائه بيانفل من عليفنان ما في

لمي الله عليه وسلم يست قد مين السلمين محد عليها ونصيلة مزعت إمرالاجاع على الزياعة تولاً وتعللاً وسود كلام الايت فينك رجى ] العقالانام عالان رعدالهاد كوليا سماوالصارماتكم والردعا في ولاجاع العلماع إين بارة الفور للرحل كأحكاة النوري الشبكرورد علماملغ ص الطاهر بم تورويها وَآحَدُ لَفُوا لَى النسا و امثان الفرالنوي شالن لكظالح ينمي والذيمة وغرهاوهومعنضي اطلاف الامنزو تعالى ولوائهم ادخلم وانقسهم الامذلحنه على الجج البعدوالاس م الامه وندتهم العلام الاستاليس فاستحسوالي ان الله معالى واوم دواحكاية العنى الاسه وكالمرومغرب ويتزوج ال PROVE STENIS ل فره وحتى عن شراية على إسبه و في ل نا قر لک روعت چن الله سنها شرما رعبا ٢٥ و والخوركون كا واله كان عَنْهُمُ النَّيْدَيْم الالتور الخالدو لفي ه Si.

ورمعان النووى عَيْبُ نعل عن الحارمي إن الرواية المعصمة ما بين عر الخالصة قالت وكيل ان توراكان اسمالم إعناك إما إصواماعين في عني سهروفاك فعصعت الرواية بلفظ تؤرولا يسعى لافدام على ترهيم الرواة بجرد غنه الغرفان فالبها الم ماكن فد شغير اد شيى ولا يعلم الرّمن الناس وتوارشو ذان الجيش فاكسد ابن زر إلدة البيش نعب المعدة مطريق ملة وفالد البَرى بين من على بين الخار الم ملة بحداً والحفي والمعنى صرروادي اليكرووق معرى الحم والموسى وذات الحيس وما فيلهن الصلصان سفع في بيرايي عاصة م مدفع في ذات الجيشى اللي وَصَوْمَتْ مَي لَ لَكُونَ دَاْتَ الجيش بغرب الصِّلمين فون جُلَاعظم فوق البينك إداليّاس بعدول ذلاس البيدا فالستعاين مرض استماغ فقم ابتقاع تعدها ونزول الدالبتم حتيافا كابالبيعا اوبذان الحنثى وسياي في اسما البعاع مساحة خُاسِنها وسِن ا العقيق قوك منزُن الطاحرار مُشَيَّ كُن تَصْغِيمَ مَنْ كَافِي الروار الذي يَمْوَ ومابنى حبال في شامي ذات الجيش بيها وبين خلاين المفروعية مولداسراف مخيم المخيط اللين متى جهال وين على بن الغادم من الشام حين مفيي المنابع الي الركة معرف عين المدنع قوله انتراف المجتهد كذا لمبن المجام الجيم والمعاللة تتوحم فانصع وبوموضع والافرونص فاعمض لمحيثم يدلد فماسبق مولدالحباك بَالْغَابِينَ شَا بِي المدن علي من إمبال مَمْ فولْم العنبر و لضفيعشو ﴿ لَعُبُ سُرِي، الحنيافوك ثيب بفتح المثلغ فمضناه تحتة سياكنين فم موحق كزارات مضوطا ﴿ العَلَمِ فِي أصل مَن يُعَدِّيبِ ابْ هِ شَامُ وَجَيْرٌ فَالْدِ ابْ رَبَّالَهُ وهِ حِبلُ سِرْفِي المَنْ - إن هشام الذكعا سفيان نؤل بقيد مهنا في الحصيل تعال نع في المن المناب المن المناب ين على يوين ويخرم لكن قالس الحرى تُشِيُّ كَيْنَوْبُ فاقتضى ان بعد اليواز

والنفلخلافا للطحاوي ولعنؤمن الماكيثي لاينا في ذك تفضي مالت كوينا نضاصلاه المترقى منه الاألكق بدادغا يتدان المفطق فزية هى المضاعف ليست للفّاضل ومهد الفاضل بيج منه كما فالد تركشي وغيراك المانط بنجر وكن بقاحدث نضل الدالم The Cold of the State of the St عبومنه فتكون النافله في بنت بالمدّينه اومكرتضاعف عليصاديم هما وكذا في المسعد بن وان كانت في البيوت انضا وطلقا والقنعيف لمذكور وجع الوالوات لاالحالاق أعماني الذمة And Glassaulding المقضات اعاعا خاخلاف ماسهد فول الفاة حسالسلام الحرامه فيلغت صلاه واحده مه عدرجسيد وخسين وعشراب ليلدانتي وحدامع قطع النظمعن كون الصلايافي الساجه الثلاثه بعش فخرا الحسنه بعشام الماوعن تضعفا والسوك وبخوهمائم ان حذا المنضعف لابختص بالصلاكاكمة بمثله فيصكة وقاك في الاحيار الاعمال في المدينية سق حديث صَلا لا في سيم بي على الف صلالا فهاسوا لا قال فاذ المصلكة بالمدينه بالف قصيح بدايضا بوسلمان داوكدالشاذلي من الماكليره بشهدله ماردي لبهعي عنجابر مرفي عااصلاه في صغيدي هذا انضل من الف صلالة فعاسواة الا المصلال م والجعابي مسعدي هذا افضل من هف ععم فهاسوا الاالمعمية الحرام وشهرمصان في مسيدن هذا اضل من الف شهر مملك فِهَا سَوَا لا السِيد الحرَّام وعَن بنَّ عريجَيٌّ و اللَّظِير آني في الكبيرعن ملاك بن الحامث مرفوعاً مرصاً ن بالمدنية حرم ف الف معان فياسواهامن البلدأن وجعم بالمدسه خدمن الف جعم فياساها البلدان وموفي شرف الصطفى علياد شيلام به بن اللي يعلى عمر

لَى النَّ فِيرِنِيرِ المَتَورَةِ وَاللَّهِ فِي النَّهُ فِيْهُ لِمَنْ هَرِحَمْ وَعَيْمَ اللَّهُ عَنْدُ الكافال جلى المُرْكَا وَاغَ مِمُ الْمُعَمَّرِيَةُ عِلِمَا وَفَيْنَا لَا فِي الرَّفِلَ الْمُعَالِمُ وَهَلَمُ مَامَةِ لِمُ بِمِمَا أَوْتَعِمَ مِ الْحِرَا مِنَا أَيْمُ رُى عَلَيْهِ اللهِ فِيمَا بَرِرًا لَحْ يَنْ فَأَلَ لَعْمُ ءَانِدِ يَحْ مِنَا لِمُرِينَةً مَمْ إِمَا مَنْ مَازَمَتْ هَا أَنْ لَا يُعْرَانِ فِيهَا دَمْ وَكِلِ فَمُ الْفِيهَا سِلَام حوعازمُا الميَويِنَةِ جَبِلَاهُ أَيُاهُ وَيَا النَّوَوِ<sup>ي</sup> اوِروَايُعَمُولِ وِ مَورِكَ الهِّيفِة عَرِهَا الْمِيدِينَةُ حَرِّمَا بَرْعَةِ إِلْهُوْ. وَكِيهِ عَاوُوهِ مِنْلَهُ وِزَادُ إِنَّ إِنَّهُ إِلَّالُهُ مَا اللَّهُ عَلِيمِ وَكُرِّوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْلَهُ وَزَادُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّالِمُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَالِمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ صَيْرْعَاوَلاَ بِلِتَعَهُ لَعَكِمَ هَا الأمراديَّاد بِهَا وَالْعَصَارُ لِجُلَّا يَجْمَا فِيهَا الدِّللَّ الْعَالَ عُلاَاه يَعْكُمْ مِنْهَا حُجُكُ الْأَله يَعْلَعُ رَجُ [يَعِيمَ وَلِللَّهُمُ إِنْي جَا أَرْغُناكَ مَا نَهُ عَيّ مُوحَ إِمِحٌ مَهُ رَصُولَ اللَّهِ طَالْلَهُ عَلَيْهِ بَكِيرٌ ولَاحُومُ عَنَى وَلَلْحَارِ عَلَاهِ هُيَ عَلِيْرِ مَا لِمُ مَا يَهُو كُلُو اللَّهِ مَا مَا إِنَّ ولَهُ لِللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى عَابِبْرِلْآبَتِيَ الْمِرِبْنَةِ مَا (الْوَهُ ثِيَ عَلْوَقِهِ رَبَّا لَكِبَا مَابِيْرُلاً بَيِّنْهُا مَاء عُ تُهَا تنتوعنكم ويلاحول الميرينة حترولانيه اؤوه حورت وليالله طرالله

### رابتدارة الرحيم

#### [ وَلِهُ بُقَتَا ﴿ ](١) وَلِهُ بَسَنَعَينَ (٢)

الحمد الله الذي شَرَّفَ طابة ، وَشَوَّقَ القلـوب لسـماع أخبارهـا المسـتطابة ، واختارها لحبيبه الذي احتباه وعظم حنابه ، وعلى جميع الآل والصحابة .

هبعه : فقد شغفت بأخبار الحبيبة [الحببة] (٢) ، ونشر فضائلها ومعالمها في فوي الحبة ، إذ هو من مهمات الدين ، ومما يزيد في الإيمان واليقين ، لما فيه من معرفة معاهد دار الإيمان ، ونشر أعلامها المرغمة للشيطان ، وتذكر أيامها الواضحة التبيان ، فألفت في ذلك كتاباً حافلاً سميته (( الوفا بأخبار دار المصطفى )) الواضحة التبيان ، فألفت في ذلك كتاباً حافلاً سميته (( الوفا بأخبار دار المصطفى )) الموت فيه ما أمكن الوقوف عليه من تواريخنا ، بعد بذل الجهد في تتبعها ، مع مزيد كثير من غيرها ، وما عاينته مما يتعلق بالحجرة والمسجد الشريفين من أمور أمور لم يظفر أحد [من] (٤) مؤرخيها بجلية أمرها ، لما تجدد في زماننا [من أمور] (٤) متقف على خيرها ، و الله در القائل :

أَمُلِيانِي حَديثَ مَنُ سَكَنَ الْجَز : عَ وَلاَ تَكُنُبَاهُ إِلاَّ بِدَمُعِي فَالْتَكُنُبَاهُ إِلاَّ بِدَمُعِي فَاللَّا فِي اللَّهِ مَعْلَى أَرى الديار بسمعي فَا تَيْ أَنْ أَرى الديار بسمعي فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ح) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ك) ، وفي المطبوع (الحبة) وفي (م) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ح).

<sup>(</sup>٥) هذان البيتان للشريف الرضي ، ورواية الشطر الأول من البيت الأول في الديوان : واستملا جديث من سكن الخيد .. مف ولا تكتباه إلا بدمعي

ثم اختصرته قبل إتمامه وتكامل أقسامه في كتاب سميته «وفاء الوفا»، فلم تسمح النفس حالة اختصاره واجتناء ثماره بحذف شيء منه سوى قسم التراجم والنزر اليسير من غيره، ثم حرى التقدير الألمي في سيره باحتراق الأصل في حريق المسجد النبوي، وسلامة مختصره لسفري به إلى الحرم المكي، فألحقت فيه نفائس جمّة، وما تجدد من الحريق وما ترتب عليه من الأمور المهمة، فأغنى فيما عدا التراجم عن تواريخ البلد، ولم تغن هي عنه، إلا أن يكون لها منه مدد.

ثم رأيت اختصاره في نحو نصفه مع جمع مقاصده ، وتحسين وصفه ، وسميته « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » في ، وزاده فضلاً وشرفاً لديه ، ورَبَّبته على ثمانية أبواب :

#### الباب الأول: في فضلها ومتعلقاتها ؛ وفيه عشرة فصول:

- الأول : في أسمائها .
- الثاني : في تفضيلها على البلاد .
- الثالث : في الحث على الإقامة، والصير والمرت بها، واتخاذ الأصل، ونفيها الخبث والذنوب، ووعيد من أحدث بها حدثاً أو آرادها وأهلها بسوء، أو أخافهم، الوصية بهم .
- الرابع : في الدعاء لها ولأهلها ، ونقل وبائها وعصمتها من الدحال والطاعون .
  - الخامس: في ترابها وثمرها .
- السادس: في تحريمها ، والألفاظ المتعلقة به ، وسر تخصيص ذلك المقدار بالتحريم .

- السابع: في أحكام حَرَمِها.
  - الثامن : في خصائصها .
- التاسع : في بدء شأنها ، وما يؤول إليه [من] (١) أمرها ، ومــا وقــع من ذلك .
- العاشر : في ظهور نار الحجاز المنذر بها من أرضها ، وانطفائها عند وصولها لحَرَمها .

### الباب الثاني : في فضل الزيارة والمسجد النبوي ومتعلقاتهما ؛ وفيه ثلاثة فصول :

- الأول : في فضل الزيارة وتأكدها ، وصحة نذرها ، وشد الرحال لها ، وحكم الاستعجار عليها .
- الثاني : في توسل الزائر به فله إلى ربّه ، واستقباله [لـه] (٢) في سلامه (٢) و دعائه ، و آداب [الزيارة] (٤) و المحاورة .
  - الثالث : في فضل المسجد النبوي ورَوْضَيَّه وَمِنْيره .

### الباب الثالث : في أخبار سكانها إلى أن حلّ النبي الثالث : في أخبار سكانها إلى أن حلّ النبي الثالث : أربعة فصول :

<sup>(</sup>١) زيادة من (ح) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك) .

وانظر: التعليق في حكم التوسل (ص )، وفي حكم استقبال القبر (ص ).

<sup>(</sup>٣) ني (ك) : (صلاته) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ك) .

- الأول : في سكانها بعد الطوفان ، وسكنى اليهود [بها] (١) ، ثم الأنصار ، وبيان نسبهم ، وظهورهم على اليهود ، وما اتفق لهم من تبع .

الثانى : في منازلهم ، وما دخل بينهم من الحروب .

- الثالث : في إكرام الله لهـم بـالنبي الله ومبايعتهم لـه بالعقبـة الأولى والثانية ، وهجرته الله ، ونزوله بقباء .

- الرابع : في قدومه بساطن المدينة ، ونزوله بسدار أبسي أيسوب [الأنصاري] ، وشيء من خبره بها في سني الهجرة .

### الباب الرابع: في عمارة مستجدها الأعظم النبوي ، ومتعلقاته ، والجرات المنيفة ، وفيه ستة عشر فصلاً .

الأول : في عمارته للله ، وذرعه في زمنه (١) ، وما يتميز به .

- الثاني : في مقامه للصلاة قبل تحويل القبلة، وبعده، وما يتعلق به .

الثالث : في خبر الجذع والمنبر، وما يتعلق بهما وبالأساطين المنيفة .

- الرابع : في حجره ﷺ وحجرة ابنته فاطمة رضى الله عنها .

- الخامس: في الأمر بسد الأبواب، وما استثنى منها.

- السادس: في زيادة عمر فظي في المسجد، واتخاذه البطيحاء بناحيته.

- السابع : في زيادة عثمان ﴿ مُعْلَمُهُ ، واتخاذه المقصورة .

<sup>(</sup>١) سقط من (ك).

<sup>(</sup>٢) ني (ك) : (ني بيته) .

- الثامن : في زيادة الوليد واتخاذه المحــراب ، والشـرفات والمنــارات ، والمنع من الصلاة على الجنائز به في زمنه .

- التاسع : في زيادة المهدي .
- العاشر : فيما يتعلق بالحجرة المنيفة الحاوية للقبور الشريفة ، والحائز
   الذي أدير [عليها] (١) ، وصفة القبور الشريفة بها .
- الحادي عشر: فيما جعل علامة لتمييز جهتي الرأس والوجه الشريفين ومقام حميريل من الحجرة الشريفة ، وتأزيرها بالرخام ، وكسوتها وتخليقها، ومعالقيها والمقصورة التي أديرت عليها، وقبتها المحاذية لها بأعلى سطح المسجد .
- الثاني عشر: في العمارة المتحددة بالحجرة الشريفة ، وإبدال سقفها بقبة لطيفة تحت سقف المسجد، ومشاهدة وضعها، وتصوير ما استقر عليه أمرها ، وفيه خاتمة فيما نقل من عمل خندق عملوء من الرصاص حولها ، [وبعدها قصة الحاكم في نقل الجسد الشريف النبوي إلى مصر ، وبعدها قصة أهل حلب في إخراج الشيخين من الحجرة] (٢) .
- الثالث عشر: في الحريق الأول المستولي على الزحارف السابقة ، وعلى سقف المسجد الشريف ، وما أعيد من ذلك ، ثم الحريق الثاني وما ترتب عليه .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . وقد أثبته من (ك) و (م) و (ح) .

<sup>(</sup>٢) سقط من (ك).

- الرابع عشر: فيما احتوى عليه المسجد من الأروقة والأساطين [والذرع] (١) والحواصل ونحوها ، وتحصيبه [ومصابيحه] (١) ، وتخليقه وإجماره .
- الخامس عشر : في أبوابه وخَوْخَاته ، وما يميزها من الدور المحاذية لهـ ا وشرح حال الدور المطيفة به .
- السادس عشر : في البلاط الجحول حوله ، وبعض ما أطاف بـه مـن دور المهاجرين ، وسوق المدينة وسورها .

الباب الخامس: في مصلى الأعياد بها ، ومساجدها النبوية ، ومقابرها ، وفضل أُحُد والشهداء به ؛ وفيه ستة فصول:

- الأول : في مصلى الأعياد .
- الثانى : في مسجد قباء وحبر مسجد الضرار .
- الثالث : في بقية المساجد المعلومة العين في زماننا .
  - الرابع : فيما عُلِمتْ جهته و لم تُعلَم عَيْنُه .
- الخامس: في فضل مقابرها ، وتعيين بعض من دفن بالبقيع من الصحابة وأهل البيت ، والمشاهد المعروفة بها .
  - السادس: في فضل أُحُد والشهداء به .

الباب السادس: في آبارها المباركات، والعين، والغراس، والصدقات البي هي للنبي هي للنبي الله منسوبات؛ وفيه فصلان:

<sup>(</sup>١) سقط من (ك).

- الأول : في الآبار المباركات [على ترتيب الحروف] (١) ، وفيه تتمة في العين المنسوبة له ، والعين الموجودة اليوم .

- الثاني : في صدقاته ﷺ وما غرسَه بيده الشريفة .

الباب السابع : فيما يُعزى إليه هي من المساجد التي صلى فيها في الأسفار والغزوات ، وفيه ثلاثة فصول :

- الأول : في مساحد الطريق التي كان يسلكها ﷺ إلى مكة في الحج وغيره .

- الثاني : فيما كان من ذلك بالطريق التي يسلكها الحاج في زمانها إلى مكة وطريق المشيان وما قُرُب من ذلك .

– الثالث : في بقية المساجد المتعلقة بغزواته ﷺ وعُمَرهِ .

الباب الثامن : في أوديتها ، وأحمائها ، وبقاعها، وآطامها، وبعض أعمالها، وبيالها ، وفيه أربعة فصول :

- الأول : في وادي العقيق وعرصته وحدوده وشيء من قصوره ، وشيء مما قيل في ذلك من الشعر ، ومتعلقات ذلك .

- الثاني : في بقية أوديتها .

- الثالث : في الأحماء ومن حماها ، وشرح حال حمى النسبي على الثالث : في الأحماء ومن حماها ، وشرح حال حمى النسبي على الثالث التاليق التالث التال

<sup>(</sup>١) سقط من (ك) .

<sup>(</sup>٢) في (ك): (بالبقيم).

- الرابع : في بقاعها وآطامها، وبعض أعمالها، وأعراصها، وحبالها، ووضبط الأسماء المتعلقة بذلك وبغيره مما تمس الحاحة إليه على ترتيب حروف الهجاء .

وبا لله لا هواه أعتصر ، وأهاله العصمة مما يصر ، في المراج ونعم الوكيل .

## الباب الأول في فضلها ومتعلقاتها

خات الراه الداء ال

#### الفصل الأول :

#### مر في أسماعها ك

[هي كثيرة ، وقد ذكرتها] (١) مرتبة على حروف المعجم الأول فالأول ، مستقصاة ؛ لأن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى ، وزدت على شيخ مشايخنا المحد اللغوي (٢) [أسماء] (١) [نحو الثلاثين] (١) مميزة برقم ( ز ) فبلغت خمسة وتسعين اسماً .

الراء ثم موحدة ، لغة - ( ) أثرِب ) بالفتح وإسكان المثلثة وكسر <math>- ( ) ] الراء ثم موحدة ، لغة في <math>- ( ) اسم من سكنها أولاً - ( ) اسم من سكنها أولاً - ( )

ونقل ابن حجر قول البكري وقال: يثرب بن قانية بن مهلايل بن عيل بن عيص بـن إرم ... ؟ لأنه أول من سكنها بعد العرب ، ونزل أخوه خيبور خيبر فسميت به .

وزاد: وسقط بعض الأسماء من كلام البكري.

كما أوضح أنه قد ذكره أبوإسحاق الزحاج في «مختصره». ( فتح الباري - ٨٨/٤). وكان يثرب قد سكنها ، وذلك بعد أن تفرقت ذريّة نوح عليه السلام في البلاد بعد زلزال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ثبت في المطبوع و (م) ، وسقط من (ك) ومن (ح) ومن (غ) .

<sup>(</sup>۲) بحد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزآبادي (۲۲۹–۱۷۸هـ) ، من أثمة اللغة والأدب ، ولد بكارزين من أعمال شيراز ، وانتقل إلى العراق ، وحال بمصر والشام ، ودخل بلاد الروم والهند . ( الزركلي ، الأعلام – ۲/۲۶) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) ومن (ح) ومن (م) و (غ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (ح) و (غ) ، ومن وفاء الوفاء (1/4) .

<sup>(</sup>٥) قال البكري : سميت بيثرب بن قانية من بني إرم بن سام بن نوح ؛ لأنه أول من نزلها . (معجم ما استعجم - ١٣٨٩/٤) .

أبي عبيدة (١) ، أو هي فقط عند ابن عباس ، أو ناحية منها ، لقول محمد بن الحسن

بابل . ( الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين ﷺ ، لغالي محمد الأمين ) .

وقال الطيري : يثرب ، اسم أرض ، فيقال : إن مدينة رسول الله ﷺ في ناحية من يـثرب . (حامع البيان – ١٣٥/٢١) .

وذكره ابن الجوزي في زاد المسير (٣٥٩/٦) .

ويقول العصامي إن عبيسلاً هم أول من سكنها ، ولكن الدكتور حواد علي يرى أن قوماً سكنوها قبل عبيل يقال لهم : (صعل وفالح) ، وأن النبي داود عليه السلام غزاهم وأخذ منهم أسرى ، وهلك أكثرهم ، وقبورهم بناحية الجرف ... .

( المفصل في تاريخ العرب - ١٢٩/٤ و ٣٤٣/١ .

الواقع أنه ليست لدى أي باحث نصوص يستطيع الاعتماد عليها في إثبات أوّل من اختط يثرب وأنشأها ، وإنما هي روايات ذكرها الإخباريون ، يمكن على ضوئها القـول بـأنّ هـنـه الأجنـاس من البشر سكنتها في الأزمان الغابرة ، ولكن لا يمكننا بالتحديد أن نجزم بمن سكنها منهم أولاً .

– انظر كتاب ( يثرب قبل الإسلام ، للدكتور / محمد السيد الوكيل -- ص١١ –١٣٠) .

قال الحافظ : وكان سكانها العماليق ، ثم نزلها طائفة من به إسرائيل ، قيل أرسلهم موسى عليه السلام كما أخرجه ابن بكار في «أخبار المدينة » بسند ضعيف ، ثم نزلها الأوس والخزرج لل تفرّق أهل سبأ بسبب سيل العرم .

- (الفتح - ۸۲/٤) .

(۱) معمر بن المثنى التيمي بالولاء (۱۱۰–۲۰۹هـ) ، من أثمة العلم بالأدب واللغـة ، مولـده ووفاتـهِ بالبصرة ، له نحو (۲۰۰) مؤلف . ( الزركلي ، الأعلام – ۲۷۲/۷) .

وقول أبي عبيدة قد نقله عنه المطري في التعريف (ص١٦) .

وانظر : ( مجاز القرآن لأبي عبيدة – ١٣٤/٢) .

المعروف بابن زبالة (١) أحد أصحاب مالك ، وكانت يثرب أم قرى المدينة ، وهي ما بين طرف قناة إلى طرف الجرف ، أي من المشرق إلى المغرب ، وما بين المال الذي يقال له : البرقي (٢) إلى زبالة (٣) ، أي من الشام إلى القبلة .

وقال الفيروزآبادي : موضع بالمدينة . ( المغانم المطابة في معالم طابة - قسم المواضع - بتحقيق الشيخ حمد الجاسر - ص١٧٠) .

وقال الجاسر : لم يضبطه ، وسماه السمهودي : زبالة الزُّج . شمالي المدينة ، بينها وبـين يـــثرب ، كان لأهلها أُطُمان ، وهما اللذان عند كومة أبي الحمراء .

قال الشيخ غالي رحمه الله: وهل يثرب اسم للمدينة قديماً ؟ أو هو اسم لجهة منها تقع من الحرّة الشرقية قرب وادي قناة إلى الغربية مما يلي القبلتين وإلى الشمال حتى مجتمع السيول الكبير غربي أحد ؟ ويكاد المؤرخون يتفقون على أنّ هذه الجهة إلى الجرف هي أوّل ما سُكِن من المدينة ، وفي عهد النبي على كان سكانها من الناحية الشرقية بنوحارثة ، ومن الناحية الغربية بنوسلمة . (الدر الثمين - ص ١٠).

والجرف : موضع يقع شمال المدينة غرب حبل أُحد ، ولا يزال يعرف بهذا الاسم ، وهو منطقة رزاعية كثيرة البساتين والمياه .

<sup>(</sup>۱) كان حيًّا قبل (۱۷۹هـ) ، ومن آثاره (أخبار المدينة) . (كحالة ، معجم المؤلف ين – ۱۹۱/۹) ، وفي هدية العارفين : توفي في حدود سنة (۱۰۰هـ) . (۹/۲) . قال الحافظ : كذبوه ، من كبار العاشرة . (التقريب – ۱۰۶۲) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ياقوت بُرقة يثرب ، وقال : قال النمر بن قولب : ... (معجم البلدان - ٣٣٩/١) . وقال الفيروز آبادي : بُرقة بالضم : موضع بالمدينة ، من الأموال التي كانت صلقات رسول الله وبعض نفقاته على أهله منها ، وقيل : إن ذلك من أموال بني النضير ، وقد رواه بعضهم بفتح أوله . ( المغانم المطابة في معالم طابة - قسم المواضع - ، بتحقيق الشيخ حمد الجاسر - ص٥٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ونقل البكري عن محمد بن سهل : زبالة ، من أعمال المدينة ، سميت بضبطها الماء ، وأحذها منه كثيراً ، من قولهم : إن فلاناً لشديد الزَّبُل للقِرَب . ( معجم ما استعجم - ٢٩٤/١) .

زاد المطري<sup>(۱)</sup> في النقل عنه: وكان بها ثلثمائة صائع من يهود<sup>(۱)</sup> ، وذلك إنما ذكره ابن زبالة في « زهره » ، والجهة التي سماها بـ « يثرب » مشهورة اليوم بهذا الاسم ، شامي المدينة ، بها نخل غربي مشهد سيدنا حمزة فله ، وشرقي الموضع المعروف بـ « البركة » مصرف عين الأزرق<sup>(۱)</sup> ، وربما قالوا فيها: أثارب ، وبه عبر الميرهان بن فرحون<sup>(1)</sup> في « هنسكه » . قال المطري : وكان منازل بين حارثة ، وفيهم نزل قوله تعالى في يوم الأحزاب<sup>(٥)</sup> : ﴿ وَإِذْقَالَتَ طَاَقِهَةُ مِنْهُمْ مَا الله على أن قريشاً ومن معهم وذلك أن قريشاً ومن معهم

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد بن محلف بن عيسى ، جمال الدين أبوعبد الله (٦٧١- ١٤٧هـ) ، ولد بالمدينة وخلف والده في رئاسة المؤذنين بالمسحد النبوي ، وكان من أحسن الناس صوتاً ، كان إماماً عالماً مشاركاً في العلوم ، وصنف للمدينة تاريخاً مفيداً . (السخاوي ، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة - ٢٣٠٤ ، رقم : ٣٦٠٤) .

وقال كحاله : له « التعريف بما أسست الهجرة من معالم دار الهجرة » في تاريخ المدينة المنـورة . ( معجم المؤلفين – ٧/٧٥٧) .

<sup>(</sup>٢) التعريف (ص١٦-١٧). وقال قبله: وبها كان معظم اليهود الغالبين على المدينة بعد العماليق.

 <sup>(</sup>٣) هذا نص كلام أبي عبيدة الذي نقله عنه المطري . وفيه : ينزلها الركب الشامي في وروده وصدوره ، وتسميها الحمحاج «عيون حمزة » . ( التعريف – ص١٦) .

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم ، أبو الوفاء ، برهان الدين (٧١٩-٩٩٩هـ) ، ولـد بالمدينة ونشأ بها ، وولي قضاءها . (كحالة ، معجم المولفين – ٦٨/١) .

<sup>(°)</sup> عن تاريخ غزوة الأحزاب ، ومحمل أحداثها . انظر (ص ) عند الكلام عن أحداث العهد النبوي .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (غ) . والآية رقم (١٣) من سورة الأحزاب .
 وعن تفسير الآية انظر : ( تفسير الطبري ، حامع البيان – ١٣٥/٢١) .

نزلوا يوم الأحزاب ويوم أحد بـ « رُومَة » (1) وما والاها ، قرب منازل بني حارثة من الأوس ، وبني سلمة من الخزرج ، وكان الفريقان معه في ، ولذلك حافوا على ذراريهم وديارهم يوم أحد (٢) ، فنزل فيهما : ﴿ إِذْ هَمَّتَ طَأَقِتَانِ مِنكُمْ أَنَ تَشْكَلُ وَاللّهُ وَلِيهُما ﴾ (٢) .

والطائفة : تقع على الواحد فما فوقه . ( ترتيب القاموس المحيط - ١١٠/٣ ، مادة : طوف ) ، ( تفسير مبهمات القرآن ، لمحمد البلنسي – ٣٤٢/٢ ) .

(١) أرض بالمدينة بين الجرف وزغابة ، نزلها المشركون عام الحندق ، وفيها بئر رومة ، وهي في عقيق المدينة . ( ياقوت الحموي – معجم البلدان – ٢٩٩/١ ، ٢٩٩/١) .

وهي تقع الآن في منطقة الزراعة ، وهمي تعتبر حزءًا من منطقة بمحمح الأسيال شمال الملينة مواحهة لمسحد القبلتين .

(٢) عن بحمل أحداث غزوة أحد ، انظر (ص١٩) .

(٣) الآية (١٢٢) من سورة آل عمران .

وعن تفسيرها ، انظر : ( صحيح البخاري مع فتح البـاري – ٣٥٧/٧ ، بـاب : ١٨ – ﴿ إِذْ همّت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ ) .

قال الحافظ : الفشل – بالفاء والمعجمة – الجبن ، وقيل : الفشل في السرأي العجز ، وفي البدن الإعياء ، وفي الحرب الجبن . والولي : الناصر .

وفي هذا الباب أخرج البخاري رحمه الله عسن حابر فلئه قبال : « نزلت همله الآية فينما ﴿ إِذَ هَمْتَ طَائِفَتَانَ منكم أَن تفشلا ﴾ بني سلمة وبني حارثة ، وما أحب أنها لم تنزل ، والله يقسول ﴿ وَاللهِ وَلِيهِما ﴾ » . ح(٢٠٥١) .

قال الحافظ : قوله ( نزلت هذه الآية فينا ) ، أي في قومــه بــني ســلمة وهــم مــن الخــزرج ، وفي أقاربهم بني حارثة وهم من الأوس .

قوله ( ومِا أحب أنها لم تنزل وا الله يقول ﴿ وا الله وليهما ﴾ ) ، أي : وإن الآية وإن كان في ظاهرها غض منهم ، لكن في آخرها غاية الشرف لهم .

قال عقلاؤهم : ما كرهنا نزولها لتولي الله إيانا . اهـ . وفيه نظر سنبينه .

وقيل: القائل لبني حارثة ﴿ يَتَأَهّلَ يَثْرِبَ لاَ مُقَامَ لَكُمْ [فَارْجِعُوا] (١) ﴾ أوس بن قيظي (٢) ومن معه ، نعم يرجح الثالث قبولَ عمر بن شبة النميري (٣): قبال أبو غسان (٤): وكان بالمدينة في الجاهلية سوق بر ( زبالة ) في الناحية التي تدعى ( يثوب ) (٥).

( سير أعلام النبلاء - ٢١/٩٢٣–٣٧٢) ، و (كحالة ، معجم المؤلفين - ٢٨٦/٧) .

(٤) هو محمد بن أحمد بن يحيى المدني .
 وقد اعتمد ابن شبة في أكثر معلومات على أبي غسان هذا .

(°) ( ابن شبة ، تاريخ المدينة المنورة [ أخبار المدينة النبويــة ] – ٣٠٤/١ ) ، ذكر أســواق المدينــة في الجاهلية والإسلام .

ونقله السمهودي في ( وفاء الوفاء - ١٠/١ ) .

قال ابن إسحاق : قوله ﴿ والله وليهما ﴾ أي الدافع عنهما ما هموا به من الفشل ، لأن ذلك كان من وسُوسة الشيطان من غير وهن منهم . ( الفتح – ٣٥٧/٧ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (غ) .

<sup>(</sup>۲) ذكره الطبري بسنده إلى يزيد بن رومان ، قال : ... أوس بن قيظى ومن كان على ذلك من رأيه من قومه . ( حامع البيان - ۱۳۵/۲۱)، و( تفسير مبهمات القرآن للبلنسي - ۳٤۲/۲)، و ونقل السيوطي أن المراد بالطائفة هم عبد الله بن أبيّ وأصحابه ، قاله السدي . أعرجه ابن أبي حاتم . ( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن - ص ۸ ) .

<sup>(</sup>٣) عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد بن ريطة النميري مولاهم ، أبو زيد (١٧٥-٢٦٢هــ) ، أديب ، لغوي ، إخباري ، نشأ بالبصرة ، وتوفي بسر من رأى ، وثقه الدارقطيني ، وقال عبد الرحمن بسن أبي حاتم : صدوق ، وقال أبو حاتم البسيني : مستقيم الحديث ، وقال الذهبي : صنف كتاباً في أخبار المدينة ، رأيت نصفه يقضى بإمامته .

(قلت): وإطلاقه على المدينة مع ذلك صحيح ثابت ، إمّا وضعاً (١) لها ، أو من إطلاق اسم البعض على الكل ، والمشتهر من باب عكسه .

وروى ابن شبّة (۱) نهيه في عن تسمية المدينة يشرب ، [ وروى أحمد وأبويعلى مرفوعاً ] (۱) ، فقال : « من سمّى المدينة يشرب ، فليستغفر الله ، هي طابة ، [هي طابة » . ورحاله ثقات] ، [ وفي رواية « فليستغفر الله ثلاثاً » ] (٥) .

<sup>(</sup>١) في (ك): وصفاً.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع وفي (ح - ق٣/ب) وفي وفاء الوفاء (١٠/١) ، وهـ و الصـواب . وزاد معه :
 ابن زبالة .

وفي (ك): ابن أبي شيبة . والصحيح ابن شبة ، حيث روى الحديث عن أبي أيوب في ( أخسار المدينة - ١٦٥/١) ، ونقله عنه الحافظ في ( الفتح - ٨٧/٤ ) . ( السيرة النبوية في فتح البساري - ١٠٧/٢) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (ح) ، ومن وضاء الوضاء (١٠/١) ، ولكن لم يقـل مرفوعاً ،
 وهو ساقط من المطبوع ومن (م) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد من حديث البراء بن عازب . ( المسند – ٢٨٥/٤) ، وابن شبة ( تــاريخ المدينــة – ١٦٥/١) ، وأبويعلـــى ( المحـــامل في ضعفـــاء الرحال – ٢٧٣٠/٧) ، وابن الجوزي في ( الموضوعات – ٢٢٠/٢) .

ونقله الحافظ . ( السيرة النبوية في فتح الباري -- ٢/ ١٠٧) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (ح) ومن وفاء الوفاء (١٠/١) ، و لم يكرر لفظ : طابة . وقد سقط من المطبوع و (م) .

وقال الحافظ : رواه أحمد من حديث البراء بن عازب رفعه . (الفتح – ٨٧/٤) .

وما في الآية السابقة حكاية عن [قول] المنافقين ، ولذا قال عيسى بن دينار المالكي (7): من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة ، وكرهه بعضهم ، إما لأنه من الثرب محركاً ، وهو الفساد(7) ، أو من التثريب ، وهو المؤاخذة بالذنب والتوبيخ عليه (1) ، أو لكونه اسم كافر(2) .

لكن في « الصحيحين » في حديث المجرة : « فإذا هي المدينة يثرب » (٢) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٠/١) .

قال الحافظ : قالوا ما وقع في القرآن إنما هو حكاية عن قول غير المؤمنين . ( الفتح – ٨٧/٤) .

 <sup>(</sup>۲) الإمام أبوحمد الغافقي القرطبي (ت۲۱۲هـ) ، فقيه الأندلس ومفتيها ، وكان صالحاً حيّراً ورعـاً ،
 وقال الذهبي : كان من أوعية الفقه ، ولكنه قليل الحديث . ( سير أعلام النبــلاء - ٤٣٩/١٠ ٤٠) .

وقوله هذا نقله الحافظ في ( الفتح – ۸۷/٤) .

<sup>(</sup>٣) ( ابن منظور ، لسان العرب – ١/٥٣٥) ، ( الفتح – <math>1/4) ، ( السيرة النبوية في الفتح – 1/4) .

 <sup>(</sup>٤) نقله ابن حجر عن ابن دينار . ( فتح الباري (٨٧/٤) . وزاد : وكلاهما مستقبح ، وكان الله عبد الاسم الحسن ويَكُرُهُ الاسم القبيح .

<sup>(</sup>٥) وفاء الوفاء للسمهودي (١٠/١).

قال النووي : ولأنه من تسمية الجاهلية . ( شرح مسلم - ٣١/١٥) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع الفتح (٢٢٦/٧) ، بـاب : هحرة النبي ﴿ وأصحابه إلى المدينة ، كتـاب مناقب الأنصار ، بلفظ : وقال أبوموسى عن النبي ﴿ : « رأيت في المنام أنبي أهـاجِرُ إلى أرض بها نخل ، فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هَحَر ، فإذا هي المدينة يثرب » .

وفي التعبير (٣٩) . صحيح مسلم بشرح النووي (٣١/١٥-٣٢) ، كتاب الرؤيا .

قال الحافظ : قوله ( فذهب وَهَلي ) بفتح الواو والهـاء ، أي ظني . يقـال : وَهَـل بـالفتح يهـِـل بالكسر ، وهُلا بالسكون ، إذا ظن شيئاً فتبين الأمر بخلافه . ( الفتح – ٢٢٨/٧ ) .

وقال النووي : وَهَلَى ، أي وهمي واعتقادي . ( شرح مسلم – ٣١/١٥ ) .

وفي رواية : « لا أراها [إلا] (١) يثرب » . وقد يجاب بأنه قبل النهي<sup>(٢)</sup> .

٢ - ز (أرض الله) ، لقوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وسِعَةً نُتُهاجِرُوا فِيها ﴾ " .

قال جماعة (٤): المراد: المدينة أرض الهجرة (٥) ، لحديث فيه . [ وفي هذه الإضافة من مزيد التعظيم ما لا يخفى ] (١) .

٣ - ز (أكالة البلدان). [ لتسلطها على جميع الأمصار ، وارتفاعها على سائر بلدان الأقطار ، وافتتاحها منها على أيدي أهلها فضمنوها وأكلوها ] (٢).

٤ - ز ( أكالة القرى ) . لحديث [الصحيحين] (^) : « أمرت بقرية تأكل

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . وقد أثبته من (ك) و (ح) ومن وفاء الوفاء (١٠/١) ، وعزاه لمسلم .

 <sup>(</sup>۲) ورد في وفاء الوفاء (۱۰/۱): يجاب بأن ذلك كان قبل النبي .
 وقال الحافظ: كان ذلك قبل أن يسميها النبي ظل طيبة . ( الفتح – ۲۲۸/۷ ) .
 قال النووي: يحتمل أن هــذا كـان قبل النهـي ، وقيـل : لبيـان الجـواز ، وأنّ النهـي للتنزيـه لا للتحريم ... ( شرح مسلم – ۳۱/۱۵ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء - الآية (٩٧).

<sup>(</sup>٤) خصهم المؤلف بالذكر في الوفاء بأنهم مقاتل والثعلبي وغيرهما . (١٠/١) . ونقله محمد الصالحي في فضائل المدينة (ص٤٠) .

 <sup>(</sup>٥) انظر : (القرطبي، الجامع الأحكام القرآن – ٣٤٦/٥)، و (السيوطي، السدر المنشور – ١٤٦/٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠/١) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١١/١).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١١/١).

خارطا هارا (۱۰) الفات خانف

القرى  $^{(1)}$  . أي لغلبتها الجميع فضلاً وتسلطها [عليها]  $^{(1)}$  ، وافتتاحها بأيدي أهلها وأكلوها $^{(7)}$  .

ز (الإيمان) لقول تعالى في الأنصار: ﴿ والَّذِينَ تُبَوُّوا الدَّارَ وَالْذِينَ تُبَوُّوا الدَّارَ وَالإَيمَانَ ﴾ (٤).

وأخرجه مالك ( الموطأ - 1/1/7) ، وعبدالسرزاق ( المصنسف - 1/1/7) ، ح1/1/7) ، والحميسدي ( المسند - 1/1/7) ، ح1/1/7 ، وأحميس ( المسند - 1/1/7) ، وأجميس ( المسند - 1/1/7) ، وأبويعلى ( المسند - 1/1/7) ، 1/1/7 ، ح1/1/7) ، والبيهقي ( دلائل النبوة - 1/1/7) ، والبيهقي ( دلائل النبوة - 1/1/7) ، والبغوي ( شرح السنة - 1/1/7) ، ح1/1/7) .

- (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) .
  - (٣) انظر بيانه (ص٨١).
  - (٤) سورة الحشر الآية (٩) .

وعن تفسير الآية انظر : ( الدر المنثور للسيوطي – ١٠٥/٢٨) حيث نقل مــا أخرجـه عبــد بـن حميد ، وابن المنذر عن قتادة قــال : هــم هــذا الحــي مــن الأنصــار ، أســلمـوا في ديــارهـم وابتنــوا المساحد قبل قدوم النبي الله بسنتين .

وفي قول عمر بن الخطاب عند البخاري في قصة البيعة : «أوصى الخليفة ممن بعدي بالمهـاحرين ... وأوصيه بالأنصار خيراً ، الذين تبوعوا الدار ... » . قـال الحـافظ : أي سكنوا المدينة قبـل الهحرة . ( الفتح – ٦٨/٧ ، شرح الحديث : ٣٧٠٠ ) .

قال الطبري رحمه الله تعالى : ﴿ والذين تبوءوا الدار والإيمسن ﴾ يقول : اتخسفوا المدينة مدينة الرسول ﷺ ، فابتنوها منازل . ﴿ والإيمسن ﴾ با لله ورسوله . ﴿ من قبلهم ﴾ يعمن من غيرهم ، وعُنى المهاجرين . ﴿ يحبون من غيرهم ، وعُنى بذلك الأنصار يحبون المهاجرين . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .

( تفسير الطبري - ٢١/٢٨ ) .

 <sup>(</sup>۱) صحیح البخاري مع الفتح (٤/٨٠) - (١٨٧١) ، وصحیح مسلم بشرح النووي (٩/٤٥١)
 ح۱۳۸۲) .

قال عثمان بن عبدالرحمن وعبـدا لله بن جعفـر(۱): سمى الله المدينـة الـدار والإيمان(۲).

[قال البيضاوي في تفسيره] : أي لأنها/ [٣/ب] مظهر الإيمان ومصيره (٣) ، وعن أنس بن مالك أن مَلَك الحياء : وأنا معك أنه .

<sup>(</sup>۱) عبداً لله بن حعفر بن أبي طالب الهاشمي ، أحد الأحواد ، ولد بأرض الحبشة ولـه صحبـة ، مـات سنة ثمانين . ( ابن ححر ، تقريب التهذيب – ٤٠٦/١ ، رقم : ٢٢٨) .

وهذا الخبر نقله ابن شبة في ( تاريخ المدينة – ١٦٢/١) عن عبدا الله بن جعفر . وفيه عبدالعزيز ابن عمران ، وهو متروك ، فالإسناد ضعيف . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٣٠٦) . ورواه ابن أبي خيثمة بلفظ : «سمى رسول الله الله المدينة المدار والإيمان » . تاريخ ابن أبي خيثمة (ق٨٥/ب) . من طريق ابن زبالة ، وقد كذبوه ، عن محمد بن موسى عن سلمة مولى منبوذ – وهو غير معروف – ، فالإسناد ضعيف جداً كما قال الرفاعي في ( فضائل المدينة – ص٣٠١) .

وقال ابن حجر : ادعى بعضهم أنه [ أي الإيمان ] من أسماء المدينة وهـو بعيـد ، والراجـح أنـه ضمن ( تبوءوا ) معنى لزّم أو عامل نصبه محذوف تقديره : واعتقدوا ، أو أن الإيمان لشدة ثبوته في قلوبهم كأنه أحاط بهم وكأنهم نزلوه ، وا الله أعلم . ( فتح الباري – ١٨/٧) .

وقال الحافظ في موضع آخر : زعم محمد بن الحسن بن زبالة أن الإيمان اسم من أسمـــاء المدينــة ، واحتج بالآية ، ولا ححة له فيها . ( فتح الباري – ١١٠/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) نقله السمهودي عن ابن زبالة ، عن عثمان بن عبدالرحمن ، وعبدا لله بن حعفر . ( وفاء الوفاء – (٢) ، والصالحي في ( فضائل المدينة – ص ٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١١/١) ، وتفسير البيضاوي (٤٨١/٢) .

<sup>(</sup>٤) ذكر السمهودي أنه رواه أحمد الدينوري في كتابه « المحالسة » ، في قصة طويلة . ( وفـاء الوفـاء – - ١٠/١) ، ونقله الصالحي في ( فضائل المدينة – صـ ٤١) .

[فأجمعت الأمة على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله الله على ، وسيأتي حديث « الإيمان يَأْرِزُ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى جُحْرِها » ] (١) .

٦ - ز (البارة) و [البرة] (٢) بالتشديد أيضاً لكثرة برها الأهلها خصوصاً ، ولجميع العالم عموماً ، إذ بها منبع الفيض والبركات [ النبوية ، وبها العيشة الهنيّة ] (٢).

٧ - ( البَحْرة)(٢) بالفتح وسكون المهملة .

 $\Lambda - (1$  البُحَيْرة ) تصغير ما قبله  $\Lambda$ 

٩ - ( البَحِيرة ) (٢) بالفتح ثم الكسر ، نقلت ثلاثتها عن « منتخب كواع » (٤) .

والاستبحار : السَّعة . [سميت بذلك] ؛ لأنها من المتسع من الأرض (٥) ، وقول سعد [ في قصة عبدا لله بن أبيّ بن سلول ] (١) : لقد اصطلح أهـل هـذه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١١/١) . وانظر تخريج الحديث (ص٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١١/١).

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت: والبحرة من أسماء مدينة رسول الله ، والبحيرة أيضاً من أسمائها . (معجم البلدان - ٣٤٦/١) .

<sup>(</sup>٤) هو أبوالحسن الهُنائي ، المعروف بكُراع النمل . (المنتخب من غريب كلام العرب - ١-٥٠١) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١١/١).

وقال ابن منظور: البحيرة: مدينة سيدنا رسول الله الله الله الم المحيرة، وقد حاء في رواية مكيراً. والعرب تسمى المدينة والقرى: البحار ...، والعرب تقول لكل قرية: هذه بحرتنا. (لسان العرب - ٤٤/٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري ، ومن وفاء الوفاء (١١/١) .

خنائا اليا (١٠) اليا خالف

البُحَيرة بالتصغير في رواية ﴿﴿ الصحيح ﴾ (١) يعني المدينة .

قال عياض : ويروى بالفتح على غير التصغير (٢) ، ويقال : البحـر أيضـاً بغـير ياء ساكن الحاء ، وأصله : القرى ، وكل قرية بحرة (٣) . اهـ .

• 1 - ز ( البلاط ) جاء عن ابن خالریه [ في كتاب (( ليس )) ] ( الكثرته بها و أشتمالها على موضع يعرف به ( الله ) .

--

<sup>(</sup>۱) الصحيح مع الفتح (۲۳۱/۸، ح٤٥٦) ، كتاب التفسير - باب : ﴿ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ﴾ الآية ، من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما .

وسعد : هو ابن عبادة . وتمام قوله : « لقد حاء ا الله بالحق الـذي أنـزل عليـك ، ولقـد اصطلـح أهـل هذه البحيرة على أن يتوِّحوه فيعصبونه بالعصابة ... » .

قال الحافظ : قوله ( أهل هذه البحيرة ) في رواية الحموي بالتصفير ، وهـذا اللفـظ يطلـق علـى القرية وعلى البلد ، والمراد به هنا المدينة النبوية .

وقوله (على أن يتوَّحوه فيعصبونه ...) يعني يرتسوه عليهم ويسوِّدوه ، وسمي الرئيس معصباً ؛ لما يعصب برأسه من الأمور ، أو لأنهم يعصبون رعوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم بمتازون بها ، ووقع في غير البخاري ( فيعصبونه ) والتقدير : فهم يعصبونه ، أو فإذا هم يعصبونه . وعند ابسن إسحاق : لقد حاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه . فهذا تفسير المراد ، وهو أولى مما تقدّم . ( الفتح - ٢٣٢/٨) .

<sup>(</sup>٢) مشارق الأنوار (١/٥/١).

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء (١/١١–١٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٢/١).

قال عياض: بفتح الباء ، موضع مبلط بالحجارة بين المسحد والسوق بالمدينة . ( مشارق الأنوار - ١٠٦/١) .

وقال الفيروزآبادي: البلاط: كسحاب، وكتاب، لغتان، موضع بالمدينة، بين المسحد المقلس. وسوق البلد، وهو مبلط بالحجارة، ويقال: هو الخط الممتند من سوق العطارين إلى أبيات الأشراف الحسينيين، وهو المذكور في حديث عثمان في أنه أنه أنه كماء فتوضأ بالبلاط.

البلد في البلد في الله تعالى : ﴿ لا أُقْسِمُ بِهَذَا البَلَدِ ﴾ (١) ، قيل : المدينة ، وقيل : مكة (٢) و نقل عن ابن عباس ، وبه استدل من ذكره من أسمائها ، ورحّحه عياض لكون السورة مكية ] (٣) .

والبلد لغة : الصدر والقرية .

الله تعالى ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ الرسول ﷺ ) قال الله تعالى ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِالْحَقِيّ ﴾ (1) المدينة [لأنها مهاجَرُهُ ومسكنه ، و](١) لاختصاصها به اختصاص البيت بساكنه .

وقيل: من بيته بها .

( المغانم المطابة في معالم طابة ، بتحقيق العلامة المؤرخ / حمد الجاسر - ص٦٤ ) .

- (١) سورة البلد الآية (١).
- (٢) ورد في الحاشية من المطبوع ، وهو الصواب . اهـ .

وقد نقل السيوطي عن الطبري ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويــه عـن ابـن عبــاس قــال : مكــة . ومثله من طرق أخرى .

- ( الدر المنثور ۲۰/۳۰ ه) .
- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٢/١).

وأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس أنها نزلت بمكة .

- ( السيوطى ، الدر المنثور ١٦/٣٠ ٥) .
  - (٤) سورة الأنفال الآية (٥) .

وانظر تفسيرها فيما أخرجه الطبري ، وابن أبي حاتم ، وابـن مردويـه ، والبيهقـي في الدلائـل ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنفر . ( السيوطي ، المدر المنثور – ١٦-١٤/٩ ) .

- (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) ومن وفاء الوفاء (١٢/١) .
  - (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٢/١) .

١٣ - [ ز ( تَعْدُهُ ) بالمثناة الفوقية والنون وإهمال الدالين ، كجعفر ] (١) .
 ١٤ - ( تندر ) براء بدل الدال الأخيرة [مما قبله] (٢) كما سيأتي في (( يندر )) بالمثناة التحتية .

الكثير (١٥) ، وإغنائها الفقير ، وتجبر (٥) على الإذعان لمطالعة بركاتها ، وحبرت البلاد على الإسلام .

وذكر السيوطي أن الحديث رواه الزبير بن بكار في أخبار المدينة من حديث زيد بن أسلم مرفوعاً . ( الحجمج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة - ص٢٤-٢٥) ، ( السر المنشور - 1٠٦/٨) .

والخبر فيه ابن زبالة وقد كذبوه ، وأيوب بن سيّار ، أبو سيار الزهــري ، قــال فيــه ابـن معـين : كان كذّاباً ليس بشيء . ( الضعفاء للعقيلي - ١١٢/١ ) .

وقال النسائي : متروك ، كان مـن الكذابـين . ( مـيزان الاعتـدال للذهـيي – ٢٨٩/١ ، رقـم : ٥٠٨٠) ، ( ولسان الميزان للحافظ ابن ححر – ٤٨٢/١) .

وانظر : فضائل المدينة لصالح الرفاعي (ص٥٠٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (م) و (ك) ومن وفاء الوفاء (١٢/١) ، وفضائل المدينة للصالحي (٣) .

وحزم الفيروزآبادي بأن تنلىر تصحيف ، والصواب « يُنْلَد » .

وفاء الوفاء (٢/١ ١و٢٧) ، فضائل المدينة لصالح الرفاعي (ص٣٠٦) .

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ ابن حمر في الفتح (٨٩/٤) عن عمر بن شبة .

<sup>(</sup>٤) في وفاء الوفاء (١٢/١) : لأنها تجير الكسير ... اهـ . وتجير هنا يمعني أنها تصلح ما فسد منه .

<sup>(</sup>٥) تجبر هنا بمعنى : تقهر .

١٦ - ( جَبَار ) كحذام ، رواه ابن شبّة (١) بدل الجابرة في حديثه .

۱۷ – ( الجبارة ) نقله [صاحب كتاب « أخبار النواحي » مع الجابرة والجبورة ] (۲) عن التوراة .

<sup>(</sup>١) رواه ابن شبة من حديث زيد بن أسلم مرفوعاً . (أخبار المدينة المنورة - ١٦٢/١) . وإسناد الحديث شديد الضعف ؛ لأن فيه عبدالعزيز بن عمران ، وهو متروك الحديث .

<sup>(</sup> التقريب للحافظ - ١١٥/١).

وعند ابن شبة : أبويسار . وهو تصحيف كما أشار إليه الرفاعي بقوله : أحسبه تصحيفاً ، والصواب : أبوسيار ، وهو أيوب بن سيار . ( فضائل المدينة – ص٣٠٦) .

وقال ياقوت : حُبَار : بالضم ، ماء لبني حُميس بن عامر بن ثعلبة ، بين المدينة وفَيد . ( معجم البلدان – ٩٨/٢) .

وذكر البكري: أن جُبار اسم لجبل على الطريق بين فدك والمدينة . ( معجم ما استعجم - 10/7) .

وقد ورد في (ك) : ابن أبي شيبة . ويظهر أنه تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٣/١).

<sup>(</sup>٣) (صحيح البخاري مع الفتح - ٢٠٠/، ح٣٥٥٣) ، باب : هل يستشفع إلى أهل الذمة ، من كتاب الجهاد ، (١٣٢/٨، ح ٤٤٣١) وباب : مرض النبي الله ووفاته ، من كتاب المغازي . وأخرجه مسلم ، (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣/١١) ، باب : ترك الوصية لمن ليس لـه شيء يوصي فيه ، من كتاب الوصية .

وأخرجه أبوداود . ( السنن بشرح الخطابي – ٤٢٣/٣ ، ح٢٠ ٣٠) ، باب : في إخراج اليهـود من حزيرة العرب ، من كتاب الخراج والإمارة والفيء .

وأحمد . (المسند - ٢٢٢/١) . جميعهم عن سعيد بن حبير عن ابن عباس .

خايطا هاباً (١٠) الباد ا

• ١٩ - (٣) ( الجُنَّة الحصينة ) بضم الجيم ، وهي الوقاية ؛ لما حكاه بعضهم من قوله ﷺ في غزوة أُحُد : «إنَّا في جُنَّة حصينة - يعني المدينة - دعُوهم يدخلون نقاتلهم » (٤) .

رواه اليزار . (كشف الأسستار للهيثمسي - ٣٣٣/٣، ح٢٨٤٨) ، وأبويعلسى . ( المسسند - ١٩٨١) ، وأبويعلسى . ( المسسند - ١٩/١٢ ) ، والطبراني . ( ذكر أعبار أصبهان - ٢٢٥/١) ، والطبراني . ( المعجم الأوسط - ٣٤٣/١ - ٥٨٠) .

وذكره السمهودي في وفاء الوفاء (٣٨/١) .

قال الهيثمي : رواه البزار ، وأبويعلى بنحوه ، والطبراني في « الأوسط » ، ورحـال أبـي يعلـى ثقات . (الجمع – ١٠/١٥) .

قال النووي : حكى الهروي عن مالك أن حزيرة العرب هي المدينة ، وزاد أن الصحيح المعروف عن مالك أنها مكة والمدينة واليمامة واليمن . (صحيح مسلم بشرح النووي - ٩٣/١١) .

و لم يذكر الهروي قول مالك في غريب الحديث (٦٧/٢) ، عند ذكـره لجزيـرة العـرب (مـادة : حزر ) .

ونقل ابن حجر قول الزبير بن بكار في « أحبار المدينة » : أحبرت عن مالك عن ابن شهاب قال : حزيرة العرب المدينة . ( فتح الباري – ١٧١/٦) .

وقد ورد في (ح) : من المشركين . (ق ١٤ أ ) .

- (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٣/١) .
- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٣/١) .
- (٤) ذكر عمى الدين مستو في تحقيقه لكتاب « فضائل المدينة » للصالحي ، أنه لم يجد هذا اللفظ أو قريباً منه في كتب الحديث والسير . (ص٥٥) ، الحاشية (٦) .

<sup>(</sup>١) من حديث العباس بن عبدالطلب.

وروى أحمد برحال الصحيح حديث: « رأيت كأني في درع حصينة ، ورأيت كأني في درع حصينة ، ورأيت بَقَراً تُنْحَر ، فأوَّلت الدرع الحصينة المدينة » (١) . وهذا هو المذكور في كتب السِّير ] .

٠ ٢ - ( الحبيبة ) لحبه على اللهم حَبُّب إلى اللهم حَبُّب إلى اللهم حَبُّب اللهم الله

( السيرة النبوية ، لابن هشام – ٢/٣٢) .

(۱) الحديث عن حابر ﷺ . رواه ابن سعد في الطبقات (۲/٥٤) ، وأحمد في المسند (۳۰۱/۳) ، وابن أبي شيبة في المصنف (۱۷۹/٦) ح ۳۰٤۸ ) ، والدارمي في السنن (۲/٥٥، ح ۲۱٦٥) ، والبزار (كشف الأستار للهيثمي – ۳/۲، ح ۲۱۳۳) ، والنسائي في السنن الكبرى (تحفة الأشراف – ۲/۵۲) .

قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح. ( الفتح - ٣٤١/١٣، ٣٤١/١٣).

للمزيد انظر: فضائل المدينة لصالح الرفاعي (ص٣٠٨).

وفي إخباره على بأن المدينة هي الدرع الحصينة منقبة عظيمة للمدينة .

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٣/١).

وهو من حديث عائشة الذي أخرجه البحاري ( الصحيح مع الفتح - ٩٩/٤، ح١٨٨٩) ، في فضائل المدينة ، (٢٦٢/٧، ح٣٩٢) باب : مقدم النبي الله وأصحابه المدينة ، من باب مناقب الأنصار ، وكذا في مواضع أخرى برقم (٢٥٤، ٥٦٧٧) .

وأخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي – ١٥٠/٩) باب : فضل المدينة ودعاء النبي الله المدينة ودعاء النبي الله المركة ، من كتاب الحج .

( الحَوَم ) [ بالفتح بمعنى الحرام ] (١) ، لتحريمها ، وفي الحديث : ( المدينة حَوَم ) ( المدينة )

ا لله الله عن الحديث : « مَنْ الحديث : « مَنْ الحديث : « مَنْ الحديث : « مَنْ الحاف أهل حَرَمي أخافه الله (3) ، وفي آخر : « جَرَمُ إبراهيم مكة ، وحَرَمِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٣/١) .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة هله ، عن النبي هله قال : « المدينة حرم ، فمن أحدث فيها حدثاً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف » . أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي – ١٤٥/٩) ، وأحمد ( المسند – ٢٦/٢٥) .

 <sup>(</sup>۳) البيهقي (السنن الكبرى - ١٩٧/٥) عن أنس بن مالك، وابن أبي خيثمة (التاريخ - ق٠٦/ب، ٦١/١).

أخرجه مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي – ١٥٠/٩)، وابن أبي شيبة (المصنف – ١١١/٦)، ح٣٤٤٣)، والحجم الكبير – ١١١/٦ – ١١١/٦ – المعجم الكبير – ١١١/٦ – ١٠١٠) . والبيهقي (السنن الكبرى – ١٩٨/٥).

وانظر : صالح الرفاعي ( فضائل المدينة - ص٤٨) .

<sup>(</sup>٤) أخرج عبدالرزاق عن خالد بن يسار عن بعض أصحاب النبي ، أن النبي الله قال : « من أخاف أهل المدينة أخافه الله » . ( المصنف – ٢٦٥/٩ ، ح١٧١٥) .

وروى محمد بن حابر بن عبد الله عن أبيه ، قـال : قـال رسـول الله ﷺ : « مـن أحـاف أهـل المدينة أخافه الله » .

أخرجه ابن حبان ( ابن بلبان ، الإحسان بـ ترتيب صحيح ابـن حبـان - ٢٠/٦، ح٣٧٣) ، وابن الجوزي ( مثير العزم السـاكن - ٢/٤٤١/ب ) ، وابـن النحـار ( ذيـل تــاريخ بغـداد - ١٨/١ - ١٩) .

وانظر : صالح الرفاعي ( فضائل المدينة (ص٢٣٦–٢٤٥) .

خابط المان (۱۶) المان ال

المدينة <sub>» (۱)</sub> . رواه الطبراني برحال وثقوا .

٢٣ - ز (حسنة ) قال تعالى : ﴿ لُنبَوِّتُهم فى اللَّذِياحَسَنَةً ﴾ (٢) . [أي] (٣)
 مباءة حسنة ، وهى المدينة (٤) .

وقيل : هو اسمها لاشتمالها على الحُسَّن الحسى والمعنوي .

٢٤ – ( الخيُّرة ) بالتشديد .

٢٥ – ( الحَيْرة ) بالتخفيف ، تقول : امرأة خَيِّرة وخَيْرة ، كثيرة الخير ،
 وإذا أردت التفضيل قلت : خير الناس<sup>(٥)</sup> ، وفي الحديث : « المدينة خير فسم [ لو

وقال القرطبي: في الحسنة ستة أقوال. الأول: نزول المدينة ؟ قاله ابن عباس ، والحسن ، والشعبي ، وقتادة . الثالي: الرزق الحسن ؟ قاله عاهد. الثالث: النصر على عدوهم ؟ قاله الضحاك . الرابع: إنه لسان صدق ؟ حكاه ابن حريج . الخامس: ما استولوا عليه مسن فتوح البلاد ، وصار لهم فيها من الولايات . السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناء ، وما صار فيها لأولادهم من الشرف . وكل ذلك احتمع لهم بغضل الله ، و الله الحمد .

( تفسير القرطيي ، الجامع لأحكام القرآن - ١٠٧/١٠) .

وقال الرازي : لنبوتنهم مباءة حسنة ، وهي المدينة ، حيث آواهم أهلهما ونصروهم ، ... والتقدير : لنبوتنهم في الدنيا داراً حسنة أو بلدة حسنة ، يعني المدينة .

<sup>(</sup>١) ذكره السمهودي في وفاء الوفاء (١٣/١) ، وعزاه لابن زبالة .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل – آية (٤١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) ، وفي وفاء الوفاء (١٤/١) : قال المفسرون .

<sup>(</sup>٤) أعرج ابن حرير عن القاسم بن سلام ، قال : حدثنا هشيم ، عن داود بن أبي هند ، عن الشعبي لله لنبوتهم في الدياحسنة ﴾ قال : المدينة . ( حامع البيان – ١٠٧/١٤) ، وزاد السيوطي أنه أخرجه ابن المنفر عن الشعبي . ( المدر المنثور (١٣١/٥) .

<sup>(</sup> التفسير الكبير - ٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٥) ابن منظور ، لسان العرب (٢٦٤/٤) .

كانوا يعلمون » ، وسيأتي حديث : « المدينة خيرٌ من مكة » ] (١) .

٢٦ - ( الدار ) كما سبق في الإيمان (٢) ؛ لأمنيها والاستقرار بها ، وجمعها البناء والعَرْصة (٢) .

٧٧ – ز ( دار الأبرار دار الأخيار ) لأنها دار المحتار والمهاجرين والأنصار ، وتنفي شرارها ، ومن أقام بها منهم فليست له في الحقيقة دار ، ورعما نقل منها بعد الإقبار [على ما حاء في بعض الأخبار] (٤) .

 $^{(0)}$  . ( دار الإيمان ) كما في حديث :  $^{(0)}$  المدينة قبّة الإسلام ، ودار الإيمان  $^{(0)}$  .

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (۱٤/۱).
 وعن تخريج الحديث الأول (ص۸۷)، والحديث الثاني (ص۸۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص٢٧).

 <sup>(</sup>٣) نقل الأزهري عن الأصمعي قوله: كل حَوْبَة منفتقة ليس فيها بناء فهي عَرْصة . (تهذيب اللغة - ٢٠/٢) .

وقال ابن منظور : العرصة : كل بقعة بمين المدور واسعة ليس فيهما بناء . ( لسان العرب - ٧/٧ ه) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٤/١).

<sup>(</sup>ه) المعجم الأوسط للطيراني (٣/٧٨-٢٨٨، ح١٢٤) ، عن أبي هريرة رقسال الطيراني : تفرد به قالون .

قال الهيشمي : رواه الطيراني في الأوسط ، وفيه عيسى بن مينا قـالون ، وحديث حسن ، وبقية رحاله ثقات . ( الجمع – ٣٠١/٣) .

كما أن السيوطي حسَّن إسناده . ( الحجج المبينة - ص٤) .

وقال الألباني : في كلام الهيثمي والسيوطي نظر من وحهين . الأول : أن عسيسي بن ميسًا لم

وحديث : « **الإيمان يأرز إلى المدينة** » (١) .

نفي المجرة] (۱) ، ففي السنة دار السنة دار السنة دار الفتح [دار الهجرة] (۱) ، ففي (۱) الصحيح (۱) قول عبدالرحمن بن عوف [لعمر رضي الله عنهما : (( حتى تقدم ( الصحيح ( قول عبدالرحمن المدينة  $( )^{(1)}$  فإنها دار الهجرة والسنة  $( )^{(1)}$  . ورواية الكشميهنى : (( والسلامة  $)^{(1)}$ 

يوثقه غير ابن حبان ... ، والثاني : أن أبا المثنى القاري واسمه سليمان بن يزيد ، ضعيف . 
- ( التقريب - ٢٩٩/٣) - . ( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ٢٩٨/١، ح ٢٦١) . 
وقد عزا السمهودي هذا الحديث إلى ابن الجوزي ، وأبي العباس القرافي . ( وفاء الوفاء - /٢١) ، وذكر صالح الرفاعي أنه لم يقف على إسناديهما .

كما ذكر صالح الرفاعي أنّ الراجع هو أن هذا الحديث ضعيف كما قال الألبــاني ؛ لأن مــداره على أبي المثنى سليمان الكعبي ، وهو ضعيف . ( فضائل المدينة – ص١٤) .

كما أوضح أن بعض المصنفين في تباريخ المدينة ؛ كالسمهودي والعباسي في كتابه «عملة الأخبار في مدينة المختار » (ص٧٠٦٩،٦٨) قد ذكرا هذه العبارات المواردة في هذا الحديث ضمن أسماء المدينة ، وبيّنوا وحُّه المناسبة بينها وبين المسمى بها . والحديث لم يثبت كما تقدّم .

- (۱) رواه أبوهريرة ، وأخرجه البخاري ( الصحيح مع الفتح ٩٣/٤، ح٢٢١) ، ومسلم (١/١٢١ ح٢٤) ، وابن أبي شيبة ( المصنف ٢٠٦١) ح٢٤٢٩) ، وأحمد ( المسند ١٣١/١) ح٢٤٢) ، وابن ماحه في السنن ( انظر : صحيح سنن ابن ماحه للألباني ٢/٢٩١ ٢٥٢٥) ، وابن حبان ( انظر : ابن بلبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢/٢١ ح ٢٠٢٠) ، وابن حبان ( النيهقي ( دلائل النيوة ٢٠٢٠) ، والبغوي ( شرح السنة ١٩/١ م ٢٠١٠) .
  - (٢) ما بين المعقوفتين ورد في (ح ق٤/ أ) ، ومن (ك) ، ووفاء الوفاء (١٤/١) .
    - (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٤/١).
- (٤) أخرجه البخاري ( الصحيح مع الفتح ٢٦٤/٧، ح٣٩٢٨) في مناقب الأنصار ، كما ذكر ابن حجر رواية الكشميهني (ص٣٦٥) .

وقد/ [٤/ أ] فتحت منها سائر الأمصار [ وكانت بها عصابة الأنصار ] (١) ، وإليها هجرة المختار [ والمهاجرين الأبرار ] (١) ، ومنها انتشرت السنة في الأقطار . • ٣ - ز ( اللارع الحصينة ) لحديث أحمد برحال الصحيح : « رأيت كأني

في درع حصينة ، وفيه : فأولت الدرع الحصينة المدينة  $^{(Y)}$  .

٣١ - ز ( ذات الحُجَر ) لاشتمالها عليها ، [ قال أبوبكر رفيه مُثنياً على الأنصار : ما وحَدْت لنا ولهذا الحي من الأنصار مثلاً إلا ما قال طُفَيْلُ الغَنُويُّ : أَبُوا أَنْ يَمَلُونَا وَلُو أَنْ أُمَّنَا نَ أَلَاقَى الذي يَلْقَوْنَ مِنَّا لَمْلَتِ

هم خلطونا بالنفوس وأولجوا ن إلى حجرات أدفأت وأظلتٍ ] (٣) + ( ذات الحوار ) لكثرتها بها $^{(2)}$  .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١).

<sup>(</sup>٢) أحمد ( المسند – ٣٥١/٣) من حديث حابر بن عبدا لله . انظر (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١). والحجر: بضم الحاء المهملة ، وفتح الجيم . (فضائل المدينة للصالحي – ص٤٩) .

<sup>(</sup>٤) نقل الأزهري عن الليث قوله: الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة ، كأنما أحرقت بالنار ، ونقل عن أبي عبيد الأصمعي أنها : الأرض التي ألبستها حجارة سود ، ونقل عن ابن شميل قوله أنها : الأرض مسيرة ليلتين سريعتين أو ثلاث فيها حجارة أمثال البروك ، كأنما شيظت بالنـــار ، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود وإنما سودها كثرة حجارتها وتدانيها .

<sup>(</sup> تهذيب اللغة - ٣/٤٣٠) .

<sup>(</sup>٥) خنافر بن التوأم الحميري ، كان كاهناً من حمير ثم أسلم على يد معاذ بن حبل . ( ابن حجر ، الإصابة - ٢/٤٦٤، رقم: ٢٣٤٢) ، (وابن الأثير، أسد الغابة - ٢٣٣/١، رقم: ١٤٨٤).

وفي سحع عمران [بن عامر] (۱) ، فليلتحق بيثرب ذات النحل (۲) . وفي الحديث : « أريت دار هجرتي ذات نخل وحرّة  $_{\rm II}$  .

**٣٤ - (السلقة)** نقله الأقشهري<sup>(3)</sup> عن التوراة ، وهـ و محتمـل لفتـح الـلام و كسرها وسكونها، إذ السّلق بالتحريق : القاع الصفصف<sup>(6)</sup>، والمسلاق : البليغ ، وربما قيل للمرأة السليطة : سَلِقة بالكسر ، وسلقت البيض سلقاً : أغليتـه بالنـار ، فسميت به لاتساعها و تباعد حبالها ، أو لتسلطها علـى البـلاد فتحـاً ، أو لِلأوائها وشدة حرها وما كان بها من الحُمَّى<sup>(7)</sup> .

۳۰ – ز (سيدة البلدان) لما أسنده الديلمي من « المعرفة » لأبي نعيم عن ابن عمر مرفوعاً : « يا طيبة يا سيدة البلدان » (۲) . قاله للمدينة .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد في (ح - ق٤/ب) ، و (ك) ، ووفاء الوفاء (١/٥١) وزاد : ( الكاهن ) .

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل القصة ، (ص ) .

<sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد نحوه من حديث عائشة بلفظ : (قد أريت دار هجرتكم ، أريت سبخة ذات نخسل بين لابتين وهما حرتان ) ( المسند – ١٩٨/٦) . وانظر (ص٩١٥) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أحمد بن أمين بن معاذ (٦٦٥-٧٣١هـ) مؤرخ رحالة ، ولد في آقشهر بقونية ، ورحـل إلى مصر ثم إلى المغرب ، وحاور بالمدينة ومات فيها، وله « الروضة » في أسماء من دُفن بالبقيع . ( الزركلي ، الأعلام – ٣٢٥/٥) .

 <sup>(</sup>٥) ذكره ابن منظور . كما نقل عن ابن سيده : السّلق : المكان المطمئن بين الربوتين ينقاد .
 ( لسان العرب – ١٦١/١٠) .

<sup>(</sup>٦) وفاء الوفاء (١٦/١) ، فضائل المدينة للصالحي (ص٥٠) .

<sup>(</sup>۷) وكذلك رواه أبونعيم في ذكر أعبار أصبهان (٢٦٤/٢) ، والفردوس بمأثور الخطابي (٥/ ٣٠٠ ، ح ٨٢٤٦) .

والحديث فيه إبراهيم بن فهد ، قال فيه سعيد بن عمرو البَرْذعي : ما رأيت أكذب منه .

به السلقية ) لحديث : « ترابها شفاء من كل داء » (١) ، ولما صح الستشفاء] (٢) بثمارها(٩) ، وذكر ابن مسدي(١) الاستشفاء بتعليق أسمائها على المحموم ، وسيأتي أنها تنفى الذنوب فتشفى من دائها .

٣٧ - (طابة ) كشامة ، (طيبة ) كهيئة ، (طيُّبة ) كصيُّبة .

۳۸ - ز (طائب) ككاتب ، والأربعة مع (المطيبة) أخرات لفظاً ومعنى ، مختلفات صيغة ومَبْنَى ، وصح حديث : «إن الله سمسى

(طبقات المحلثين بأصبهان – رقم : ٢٩٣) ، وقال ابن عدي : سائر أحاديث إبراهيسم بـن فهــد مناكير ، وهو مظلم الأمر . ( الكامل – ٢٦٩/١ ) .

وقد ذكر صالح الرفاعي تفاصيل الأقوال في إبراهيم بن فهد ، وأوضح أن الحديث فيه عبـدا الله ابن إبراهيم الغفاري ، قال فيه ابن حبان : كان عمن يأتي عن الثقات المقلوبات ، وعن الضعفاء الملزقات ... ( المحروحين – ٣٧/٢) .

وفيه أيضاً عبد ا لله بن عمر العمري ، وهو ضعيف . ( التقريب - ٤٣٥/١) .

فالحديث موضوع . ( فضائل المدينة - ص١٤ ٣١ - ٣١) .

(١) روي عن سعد بن أبي وقاص ، بلفظ : « لما رحم رسول الله هم من تبوك تلقّاه رحال من المتخلفين من المؤمنين ، فأثاروا غباراً فخمر بعض من كان مع رسول الله الله الفه أنفه ، فأزال رسول الله الله المثام عن وجهه وقال : والذي نفسي بيده إنّ في غُبارها ... » .

قال : وأراه ذكر : « ومن الجُذام والبَرَص » . ذكره ابن الأثير .

- (٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (ك) .
  - (٣) في وفاء الوفاء (١٦/١) : ( بتمرها ) .
- (٤) عمد بن يوسف بن موسى بن يوسف الأزدي ، جمال الدين أبوالمكارم (٥٩٨-٦٦٣هـ) ، أصله من غرناطة ، ورحل منها إلى الشرق ، فقرأ على علماء تلمسان وتونس وحلب ودمشق ، وسكن مصر ، وحاور بمكة وقتل بها ، من تصانيف ... « أعلام الناسك بأعلام المناسك » ، « الأربعون في فضل الحج والزيارة » . ( كحالة ، معجم المؤلفين ١٤٠/١٢) .

المدينة طابة ١١٠٠٠.

وفي حديث : « للمدينة عشرة أسماء ، هي : المدينة ، وطَيْبَة ، وطابة » (١٠). وروي طائب بدل طيبة .

صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٥٥) ، والطيالسي ( المسند – ص٧٦١) ، وابن أبي شيبة (المصنف – ٢/٥٠٥) ، وابن أبي شيبة (المصنف – ٢/٥٠٥) ، وابن شبة ( المسند – ١٠٨،١٠٦٥) ، وابن أبي خيثمة ( التاريخ – ق٥٥/ب) ، وأبويعلي (المسند – ١٠٤١١٤) ، وابن حبان ( انظر : ابن بلبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابسن حبان – ٢/١١) ، والطبراني ( المعجم الكبير – ٢/٠٤٠) و ابن حبان ( المعجم الكبير – ٢/٠٤٠) و ابن حبان - ٢/١١) .

- (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٧/١).
- (٣) رواه أبوداود الطيالسي في مسنده عن سماك . وأخرجه أبوعوانة ، وابن شبة في أخبار المدينة
   (١٦٤/١) ، ونقله الحافظ في فتح الباري (١٨٨/٤) عن أبي داود ، وأبي عوانة .

وعن عبدًا لله بن جعفر ﴿ أَن النبي ﴿ ذَكُـر المدينة فقـال : « هـي طبية » . أخرجه أحمـد (المسند - ٤١٢/٦) .

وأخرج مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبي الله قال : « إنها طيبة ، يعني المدينة ... » . (صحيح مسلم بشرح النووي – ١٥٥/٩) .

(٤) هو حديث زيد بن أسلم ، انظر تخريجه (٣٢٠) .

<sup>(</sup>١) حديث حابر بن سمرة ﷺ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « إن الله تعالى سمَّى المدينة طابة » .

وعن وهب<sup>(۱)</sup> بن منبه : وا لله إن أسماءها في كتاب الله ، يعني التوراة : طيبة وطابة .

ونقل عنها أيضاً طائب ، والطيبة ، وكذا المطيبة ، وذلك لطيب رائحتها ، وأمورها كلها ، ولطهارتها من الشرك ، وموافقتها ، وحلول الطِّيب بها ﷺ ، ولكونها [كالكير] (٢) تنفى خبثها ، وينصع طيبُها ٣) .

قال الإشبيلي (٤): لتربة المدينة نفحة ليس كما أعهد من الطيب ، بـل هـو أعجب من الأعاجيب (٥).

٣٩ - ز ( طبابا ) (١) ذكره ياقوت ، وهـ و بكسر المهملة بمعنى : القطعة المستطيلة من الأرض ، أو فتح المعجمة من ظب وظُبْظَب : إذا حُمَّ ، لما كمان بهما

<sup>(</sup>١) اليماني ، ثقة ، من الثالثة . ( تقريب التهذيب - ٣٣٩/٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: والطاب والطيب لغتان بمعنى ، واشتقاقهما من الشيء الطيب ، وقيل: لطهارة تربتها ، وقيل: لطيبها لساكنها ، وقيل: مِن طيب العيش بها . ( الفتح – ٨٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) لعله عبدالحق الإمام العلامة . ( سير أعلام النبلاء - ١٩٨/٢١ ، رقم : ٩٩) .

<sup>(°)</sup> نقل الحافظ عن بعض أهل العلم قوله: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية ؛ لأن [ مَن أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة ] لا تكاد توحد في غيرها . وقرأت بخط أبي علي الصدفي في «هامش نسخته من صحيح البخاري » بخطه : قال الحافظ : أمر الدينة في طيب ترابها وهوائها يجده مَن أقام بها ، ويجد لطيبها أقوى رائحة ، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد ، وكذلك العود ، وسائر أنواع الطيب .

<sup>(</sup> فحتح الباري – ۸۹/٤) .

وما بين المعقوفتين نقله السمهودي عن ابن بطال . (وفاء الوفاء - ١٧/١) .

<sup>(</sup>٦) في وفاء الوفاء (١٧/١) : (ظباب) . و لم يذكره ياقوت في حرف الطاء ، ولا في حـرف الظاء . (معجم البلدان - ١٧/٤) .

من الحمى<sup>(١)</sup>.

• ٤ - ( العاصمة ) لعصمتها للمهاجرين من المشركين ، ولأنها الدرع الحصينة ، أو هو بمعنى المعصومة ، فلا يَدْخُلها الدحال ، ولا الطاعون ، ومن أرادها بسوء أذابه الله .

العدراة ، [سميت العدرة ) (٢) بالمهملة ثم المعجمة ، نقل عن التوراة ، [سميت به لحفظها من وطء العدو القاهر في سالف الزمان ] (٢) حتى تسلمها مالكها الحقيقي .

\*\* - ( العروض ) (1) كصبور ؛ لانخفاض مواضع منها ، ومسايل أودية فيها ، أو لأنها من نجد ، ونجد كلها على خط مستقيم طولاني ، والمدينة / [٤/ب] معترضة عنها ناحية .

<sup>(</sup>١) نقله الصالحي بنصه في فضائل المدينة (ص٥٦).

وقال ابن منظور : قال أبوحنيفة : الطبابة : المسطيل الضيَّق من الأرض ، الكثير النبات . ( لسان العرب – ٥٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر ابن منظور أنه اسم مدينة النبي 🕮 . ( لسان العرب – ٥٥٣/٤) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٨/١) .

 <sup>(</sup>٤) نقل ابن منظور عن ابن سيده قوله: العراء هو المكان الفضاء لا يستتر فيه شيء .
 وقال ابن منظور: هو ما اتسع من فضاء الأرض . (لسان العرب - ٤٩/١٥) .

<sup>(</sup>٥) وفاء الوفاء (١٨/١).

<sup>(</sup>٦) نقل ابن منظور عن ابن سيده قوله : والعروض ، مكة والمدينة . ( لسان العرب – ١٧٣/٧) .

٤٤ - ( الغراء ) بالمعجمة ، تأنيث الأغر ، [وهو ذو] (١) الغرة : وهي بياض في مقدم الوجه ، وحيار [كل](١) الشيء ، ووجه الإنسان .

والأغرّ: الأبيض [من كل شيء] (°) ، والذي أخذت اللحية [جميع] (°) وحهه إلا القليل ، والرحل الكريم ، واليوم الشديد [الحر] (۳) .

والغرّاء: نبت طيب الرائحة ، والسيّدة الكبيرة [في قبيلتها] (<sup>4)</sup> ، وقد سادت المدينة على القرى وطاب ريحها في الورى وكرم أهلها وكثر غرسها وابيض نَوْرُهـا وسطع نُورها .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد في (ح - ق٥/ أ) ، و (ك) ، وفي وفاء الوفاء (١٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١٨/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٨/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٨/١).

 <sup>(</sup>٦) نقله السمهودي عن ابن زبالة ، قال : حدثني داود بن مسكين الأنصاري ، عن مشيخة قالوا ...
 وفيه : ونزل الأعاجم على المهاجرين فغلبوهم عليها .

ثم قال السمهودي: كذا في النسخة التي وقَفْتُ عليها من كتاب ابن زبالة ، ونقله المحد عن الزبير بن بكار راوي كتاب ابن زبالة ، وقال فيه بدل قوله : ونزل الأعاجم . ونزل المهاجرون على الأوس والخزرج فغلبوهم عليها . (وفاء الوفاء - ١٨/١-١٩) .

27 - ز (الفاضحة ) بالفاء ومعجمة ثم مهملة . نقـل عـن كـراع ، إِذْ لا يَضْمر بها أَحَد عقيدة فاسدة أو غيرها إلا أظهر مـا أضمـره ، وافتضـح بـه ، وهـو أحد معانى « تنفى خبثها » .

٤٧ - ز ( القاصمة ) بقاف ثم مهملة . نقــل عــن التــوراة ؛ لقصمهــا كــل
 حبّّار عناها ، ومتمرد أتاها ، ومن أرادها بسوء أذابه الله .

 $^{(1)}$  . ( قُبَّة الإسلام ) لحديث :  $^{(1)}$  . المدينة قبة الإسلام  $^{(1)}$  .

الشرك إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن  $_{\rm W}$  الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن الله تضلهم النجوم  $_{\rm W}$  .

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه (ص٣٩) ، الحاشية (٥) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الطيراني في المعجم الأوسط (۲/۱ ۳٤ م ٥٨٠) ، والسيزار (كشف الأستار - ۳۲۲/۳)
 ح ۲۸٤۸) ، وأبويعلى من حديث العباس (المسند - ۲۷/۱۷، ح ۲۷۱۶) .

وقال الهيثمي : رواه أبويعلى والطبراني في « الكبير والأوسط » ، وفيه قيـس بـن الربيـع ، وثقـه شعبة والثوري ، وضعفه الناس ، وبقية رجاله ثقات . ( مجمع الزوائد – ٥/٩/٠) .

وقد ذكر صالح الرفاعي تفاصيل الأقوال في رواة الحليث ، ثم أوضح أن الحديث ضعيف الإسناد . ( فضائل المدينة – ص٣٤٦-٣٤٦) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ورد في (ح) و (ك) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٩/١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال - آية (٧٢) ، (٧٤) .

وقيل لأنس بن مالك : أرأيتم اسم الأنصار ، كنتـم تسـمون بـه ؟ أم سمَّـاكم الله ؟ قال : بل سمَّانا الله [به] (١) .

والقرية بفتح القاف وكسرها : ما تجمع جماعة كثيرة من الناس ، مــن قريـت الماء في الحوض ، إذا جمعته . وقيل : المِصْر الجامع<sup>(٢)</sup> .

وما بين المعقوفتين لم يرد في حديث البخاري .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار ( الصحيح مع الفتح – ١١٠/٧) عن غيلان بن حرير قال : قلت لأنس : أرأيت اسم الأنصار ... الخ .

وفي الحديث عند البخاري : «كنا ندخُـل على أنس فيُحدَّثنا بمناقب الأنصار ومشاهِدهم ، ويُقبِل عليَّ أو على رحل من الأزد فيقول : فعل قومُك يوم كذا وكذا ، كذا وكذا » .

قال الحافظ : الأنصار اسم إسلامي ، سمى به النبي ﷺ الأوس والخزرج وحلفاءهم .

والأوس ينسبون إلى أوس بن حارثة ، والخزرج ينسبون إلى الخزرج بن حارثة ، وهما ابنا قيلة ، وهو اسم أمهم ، وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عامر الذي يجتمع إليه أنساب الأزد .

<sup>(</sup> الفتح – ١١٠/٧).

وقوله ( قلت لأنس : أرأيت ) يعني أخبرني عن تسمية الأوس والخزرج الأنصار .

قوله (كنا ندخل على أنس) أي بالبصرة . (يقبل عليٌّ ) أي مخاطباً لي .

قوله ( فعل قومك يوم كذا ...) أي يحكى ما كان من مآثرهم في المغازي ونصر الإسلام . ( الفتح - ١١١/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) نقل ابن منظور ، والسمهودي عن ابن سيده قوله : القرية – بفتح القاف وكسرها – : المصر
 الجامع .

وقال ابن منظور : والقرية من المساكن والأبنية والضياع ، وقد تطلق على المدن . ( لسان العرب – ١٧٧/١٥) ، ( وفاء الوفاء – ١٩/١ ) .

هذه قرية ذاك الرجل  $^{(1)}$ .

٢٥ - ز (قلب الإيمان) أورده ابن الحوزي في حديث: « المدينة قُسبة الإسلام ».

٣٥ - ز ( المؤمنة ) لتصديقها با لله حقيقة ، لخلقه قابلية ذلك فيها ، كما في تسبيح الحصى ، أو مجازاً لاتصاف أهلها به ، وانتشاره منها ، واشتمالها على أوصاف المؤمن ، أو لإدخالها أهلها في الأمن من الأعداء ، والطاعون ، والدحال .

وفي خبر : ﴿ وَالَّذِي نَفْسَي بِيدَهُ إِنْ تُوبِتُهَا لَمُومَنَةً ﴾ (٢) ، وفي آخـر : ﴿ إِنْهَـا لَكُتُوبَةً في التَّورَاةُ مؤمنةً ﴾ (٣) .

أخرجه الطيائسي (المسند - ص١٥٠-١٥١، ح١١٠)، وأحمد ( المسند - ٢٢١-٢٢١)، واخرجه الطيائسي (المسند - ٣٢١-٢٢١)، والطيراني ( المعجم الكبير - ٧٨/٩-٩٩، ح١٤٤)، وأبوالقاسم عبدا الله بن محمد البغوي ( الجزء العاشر من مختصر المعجم، والقرطبي في التذكرة - ص٧٤٨)، وابس عساكر ( تماريخ دمشق - ٢٩٦/١).

وذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد والطبراني ورحاله ثقات ، وفي بعضهم كلام لا يضر .

( بحمع الزوائد – ٣٤٣/٧) .

(صالح الرفاعي ، فضائل المدينة - ص١٤٤ - ١٤٥٠) .

(٢) من حليث محمد بن موسى بن صالح عن حده .

ذكر السيوطي أنه رواه الزبير بن بكار . ( انظر : الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينـة – ص٥٠) .

ونقله السمهودي عن ابن زبالة . ( وفاء الوفاء - ٢٠/١) .

(٣) نقله السمهودي عن ابن زبالة . ( وفاء الوفاء - ٢٠/١) .

<sup>(</sup>١) من حديث سفينة مولى رسول الله 🕮 .

[وحديث: « اللهم اجعل بالمدينة ضعفني ما جعلت بمكة من البَركة » ، وغيره من الأحاديث الصحيحة الكثيرة ، وآثار تلك الدعوات من الأمور الظاهرات] (١) .

وه – ز ( مبوأ الحلال والحرام ) رواه الطبراني في حديث : « المدينة قبة الإسلام » .

والتبوء: التمكن والاستقرار (٢) ؛ لأنها محل تمكن هذين الحُكْمَيْن واستقرارهما .

٦٥ – ز (مبين الحلال والحوام) رواه ابن الجوزي وغيره (٢٠) بدل الذي قبله
 في الحديث المتقدم ؛ لأنها محل بينهما .

٧٥ – ( الجمبورة ) بالجيم ، ذكر في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » ، ونقل عن الكتب المتقدمة ؛ لجبرها بخلاصة الوحود حياً وميتاً ، وبحثه على سكناها ، وبنقل حماها ، وتكرر دعائه لها .

٥٨ - (المُحِبَّة) بالضم والمهملة ، وتشديد/ [٥/ أ] الموحدة ، نقل عن الكتب المتقدمة .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٠/١).

وعن تخريج الحديث انظر (ص١٢٨) . (٢) وتبوأ الكان : حلّه . ( ابن منظور ، لسان العرب – ٣٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكر السمهودي أنه رواه السيد أبوالعباس القرافي في حديث « المدينة قبّة الإسلام » . وفاء الوفاء (٢١/١) .

ويظهر من خلال المقارنة أن الصالحي اعتمد في كتابه فضائل المدينة (ص٥٥) على خلاصة الوفاء للسمهودي ، وذلك بنقله النص حرفياً .

٥٩ - ( المُحَببة ) بزيادة موحدة على ما قبله .

• ٦ - ( المحبوبة ) نقـل عـن الكتـب المتقدمـة أيضـاً ، وهـــذه الثلاثــة مــع ( الحبيبة ) من مادة واحدة ، [سميت بذلك لما تقدم من] (١) حبه الله لما ، ودعــاؤه به معلوم ، وحبه تابع لحب ربه .

[وجاء ما يقتضي أنها أحَبُّ البقاع إلى الله تعالى ، ويؤيده أنه تعالى اختارهما لحبيبه الله عبد الله عبوبة إلى الله تعالى ورسوله وسائر المؤمنين ، ولهذا ترتاح النفوس لذكرها] (١) .

١٦ - ز ( المحبورة ) من الحبر ، وهو السرور ، أو من الحبرة بمعنى : النعمة (٢) ، أو المبالغة فيما وصف بجميل ، والمحبار من الأرض : السريعة النبات ، الكثيرة الخيرات .

٦٢ - ز ( المحرمة ) لتحريمها .

٦٣ – ز ( المجروسة ) لحديث : « المدينة مشتبكة بالملاتكة ، على كل نقب مَلَك يحرسها » (٣) . رواه الجنيدي (٤) .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١/١).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن الأثير : الحَبُرة - بالفتح - النَّعْمة وسَعَة العيش ... ، والحِبْر - بالكسر ، وقـد يُفتـح - أثر الجمال والهيئة الحسنة . ( النهاية في غريب الحديث - ۲۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) أورده الجنيدي من حديث أبي عبدا لله القراظ عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقباص. ولفظه في المطبوعة: (مُشْبَكة). (الجندي، أبوسعيد، فضائل المدينة - ص٣٣، ح١٣). قال الهيشمي: في الصحيح بعضه، رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح. (بحمع الزوائد - ٣٠٩/٣).

وأورده البرهان فوري في كنز العمال (١٣٤/١٢، ح٣٤٨٩) ، وقال : رواه أحمد ، وأبويعلى في مستدى ، والطيراني في المعجم الصغير ، والحاكم في مستدركه .

<sup>(</sup>٤) المفضل بن محمد بن إبراهيم ، أبو سعيد (ت٣٠٨هـ) ، حدّث بمكة ، وكانت له حلقة بالمسحد الحرام ، وتوفي بمكة . له : « فضائل المدينة ، وفضائل مكة » .

<sup>-</sup> السير (١٤/٧٥٢) ، معجم المؤلفين (١٢/٥/١٤) .

75 – ز ( المحفوفة ) حفت بالبركات ، وملائكة السموات ، [محفوظة من المحاوف والأوحال ، وعلى أبوابها وأنقابها الملائكة يخرسونها من الطاعون والدجّال] (۱) . وفي خير سيأتي : « الملينة ومكة محفوفتان بالملائكة » (۲) .

٦٥ – ز ( المحفوظة ) لحفظها عن الطاعون والدحال وغيرهما . وفي خسير : « القرى المحفوظة أربع » (٣) ، وذكر المدينة منها .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١) .

<sup>(</sup> مسند أحمد - ٤٨٣/٢) ، ( تاريخ ابن أبي عيثمة - ق ١٠١٠) .

<sup>(</sup> فضائل المدينة لصالح الرفاعي - ص١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي الله قال : « أربع محفوظات ، وسبع ملعونات ، فأما المحفوظات : فمكة ، والمدينة ، وبيت المقدس ، ونجران ... » الحديث .

ذكره الفاكهي . (أخبار مكة - ٢٥٥/٢، ح١٤٦٣) ، العقيلي (الضعفاء - ٢٥/٢) ، ابن عدي (الكامل في ضعفاء الرحال - ٢٠٤/١) ، ابن الجوزي (العلىل المتناهية - ٣٠٤/١) ، وعنده وعند العقيلي بلفظ : (وست ملعونات) .

والحديث فيه خطاب بن عمر ، وهو بحهـول (ميزان الاعتـدال – ٢٥٥/١، رقـم : ٢٥١٨) ، وقال : له خير كذب في فضل البلدان ، ثم ذكره من طريق العقيلي .

وفيه أيضاً محمد بن يحيى المأربي ، قال فيه ابن عدي : إنما ذكرته لأنّ أحاديث مظلمة منكره ، وساق حديثه السابق ، ثم قال : هذا منكر بهذا الإسناد . ( الكامل – ٢٢٣٨/٦-٢٢٣٩) .

وقد ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة المأربي ، ثم قبال : هيذا بباطل ، فمنا أدري من افتراه عطاًب أو شيخه . ( ميزان الاعتدال – ٢٢/٤، رقم : ٨٣٠١) .

انظر المزيد من طرق الأحاديث الواردة في هذا الباب ، وبيان ما فيها : ( فضائل المدينة لصالح الرفاعي - ص٣٥٩-٣٦٢) .

٦٦ - ز ( المختارة ) لأن الله تعالى اختارها للمختار من خلقـه [ في حياتـه ومماته ] (١) .

٦٧ - ز ( مدخل صدق ) قال الله تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِ أَدْخِلْنِي مُدْخُلُ مُدْخُلُ مِنْ لَدُنْكَ] ... ﴾ الآية] (") . [قال بعض الفسرين] (") : فمدخل صدق : المدينة ، ومخرج صدق : مكة ، [وسلطاناً نصيراً] (") : الأنصار ، كما روي عن زيد بن أسلم (") .

[ويدل له ما رواه النرمذي وصححه في سبب نزول الآية] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١)

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء - آية (٨٠) . وما بين المعقوفتين زيادة من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (م) ومن وفاء الوفاء (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الزبير بن بكار في « أخبار المدينة » عن زيد بن أسلم ﴿ السيوطي ، الدر المنشور – (٣٢٩/٥ ) .

وأعرج الطبري نحوه عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم . ( حامع البيان – ١٤٩/١٥) ، وكذلك ابن النحار ( الدرة الثمينة في أخبار المدينة – ص٢٧) .

كما أخرجه الطبري عن قتادة . ( حامع البيان – ١٤٩/١٥ ) .

والحاكم وصححه ، والبيهقي في « الدلائل » عن قتادة . ( السيوطي ، الدر المنثور – ٣٢٨/٥-٣٢٩) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١) .

<sup>ُ</sup>سنن الترمذي (٣٦٦/٤، ح٤٧) ، أبواب التفسير . وقال : حسنٌ صحيح .

وقال السيوطي : أخرجه أحمد ، والترمذي وصححه ، والطبري ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه، وابن مردويه، وأبونعيم والبيهقي معاً في « الدلائل »، والضياء في « المحتارة » (الدر المنثور – 710/6) .

بها .

وهي أبيات [مجتمعة] (٢) كثيرة تجاوز حـد القـرى [كـثرة وعمـارة] (١) ، و لم تبلغ حد الأمصار . وقيل : يقال لكل مصر .

ويطلق على أماكن كثيرة ، ومع ذلك فهو علم للمدينة النبوية بحيث إذا أطلق لا يتناول غيرها(٤) ، ولا يستعمل فيها إلا معرفة ، [قيل : لأنه الله سكنها ، وله دانت الأمم ولأمته] (٥) ، والنكرة اسم لكل مدينة ، ونسبوا للكل مديني ، وللمدينة النبوية : مدنى للفرق .

79 - ( مدينة الرسول ) لقوله في حديث الطبراني : (( ومن أحدث في مديني هذه حدثاً ، أو آوى محدثاً ... ) الحديث (١) ، فأضافها إليه لسكناه بها ، وله ولخلفائه دانت الأمم .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن منظور . (لسان العرب - ٤٠٢/١٣) . وما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١) .

<sup>(</sup>٢) نقله الأزهري عن ثعلب عن ابن الأعرابي . (تهذيب اللغة - ١٨٤/١٤) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) نقل الأزهري عن الليث : المدينة اسم مدينة رسول الله عليه السلام محاصة . ( تهذيب اللغة – ١٤٥/١٤ ) . وذكر ابن منظور نحوه . ( لسان العرب – ٢٠/١٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٦٣/١) .

 <sup>(</sup>٦) (المعجم الكبير – ٢٧٣/١، ح٧٩٥)، و (الأوسط – ١٥٦/١-١٥٧، ح١٩٥) عن أبي أمامة ابن ثعلبة . وقال الطيراني : تفرد به عبدا الله بن المنيب .
 ومن طريقه أبونعيم في (معرفة الصحابة – ٢/ق٢٥١/ أ) .

٧٠ - ( الموحومة ) نقل عن التوراة ؛ [سميت به] (١) لأنها رحمت بالمبعوث
 رحمة ، وبها تتنزل الرحمات .

٧١ - ز (المرزوقة) كما سبق ، أو المرزوق أهلها ، ولا يخـرج أحـد منهـا رغبة [عنها] (١) إلا أبدلها(١) الله خيراً منه . [كما جاء في الحديث] (١) .

( مسجد الأقصى ) نقله التادلي [في منسكه] (\*) عن صاحب ( المطالع )) ، ولعله لكونه آخر مساجد الأنبياء .

٧٣ - ( المسكينة ) نقل عن التوراة ، وذكر في حديث : « للمدينة عشرة أسماء » ، وروي مرفوعاً [عن علي] (١) : « أن ا لله قبال للمدينة : يبا طيبة ، يبا

ونقله الهيثمي عن الطبراني في الأوسط . ( مجمع الزوائد - ٣١٠/٣) .

وإسناد الحديث ضعيف ؛ لأن المنيب بن عبدا الله مقبول . ( تقريب التهذيب – ٢٧٨/٢) ، وعبدا لله بن عطية أيضاً مقبول . ( تقريب التهذيب – ٤٣٤/١) .

وانظر : فضائل المدينة للرفاعي (ص٢٤٩–٢٥١) .

ونقله البرهان فوري في (كنز العمال – ٢٥٢/١٢-٣٤٩١، ح٢٩٩١) .

- (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الرفاء (٢٣/١) . وفي (ك) : الشاذلي .
  - (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٣/١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) ، ومن وفاء الوفاء (٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ح) ، وفي وفاء الوفاء (٢٣/١) ، وفي المطبوعة : أبدل .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوُفاء (٢٣/١) .

طابة ، يا مسكينة ، لا تقبلي الكنوز ، أرفع أجاجيرك على أجاجير القـرى » . والأحاجير : السطوح(١) .

والمسكنة: الخضوع والخشوع خلقه الله فيها، أو هي مسكن الخاشعين الخاضعين . [وفي الحديث: «اللهم أحيني مسكيناً، وأمِتْني مسكيناً، واحْشُوني في زُمْرَة المساكين» ] (٢) .

 <sup>(</sup>١) الأحاجير : جمع إحّار – بكسر الهمزة وتشديد الجيم – ، وهي السطوح الستي ليس حواليها ما
 يرد الساقط عنها . ( ابن الأثير ، النهاية – ٢٦/١) .

وقد ورد في المطبوع و (م) : أحاجيرك .

وهذا الخير ذكره ابن شبة عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه ، عن كعب الأحبار ، قال : نجمه في كتاب الله الذي أنزل على موسى أن الله قال للمدينة : ...، وذكره بلفظ . ( أحبار المدينة - ١٦٣/١) .

وذكره الزركشي في إعلام الساحد بأحكام المساحد (ص٢٣٣) عن ابن زبالة ، عن كعب . ونقله السمهودي في وفاء الوفاء (٢٣/١) عن كعب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٣/١) .

والحديث رواه الترمذي ( السنن -٧٧/٤ ، ح٢٣٥٢) ، الزهـد - (٣٧) ، عـن أبـي سعيد الحدري ﷺ ، باب : ما حاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم .

وابن ماحه ( السنن - ١٣٨١٠١٣٨٢/٢ ع ٤١٢٦) ، الزهــد - (٧) بــاب مجالســة الفقــراء . وذكر المحقق : أن الحديث صححه الحاكم ، وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات .

قال السيوطي : قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء : الحديث ضعيف السند ، لكن لا يحكم عليه بالوضع .

قال العلاء : إنه ينتهي بمحموع طرقه إلى درجة الصحة .

قال الحافظ ابن حجر: قد حسّنه الترمذي ؛ لأنه له شاهداً .

٧٤ - ز (المسلمة) كالمؤمنة ؛ لخلق الله فيها الانقياد والانقطاع له ، أو لانقياد أهلها وفتحها بالقرآن [ لا بالسيف والسهام ، وانقطاعهم إلى الله ورسوله ، وتبتلهم لنصره وتحصيل سوله ] (١) .

٧٥ – ز ( مضجع رسول الله ) ﷺ ؛ لقوله في الحديث الآتي : « المدينة مُهاجري ومَضْجعي في الأرض » (٢) .

٧٦ - ( الْمُطَّيَّبة ) [بضم أوله وفتح ثانيه ] (٣) .

٧٧ - ز (كالمرجَّبة) تقدم في (طائب).

٧٨ - ز ( المقدسة ) لتنزهها [ولطهارتها] <sup>(٣)</sup> عن الشرك [والخبائث] <sup>(٣)</sup> ،
 وكونها تنفى الذنوب .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٤/١) .

والسُّول : بضم السين ، أصول السؤل . قال تعالى : ﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سَوْاكَ يَسْمُوسَى ﴾ [طه : ٣٦] . والسول والسؤل والسؤال بمعنى واحد .

وروى البيهقي في « شعب الإيمان » ، عن عائشة رضي ا لله عنها : ( افتتحت القُرى بالسيف ، وافتتحت المدنية بالقرآن ) .

<sup>- (</sup>كنز العمال - ٢٣٠/١٢، ح٣٤٨٠٣).

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه (ص۱۱٦) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١).

٨٠ - ز ( المَكْتَان ) قال سعد (١) بن أبي سرح في حصار عثمان ﷺ :
 [أرى الأمر لا يَزْدادُ إلا تَفَاقُماً] (١) ، وأنصارُنا بالمَكْتَيْن قليلُ .

وقال / [٥/ب] نصر بن حجاج (٢) [فيما كتب به إلى عُمَر ﷺ ] (٤) بعد نفيه من المدينة [ لمّا سمع امرأة تتزنّم به في شعرها لجماله] (٥) :

## فأصبحتُ مَنْفِياً على غيررببة ن وقد كان لي بالمكَّن مُقامً

فالظاهر إرادة الممدينة فقط ؛ [لأن قصة عثمان ونصر بن حجاج كانتا بها ، وأطلق ذلك لانتقال أهمل مكة أو غالبهم إليها ، و] (٥) لانضمام المهاجرين إلى الأنصار بها ، أو أنه من قبيل التغليب ، والمراد : مكة والمدينة . [ وقد ذكرالبرهان

<sup>(</sup>۱) العامري .. ذكره الحافظ ابن حجر في القسم الرابع ، وقال : ذكره خليفة بسن خياط في كُتّاب النبي النبي في . ( الإصابة مع النبي السيرة النبوية من « تاريخه » . ( الإصابة مع الاستيعاب - ١٣٣/٢ ، رقم : ٣٧٤٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) نصر بن حجاج بن ملاط السلمي ، ثم البهزي ، شاعر من أهل المدينة ، قالت إحدى نساء المدينة فيه بيتين من الشعر ، وسمع البيتين أمير المؤمنين عمر ، فقال : أرى رحلاً في المدينة تهتف به العواتق في خدورهن ، وطلبه ، فجاء ، فأمر به ، فحلق شعر رأسه ، شم نفاه إلى البصرة ، وكانت له قصة مع امرأة أخرى في البصرة ، نفاه بسببها أبوموسى الأشعري إلى فارس ، وأعجبت به دهقانة في فارس ، فكتب أميرها عثمان بمن أبي العاص الثقفي بخيره إلى عمر ، وأعجبت به دهقانة في فارس ، وشمروا قيمصه ، والزموه المساحد، ولما قتل عمر ، عاد إلى المدينة . ( ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة (ط. بيروت) - ٢٤٤١-٤٤١) ، ( الأعلام للزركلي -

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١) . .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١) .

القيراطي المكتين في أسماء مكة ] (١).

٨١ - ز ( المكينة ) لتمكنها في المكانة والمنزل [عند الله تعالى] (١) .

۸۲ – ز ( مُهَاجَر رسول الله ﷺ ) لقوله : « المدينة مُهَاجري » (۲) .

٨٣ - (المُوَفَّية) بتشديد الفاء وتخفيفها ، لتوفيتها حق الواردين [وإحسانها نُزُل الوافدين] (٣) حساً ومعنى ، وأهلها [من الصحابة] (٣) الموفون بالعهد .

الناجية ) بالجيم ؛ لنجاتها من العتاة ، والطاعون ، والدحال ، أو الاسراعها في الخيرات ، فحازت أشرف المحلوقات ، أو الارتفاع شأنها [بين الوَرَى ، ورفع أحاجيرها على أحاجير القرى] (٣) .

٨٥ – ز ( نبلاء ) نقل عن كراع ، وكأنه من النبل [الضم والسكون] (١) ،
 وهو الفضل والنجابة .

[والنُّبُلَة – بالضم – الثواب والجزاء والعطية] (٣) .

٨٦ - ز ( النحو ) [بفتح النون وسكون الحاء المهملة] (٣) ، من نحر الظهيرة ؛ [سميت به ، إمّا] (٣) لشدة حرها ، أو لإطلاقه على الأصل ، وهي أصل بلاد الإسلام .

٨٧ - ز ( الهذراء ) ذكره ابن النجار بدل ( العـذراء ) نقـلاً عـن التـوراة ، [وتبعه جماعة ؛ كالمطري ، فلذلك أثبتناه ، وإن كان الصواب إسقاطه كما بيّناه في الأصل] (٤) ، فإن كانت الذال معجمة وهي الرواية ، فذلك لشـدة حرهـا . يقـال

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) المهاجر: بضم الميم وفتح الجيم: موضع الهجرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١/٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٦/١) .

[يوم](١) هاذر : شديد الحر ، أو لكثرة مياهها وأصوات سوانيها [عند سَوْقها] (١)، يقال : هذر [في كلامه] (٢) إذا أكثره(٢) .

وإن كانت مهملة ، فهو من هـ در الحمـام ، إذا صَـوَّت ، والمــاء [إذا] (٤) انصب ، وأرض هادرة : كثيرة النبات .

: المن في قول الشاعر ويثرب ويثرب ويثرب الساعر ألى المناعر  $- \wedge \wedge$ 

[وَعَدُّتَ وَكَانَ الْخُلْفُ منك سجيِّة] (٥) نه مواعيد عرقوب أخاه بِيرَب

[لأن المجد قال : أجمعوا فيه على تثنية التاي وفتح الـراء ، وقــال : هــي مدينــة بحضرموت ...] (°) .

[وفي « مشارق عياض » ] (٥) وقيل [إن] (٥) يثرب : المدينة ، وعرقوب [صحح المحد أنه] (٦) من قدماء يهودها ، أو من الأوس .

وقيل : بمثناة فرقية بدل المثلثة ، وراء مفتوحة : قرية باليمامة (١) ، أو بلاد بسي سعد من تميم ، وعرقوب منهم ، أو [من] (٧) عماليق اليمامة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) (ق٦/ أ) ، ومن وفاء الوفاء (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٥/٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٦/١) .

<sup>(</sup>٦) قال ياقوت: قرية باليمامة عند حبل وَشَم ، وقيل: موضع في بلاد بني سعد بالسودة ، ونقل عن الحسن بن يعقوب بن أحمد الهمداني اليمني: ويتزب مدينة بحضرموت نزلها كندة ، ويقال: إن عرقوب صاحب المواعيد كان بها ، ثم قال: والصحيح أنه من قدماء يهود يثرب .
( معجم البلدان – ٤٧٩/٥).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) ، ومن وفاء الوفاء (٢٦/١) .

العنبر] (۲) ، أو الند للتل المرتفع<sup>(۱)</sup> ، أو من الناد ، وهو الرزق .

• ٩ - (يندر) كحيدر براء بدل الدال الثانية عما قبله ، كذا في حديث: «للمدينة عشرة أسماء » في بعض الكتب ، وفي بعضها بمثناة فوقية ودالين ، وفي بعضها بفوقية ودال وراء ، وصوب المحد (يندد) فقط بالتحتية ودالين ، وفيه نظر ، والحديث رواه ابن زبالة (علا أنه سردها تسعة [فزاد اسم الدار ، وأسقط العاشر] (٥) ، ورواه ابن شبة (١) وسردها تمانية ، فحذف منها الدار ، ثم روى عن ابن جعفر تسميتها بالدار والإيمان ، ثم قال [وجاء في الحديث الأول ممانية أسماء ، وجاء في هذا اسمان] (٧) ، فا الله أعلم أهما تمام العشرة ، أم لا؟ اهر (٧) .

[ونقل ابن زبالة أن عبدالعزيز بن محمد] (^) الدراوردي [قــال] (^) : بلغني أن للمدينة في التوراة أربعين اسماً (٩) .

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور : النَّدُّ والنَّدُّ ، ضرب من الطيب يُدَخَّن به ، وقال : يندد ، موضع ، وقيـل : هـي من أسماء مدينة النبي ﷺ . ( لسان العرب – ٤٢١/٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن منظور وقال: لغة يمانية . ( لسان العرب - ٤٢١/٣) .

<sup>(</sup>٤) ورد في المطبوع « بازلة » ، والصواب زبالة ، كما في وفاء الوفاء (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٦) أعبار المدينة (١٦٢/١) من حديث زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٧) أخبار المدينة (١٦٢/١) ، وابن جعفر هو عبدا لله بن جعفر بن أبي طالب .

 <sup>(</sup>٨) نقله عنه المطري . ( التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة - ص١١) .
 وما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢٧/١) .

وعبدالعزيز الدراوردي ، صدوق ، كان يحدَّث من كتب غيره فيخطئ ، من الثامنة . ( تقريب التهذيب – ١٢/١ ٥) .

## الفصلالثاني

## الله يقضيلها على البلاد

نقل عياض<sup>(۱)</sup> وقبله أبرالوليد الباحي<sup>(۱)</sup> وغيرهما الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة ، حتى على الكعبة ، كما قاله ابن عساكر<sup>(۱)</sup> في « تحفقه » وغيره ، بل نقل التاج السبكي<sup>(٤)</sup> عن ابن عقيل الحنبلي<sup>(٥)</sup> أنها أفضل من العرش ،

قال النووي : ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة ، حديث عبدا لله بن عدي بن الحمراء الله أنه سمع النبي ألله وهو واقف على راحلته بمكة يقول : « وا الله إنك لخير أرض ا الله وأحب أرض ا الله أن ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت » . رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح ، والنسائي . ( شرح مسلم – 77/4 - 17/4) ، ( مجموع الفتاوى ، لابن تيمية – 77/4) .

- (٢) في المطبوع: (الناحي)، وفي وفاء الوفاء (٢٨/١): الباحي. وهو العلاَّمة الحافظ سليمان بن خلف، صاحب التصافيف النفيسة، منها «الاستيفاء» و «الإيماء في الفقه» خمس مجلدات، (ت٤٧٤هـ). (سير أعلام النبلاء ١٩٥/٥٥-٤٤٥).
- (٣) هو أبواليمن ، عبدالصمد بن عبدالوهاب ، حافظ للحديث ، من مصنفاته : « إتحاف الزائر وإطراف المقيم والسائر » (خ) في زيارة النبي . توفي بالمدينة سنة (٦٨٦هـ) . ( شذرات الذهب ، لابن العماد ٣٩٥/٥) .
- (٤) هو تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين ، علف أباه على القضاء ، من كتبه : «طبقات الشافعية الكبرى » . (ت٧٧١هـ) . (الدر الكامنة ٤٢٥/٢) .
- (٥) شيخ الحنابلة أبوالوفاء على بن عقيل ، المتكلم ، صاحب التصانيف ، منها كتاب « الفنون » وهو

<sup>(</sup>۱) نقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قوله : أجمعوا على أنّ موضع قبره الله أفضل بقاع الأرض ، وأنّ مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض ، والمختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قسيره للله ، فقال عمر [وابنه عبدا لله] ، وبعض الصحابة ، ومالك ، وأكثر المدنيين : المدينة أفضل . وقال أهل مكة والكوفة ، والشعبي ، وابن وهب ، وابن حبيب المالكيان : مكة أفضل .

وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات ، قال : بل الظاهر المتعَين تفضيل جميع الأرض على السماء لحلوله في بها ، وحكاه بعضهم عن الأكثرين ، لخلق الأنبياء منها ، ودفنهم بها<sup>(۱)</sup> ، لكن قال النووي : إن الجمهور على تفضيل السماء على الأرض [وقيل إن الأرض أشرف ؛ لأنها مستقر الأنبياء ، ومَدْفنهم ، وهو ضعيف ] (۲) ، أي ما عدا ما ضم الأعضاء الشريفة ، وأجمعوا بعد ذلك على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلاد ، واختلفوا فيهما ، فذهب عمر بن الخطاب وبعض الصحابة وأكثر المدنيين ، كما مال عياض إلى تفضيل المدينة ، وهو مذهب مالك ، وإحدى الروايتين عن أحمد ، والخلاف فيما عدا الكعبة ، فهي أفضل من بقية المدينة اتفاقاً .

وقال ابن عبدالسلام (٣) [في أماليه] (٤): معنى التفضيل بين مكة والمدينة ، أن ثواب العمل في إحداهما أكثر من ثواب العمل في الأخرى ، وكذا التفضيل في الأزمان وموضع القير الشريف لا يمكن العمل فيه ، فيشكل قول عياض : إنه

أزيد من أربع مائة بحلد ، حشد فيه كُلُّ ما كان يجري له مع الفضلاء والتلاملة ، وما يسنح لـ ممن الدقائق والغوامض ، وما يسمعُهُ من العجائب والحوادث .

<sup>(</sup>سير أعلام النبلاء - ١٩/١٤٩-٤٤٥) ، (شفرات المفه - ٣١٣/٤) .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء (١/٨٧–١٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٣) هـ و عبدالعزيز بن عبدالسلام ، فقيه ، مشارك في الأصول والتفسير ، (٧٧٥-٦٦٠) ، من مصنفاته : (( الغاية في المحتصار النهاية )) في فروع الفقه الشافعي .

 <sup>(</sup> معجم المؤلفين ، كحالة - (٢٤٩/٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٠/١).

أفضل إجماعاً [ أي أن الأمة أجمعت على أن موضع القبر الشريف أفضل ؛ إذ لا يمكن أحَد أن يعبد الله فيه <sub>آ (1)</sub> .

وأحاب بعضهم (٢) بأن التفضيل في ذلك للمجاورة ، ولذا حرم على المحدث مس حلد المصحف ، لا لكثرة الثواب ، وإلا فلا يكون حلد المصحف ، بـل ولا المصحف أفضل من غيره ، لتعذر العمل فيه .

وقال التقي السبكي: قد يكون التفضيل بكثرة الثواب ، وقد يكون الأمر آخر وإن لم يكن عمل ، فإن القير الشريف ينزل عليه من الرحمة والرضوان والملائكة ، وله عند الله من المحبة ، ولساكنه ما تقصر العقول عنه ، فكيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء االوفاء (٣٠/١).

قال ابن تيمية رحمه الله : « وأمّا التربة التي دفن فيها النبي الله علم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد الحرام ، أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، إلا القاضى عياض ، فذكر ذلك إجماعاً ، وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه . ولا حجة عليه ، بل بدن النبي الفضل من المساحد .

وأمّا ما فيه خلق أو ما فيه دفن فلا يلزم إذا كان هو أفضل أن يكون ما منــه خلق أفضل ؛ فـإن أَحَلاً لا يقول إن بدن عبدا لله أبيه أفضل من أبدان الأنبيــاء ، فـإن ا لله يخرج الحي مـن الميـت ، والميت من الحي ، ونوح نبي كريم ، وابنه المغرق كـافر ، وإبراهيــم خليــل الرحمــن ، وأبــوه آزر كافر .

والنصوص الدالة على تفضيل المساحد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ، ولا قبور الصالحين . ولو كان ما ذكره حقاً ، لكان مدفن كل نبي ، بل وكل صالح أفضل من المساحد التي هي بيوت الله ، فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن ا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، وهذا قول متبدع في اللين ، خالف لأصول اللين » . ( مجموع الفتاوى – ٣٧/٢٧ –٣٨) .

 <sup>(</sup>٢) أوضح السمهودي في وفاء الوفاء (٢٩/١) أنه الزركشي . وقد ذكر الزركشي كلامه هـذا في
 كتابه « إعلام الساحد بأحكام المساحد » - (ص٢٤٢) .

لا يكون أفضل الأمكنة ؟

وأيضاً فباعتبار ما قيل: إن كل أُحَدٍ يدفن في الموضع الذي خلق منه ، وقد تكون الأعمال مضاعفة فيه باعتبار حياته الله به ، وإن أعماله مضاعفة أكثر من كل أُحَد .

قلت: والرحمات النازلات بذلك المحل يعم فيضها الأمة ، وهي غير متناهية ، لدوام ترقياته على المنبع الخيرات ، والكعبة عند من منع الصلاة فيها لا يصح القول بتفضيل المسجد حولها عليها ، لأنه محل العمل حزماً .

وأيضاً ، فسيأتي أن الجيء المذكور في قوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنَّهُم إِذْ ظُلَمُوا أَهْسَهُم جاءوك...﴾ (١) الآية، حاصل بالجيء إلى قبره الشريف(٢)، وكذا زيارتـه ﷺ

<sup>(</sup>١) الآية (٦٤) من سورة النساء .

قال الإمام الطيري رحمه الله: يعني بذلك حل ثناؤه: ولو أنّ هؤلاء المنافقين الذين وصف صفتهم في قوله تعالى ﴿ أَلْمَرَ إِلَى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ﴾ الذين إذا دُعُوا إلى حكم الله وحكم رسوله صدّوا صدوداً ، إذ ظلموا أنفسهم باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله ، إذا دعوا إليها حاءوك يا محمد حين فعلوا ما فعلوا من مصيرهم إلى الطاغوت راضين بحكمه دون حكمك ، حاءوك تائين منيين ، فسألوا الله أن يصفح لهم عن عقوبة ذنبهم بتفطيته عليهم ، وسأل لهم الله ورسوله في مثل ذلك ، وذلك هو معنى قوله ﴿ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ﴾ .

وقال بماهد : إن هذا في الرحل اليهودي، والرحل المسلم اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف . ( تفسير الطبري ، حامع البيان – ٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) انظر: التعليق (ص٧١-٣٧٢).

وسؤال الشفاعة منه ، والتوسل<sup>(۱)</sup> به إلى الله تعالى ، والجاورة عنده ، من أفضل القربات ، وعنده تجاب الدعوات ، فكيف لا يكون أفضل وهو السبب في هذه الخيرات ؟

وأيضاً ، فهو من أعلى رياض الجنة ، وفي الحديث : « لقاب (٢) قوس أحدِكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » (٣) .

وفي [حديث] (١) « مستلوك الحاكم » ، وقال : صحيح ، وله شواهد صحيحة عن أبي سعيد [الخدري] (٥) ، قال : « مر النبي الله عند قبر ، فقال :

<sup>(</sup>١) انظر : التعليق (ص١١٤) .

<sup>(</sup>٢) ورد في حاشية (ح - ق٦/ب): ( القاب ... ) .

قال الحافظ: (وقاب قوس أحدكم): أي قدره ، والقاب بتحفيف القاف وآحره موحّدة ، معناه القدر ، وكذا القيد بكسر القاف بعدها تحتانية ساكنة شم دال وبالموحدة بدل الدال ، وقيل: القاب ما بين مقبض القوس وسيته ، وقيل: ما بين الوتر والقوس ، وقيل: المراد بالقوس هنا الذراع الذي يقاس به ، وكأن المعنى بيان فضل قدر الذراع من الجنة . (الفتح - ١٤/٦) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري من حديث أنس.

وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي هريرة بلفظ: « ... ولقاب قوس أحدكم من الجنة محير من المنيا ومثلها معها ... ) .

<sup>(</sup> المسند - ٤٨٣/٢) و (٤٨٣/٢) ، والترمذي في السنن (١٠١/٣) ، ح١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (م) و (ك) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) .

قبر من هذا ؟ فقالوا : فلان الحبشي يا رسول الله ، فقال : لا إله إلا الله ، سيق من أرضه وسمائه إلى النزبة التي خلق منها » (١) .

ولابن الجوزي في « الوقا » عن كعب الأحبار: لما أرد الله عز وحل أن يخلق محمداً في ، أمر حبريل فأتاه بالقبضة البيضاء التي هي موضع قبره في ، فعجنت بماء التسنيم ، ثم غمست في أنهار الجنة ، وطيف بها في السموات والأرض ، فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام (٢) .

وقال الحكيم الترمذي في حديث: «إذا قضى [ا الله] (١) لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة » (٤) ، إنما صار أحلم هناك لأنه/ [٦/ب] خلق من

<sup>(</sup>١) المستدرك مع التلخيص (٣٦٧/١) . ووافقه الذهبي .

ورواه البزار (كشف الأستار ، للهيثمي - ٣٩٦٦/١ ح ٨٤٢) ، (وفاء الوفاء - ٣٢/١) . قال الهيثمي : رواه السبزار ، وفيه عبدا الله والمد على بن المديني ، وهو ضعيف . ( المجمع - ٤٢/٣) .

وذكر الرفاعي أنَّ له شواهد ، وأكثرها صحيحة . ( فضائل المدينة - ص٣٣٥-٣٣٧) .

<sup>(</sup>۲) الوقا، لابن الجوزي ( / ).

ونقله الصالحي في كتابه (سبل الهدي والرشاد - ٨٩/١) عن أبي سعد النيسابوري في « شرف المصطفى » ، وابن الجوزي في « الوفا » .

قال الزرقاني : قال بعض العلماء : وهذا لا يقال من قبل الرأي ، فهو إمَّا عـن الكتب القذيمة ؛ لأنه – أي كعب – حَبْرها ، أو عن المصطفى بواسطة ، فهو مرسل .

وتضعيف بعض المتأخرين حداً له باحتمال أنه من الكتب القديمـة ، وقـد بُلگـت غـير مسـموع ، فإن التضعيف إنما هو من حهة السند .

<sup>- (</sup> شرح المواهب اللدنية - ٢/١٤) ، (فضائل المدينة للصالحي - ص١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من : حامع الترمذي ، و(ح – ق٦/ب) و من ( وفاء الوفاء – ٣٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث أخرجه الترمذي عن مطر بن عُكامس رفعه .

تلك البقعة ، وقد قال تعالى : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُم وفيها تُعيِدُكُم ﴾ (١) ، وإنما يعاد المرء من حيث بدئ منه .

وعن [يزيد] (٢) الجريري ، قال : سمعت ابن سيرين (٣) يقول : لو حلفت حلفاً صادقاً باراً ، غير شاك ، ولا مستثن ، أن الله تعالى ما خلق نبيه الله ولا أبا بكر ولا عمر إلا من طينة واحدة ، ثم ردهم إلى تلك الطينة (٤) .

وجاء أن عزرائيل عليه السلام لما قبض القبضة من الأرض ، وطئ إبليس الأرض بقدميه ، وصار بعضها بينهما ، فمن التربة التي لم يصل إليها قدمه : الأنبياء

( السنن - ٣٠٧/٣، ح٣٢٥، كتاب القدر - باب: ما حاء أن النفس تموت حيث ما كتب لها). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف لمطر بسن عكامس عن النبي الله عنها الحديث.

كما أخرج الترمذي الحديث من رواية أبي عَزَّة ، وزاد بآخره : « أو قال بها حاحة » ، وقال : هذا حديث صحيح ، وأبوعزّة له صُحبة ، اسمه : يسار بن عبد . ( نفس المرجع ، ح(0.777) .

وفيه بركة بن عمد الحلبي ، قبال فيه ابن حبان : كنان يسرق الحديث ، وربمنا قلبه ... ( المحروحين - ٢٠٣/١) . وقال الدارقطني : يضع الحديث . ( سنن الدارقطني - ١١٥/١) . وفيه أيضاً : إبراهيم بن يزيد الحنوزي ، وهو متروك الحديث . ( تقريب التهذيب - ٤٦/١) . وذكر الرفاعي أن هذا القول موضوع على ابن سيرين ، والمتهم به بركة . ( فضائل المدينة - ص٣٣٣ ـ ٣٣٣) .

<sup>(</sup>١) الآية (٥٥) من سورة طه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من  $( - \sqrt{1} )$  ، و (ك) ، ومن ( وفاء الوفاء  $- \sqrt{10}$ ) .

<sup>(</sup>٣) هو محمد ، ثقة ثبت عابد ، كبير القَلْر ، كان لا يرى الرواية بالمعنى . ( تقريب التهذيب - ١٦٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) رواه الحكيم الترمذي في : ( نوادر الأصول – ق/٧٠/ أ ) ، نقلاً عن ( فضائل المدينة للرفساعي ، (ص٣٣٩) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أصل طينته للله مسن سرة الأرض بمكة ، يعنى الكعبة .

وقيل: لما خاطب الله السموات والأرض بقوله ﴿ أَثِيبًا طُوّعاً أُوكَرَهاً. ﴾ (١)، أحاب من الأرض موضع الكعبة ، ومن السماء ما يحاذيها (١) ، فالجيب من الأرض درته هذا ، ومن الكعبة دحيت الأرض ، ولم يكن مدفنه هذا بها ؛ لأنه لما تموج الماء رمي الزبد إلى النواحي ، فوقعت حوهرته هذا المحل للسرف باستقرار ذلك واستقرت بها كما قاله بعض المحققين ، فاستحق هذا المحل الشرف باستقرار ذلك فيه ، كما أن السبب في تفضيل الكعبة وحوده بها أولاً .

ولابن الجوزي في « الوقاء » عن عائشة رضي الله عنها قالت : لما قُبِضَ النبي الله عنها قالت : لما قُبِضَ النبي الأرض بقعة أكرم على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه الله على الله من بقعة قبض فيها نفس نبيه الله على الله عنها نفس نبيه الله على الله عنها نفس نبيه الله الله عنها نفس نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نبيه الله عنها نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نبيه الله عنها نفس نبيه الله عنها نبيها الله عنها الله عنها نبيه الله عنها الله عنها الله عنها الله عن

<sup>(</sup>١) ورد في (ح) : القبضة ، وكذا في (ك) ، وفي المطبوع : ( البقعة ) .

<sup>(</sup>٢) الآية (١١) من سورة فصلت .

وعن تفسير الآية ، انظر : ( الدر المنثور ، للسيوطي – ٣١٦/٧) .

 <sup>(</sup>٣) نقل القرطبي عن أبي نصر السكسكي في تفسير هذه الآية قوله: فنطق من الأرض موضع
 الكعبة، ونطق من السماء ما بحيالها ، فوضع الله تعالى فيها حرمه .`

<sup>- (</sup> الجامع لأحكام القرآن - ٣٤٤/١٥).

<sup>(</sup>٤) الوفا ، لابن الجوزي (٢/٠٥٥) ، الوفاء ، للسمهودي (٣٣/١) ، وفضائل المدينة ، للصالحي (ص٩٠١) .

قلت: وأحبها إليه أحبها إلى ربه ؛ لأن حبه تابع لحب ربه ، وما كان أحب إلى الله ورسوله كيف لا يكون أفضل ؟ وقد سلكت في [تفضيل] (٢) المدينة هذا المسلك ، فقد صح قوله على : « اللهم حَبُّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٦/١؛ ع-٤٥) عن عائشة ، عن أبي بكر .

وإسناد الحديث ضعيف ؛ لضعف عبدالرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة ، فإنه يُضعّف مِن قِبَل حفظه .

لكن يشهد لمتنه حديث ابن عباس عند أبي يعلى ( المسند – 21/1-27 ، 27/1/7) ، ( والمروزي في مسند أبي بكر – 27/1 ، 27/1 ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٣/١) .

<sup>(</sup>حامع الترمذي - ٣٢٩/٣، ح١٠١٨) ، (والشمائل - ص١٨٤، ح٣٧٢) ، (والسنن الكبرى، ر للنسائي - ٢٦٤/٤، ح٢١١٩) .

ورواه عبد بن حميد (المنتخب من مسنده - ص١٤٣٠ ، ح٣٦٥) ، والبزار (المسند - ١٤٣٥) ، والبزار (المسند - ١٨٦٠١٣٠/١ ح٢٠،٦١) ، وأبوبكر أحمد بن على المروزي في (مسند أبسي بكر الصديق - ص٨١، رقم ٤٣) .

قال الهيشمي : رحاله ثقات . ( مجمع الزوائد – ١٨٣/٥) .

وانظر المزيد من طرق الحديث في ( فضائل المدينة ، للرفاعي - ص١٨ ٣١ - ٣٢١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) .

أشله » (۱) ، أي : بل أشد (۱) ، كما روي به . وأحيبت الدعوة حتى كان يحرك دابته إذا رآها من حبها ، وقال : « ما على الأرض بقعة أحب إلى من أن يكون قبري بها منها » (۱) ، كما سيأتي . مع أن الحاكم روى في « مستدركه على الصحيحين » [حديث] : « اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلى ، فأسكني في أحب البقاع إلى ، فاسكني في أحب البقاع إليك » (١) ، أي في موضع تصيره كذلك ، فيحتمع فيه الحبان ،

(الصحيح مع الفتح - ٩٩/٤، ح٩٩/١، كتاب فضائل المدينة)، وأخرجه في الدعوات بلفظ: «كما حببت». (نفس المرجع - ١٧٩/١، ح٢٣٧٢، باب الدعاء برفع الوباء والوجع). وكذا أخرجه مسلم. (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٠٥٥، فضل المدينة). ومالك. (شرح الزرقاني على موطأ مالك - ٢٣٠/٤، ح١٧١، باب ما حاء في وباء المدينة).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري من حديث عائشة .

وأحمد (المستد - ٢/٢٥،٠٢١) ، (٢/٥٢،٢٢٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ك) ، ووفاء الوفاء (٣٣/١) : ( بل أشد ، أو وأشد ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ من حديث يجيى بن سعيد رفعه . ( موطأ مالك مع شرح الزرقاني ٣٨/٣ باب الشهداء في سبيل ا الله ، من كتاب الجهاد .

وإسناده ضعيف ؛ لأنه مرسل . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٣٢٣) .

<sup>(</sup>٤) من حديث أبي هريرة . ( المستدرك - ٣/٣) .

ورواه أبوسعيد النيسابوري في « شرف المصطفى» ، كما ذكره السخاوي في (المقاصد الحسنة - ص١٠٧- ١٠٨- ١٠٧٠) .

ورواه البيهقي في دلاتل النبوة (١٩/٢٥) ، وابن كثير في البداية والنهاية (٢٢٥/٣) .

قال الذهبي : موضوع ، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة . وسعد بن سعيد المقبري ليس بثقة . ( تلخيص المستدرك – ٣/٣ .

والحمل في هذا الحديث على أخيه عبدا لله ، وقد قال فيه يحيى بن سعيد : استبان لي كنيُّه في

والحب من الله تعالى إنالة (١) الخير والتعظيم للمحبوب/ [٧/ أ] ، فيتحدد بعد أن لم يكن .

قيل : قد ضعفه ابن عبدالبر (٢) ، ولو سلمت صحته ، فالمراد : أحب إليك بعد مكة ، لحديث : « أحسب بعلاد الله » ، وفي رواية : « أحسب بعلاد الله »

وأوضح الرفاعي أنه مع ذلك ، فالإسناد منقطع ؛ لأن عبدًا لله لم يسمع من أبي هريرة . (فضائل المدينة – ص٣٢٣) .

(١) ورد في الحاشية من (ح – ق/٧/ أ ) بيان معنى الإنالة ، ولكن الكلام فيه حذف كثير .

(Y) قال أبوعمر ابن عبدالير: وأمّا ما رُوي عن النبي الله قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: «اللهم إنك تعلمُ أنهم أخرجوني من أحب البلاد إليّ ... » فهو حديث موضوع منكر لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه ، وأنه موضوع ، وينسبون وضعه إلى محمد بن الحسن بن زبالة ، وحملوا عليه فيه ، وتركوه . (الاستذكار – ٢٣٦/٧ - ٢٣٦٧، رقم: ٢٦٦٧ - ١٠٢٧١) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا حديث موضوع ، كذب ، لم يسروه أحَد من أهل العلم . (جموع الفتاوى – ٢٠/٢٧) .

وذكره مرعي الكَرْمي في « الفوائد الموضوعة » ، ونقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : هذا حديث باطل . ( الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة ، رقم : ١٣٦) ، نقلاً عن فضائل المدينة للرفاعي .

وقال الألباني : موضوع . (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة - ٣٣٩/٣، رقم : ١٤٤٥). وأوضع الرفاعي أنّ هذا الحديث الموضوع هو أحد أدلّة القاتلين بتفضيل المدينة على مكة ، ومما يدل على بطلانه أيضاً ما ثبت عن النبي الله أنه قال - حين خرج من مكة - : « والله إنك لخير أرض الله إلى الله عزّ وحل ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت » . وهو حديث صحيح . ( فضائل المدينة - ص٣٢٥) .

والحديث رواه الترمذي (صحيح سنن الترمذي - ٣٠٨٧، ح٢٠٨٣) ، ( وصحيح سنن ابن

إلى ا الله » ، ولزيادة المضاعفة بمسجد مكة [على ما صح لمسجد المدينة](١) .

قلت: ما ذكر[٥] (١) لا يقتضي صرفه عن ظاهره ، إذ القصد به الدعاء لـدار هجرته بأن يصيرها الله كذلك ، وفيما قدمنا غنية عن صحته ، وحديث «إن مكة » محمول على بدء الأمر قبل ثوب الفضل للمدينة ، وإظهار الدين ، وافتتاح البلاد منها ، حتى مكة ، فقد أنالها الله وأنال بها ما لم يكن لغيرها [من البلاد] (١) فظهر إحابة الدعوة ، وصيرورتها أحب مطلقاً بعد ، ولهذا اقتضى الله على حبيبه الإقامة بها ، وحث هو على الاقتداء به في سكناها والموت بها ، فكيف لا تكون أفضل ؟

وقوله في بعض طرق حديث « إن مكة خير بلاد الله » : أن النبي للله قالمه وهو على راحلته بالحزورة » (ه) ، وقد كان

ماحه - ١٩٦/٢، ح٢٥٢٣)، وتقى اللين الفاسي (شفاء الفرام بأعبار البلد الحرام - ١٩٦/١).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٤/١) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح - ق٧/ب) ، و(ك) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) ذكر البلادي أنه بفتح المهملة وسكون الزاي ، وهو ما يعرف اليوم باسم « القشاشيّة » ، مرتفع يقابل المسعى من مطلع الشمس ، كان ولا يزال سوقاً من أسواق المدينة ، وكانت الحزورة تلاً مرتفعاً ، وهي كذلك اليوم ، غير أن ظهرها معمور بشوارع تجارية ؛ كشارع الصوغ ومبيعات الحقائب والحُرُم ، ونحوها . ( معجم المعالم الجغرافية – ص ٩٨) .

<sup>(</sup>٥) وفي وفاء الوفاء (١/٥٣) : ( عزوة )

في سفر الهجرة (۱) مستخفياً ، [ ولو ركب بالموضع المشار إليه لأشعر ذلك بسفره ] (۲) ، لا يقتضي تأخر هذا القول عن سفر الهجرة ن لأن خروجه للغار كان ليلاً بعد أن ذرَّ التراب على رؤوس من كان يرصده ، وقرا أوائل للغار كان ليلاً بعد أن ذرَّ التراب على رؤوس من كان يرصده ، وقرا أوائل في يستر بها فلم يَرَوْهُ . وفي رواية لابن حبان «فركبا » (١) يعني هو وأبوبكر ، «حتى أتيا الغار » (١) ، وهو ثور ، «فتواريا » (١) . [ فلا يمتنع أن يكون راكباً في هذا الموضع ] (٩) .

<sup>(</sup>١) حديث الهجرة أخرجه البخاري في باب : هجرة النبي الله وأصحابه إلى المدينة ( الصحيح مع الفتح - ٢٣٠/٧-٢٣٠، ح٥٠) . وذكر الحافظ شرحاً مفصلاً لهذا الحديث .

انظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٦٨١،٦٨٠،٦٦٧/١) ، جمع وتوثيق : محمد الأمـين محمـد محمود أحمد الجكني . بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور / أكرم ضياء العمري سلّمه الله .

كما وردت تفاصيل أحداث الهجرة عند الإمام أحمد في : ( المسند - ٣٤٨/١) من حديث ابن عباس . قال الحافظ : إسناده حسن .

وآخرحه الطبراني في ( المعجم الكبير – ٢٠٧/١١ ، ح١٢١٥ ، وابن إسحاق ( السيرة النبوية لابن هشام – ٤٨٢٠٤٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١) .

 <sup>(</sup>٣) الآيات (١-٩). ذكره ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي. (السيرة النبوية لابن هشام –
 ٤٨٣-٤٨٢/١).

ورواه البيهقي في ( دلائل النبوة – ٤٧٠/٢) ، وقال : وروي عن عكرمة ما يؤكد هذا . ونقله السيوطي عن ابن مردَوّيْه عن ابن عباس ، وعن عبد بن حميد عن بحــاهد ، وعـن ابـن أبــي حاتم عن السدي . ( اللـر المنثور – ٤٤/٧ ٥-٥٤٥) .

<sup>(</sup>٤) ( ابن بلبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ٦٢/٨، ح٢٤٦) ، وعنده : « ... حتى أتيا الغار ، وهو سور فتواريا فيه » .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٣٥).

وأمّا مزيد المضاعفة ، فأسباب التفضيل لا تنحصر في ذلك ، فالصلوات الخمس بمنى لمتوجه لعرفة (١) أفضل منها بمسجد مكة ، وإن انتفت عنها المضاعفة ، إذ في الاتباع ما يربو عليها ، ومذهبنا شمول المضاعفة في النفل مع تقضيله بالمنزل ، ولذا قال عمر فيه بمزيد بمسجد مكة ، مع قوله بتفضيل المدينة ، ولم يُصِب من أخذ من قوله بمزيد المضاعفة ، تفضيل مكة ، إذ غايته أن للمفضول مربيّة ليست للفاضل ، مع أن دعاءه في بمزيد تضعيف البركة بالمدينة على مكة كما سيأتي شامل للأمور الدينية أيضاً ، وقد يبارك في العدد القليل فيربو نفعه على الكثير ، ولهذا استدل به على تفضيل المدينة [ لأكثرية المدعو به لها من البركة الشاملة ] (١) .

وإن أريد من حديث المضاعفة الكعبة فقط.

فالجواب: أن الكلام فيما عداها ، فلا يَرِدُ شيء مما حاء في فضلها ، ولا ما مكة من مواضع [النسك] (٢) لتعلقه بها ، ولهذا قال عمر لعبدا لله بن [عياش] (٤) المخزومي: [فيما رواه مالك في ﴿ المُوطَأُ ﴾ ] (٥): أنت القائل لمكة خير من المدينة ؟

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح) و (ك) و (م) لعرفة ، وكذا في وفاء الوفاء (٥/١) . وفي المطبوع (لمعرفة) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٣٦/١) . وفي المطبوع (الشكر) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٦/١) ، ومن موطأ مالك (٢٣٥/٤) .

وعبدا لله بن عياش : قال الحافظ : كان أبوه قديم الإسلام ، فهاحر إلى الحبشة ، فولـد لـه هـذا بها . ذكره عروة ، وابن سعد فيمن ولد بأرض الحبشة .

<sup>(</sup> الإصابة مع الاستيعاب (٢/٢٥٣، رقم: ٤٨٧٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٦/١).

فقال عبدا لله : هي حَرَم الله وأمنُّه ، وفيها بيته ، فقال عمر : لا أقول في حَرَم الله وبيَّته شيئاً () ، ثم كرر عمر قوله الأول ، فأعاد حوابه ، فأعاد له عمـر : لا أقـول في حرم الله وبيته شيئاً ، فأشير على عبدالله ، فانصرف .

[وفي رواية لرزين : فاشتد على ابن عياش ، فانصرف ] (٢) .

وقد عوضت المدينة عن العمرة ، ما صح في إتيان مسجد قباء ، وعن الحج ما حاء مما سيأتي في فضل الزيارة والمسجد ، والإقامة بعد النبوة بالمدينة ، وإن كانت أقل من مكة على القول به ، فقد كانت سبباً لإعزاز الدِّين وإظهاره ، ونزول/ [٧/ب] أكثر الفرافض ، وإكمال الدِّين ، حتى كثر تردد حبريل عليه السلام بها ، ثم استقر بها على إلى قيام الساعة ، ولهذا قيل لمالك : أيما أحب إليك ، المقام هنا

والحديث رواه الإمام مالك ، في باب : حامع ما حاء في أمر المدينة ( الموطأ بشرح الزرقاني - ٢٣٥/٤ ح٩ (١٧١) . وأوّله : أنّ أسلم مولى عمر بن الخطاب زار عبدا الله بن عياش ، فرأى عنده نبيذاً وهو بطريق مكة ، فقال له أسلم : إنّ هذا الشراب يُحبُّه عمر بن الخطاب ، فحمَل عبدا الله بن عياش قدحاً عظيماً ، فحاء به إلى عمر بن الخطاب فوضعه في يَدَيَّه فقريه عمر إلى فيه ثم رفع رأسه ، فقال عمر : إن هذا لشراب طيب ، فشرب منه ، ثم ناوله رحلاً عن يمينه ، فلما أدبر عبدا الله ناداه عمر بن الخطاب فقال : آأنت القائل ... الحديث .

ورواه ابن الأثير في حامع الأصول (٣٣٤/٩-٣٣٥، ح٣٩٦٣) ، وإسناد الحديث صحيح كما أوضح عبدالقادر الأرناؤوط ، محقق حامع الأصول ، الحاشية (١) .

وأوضع الزرقاني أن النبيذ هو التمر والزبيب يطرح في ماء .

وقوله ( إن هذا لشراب يحبه عمر ) ؛ لأنه حلو بارد ، وكان المصطفى ﷺ يحب الحلو البارد .

 <sup>(</sup>۱) يعني إنّ هذا ليس من محل الحلاف ، و لم أسألك عنه ، إنما سألتك عن البلدين . (شرح الزرقاني
 - ٢٣٥/٤) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٦/١) .

يعني المدينة ، أو بمكة ؟ فقال : هاهنا ، وكيف لا أختار المدينة ، وما بها طريق إلا سلك عليها رسول الله على ، وجبريل عليه السلام ينزل [عليه] (١) من عند رب العالمين في أقل من ساعة ؟

وقد ثبت بالأحاديث الآتية تفضيل الموت بالمدينة ، فيثبت تفضيــل سكناها ؟ لأنه طريقه .

وروى الطبراني وغيره حديث : « المدينة خير من مكة  $^{(Y)}$  .

وفي رواية للجنيدي : ﴿ أَفْضَلُ مَنْ مَكُلَّهُ ﴾ (٣) . وفيه محمد بن عبدالرحمن الرحاد ، ذكره ابن حبان في ﴿ الثقات ﴾ ، وقال : كان يخطئ (٤) . وقال أبوزرعة : ليّن. وقال ابن عدي : روايته ليست محفوظة. وقال [أبو] (٥) حاتم : ليس بقوي (٢) . [ولهذا قال ابن عبدالبر : هو حديث ضعيف . وفيما قدّمنا غنية عنه] (٧) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من ( - 5/1 ) .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث عن رافع بن محدیج .
 نقله الهیشمی عن الطیرانی ، وقال : فیه محمد بن عبدالرحمن بن داود ، وهو محمع علی ضعفه .
 (محمع الزوائد – ۳۰۱/۳ – ۳۰۱) .

<sup>(</sup>٣) ( الجنيدي ، فضائل المدينة - ص٢٣، ح١٢) .

<sup>(</sup>٤) ( ابن حبان ، الثقات - ٤٣١/٧ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) و (ك) و (م) ، ومن وفاء الوفاء (٣٧/١) . وقد ورد في المطبوع : ( ابن أبي ) .

 <sup>(</sup>٦) هذه الأقوال نقلها الذهبي في (ميزان الاعتدال – ٦٢٣/٣، رقم : ٧٨٤٨)، وزاد قول الأزدي :
 لا يكتب حديثه . وأوضح الذهبي أنّ الحديث عن رافع بن حديج .

كما نقل النهيي الحديث ثم قال : ليس بصحيح ، وقد صع في مكة خلافه .

كما أن السمهودي أيضاً قد ذكر جميع هذه الأقوال . ( وفاء الوفاء - ٣٧/١) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٧/١) .

ومن تأمل ما سلف مع ما سيأتي في فضائلها وخصائصها ، استغنى عنه ، وانشرح صدراً بتفضيلها .

وفي « الصحيحين » : « أمرت بقرية تأكل القرى ، يقولون : يثرب ، وهي المدينة ، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد » (١)، أي : أمرني الله بالمجرة إليها إن كان قاله عكة ، أو بسكناها إن كان قاله بالمدينة (٢) .

وقال القاضي عبدالوهاب (٣): لا معنى لقوله: تأكل القرى إلا رحوح فضلها عليها ، وزيادتها على غيرها (٤) .

وقال ابن المنير (°): يحتمل أن يكون المراد بذلك غلبة فضلها على فضل غيرها ، أي : إن الفضائل تضمحل في حنب عظيم فضلها ، حتى تكون عَدَماً (١) .

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضي الفلر تخريج الحديث (ص١٠٥،٢٧) .

 <sup>(</sup>۲) هذا نص كلام الحافظ في : فتح الباري (۸۷/٤) ، شرح الحديث (۱۸۷۱) .
 وذكره مختصراً النووي في : شرح مسلم (۹/٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) ابن علي الثعلبي ، من فقهاء المالكية ، (ت٢٢٦هـ) ، له كتاب « التلقين » (خ) في فقه المالكية ،
 و« شرح المدونة » و « الإشراف على مسائل الخلاف » (ط) حزآن .

<sup>(</sup> الزركلي ، الأعلام - ١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) قول القاضي نقله عنه الحافظ في الفِتح (٨٧/٤) ، ثم قال الحافظ : ودعسوى الحصر مردودة لما مضى ...

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن منصور المالكي ، (ت٦٨٣هـ) . (كحالة ، معجم المؤلفين – ١٦١/٢) .

<sup>(</sup>٦) نقله الحافظ عن ابن المنير موضحاً أنه قاله في « الحاشية » ، ثم قال الحافظ : والذي ذكره احتمالاً ذكره القاضي عبدالوهاب فقال : لا معنى ...

<sup>- (</sup> الفتح - ١/٨٧) .

وهذا أبلغ من تسمية مكة أم القرى ، لأن الأمومة لا ينمحي معها ما همي لـه أم ، لكن يكون لها حق الأمومة (١) .

قلت : وجعله احتمالاً ؛ لأنه كنى بالأكل عن الغلبة ، لأن الآكل غالب على المأكول(٢)، فيحتمل أن يكون المراد غلبتها في الفضل ، أو غلبة أهلها على القرى .

قلت: والأقرب حمله عليها ؛ إذ هو أبلغ في الغرض المسوق له ذلك. وفي «صحيح مسلم» (٢) حديث: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هَلُمَّ إلى الرّخاء إن ، والمدينة خير همم لو كانوا يعلمون ، والذي نفسي بيده ، لا يخرج [منهم] (١) أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه » ، وفيه إشعار بذم الخروج منها مطلقاً ، وهو عام أبداً ، كما نقله الحب الطبري عن قوم ، وقال: إنه ظاهر اللفظ.

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ عن ابن المنير ( الفتح - ٨٧/٤).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ، ونصه: قوله ( تأكل القرى ) أي: تغلبهم، وكنَّى بالأكل ... الح .

ووقع في « موطأ ابن وهب » قلت لمالك : ما تأكل القرى ؟ قال : تفتح القرى .

وبسطه ابن بطّال فقال : معناه يفتح أهلها القـرى فيـاكلون أموالهـم ويَسْبون ذراريهـم ، قـال : وهذا من فصيح الكلام ، تقول العرب : أكلنا بلد كذا ، إذا ظهروا عليها .

وسبقه الخطابي إلى معنى ذلك أيضاً .

وقال النووي : ذكروا في معناه وحهين : أحلهما هذا ، والآخر أنّ أكلها وميرتها من القُرَى المُفتحة وإليها تساق غنائمها . ( الفتح – ٨٧/٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٩٥) ، باب : المدينة تنفي خبثها .

 <sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من (ح - ق٨/ أ) : ( سعة العيش وحسن الحال ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم (١٥٣/٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم (١٥٣/٩).

وفي حديث (( الصحيحين )) (() : (( إن الإيمان لَيَـاْرِزُ إلى المدينـة كما تَـاْرِزُ الى المدينـة كما تَـاْرِزُ الى المدينـة كما تَـاْرِزُ الى المدينـة كما تـاْرِزُ الى المدينـة كما تـاْرِزُ الى جحرها )) . أي : تنقبض وتنضم وتلجاً (() ، مع أنها أصل انتشاره ، فكل مؤمن [له] (() من نفسه شائق إليها في جميع الأزمان لحبه في ساكنها الله الله ().

(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۹۳/٤، ح۱۸۷۱) ، باب : الإیمان یأرز إلى المدینة .
 وصحیح مسلم بشرح النووي (۱۷۲/۲) عن أبي هریرة .

قال الحافظ: (يأرز) بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء، وقد تضم، بعدها زاي، وحكى ابن التين عن بعضهم فتح الراء، وقال: إن الكسر هو الصواب، وحكى أبوالحسسن بمن سراج ضم الراء، وحكى القابسي الفتح، ومعناه: ينضم ويجتمع. (الفتح - ٩٣/٤).

- (۲) قال الحافظ: أي أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به ، فإذا راعها شيء رجعت إلى
   جحرها ، كذلك الإيمان انتشر في المدينة ... ( الفتح ٩٣/٤) .
  - (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، وهو مذكور في (ح) ، وفي فتح الباري (٩٣/٤) .
- (٤) هذا نص كلام الحافظ في الفتح (٩٣/٤) . وزاد : فيشمل ذلك جميع الأزمنة ؛ لأنه في زمن النبي
   للتعلم منه ، وفي زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم للاقتداء بهديهم ، وأخذ سيرة العدل منهم ، ومن بعد ذلك للصلاة في مسحده قل . ( الفتح ٩٣/٤ ٩٤) .

ونقله النووي مفصلاً عن القاضي عياض . ( شرح مسلم - ١٧٧/٢) .

كما نقله السمهودي بنصه في وفاء الوفاء (٣٧/١) ، وفي الحلاصة مختصراً ، وأوّل كلام القاضي رحمه الله : معنى الحديث أن الإيمان أولاً وأخيراً بهذه الصفة ؛ لأنه في أول الإسلام كان كل من خلص إيمانه وصح إسلامه أتى المدينة إمّا مهاجراً مستوطناً ، وإمّـا متشوقاً إلى رؤية رسول الله ومتقرباً .

قال الداودي : كان هذا في حياة النبي ﷺ ، والقرن الذي كان منهم ، والذين يلونهم ، والذين يلونهم خاصة .

وقال القرطيي : فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع ، وأنّ عملهم حمحة كما رواه مالك . اهـ .

قال الحافظ : وهذا إن سلم ، اختص بعصر النبي ﷺ والخلفاء الراشدين ، وأمَّا بعد ظهور الفتن

وللحنيدي حديث: « يوشك الإيمان أن يارز إلى المدينة » (۱) ، أي: يرجع إليها [ الإيمان ] (۲) أخيراً كما ابتدا منها ، ولذا روي [عن ابن زبالة حديث] (۲): « لا تقوم الساعة حتى يُحَاز الإيمان إلى المدينة كما يَحُوز السيلُ الدُّمَن » . وفي رواية ستأتي في الفصل التاسع: « ليعودَنْ هذا الأمر إلى المدينة/ [٨/١] كما بدأ منها ، حتى لا يكون إيمان إلا بها » .

وانتشار الصحابة في البلاد ، ولا سيما في أواخر المائة الثانية وهلمّ حراً ، فهو بالمشاهلة بخلاف ذلك . ( فتح الباري – ٩٣/٤-٩٤) .

وقد روي عن عاتشة نحو هذا الحديث ، بلفظ : «كما يحوز السيل الغُثَاء ... » .

رواه ابن أبي حاتم في ( العلل – ٢٩٩/١) ، وراجع : ابسن عمدي في ( الكمامل – ٢٠٨٢/٣) ، وأبونعيم في ( الطب النبوي (خ) – ق٥٥/ب) .

وإسناد الحديث ضعيف ، كما أوضحه صالح الرفاعي في ( فضائل المدينة – ص ٢٩١-٢٩١) .

والحوز: هو الجمع ، وضم الشيء . ( القاموس المحيط - ص١٥٥٠) .

والغثاء : ما يحمله السيل من أوراق الأشحار ، وغيرها . ﴿ القاموس المحيط - ص١٦٩٧) .

والمعنى : أن الإيمان يُضَم إلى المدينة ويجمع فيها كما يجمع السيل ما يجده على طريقه من غشاء ، فيحمله معه إلى حيث ينتهي .

كما روي نحو هذا الحديث عن عبدالرحمن بن سَنَّة .

رواه نعيم بن حماد في (كتاب الفتن ، ح١٣٧٩) ، وعبدا لله بن أحمد في ( زوائسه على مسند أبيه – ٧٣/٤-٧٤) ، ونقله الهيثمي في ( مجمع الزوائد – ٢٧٨/٧) عن الطبراني .

وانظر : ( فضائل المدينة ، للرفاعي – ص٢٩٢–٢٩٣) .

<sup>(</sup>١) فضائل المدينة (ص٢٥، ح١٨) عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٧/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٨/١) .

ولأبي يعلى [بسند فيه من اختلِفَ في توثيقه وبقيَّة رجاله ثقات] (١) ، عن العباس على السند فيه من الحرحت مع رسول الله على من المدينة ، فالتفت إليها وقال : « إن الله براً هذه الجزيرة من الشرك » . وفي رواية : « إن الله قمد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم » (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) انظر تخريج الحديث (ص٤٧).

|   |  | · |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
| - |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

## الفصل الثالث:

## في الحث على الإقامة والصبر والموت بها الخبث والذنوب ووعيد من أحدث بها حدثا كم أو آوى محدثا أو أراد أهلها بسوء أو أخافهم والوصية بهم

وقد سبق حدیث مسلم : « یأتی علی الناس زمان ... » الحدیث و فی « الموطأ » (۱) و « الصحیحین » حدیث : « تفتح الیمن (۱) ، فیأتی قوم یَبُسّون فیتحمّلون بأهلیهم و مَنْ أطاعهم ، والمدینة خیر هم لو کانوا یعلمون ... (1) الحدیث .

<sup>(</sup>١) انظر (ص٨٢).

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك بشرح الزرقاني (٢٤/٤-٢٢٥-، ح١٧٠٧) .

<sup>(</sup>٣) في قوله (تفتح اليمن) نقل الحافظ عن ابن عبدالبر وغيره قولهم: افتتحت اليمن في أيام النبي هو وفي أيام أبي بكر، وافتتحت الشام بعدها، والعراق بعدها. وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، فقد وقع على وفق ما أحير به النبي هو وعلى ترتيبه، وقد تفرّق الناس في البلاد لما فيها من السّعة والرخاء، ولو صيروا على الإقامة بالمدينة لكان خيراً لهم. وفي هذا الحديث فضل المدينة على البلاد المذكورة، وهو أمر مجمع عليه. (الفتح - ٢/١٤).

<sup>(</sup>٤) الصحيح مع الفتح (٤/٠٠، ح١٨٧٠) ، عن سفيان بن أبي زهير ﷺ ، باب: من رغب عن المدينة ، وصحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٥١ ح١٣٨٨) ، ومصنف عبدالرزاق (٩/٩٧، ح١٧١٥) – باب سكنى المدينة ، ومسند الحميدي (٢٨٢/٢، ح١٨٥) ، ومسند أحمد (٥/٠٠٠) ، والنسائي في السنن الكبرى (٢٨٢/٢ -٤٨٣ م ٢٣٤٤) – باب الكراهية في الحروج من المدينة – كتباب الحجج ، جمامع الأصول لابن الأثير (٩/٨١٣، ح١٩٣٤) ، فضائل المدينة للحندي (ص٣٦، ح٣٦) ، وعنده : «... فيأتي قوم فَيُفتنون ، فيحتملون ...» .

ويَبِسُّون : بفتح أولـه وضـم الموحـدة وبكسـرها<sup>(١)</sup> ، أي : يسـوقون دوابهـم مسرعين .

وفي « الصحيحين » حديث : « من صبر على [الأوائها(٢) وشدتها ، كنت

وقوله ( والمدينة خير لهم ) لأنها لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ، وقيل : لأن الفتن فيها دونهــا في غيرها ، وقيل : لفضل مسجدها والصلاة فيه . ( شرح الزرقاني – ٢٢٤/٤) .

وقوله ( لو كانوا يعلمون ) بما فيها من الفضائل ؛ كالصلاة في مسجدها ، وثواب الإقامة فيها ، وغير ذلك من الفوائد الدينية الأخروية التي تستحقر دونها ما يجدونه من الحفلوظ الفانية العاجلة بسبب الإقامة في غيرها . ( فتح الباري – ١٩٣٤) ، ( شرح الزرقاني – ٢٢٤/٤) .

(١) قاله الحافظ ، وزاد : من بسّ يبسّ .

قال أبوعبيد : معناه يسوقون دوابهم ، والبسّ سَوْق الإبل تقول : بس بس عنـــد السَّـوْق وإرادة السرعة . ( ابن الأثير ، حامع الأصول – ٣١٨/٩) .

وقال الداودي: معناه يزحرون دوابهم فيبسون ما يطونه من الأرض من شدة السّير ، فيصير غباراً ، قال تعالى ﴿ وبُسّت الجبالُ بسمّاً ﴾ ، أي سالت سيلاً . وقيل : معناه سارت سيراً ، وقال ابن القاسم : البسّ المبالغة في الفت ، ومنه قيل للنقيق المصنوع بالدهن بسيس ، وأنكر ذلك النووي ، وقال إنه ضعيف أو باطل . ( النووي ، شرح مسلم - ١٩٩٩ ) .

قال ابن عبدالبر: وقيل معنى بيسون ، يسألون عن البلاد ويستقرئون أخبارهـا ليسـيروا إليهـا ، قال : وهذا لا يكاد يعرفه أهل اللغة . وقيل : معناه يزينون لأهلهم البلاد التي تفتـح ويَدْعونهـم إلى سكناها فيتحملون بسبب ذلك من المدينة راحلين إليها .

( الفتح – ٩٢/٤) ، ( شرح مسلم للنووي – ١٥٩/٩) . ويشهد لهذا حديث أبي هريـرة عنـد مسلم .

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (م) .

واللَّاؤواء : الشنة والأمر العظيم الذي يشق على الإنسان ، من عيش أو قحط ، أو شدة ، أو حوع ، أو خوف ، ونحو ذلك .

( ابن الأثير ، حامع الأصول - ٩/٥١٩) ، ( النووي ، شرح مسلم (١٣٦/٩) .

له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة  $^{(1)}$ .

ولمسلم عن [أبي] (١) سعيد مولى المَهْرِي ، أنه حاء إلى أبي سعيد الخدري ليالي الحرة (١) فاستشاره في الجلاء (١) من المدينة ، وشكا إليه أسعارها ، وكثرة عياله ، وأخبره أن لا صبر له على حَهْد المدينة ولأوائها ، فقال [له] (٥) : ويحك لا آمرك بذلك ، إني سمعت رسول الله الله الله الله على أحد على لأوائها وفيموت] (٥) وجهدها ، إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يسوم القيامة [إذا كيان مسلماً] (٥) » ، وفي رواية : فقيال أبوسيد :

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٢/٩، ح١٣٧٧) ، باب الـتزغيب في سكنى المدينة ، عن عبدا الله بن عمر رضى الله عنهما . وأحرج مثله عن أبي هريرة .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (۳۹/۱) .
 وقد ثبت في صحيح مسلم ..

 <sup>(</sup>٣) قال النووي: يعني الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين . (شرح مسلم (١٤٩/٩) .

وقد وقعت هذه الفتنة في الحرة الشرقية بين الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية بقيادة مسلم بسن عقبة المري ، وبين أهل المدينة ، وانتصر فيها حيش مسلم ، فدخل المدينة وقتل عدداً كبسيراً من أهلها . ( تاريخ عليفة بن عياط – ص٢٣٦–٢٥٠) .

ومما يجدر التنبيه إليه هنا أنه لا صحة أبداً لما يشاع من أن حيش يزيد استباحوا المدينة وانتهكوا الأعراض ، بل هذا كله مؤكد أنه كذب وافتراء ، ولا يوجد أدنى نص صحيح بوقـوع ذلك ، بل هو من وضع الحاقدين الذين يهدفون إلى تشويه الإسلام وأصحاب القرون الأولى الذين قـال الرسول عنهم : (( حير الناس قرني ثم الذين يلونهم )) .

<sup>(</sup>٤) هو بفتح الجيم والمد ، وهو الفرار من بلد إلى غيره . ( النووي ، شرح مسلم – ١٤٩/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٩) .

« لا تفعل ، الزم المدينة ... » ، وذكر الحديث<sup>(١)</sup> .

ولمسلم وغيره ، أن مولاة [له] (٢) أتت ابن عمر رضي الله عنهما في الفتنــة (٣) تسلم عليه ، ، فقالت : إنى أردت الخروج يا أبا عبدالرحمن اشتد علينــا الزمــان ،

وقال أيضاً : الفتنة تكون من الأفعال الصادرة من الله ، ومن العبد كالبلية والمصيبة والقتل والمعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات ، فإنْ كانت من الله فهي على وحه الحكمة ، وإن كانت من الله فهي على وحه الحكمة ، وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة ، فقد ذمّ الله الإنسان بإيقاع الفتنة ، كقوله ﴿ والفِيّنَةُ أَشَدُّ مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وقوله ﴿ والْحَدْرُهُمُ أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ ، وقوله ﴿ واحْدَرُهُم أَنْ يَفْتِنُوكَ ﴾ .

وقالَ غيره : أصل الفتنة الاَختبار ، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه ، ثـم أطلقت على كل مكروه أو آيل إليه كالكفر ، والإثـم والتحريـق والفضيحـة والفحـور ، وغـير ذلك . ( فتح الباري – ٣/١٣) .

<sup>(</sup>۱) (صحیح مسلم بشرح النووي – ۱٤٦/۹-۱٤٦/۹)، والنسائي ( السنن الکیری – ۱٤۹،۱٤۷) عن أبي سعید مختصراً، ( ابن الأثیر ، جــامع الأصول – ۴۱۰،۳۱۵، ۳۱، ۳۱۰، ۳۱۰ ح-۲۰۱۸) عن مسلم، والبیهقي ( السنن الکیری – ۲۰۱/۰).

وذكره صالح الرفاعي في ( فضائل المدينة – ص٩٨-٩٩، ح٣٣) ، (ص٢١١) .

ولفظ ( لا يثبت ) أعرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقياص . ( صحيح مسلم بشرح النووي - ١٣٦/٩، ح٣٤) ، وعبد بن النووي - ٣٤، ح٣٤) ، وعبد بن حميد ( المسند - ص٨١) ، والمزي ( تحفة الأشراف - ٢٩٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم بشرح النووي (١/٩٥١) ، ومن (ك) .

<sup>(</sup>٣) قال الراغب: أصل الفتن إدخال الذهب في النار ، لتظهر حودته من رداءته ، ويستعمل في إدخال الإنسان النار . ويطلق على العذاب ، كقوله ﴿ دُوقُوا فِتْنَتَكُم ﴾ ، وعلى الاختبار ، كقوله ﴿ وَفَتَنَاكُ مُتُوداً ﴾ ، وفيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء ، وفي الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالاً ، قال تعالى ﴿ وَتَبَلُوكُم بالشَّرِ والخَيرِ فِتَنَةً ﴾ ، ومنه قوله ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ وأكثر استعمالاً ، قال تعالى ﴿ وَتَبْلُوكُم بالشَّرِ والخَيرِ فِتَنَةً ﴾ ، ومنه قوله ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ أي يوقعونك في بلية وشدة في صرفك عن العمل بما أوحى إليك .

فقال لها عبدا لله : اقعدي لَكَاع (۱) ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لا يصبر على لأوائها وشدتها أَحَدُ إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » (۲) . والظاهر كما قال عياض (۳) : أن « أو » ليست للشك لكثرة رواته بها ، بل

وخاطبها ابن عمر بهذا انكاراً عليها ، لا دلالة عليها لكونها ممن ينتمي إليه ويتعلق به ، وحثها على سكنى المدينة لما فيها من الغضل . قال العلماء : وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكنى المدينة والصبر على شدائدها وضيق العيش فيها ، وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة ، وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة ... (شرح مسلم - ١٩/٩ ٥٠) .

قال الزرقاني : وقد يكون معناه يا قليلة العلم وصغيرة الحظ منه لما فاتها من معرفة حق المدينة . ( شرح موطأ مالك – ٢٢٠/٤) .

(۲) (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٥١/٩-١٥١، ح١٣٧٧) باب الترغيب في سكنى المدينة، (السنن الكبرى للنسائي - ٢٠٠/٤، ح٢٢٨١)، (موطأ مالك بشرح الزرقاني - ٢٢٠/٤، ح٢٢٠) باب ما حاء في سكنى المدينة والخروج منها، (سنن المترمذي -٧١٩/٠-٢٢٠، ح٢٠) ح٣١٩) المناقب - باب: في فضل المدينة، (حامع الأصول لابن الأثير - ١٩٥٩-٣١٣) ح٣١٧)، (فضائل المدينة للحندي - ص٣٠-٣١، ح٣٢).

قوله ( إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً ) ، قال القاضي عياض رحمه الله : سألت قديماً عن معنى هذا الحديث ، و لم خص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته ؟! ( النووي ، شرح مسلم – ١٣٦/٩) .

(٣) نقله عنه النووي ، وأوَّله : قال بعض شيوخنا ( أو ) هنا للشك ، والأظهر عندنا أنهـــا ليســـت

<sup>(</sup>۱) ورد في الحاشية من (ك) معنى لُكاع...والأحمق...لكاع...(ذكره...) مكان الفراغات مطموس. قال النووي : لَكاع ، هي بفتح اللام ، وأمّا العين فمبنية على الكسر . قال أهل اللغة : يقال امرأة لكاع ورجل لُكَع بضم اللام وفتح الكاف ، ويطلق ذلك على الليم ، وعلى العبد ، وعلى الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره ، وعلى الصغير . (شرح مسلم - ١٥١/٩) ، (حامع الأصول ، لابن الأثير - ٣١٦/٩) .

للتقسيم ، ويكون شفيعاً للعاصين ، وشهيداً للمطيعين ، أو شهيداً لمن مات في حياته ، وشفيعاً لمن مات بعده ، وكل من هذه الشفاعة أو الشهادة خاصة تزيد على شفاعته وشهادته العامتين ، أو تكون [« أو »] (١) بمعنى الواو (٢) ، فقد رواه البزار برحال الصحيح عن عمر (٣) فلله بالوار ، والمفضل الجنيدي عن أبي هريرة فله بلفظ : « لا يصبر على لأواء المدينة – وفي نسخة : وحرها –

للشك ؛ لأن هذا الحديث رواه حابر بن عبدا لله ، وسعد بن أبي وقاص ، وابن عمر ، وأبوسعيد ، وأبوهريرة ، وأسماء بنت عميس ، وصفية بنت أبي عبيد ، عن النبي الله بهذا اللفظ ، ويبعد اتفاق جميعهم أو رواتهم على الشك ، وتطابقهم فيه على صيغة واحدة ... ، بل الأظهر أنه قاله الله هكذا ، فإمّا أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا ، وإمّا أن تكون أو للتقسيم ، ويكون ...

وقال البزار: هذا الحديث لا يروى عن عمر بن الخطاب إلا من هذا الوحه، تفرد به عمرو بـن دينار، وهو ليَّن الحديث، وإن كان قــد روى عنـه جماعـة، وأكثر أحاديثـه لا يشــاركه فيهــا غيره. اهـ.

ونقله الهيثمي في كشف الأستار (١/٢٥-٥١، ح١١٨٥) ، كما نقـل قـول الـبزار في الجمـع (٣٠٨-٣٠٩) ، ثم قال : رحاله رحال الصحيح .

قال الحافظ: عمرو بن دينار البصري ، ضعيف ، من السادسة . (تقريب التهذيب - ٢٩/٢) . والحديث رواه مختصراً ابن ماحه في سننه ، الأطعمة - بساب : طعام الواحد يكفي الاثنين .. (٢٠٨٤/٢) ، وفيه عمرو بن دينار .

<sup>- (</sup> النووي ، شرح مسلم - ١٣٦/٩-١٣٧) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (ك).

 <sup>(</sup>۲) نقله النووي عن القاضي عياض . (شرح مسلم - ۱۳۷/۹) ، وزاد القاضي : فيكون الأهل
 المدينة شفيعاً وشهيداً .

<sup>(</sup>٣) مسند البزار (١/ ٢٤٠ - ٢٤١) . وفي هذه النسخة ( أو شهيداً ) .

 $_{1}^{(1)}$  إلا كنت له شفيعاً وشهيداً  $_{1}^{(1)}$ 

وفيه البشرى للصابر بها بالموت على الإسلام ؛ لاختصاص ذلك بالمسلمين ، وكفى بها مزية ، بل كل من مات بها فهو مبشر بذلك ، فقد ثبت حديث : « من مات بالمدينة كنت له شفيعاً يوم القيامة »، وحديث : « مَن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها ، فإني أشفع لمن يموت بها » ( $^{(Y)}$ ) ، وفي رواية : « فإني شهيد لمن يموت بها »  $^{(Y)}$  ، وللبيهقي  $^{(A)}$  ، وابن حبان في « صحيحه » : « مَن استطاع أن يموت بها لمدينة فليمت ، فإنه من يمت بها أشفع له وأشهد له » ( $^{(O)}$  ) ، وفي  $^{(O)}$  ، وفي  $^{(O)}$  ، وفي  $^{(O)}$  ، وفي رواية : « فإنه من مات بها كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة »  $^{(O)}$  ، وفي رواية عقب ذلك : « وإني أول من تنشق عنه الأرض ، شم

<sup>(</sup>١) فضائل المدينة للحندي (ص٣١، ح٣٣).

<sup>(</sup>٢) الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما .

رواه الإمام أحمد (المسند - ٧٤/٧)، والنسائي (السنن الكبرى - ٢٠٣١، ح١٩٥٨)، وابن الأثير وابن حبان - ٢١/١، ح٣٧٣)، وابن الأثير (جامع الأصول - ٢١/٩، ح٣٢٤/٧) نقلاً عن الترمذي، والبغوي (شرح السنة - ٢٠٤/٧، ح٢٠٤/٧، ح٢٠٤/٧،

<sup>(</sup>٣) ابن ماحه ( السنن – ١٠٣٩/٢، ح١١٢٢) ، باب فضل المدينة .

<sup>(</sup>٤) الجامع لشعب الإيمان (١١٦/٨) - (٣٨٨٧).

<sup>(</sup>٥) ابن بلبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (٦/١٦، ح٣٧٣٣) .

<sup>(</sup>٦) الدارقطني من طريق سفيان بن موسى . ( الصارم المنكي في الرد على السبكي ، لابن عبدالهادي - ص٧٣) ، وذكر الرفاعي أنه لم يجده في الموجود من مسند عمر في النسخة الخطية من العلل . والحديث رواه الترمذي ، وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث أيوب السختياني ، وفي الباب عن سُبَيَّعَة بنت الحارث . ( حامعه - ٧٧٧/، ح٢٠٠٩) .

وصححه أحمد شاكر ( تعليقه على مسند أحمد – ٢٢٢/٧، ح٤٣٧) ، والألباني ( صحيح

أبوبكر ، ثم عمر ، ثم آتي أهل البقيع ، فيحشرون ، ثمم أنتظر أهل مكة » ..

ولأبي ذرّ الهروي() في « سننه » ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله في الله عمر ، ثم أبو بكر ، ثم عمر ، رسول الله في : « أنا أول من تنشق عنه الأرض ، ثم أبو بكر ، ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين » () .

الجامع الصغير ، ح١٠٥) ، (وصحيح ابن ماجه ، ح٢٥٦) ، ( وصحيح الـترمذي ، ح٢٦٠) ، صحيح الـترمذي ، ح٢٦-٢٥) .

(۱) الحافظ ، الإمام ، شيخ الحرم ، عبد بن أحمد بن محمد ، صاحب التصانيف وراوي الصحيح عن الثلاثة : المستلمي ، والحموي ، والكُشْمِيهني . خرّج على ((الصحيحين )) تخريجاً حسناً ، وكان حافظاً كثير الشيوخ ، لصخ كتاب ((السنة )) ، وكتاب ((الجامع )) ، وكتاب ((دلائل النبوة )) ، وغيرها ، والكل بأسانيده .

(ترتیب المدارك ، للقاضي عِیاض - ٢٩٧/٤/٤) ، ( ونفح الطیب - ٧٠/٢) ، ( وسیر أعلام النبلاء - ٥٥٤/١٧ ، ٥٦٠ ، رقم : ٣٧٠) .

(٢) رواه الترمذي في جامعه (٥/٥٥، ح٣٧٧٥) ، وقال : حسن غريب ، وعاصم بسن عمر ليس عندي بالحافظ عند أهل الحديث .

ومحمد بن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة (٧٠/٣-٧١، ح١٨١٩-١٨١)، وقال ابسن دهيش: إسناده ضعيف.

والحاكم وصححه . وقال الذهبي معقباً عليه : عاصم هو أخو عبدا الله ، ضعفوه . ( المستدرك مع التلخيص (٦٨/٣) .

ونقله ابن كثير في الفتن والملاحم (٢٠٦/١) ، وعبدا الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة لأبيه (٢٣١/١) ، رقم (٢٨٣) ، وابن حبان ( ابن بلبان ، الإحسان - ٢٤/٩)

وفي حديث : « أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة ، ثم أهل مكة ، ثم أهل الطائف » (١) .

وفي «الموطأ » أن النبي على كان حالساً وقبر يُحْفَرُ بالمدينة ، فاطلع رجل في القبر ، فقال : بئس مضجع المؤمن ، فقال رسول الله على : «بئسما قلت ». فقال الرجل : إني لم أرد هذا [يا رسول الله] (٢) ، إنما أردت القتل في سبيل الله ، فقال رسول الله على الأرض بقعة فقال رسول الله على الأرض بقعة [هي] (٣) أحبُّ إلى أن يكون قبري بها منها – يعني المدينة ثلاث مرات – »(٤).

ح ١٨٦٠) ، والطبراني في المعصم الكبير (١٢/٥٠٦، ح١٣١٩) ، وابن عدي في الكامل (١٨٧٠/٥) - ١٨٧٠) .

وانظر: صالح الرفاعي ( الأحاديث الواردة في فضائل المدينة - ص١٠٨-٢٠) ، حيث أوضع أن الحديث إسناده ضعيف ؛ لضعف عاصم بن عمر ، ولا تقوم به حجة ، وبالإضافة إلى ذلك فقد اضطرب عاصم في إسناده اضطراباً شديداً .

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « أنا سيّد ولد آدم يسوم القياسة ، وأول من ينشق عنه القبر ، وأوّل شافع ، وأوّل مشفع » .

( صحيح مسلم بشرح النووي - ٥ ١/٣٧، ح٢٧٨) .

<sup>(</sup>١) رواه عبدالملك بن عبّاد .

<sup>(</sup>۲) ما بينالمعقوفتين زيادة من موطأ مالك بشرح الزرقاني (٣٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من موطأ مالك بشرح الزرقاني (٣٨/٣) .

<sup>(</sup>٤) الموطأ بشـرح الزرقـاني (٣٨/٣، ح٠٢٠) ، الجهـاد – بـاب : الشـهداء في سبيل الله . وهـو مرسل ، وإسناده منقطع . قال ابن عبدالير : هذا الحديث لا أحفظه مسنداً ، لكن معناه موجود من رواية مالك وغيره .

ابن الأثير ، حامع الأصول (١/٩) ٣٢١/٥ - ٦٩٣٩) .

[وروى ابن شبّة في « أخبار مكة » عن سعيد بن أبي هند ، قال : سمعت أبي يذكر أن النبي على كان إذا دخل مكة قال : « اللهم لا تجعل منايانا بمكة حتى نخرج منها » ] (١) .

ولأحمد [في مسنده] برجال الصحيح [عن ابن عمر مرفوعاً] أن النبي في كان إذا دخل مكة قال : « اللهم لا تجمل منايانا بمكة حتمى تخرجنما منها » "

قال الزرقاني : فيه حضوره الله الجنائز ، وحفر القير ، والدفن للموعظة والاعتبار ، ورقة القلب ليتأسى به فيه ويكون سنّة بعده ، وأنّ الكلام يحمل على ظاهره ، فيحمد على حسنه ويلام على ضدّه حتى يعلم مراد قائله فيحمل عليه دون ظاهره . ( شرح الموطأ – ٣٨/٣) .

والحديث رحاله ثقات ، رحال الشيخين ، وإسناده صحيح إن ثبت سماع سعيد بن أبي هند من ابن عمر ، فلم يرد في كتب الرحال سماعه منه . (تهذيب الكمال للمزي - ٩٣/١١، رقم : (٣٣٧١) ، في حين أنه قد أدرك عبدا الله بن عباس ، وسمع منه كما في التهذيب ، فهو معاصر لعبدا الله بن عمر ، ولم يوصف بالتدليس .

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٩/٩) ، والهيثمي في المجمع (٢١٣/٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٩/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٤٩/١).

 <sup>(</sup>٣) المسند (٢/٥٧و ١٢٥) ، (٣٩٦/٨) ح ٤٧٧٨ و ٢٠٧٦) من النسخة المحققة بإشراف د/ عبدا لله
 ابن عبدالمحسن التركى ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى – ٤١٦ هـ .

أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب : قــول النبي اللهم أمضى لأصحابي هجرتهم » ، ومرثيته لمن مات بمكة . ( الصحيح مع الفتح - ٢٦٩/٧، ح٣٩٣٦) .

قال الحافظ : والمرثية تعديد محاسن الميت ، والمراد هنا التوجّع له لكونه مات في البلد التي هـــاحر منها . ( الفتح – ٢٦٩/٧) .

وفي قول البخاري رحمه ا الله ( باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ) . (الصحيح مع الفتح - ٢٦٦/٧، رقم : ٤٧) ، قال الحافظ : أي مِنْ حجّ أو عمرة .

وفي هـذا البـاب أورد البخـاري حديث الملاء بـن الحضرمـيّ ، قـال : قـال رسـول الله ﷺ : « ثلاثٌ للمهاجر بعد الصدر » . (ص٢٦٦-٢٦٧، ح٣٩٣٣) .

قال الحافظ: ( ... بعد الصدر ) بفتح المهملتين ، أي بعد الرحوع من منى ، وفقه هذا الحديث أنّ الإقامة بمكة كانت حراماً على من هاجر منها قبل الفتح ، لكن أبيح لمن قصدها منهم بحج أو عمرة أن يُقيم بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام لا يزيد عليها .

ويستنبط من ذلك أنّ إقامة ثلاثة أيام لا تُعْرج صاحبها عن حكم المسافر .

قال النووي: معنى هذا الحديث أنّ الذين هاجروا يحرم عليهم استيطان مكة ، وحكى عياض أنه قول الجمهور ، قال : وأجازه لهم جماعة ، يعنى بعد الفتح ، فحملوا هذا القول على الزمن الذي كانت الهجرة المذكورة واحبة فيه ، قال : واتفق الجميع على أن الهجرة قبل الفتح كانت واحبة عليهم ، وأن سكنى المدينة كان واحباً لنصرة النبي في ومواساته بالنفس ، وأمّا غير المهاجرين فيحوز له سكنى أي بلد أراد سواء مكة أو غيرها بالاتفاق . انتهى كلام القاضي . (الفتح - ٢٩٧/٧) .

قال الحافظ: ويستنثى من ذلك مَن أذن لـ النبي الله الإقامة في غير المدينة ، واستدل بهذا الحديث على أنّ طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من مناسك الحج ، وهو أصح الوجهين في الملهب ، لقوله في هذا الحديث ( بعد قضاء نسكه ) ؛ لأن طواف الوداع لا إقامة بعده ، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع ، وقد سمّاه قبله قاضياً لمناسكه ، فخرج طواف الوداع عن أن يكون من مناسك الحج ، والله أعلم .

وقال القرطبي : المراد بهذا الحديث مَن هاجر من مكة إلى المدينة لنصر النبي ، ولا يعني بـه مَن هاجر من غيرها ؛ لأنه خرج جواباً عن سؤالهم لمّا تحرّجوا من الإقامـة بمكـة ، إذْ كـانوا قــد وصح عن عمر ﷺ قال : اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واحعل موتى في بلد رسولك ﷺ (١).

.....

تركوها لله تعالى ، فأحابهم بذلك ، وأعلمهم أنّ إقامة الثلاث ليس بإقامة ، قبال : والخيلاف الذي أشار إليه عياض كان فيمن مضى ، وهل ينبني عليه خيلاف فيمن فرّ بدينه من موضع يخاف أنْ يفعن فيه في دينه ، فهل له أنْ يرجع إليه بعد انقضاء تلك الفتنة ؟ يمكن أنْ يقبال إن كان تركها لله كما تركها فراراً بدينه ليسلم له و لم يقصد إلى تركها لذاتها ، فلمه الرحوع إلى ذلك . انتهى .

قال الحافظ: وهو حسن متحه ، إلا أنه خصّ ذلك بمن ترك رباعاً أو دوراً ، ولا حاجة إلى تخصيص المسألة بذلك ، والله أعلم . ( الغتج – ٢٦٧/٧) .

(۱) صحیح البخاري مع فتح الباري (۱۰۰/٤) ح۱۸۹۰) ، ، وعزاه السمهودي لمالك ورزین أیضاً
 ( الوفاء – ۱۹۷۱) ، ( موطأ مالك بشرح الزرقانی – ۳۹/۳، ح۲۱۰۱) .

قال الحافظ : في الحديث إشارة إلى الترغيب في سكنى المدينة ؛ لكراهته ه أن تصرى المدينة ، أي تصير خالية . ( الفتح - ٢٠٠/٤) .

وذكر ابن سعد سبب دعاته بذلك ، وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أنّ عمر شهيد مستشهد ، فقال لما قصها عليه : أنّى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني حزيرة العرب لست أغزو ، والناس حَوْلي ، ثم قال : [ويلي ويلي] يأتي بها الله إن شاء . (طبقات ابن سعد - ٣٣١/٣) .

وما بين المعقوفتين تصحيح من طبقات ابن سعد، وفي رواية الحافظ في الفتح (١٠١/٤) : بلى . وعند الإسماعيلي عن حفصة قالت : سمعت عمر يقول : اللهم فتـلاً في سبيلك ، ووفـاة ببلـد نبيّك . قالت : فقلت : وأنّى يكون هذا ؟ قال : يأتي به الله إذا شاء .

رواه ابن سعد في الطبقات (٣٣١/٣).

وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في (( تاريخه ))، وطريق أخرى أخرجها عمر بن شبة، إسنادها صحيح ، ومن وحه آخر منقطع ، وزاد : فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون ما

--

وروى [رزين] <sup>(١)</sup> أنّ ذلك كان من أحلِّ دعائه<sup>(١)</sup> .

وفي «الكبير» للطبراني في حديث: «من كان له بالمدينة أصل، [فليستمسك] (٢) به ، ومن لم يكن له بها أصل ، فليجعل له بها أصلاً ، فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها » (٢) ، وفي رواية [ابن أبي حثمة] (٤) : « فليجعل له بها أصلاً ولو قَصَرَةً » . أي : ولو شجرة وزناً ومعنى . [قال ابن الأثير : القصرة ، محركة ، أصل الشجرة ، أي : ولو نخلة واحدة . والقصرة أيضاً : العنق .

وقال الخطابي : القصرة النحلة ، وقرأ الحسن ﴿ إِنَّهَا تُرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصْرِ ﴾ ، وفسروه بأعناق النحل ] (٥) . ورواه ابن شبّة بنحوه ، ثم أسند عن الزهري

وجهه حتى طعن أبولؤلؤة عمر ﷺ . ( الفتح - ١٠١/٤ ) . وذكره الزرقاني مختصراً ( شرح الموطأ - ٣٩/٣) . وكان استشهاد عمر ﷺ لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٩/١) . وقوله : (أحلّ دعاء عمر) أي أكثره وأعظمه .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين تصحيح من المعجم الكبير ، ومن (ك) ، وفي (ط) وغيرها : فليتمسك .

 <sup>(</sup>۳) المعجم الكبير (۲۰۸/٦، ح۲۰۲۷) عن سهل بن سعد .
 ونقله عنه الهيثمي ، وقال : رحاله ذكرهم ابن أبي حاتم و لم يذكر فيهم حرحاً . ( بحمع الزوائد – ۳۰٤/۳) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٥).
 وابن أبي حثمة هو سليمان . (تقريب التهذيب – ٢-٥٠٠).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٥) .
 وقد ذكره ابن الأثير في : النهاية في غريب الحديث (٦٨/٤) .

والآية (٣٢) من سورة المرسلات. وهذه قراءة ابن عباس وابن حبير ومحاهد وابن مقسم. (البحر المحيط - ١٦٢/١٩).

 $[a_{n}]^{(1)}: (1) : (1) = (1)$  [المروعاً عند المعالم على المعالم ا

وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً أيضاً: « لا تتخذوا من وراء [الروحاء مالاً] (") ، ولا ترتدوا على أعقابكم بعد الهجرة ، ولا تنكحوا بناتكم طلقاء أهل مكة ، [وأنكحوهن بأترابهن فأترابهن ». أي مستويات السن في ثلاث وثلاثين سنة] (1) .

وفي مسلم عقب قوله في الحديث السابق: « ولا يخرج أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه ، ألا إن المدينة كالكير [تُخْرِج] (٥) الخبث ، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها ، كما ينفي الكير خبث الحديد » (١) . وسبق

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (١/١٥).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) ، ومن وفاء الوفاء (١/١٥) ، وقد ورد في (ط) وغيرها :
 الرحل .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (١/١٥) ، وفي (ط) و (م) :
 (الرق حاملاً)

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين تصحيح من صحيح مسلم ، و(ح) ، و(ك) ، بينما ورد في (ط) : (تنفي) .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٩٥) .

قال النووي: قوله (كما ينفي الكير خبث الحديد) ورد في الرواية الأخرى (كما تنفي النار خبث الفضة)، قال العلماء: عبث الحديد والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهما. (شرح مسلم - ١٥٣/٩-١٥٤).

قال الحافظ: قوله (كما ينفي الكير) بكسر الكاف وسكون التحتانية ، وفيه لغة أخرى: كور بضم الكاف ، والمشهور بين الناس أنه الزق الذي ينفخ فيه ، لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ ...

## في الفصل قبله [قوله]<sup>(۱)</sup> : « تنفى الناس » (<sup>۲)</sup>، وفي رواية : « تنفى الرجال »، <sup>(۳)</sup>

ويؤيده ما رواه عمر بن شبّة في (( أخبار المدينة )) ، بإسناد له إلى أبي مـودود قـال : رأى عمـر ابن الحطاب كير حداد في السوق فضربه برحله حتى هدمه .

والخَبَث : بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ، أي وسعه الذي تخرجه النسار ، والمراد أنها لا تترك فيها مَن في قلبه دغَل ، بل تميزه عن القلوب الصادقة وتخرجه كما يميز الحداد رديء الحديد من حيّده ، ونسبة التمييز للكير لكونه السبب الأكبر في اشتعال النار التي يقع التمييز بها . ( الفتح - ٨٨/٤) .

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و(ك) و(م) .
- (٢) بلفظ: « تنفى الناس كما ينفى الكير حبث الحديد » .

صحيح البخاري مع فتح الباري (٨٧/٤، ح١٨٧١) باب : فضل المدينة ، وأنها تنفي الناس . قال الحافظ : أي الشرار منهم ... ، والمراد بالنفي الإخراج . ( الفتح – ٨٧/٤) .

ونقل الحافظ عن عياض قوله : وكأنّ هذا مختص بزمنه ؛ لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقـام معه بها إلا من ثبت إيمانه . ( الفتح – ٨٨/٤) .

وقال النووي: ليس هذا بظاهر، لأن عند مسلم ( لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها، كما ينفى الكير عبث الحديد)، وهذا والله أعلم زمن الدحال. اهد. (شرح مسلم - ١٥٤/٩)، ( الفتح - ٨٨/٤).

قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد كلا من الزمنين ، وكان الأمر في حياته الله كذلك للسبب المذكور ، ويؤيده قصة الأعرابي ، فإنه الله ذكر هذا الحديث معللاً به خروج الأعرابي وسؤاله الإقالة عن البيعة ، ثم يكون ذلك أيضاً في آخر الزمان عندما ينزل بها الدحال ، فترحف بأهلها فلا يبقى منافق ولا كافر إلا خرج إليه ، وأمّا ما بين ذلك فلا .

- ( الفتح - ١٨٨/٤ .

(٣) عن زيد بن ثابت ، بلفظ : ( إنها تنفي الرحال كما تنفي النارُ حبث الحديد ) . صحيح البخاري مع الفتح (٩٦/٤، ح١٨٨٨٤) باب : المدينة تنفي الخبث .

قال الحافظ: ( الرحال ) كذا للأكثر ، وللكشميهني ( الدحال ) بالدال وتشديد الجيم ، وهو

أي : شرارهم و (۱) خبيثهم . ولذا روى [ابن زبالة « أن المدينة تنفي] (۲) خبث الرجال » ، [وفي رواية : « خَبَث أهلها كما ينفي الكير خبَث الحديد » ] (۲) .

وفي « صحيح البخاري » حديث : « إنها طيبة تنفي الذنوب ، كما ينفي الكير خبث الفضة » (4) .

وفي « الصحيحين » ، قصة الأعرابي (٥) القائل : أقلني بيعتي (١) ، فَــابَى عَلَيْهُ ،

تصحيف .. وهذه الرواية لا تنافي الرواية التي بلفظ (الخبث) بل هي مفسرة للرواية المشهورة ، بخلاف (تنفي الذنوب) ، ويحتمل أن يكون فيه حذف تقديره : أهل الذنوب ، فيلتتم مــع بــاقي الروايات . ( الفتح – ٩٧/٤) .

- (١) هكذا ورد في (ح) و (ك) . وورد في المطبوع و (م) : أو خبيثهم .
  - (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤١/١).
- (٣) ما بين المعقوفتين مثبت في (ح) و(ك) ، ووفاء الوفاء (١/١٤) ، وسقط من المطبوع ، و(م) .
   وقد أوضح الحافظ ابن حجر رحمه الله أن قوله (... خبث الحديد) من رواية الحموي . (الفتح ٢٥٧/٨) .
- (٤) عند البخاري : « إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار حبث الفضة » من حديث زيد بن ثــابت هيئه . ( الصحيح مع الفتح ٢٥٦/٨، ح٤٥٩) باب : ﴿ فما لكم في المنافقين فتتـين وا الله أركسهم ﴾ . وقد أحرج البخاري في تفسير الآية قول ابن عباس : أي بدّهم .
- قال الحافظ: وصله الطبري من طريق ابن حريج عن عطاء عن ابن عباس ... . ومن طريق علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، قال : أوقعهم . ومن طريق قتادة قــال : أهلكهــم ، وهــو تفســير باللازم ؛ لأن الركس الرحوع ، فكأنه ردّهم إلى حكمهم الأول . (الفتح ١٥٦/٨ ٢٥٧) .
- (٥) قال الحافظ: لم أقف على اسمه ، إلا أنّ الزعنشري ذكر في ((ربيع الأبرار)) أنه قيس بن أبي حازم ، وهو مشكل ؛ لأنه تابعي كبير مشهور ، صرّحوا بأنه هاجر فوجد النبي الله قد مات ، فإنْ كان محفوظاً ، فلعلمه آخر وافق اسمه واسم أبيه . وفي (( الذيل )) لأبي موسى : (( في الصحابة قيس بن أبي حازم المنقري )) ، فيحتمل أن يكون هو هذا . ( الفتح ٤٧/٤) .
- (٦) قال العلماء: إنما لم يقله النبي ﷺ بيعته ؛ لأنه لا يجوز لمن أسلم أن ينزك الإسلام ، ولا لمن هاجر إلى النبي ﷺ للمقام عنده أن ينزك الهجرة ويذهب إلى وطنـه أو غيره . قـالوا : وهـذا الأعرابـي كان ممن هاجر وبايع النبي ﷺ على المقام معه .

فحرج الأعرابي ، فقال ﷺ : « المدينة كالكير تنفي خبثها ، وتُنصَعُ<sup>(١)</sup> طيبها » (<sup>٢)</sup> .

قال القاضي : ويحتمل أنّ بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة وسقوط الهحرة إليه ﷺ ، وإنما بايع على الإسلام وطلب الإقالة منه فلم يقله ، والصحيح الأول .

( النووي ، شرح مسلم - ٥٥/٩ ١-١٥٦) .

(١) (وتنصع) بفتح أوله وسكون النون ، وبالمهملتين ، من النصوع وهو الخلوص والصفاء ، والمعنى أنه إذا نفت الخبث تميّز الطيّب واستقر فيها .

الفتح - ٩٧/٤) ، (شرح مسلم للنووي - ٩٧/٤) .

وسيأتي كلام السمهودي في معنى هذا اللفظ .

(۲) الصحيح مع الفتح (٩٦/٤، ح٩٨٨) باب: المدينة تنفي الحنبث ، وهو عن حابر هي .
 وأخرجه أيضاً برقم (٧٢٠٩) و (٧٢١١) و (٧٢١٦) و (٧٣٢٢)، وشرحه في (٣٠٦/١٣) .
 وصحيح مسلم بشرح النووي (٩/٥٥١) .

قال ابن بطال عن المهلّب: فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به مِن أنها تنفى الحبث ، ورتب على ذلك القول بححية إجماع أهل المدينة . وتعقب بقول ابن عبدالير: أن الحديث دال على فضل المدينة ، ولكن ليس الوصف المذكور عاماً لها في جميع الأزمنة ، بل هو خاص بزمن النبي في الأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه . وقال عياض نحوه ، وآيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: ( لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة ) ، قال : والنار إنما تخرج الخبث والردئ ، وقد خرج من المدينة بعد النبي في جماعة من خيار الصحابة ، وقطنوا غيرها ، وماتوا خارجاً عنها ، كابن مسعود ، وأبي موسى ، وعلي ، وأبي ذر ، وعمار ، وحذيفة ، وعبادة بن الصامت ، وأبي مسعود ، وأبي المدرداء ، وغيرهم ، فدل على أن ذلك خاص بزمنه في بالقيد المذكور ، عبيدة ، ومعاذ ، وأبي المدرداء ، وغيرهم ، فدل على أن ذلك خاص بزمنه في بالقيد المذكور ، شم يقع تمام إخراج الردئ منها في زمن محاصرة الدحّال ، كما ورد واضحاً في (كتاب الفتن – شم يقع تمام إخراج الردئ منها في زمن محاصرة الدحّال ، كما ورد واضحاً في (كتاب الفتن – الخلاص » . ( فتح البارى – ٣٠/١٣) ، وفيه : « فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، فذلك يوم الخلاص » . ( فتح البارى – ٣/١٠) .

[وقوله : أقلني بيعتي : أي انقض العهد حتى أرجع إلى وطني] (١) .

وهو ظاهر في/ [٩/ أ] أن المراد إبعاد[ها] (٢) أهل الحَبَث ، ولا يختب بزمنه وهو ظاهر في/ [٩/ أ] أن المراد إبعاد[ها] (٢) أهل الحَبَّ تنفي المدينة شرارها )) ، وقوله في الحديث السابق : « لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها )) عند ظهور الدحال حين ترجُف المدينة ، فيخرج إليه منافقوها . ولذا حاء في حديث أحمد الآتى ، وذلك يوم التخليص ، ذلك يوم تنفى المدينة الحبث .

وقال عمر بن عبدالعزيز إذ خرج منها لمن معه: [« يا مزاحم أ]<sup>(٣)</sup>نخشى أن نكون ممن نفت المدينة » <sup>(٣)</sup> . وقد أبعد الله عنها أرباب [الأديـــان المحــالفين لديـن الإسلام ، وأهلَك من كان بها من المنافقين ، وهؤلاء هم أهل] <sup>(٤)</sup> الخبث الكامل ، وهم الكفار .

وأما غيرهم ، فقد يكون إبعاد[ه] (٥) إن مات بها بنقل الملائكة له ، كما أشار إليه الأقشهري ، فقوله : « تنفي خبثها ، وتنفي المنوب » أي : أهل ذلك ، أو المراد إبعاد أهل الخبث الكامل فقط ، وهم أهل الشقاء لعدم قبولهم للشفاعة ، أو

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين مثبت في (ح) و (ك) ، ولفظه : إيعادها . في حين ورد في (ط) : إبعاد .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من موطأ الإمام مالك .

وهذا الخير قد رواه مالك في الموطأ ( بشرح الزرقاني - ٢٢٦/٤، ح١٧٠٩) .

ومزاحم هذا : هو ابن أبي مزاحم المكي ، مولى عمر بن عبدالعزيز ، ويقال له : مـولى طلحـة ، مقبول . (تقريب التهذيب – ٢٤٠/٢ ) .

وكان خروج عمر بن عبدالعزيز من المدينة قاصداً الشام ، وكان قد أقام بالمدينة مدّة أميراً عليها قبل الخلافة . ( شرح الزرقاني – ٢٢٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٢/١) .

المراد فيما عدا قصة الأعرابي والدحال ، أنها تخلص النفوس من شرها وظلمات ذنوبها بما فيها من اللأواء والمشقات ، ومضاعفة المثوبات والرحمات ، إذ الحسنات يُذْهِبْن السيئات ، أو المراد [أن](١) من كان في قلبه خبث وفساد ميّزته عن القلوب الصادقة ، وأظهرت ما يخفي من عقيدته ، كما هو مشاهدٌ بها ، ويؤيده قوله عند رجوع المنافقين في غزوة أحد : « المدينة كالكير ...» (١) الحديث .

والذي ظهر لي [من مجموع الأحاديث ، واستقراء أحوال هذه البلدة الشريفة] (٢) أنها تنفي خبثها بالمعاني الأربعة ، (وتنصع) بفتح الفوقانية وسكون النون ، وبالمهملتين ، أي : تميز وتخلص طيبها بالنصب على المفعولية ، هذا هو المشهور . [والناصع : الخالص الصافي] (٤) .

وفي « الصحيحين » في أحاديث تحريم المدينة : « فمن أحدث فيهما حدثماً ، أو آوى محدثاً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منـه يـوم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) .

 <sup>(</sup>۲) لفظ الحدیث عند البخاري: عن زید بن ثابت ﷺ قال: (لّما خرج النبي ﷺ إلى أُحُـد، رجع ناسٌ ممن خَرَج معه، وكان أصحاب النبي ﷺ وسلم فِرْقَتِين: فرقةٌ تقول نقاتلهم، وفرقة تقـول لا نقاتلهم، فنزلت ﴿ فَمَالَكُمْ فِي الْمُنافِقِينَ فَيَكِينِ وَاللّهُ أَرْكُسَهُمْ مِاكَسَبُوا ﴾، وقال: «إنها طيبة تنفي الذنوب ...». (الصحيح مع الفتح - ٧/٣٥٦، ح٠٤٠٠).

وقد أوضع الحافظ أن الإمام مسلم فرّق هذا الحديث إلى حديثين ، فذكر ما يتعلق بهذه القصــة في باب : ذكر المنافقين ، وهو في أواخر كتابه .

وذكر قوله : ( إنها طيبة ... ) إلخ ، في فضل المدينة من أواخر كتــاب الحــج ، وهــو مــن نــادر صنيعه ، بخلاف البخاري فإنه يقطع الحديث كثيراً في الأبواب . ( ا لفتح – ٣٥٦/٧ -٣٥٧) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٣/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٣/١).

القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً <sub>» (١)</sub> .

ولفظ البخاري : « لا يُقْبَلُ منه صَرَفٌ ولا عَدْلُ <sub>» (٢)</sub> .

والجمهور : أن الصرف الفريضة ، والعدل النافلة(٣) .

وقيل : عكسه<sup>(٤)</sup> .

وقيل : الصرف التوبة ، والعدل الفدية (٥٠ ، أي [مـن] (١٦ أتى فيها إثماً ، أو

وفي الحديث زيادة تأكيد التحريم وبيان حدّ الحرم . ( الفتح – ٨٧/٤) .

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح (٨١/٤، ح١٨٧٠) باب حرم المدينة ، من حديث على بن أبي طالب ﷺ . وصحيح مسلم بشرح النووي (١٤٣/٩ - ١٤٥) ، ولفظه : عن على ﷺ قال : ما عندنا شميء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ : « المدينة حرم ...» .

قال الحافظ رحمه الله: في الحديث ردّ لما تدّعيه الشيعة بأنه كان عنـ على وآل بيته من النبي في أمور كثيرة أعلمه بها سرّاً تشتمل على كثير من قواعد الدّين وأمـور الإمـارة ، وفيـه حـواز كتابة العلم . ( الفتح - ٨٦/٤) .

وفي الحديث أن المُحْدِث والمؤوي للمُحْدِث في الإثـم سواء ، والمبراد بـالحدث والمحـدث الظلـم والخـدث الظلـم والظالم على ما قيل ، أو ما هو أعم من ذلك . ( الفتح – ٨٤/٤) .

<sup>(</sup>Y) الصحيح مع الفتح (1/4)، ح(1/4).

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ عن الجمهور ، وأوضح أنه رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عـن الشوري . ( الفتـع –  $^+$ 

<sup>(</sup>٤) نقل النووي هذا البيان عن القاضي عن المازري ، موضحاً أنّ الذي خالف الجمهـور هـو الحسـن البصري . ( شرح مسلم – ١٤١/٩) ، وكذا الحافظ .

<sup>(°)</sup> ذكر النووي والحافظ أنّ هذا قول الأصمعي ، وزاد النووي : أنّ ذلك روي عن النبي ﷺ . ( شرح مسلم – ١٤١/٩) .

وزاد الحافظ: أنه ورد عن يونس مثله ، لكن قال: الصرف الاكتساب ... ، و ذكر أكثر من عشرة أقوال ، ثم قال: وقد وقع في آخر الحديث في رواية المستملي: ( قال أبوعبدا لله: عـدل فداء ) ، وهذا موافق لتفسير الأصمعي ، وا لله أعلم . ( الفتح – ٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك).

آوى من أتاه وحَمَاه (۱) ، فلا يقبل منه فريضة ونافلة قبــول رضى (۱) ، ولا يجــد في القيامة ما يَفْتَدي به من كافر (۳) . وقيل غير ذلك .

وَلَعْنُه : إبعادُه عن رحمة الله وطردُهُ عن الجنة أولاً ، لا كلعن الكفار .

وفيه دلالة على أن ذلك من الكبائر مطلقاً ، إذ اللعن حاص بها<sup>(٤)</sup> ، فيستفاد منه أن الصغيرة بها كالكبيرة بغيرها تعظيماً للحضرة النبوية ، [بـل نقـل الزركشي عن مالك رحمـه الله مـا يقتضي شمـول الحديث المذكـور للمكـروه ؛ وذلـك لأنّ الإساءة بحضور المَلِك ليس كالإساءة في أطراف المملكة ] (٥) .

وفي ((صحيح البخاري)) مرفوعاً: (( لا يكيد(٢) أهل المدينة أحَد إلا انماع(٧)

<sup>(</sup>١) نقله النووي عن القاضي ، وزاد : وضمه إليه . (شرح مسلم - ١٤٠/٩) .

 <sup>(</sup>۲) نقله النووي عن القاضي ، وزاد : وإن قبلت قبول حزاء ، وقيل : يكون القبول بمعنى تكفير
 (۲) الذنب بهما . (شرح مسلم - ۱٤۱/۹)، كما نقله الحافظ عن القاضي . (الفتح - ٨٦/٤) .

 <sup>(</sup>٣) نقله النووي عن القاضي ، وزاد : يهودي أو نصراني كما ثبت في الصحيح [صحيح مسلم ، من حديث أبي موسى الأشعري] . ( شرح مسلم – ١٤١/٩ ) .

وما بين المعقوفتين زيادة من فتح الباري (٨٦/٤) .

<sup>(</sup>٤) نقله الحافظ والنووي عن القاضي ، وأوله : استدل بهذا الحديث على أن الحدث في المدينة من الكباتر .

والمراد بلعنة الملائكة والناس المبالغة في الإبعاد عن رحمة الله . قال : أو المراد باللعن هنا العـــذاب الذي يستحقه على ذنبه والطرد عن الجنة أول الأمر ، وليست هي كلعنة الكفار الذيس يبعـــلـون من رحمة اله تعالى كل الإبعاد ، والله أعلم .

<sup>(</sup>شرح مسلم - ١٤٠/٩ - ١٤١) ، ( فتح الباري - ١٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٧/١) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ: الكيد، المكر والحيلة في المساءة. ( الفتح - ٩٤/٤).

<sup>(</sup>٧) أي: ذاب . ( فتح الباري - ٤/٤ ) .

كما ينماع الملح في الماء  $^{(1)}$ . ولمسلم :  $^{(2)}$  من أراد أهل هذه البلدة بسوء أذابه الله ، كما يـذوب الملح في الماء  $^{(3)}$ . وله في رواية :  $^{(4)}$  ولا يريـد أحـد أهـل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص ، أو ذوب الملح في الماء  $^{(7)}$ .

قال عياض<sup>(٤)</sup>: قوله في النار ، يبين أن هذا حكمه في الآخرة ، أو المراد من أرادها في حياة النبي ﷺ بسوء اضمحل كما يضمحل الرصاص في النار ، فيكون في اللفظ تقديم وتأخير . ويؤيده قوله : أو ذوب الملح في الماء .

أو المراد : من كادها اغتيالاً / [٩/ب] وطلباً لغرّتها [في غفلة] (٥) ، فيضمحل كَيْده ، ولا يتم أمره ، بخلاف من أتاها جهاراً .

أو المراد : من أرادها بسوء مطلقاً ، فإن أمره يضمحل في الدنيا كما عوجل

الصحيح مع الفتح (٩٤/٤، ح١٨٧٧) ، باب : إثم من كاد أهل المدينة .
 قال الحافظ : أي أراد بأهلها سوءاً . والحديث عن سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۹/۷۰، ح۱۳۸٦) ، وهو عن أبي هريرة ، وعن سعد بن أبي وقاص ، والنسائي ( السنن الكيري - ٤٨٣/٢ ، ح٢٦٧-٤٦٦٨) .

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (٢٦٤/٩) ح١٥١٥٥٥١٧١٥٥) ، والحميدي في مسنده (٢٩٢/٩) ، والبخداري في مسنده (٢٩٢/٤) ، والبخداري في التسند (٣٥٧،٣٠٩/٢) ، والبخداري في التاريخ الكبير (٢٣٨/١) ، (٢٤٤/٣) ، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف للمري - التاريخ الكبير (١٩٠٤٣) ، وابن حبان (ابن بالمنان ، الإحسان - ٢٠/٦، ح٢٧٢) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (١٣٧/٩-١٣٨) ، عن سعد بن أبي وقاص .

<sup>(</sup>٤) أول كلام القاضي : أن هذه الزيادة وهي قوله (في النار) تلغع إشكال الأحــاديث الــتي لم تذكــر فيها هذه الزيادة وتبين أنّ هذا .. (النووي، شرح مسلم -١٣٨،١٣٧/٩)، (الفتح -٩٤/٤).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من شرح مسلم (١٣٨/٩) ، والفتح (٩٤/٤) .

مسلم بن عقبة (١) ، وكذا مُرْسِلُه (٢) عَقِبَ إغزائها ، [وغيرهما ممّن صنع صنع صنع منعهما] (٢) .

قلت : هذا هو الأرجح ؛ إذ ليس في اللفظ ما يقتضي التخصيص بزمان ، ولأنه لا يتم لمن أرادها بسوء ما أراده ، بـل الوعـد بإهلاكـه سريعاً ، وهـذا هـو المشاهد من شأنها ، [ولم يزل شأن المدينة على هـذا حتى في زماننا هـذا ، لمّا

<sup>(</sup>١) المرّي ، ويسمى (مسرفاً) ، هلك ومات سنة أربع وستين بهرشى بين مكة والمدينة ، حبل قويب من الجحفة ، وكان قد تجهيّز لحرب عبدا الله بن الزبير بعدما غزا المدينة وقت كثيراً من الصحابة في وذلك في موقعة الحرّة ، ثم ابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه ، ومن العجب أنه شهد الحرّة وهو مريض في محفة كأنه مجاهد .

<sup>(</sup>شنرات النهب ، لابن العماد - ٧١/١) .

<sup>(</sup>٢) هو يزيد بن معاوية ، مات بعد مسلم بن عقبة بنيف وسبعين يوماً ، تــوفي بالذبحـة وذات الجنب بحمص ، وله ثمان وثلاثون سنة ، وفي زمنه حدثت وقعة الحرة .

<sup>- (</sup> شنرات النعب - ۲۱/۱) .

وللوقوف على خلاصة المعلومات عن وقعة الحرة ، انظر (ص٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٤/١).

وهذا البيان قد نقله النووي ، ثم الحافظ ابن ححر عن القاضي عياض .

<sup>(</sup>شرح مسلم - ١٣٧/٩-١٣٨) ، ( الفتح - ٩٤/٤) . وقد اعتمد السمهودي على نص كلام الحافظ ، وكلام النووي .

زاد النووي في موضع آخر : ويحتمل أن المراد : من أرادها غازياً مغيراً عليها .

وزاد في رواية مسلم: ( من أراد أهل المدينة بدهم أو بسوء ) .

قال النووي : دَهْم ، بفتح الدال المهملة وإسكان الهاء ، أي بغائلة وأمر عظيم . وا لله أعلم .

<sup>(</sup>صحيح مسلم مع شرح النووي - ٩/٨٥١)، ونقله السمهودي في وفاء الوفاء (١/٤٤-٥٤).

تظاهرت طائفة العياشي بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمر اقتضى خروجهم منها حتى أهلك الله تعالى عُتاتهم مع كثرتهم في مدة يسيرة] (١).

وقد يضاف لذلك الإذابة في النار أيضاً (١) . (١) [ففي رواية لأحمد برحال الصحيح من جملة حديث : « من أرادها بسوء » يعني المدينة « أذابه الله كما يلوب الملح في الماء » (٤) ، وكذا في مسلم (٥) أيضاً .

وللجنيدي حديث : ﴿ أَيُّمَا جَبَارُ أَرَادُ المَّدِينَةُ بَسُوءَ ، أَذَابُهُ الله كَمَا يَــَذُوبُ المُلح في المَاء ﴾ (١) .

وللبزار بإسناد حسن حديث: « اللهم اكفهم من دَهَمَهُم ببأس - يعني أهل المدينة - ولا يريدها أحَد بسوء إلا أذابه الله ، كما يذوب الملح في الماء » (٧) . ودهمهم: عرّكاً ، أي غَشِيَهُم بسرعة وأغار عليهم (٨) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٤٤).

 <sup>(</sup>۲) قال السمهودي : [وقد يقال : المراد من الأحاديث الجمع بين إذابته بـالإهلاك في الدنيا ، وبين إذابته في النار في الأخرى ، والمذكور في هذا الحديث هو الثاني ، وفي غيره الأول ، ففــي روايـة أحمد ...] . ( وفاء الوفاء – ٤٤/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٤٤).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣٠٩/٢) ، بلفط : ( من أراد أهل البلدة بسوء - يعني أهل المدينة - ... ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٧٥).

<sup>(</sup>٦) فضائل المدينة (ص٧٨، رقم: ٢٦) ، ونحوه رقم: ٣٠،٢٩،٢٧،٢٥ .

<sup>(</sup>۷) مسند البزار (۳۳۰/۳، ح۱۱۳) ، عن سعد بن أبي وقاص الله .
نقله الهيثمي وقال : في الصحيح طرف من آخره ، رواه الـبزار ، وإسناده حسن . ( المجمع -۳۱۰/۳) . ( كشف الأستار - ۲/۱۰، ح۱۱۸۳) .

 <sup>(</sup>٨) ابن الأثير ، النهاية (١٤٥/٢) . ققال : أي بأمر عظيم وغاتلة ، من أمرٍ يَسْهَمُهم : أي يَفْحأهم .
 والنَّفْم : العدد الكثير .

ولابن زبالة عن سعيد بن المسيب (١)، أن رسول الله الله الشرف على المدينة، فرفع يديه حتى رُوِي عُفْرَةُ [إبطيه] (٢)، ثم قال : « اللهم من أرادني وأهلَ بلدي بسوء فعجُّل هلاكه » (٣).

وفي « الأوسط » للطبراني برحال الصحيح حديث « اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخِفْهُ ، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقْبَلُ منه صرف ولا عدل » (٤) ، وفي رواية لغيره : [ « من أخاف أهل المدينة أخافه الله ]

<sup>(</sup>١) القرشي المخزومي ، أحد العلماء الأثبات ، الفقهاء الكبار ، من كبار الثانية ، اتفقوا على أنّ مرسلاته أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه . ( تقريب التهذيب - ٣٠٣/١) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٤٥/١) . وفي (ط) : إبطه .
 وغمرة إبطيه : أي بياض إبطيه ، ولكنه بياض ليس بالناصع ، كَلُوْن عفر الأرض وهو وجهها .
 ( ابن الأثير ، النهاية – ٢٦١/٣) .

<sup>(</sup>٣) ذكره السمهودي في وفاء الوفاء (٥/١) . وابن زبالة ، واسمه محمد بن الحسن ((كذّبوه )) ، والحديث مرسل ، فالحديث ضعيف حداً من هذا الوجه . (صالح الرفاعي ، الأحاديث الواردة في فضائل المدينة – ص٢٥٤، ح١٢٥) .

 <sup>(</sup>٤) الطبراني (المعجم الأوسط - ٣٦٠/٤)، ح٣٦١٣)، عن عبادة بن الصامت فه .
 قال الطبراني : تفرد به الليث بن سعد .

وقال المنذري : رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » بإسناد حيد . ( الـترغيب والـترهيب – 777/) .

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، ورحاله رحال الصحيح . ( الجمع – - 9/7 ) .

وصححه أيضاً الألباني . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة - ٦٢٠/١ ، ح٢٥١) ، كما عزاه لتاريخ ابن عساكر (٢/٢٤١/١٦) .

يوم القيامة ، وغضب عليه ، ولم يقبل منه صرفاً ولا عدلاً  $^{(1)}$  .

وللنسائي : « من أخاف أهل المدينة ظلماً لهم ، أخافه الله وكانت عليه لعنة الله » (٢) ، ولابن حبان نحوه (٣) .

ولأحمد<sup>(٤)</sup> برجال الصحيح عن حابر: أن أميراً<sup>(٥)</sup> من أمراء الفتنة قَدِمَ المدينة، وكان قد ذهب بصرُ حابر، فقيل لجابر: لو [تنحَّيْت] <sup>(١)</sup> عنه، فخرج يمشي بـين

نقله الهيشمي ، وقال : فيه موسى بن عبيلة ، وهو ضعيف . ( مجمع الزوائد – ٣٠٩/٣) . وقد وردت عدة أحاديث نحو هذا الحديث :

انظر : الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ، لصالح الرفاعي (ص٢٣٦-٢٤٣،ح١٥-١١٦). وما بين المعقوفتين أخرجه ابن حبان ( ابن بلبان ، الإحسان - ٢٠/٦، ح٣٧٣٠) عسن حمامر . وإسناده لا بأس به في المتابعات .

- وانظر : ( الأحاديث الواردة في فضائل المدينة ص٢٤٩-٢٤٠) .
  - (۲) النسائي ( السنن الكبرى ۱۹۸۳ م ۲۲۲۶) .

وقد وردت جملة من الأحاديث في هــذا المعنى : انظر : الأحـاديث الـواردة في فضـائل المدينـة (ص٢٣٣–٢٥٥) .

- (٣) ابن بلبان ، الإحسان (٦/٢٠، ح٣٧٣) .
  - (٤) المسند (٢/١٥٤/٣).
- (٥) هو حبيش بن دَلَحة ، كما ورد التصريح به في رواية أخرى عند البخاري في تاريخه الكبير ،
   والطبراني في الأوسط (١٤٣/٦) ، ح٢٩٣٥) ، وقد بعثه مروان بن الحكم سنة خمس وستين
   على رأس حيش إلى المدينة لينتزعها من نائب عبدا الله بن الزبير .
  - انظر : تاريخ الطبري (٨٤/٧-٨٥) ، البداية والنهاية ، لابن كثير (٨٩٥٨) .
- (٦) ما بين المعقوفتين تصحيح من كتب الحديث ، ومن وفاء الوفاء (١/٥٤) . وورد في المطبوع مـن
   الخلاصة : تنيحت .

ومعنى تنحيَّت : أي ابتعدت .

<sup>(</sup>١) رواه الطيراني عن خالد بن محلاد بن السائب عن أبيه عن حده .

ص ۲٤) .

قال المنذري والهيثمي : رحاله رحال الصحيح . ( الـنزغيب والـنزهيب - ٢٣٢/٢) ، (مجمع الزوائد – ٣٠٩/٣) .

وهو كما قالا ، رحاله كلهم ثقات إلا أنّ فيه انقطاعاً بين زيد بن أسلم وحابر ، فقد قال ابن معين - ٢١٩/٣، رقم : ١٠١٣) . معين : زيد بن أسلم لم يسمع من حابر . ( تاريخ ابن معين – ٢١٩/٣، رقم : ١٠١٣) . وقال علي بن الحسين بن الجُنيد : زيد بن أسلم عن حابر مرسل . ( المراسيل لابن أبسي حـاتم –

لكن القدر المرفوع منه يتقوى بالحديث الوارد من طريق عبدا الله بن نِسْطاس عن حابر.

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/٦) ، ح٣٢٤٢٧) ، وإسناده صحيح .

وروى بعضه البخاري في التاريخ الكبير (٧/١٥) ، (٤٠٤/٧) .

( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٢٣٨،٢٣٧) و(ص٢٣٦) .

والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الفصل دالة على خطورة إحداث الحَدَث في المدينة ، وذلك يشمل الإحداث في أمر الدِّين بنشر الآراء المحدثة والبدع المضلّة ، ويشمل أيضاً ترويع أهل المدينة وإيذاءهم ظلماً وعنواناً ، فمن فعل شيئاً من ذلك فقد استحق لعنة الله والملاككة والناس أجمعين ، ولا يُقبل منه صرف ولا عدل ، واستحق أن يذبيه الله في النار كنون الرصاص في النار ، أو كلوب الملح في الماء ، وهذا الوعيد لا يقتصر على مُحْدِث الحدث بالمدينة ، بل يتناول أيضاً من يحميه ويقدم له العون .

<sup>(</sup>١) هما محمد ومحمود ، كما في رواية الطيراني في (( الأوسط )) (١٤٣/٦) .

 <sup>(</sup>۲) نكب: أي أصابه حجر ، كما ورد في الروايات الأخرى .
 وانظر : لسان العرب ، لابن منظور (۷۷۳/۱) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيراني في المعجم الأوسط (٣/٦٤ ١-١٤٤، ح٢٩٣٥) .

<sup>- (</sup> الرفاعي ، فضائل المدينة - ص١٥٥ - ٢٥٥) .

قلت: ولعل هذا الأمير بُسْر (۱) بن أرطاة ، كما [ذكره القرطبي من] (۲) رواية ابن عبدالبر من إرسال معاوية ولله له إلى المدينة في حيش بعد تحكيم الحكمين (۱) ونقدموا المدينة ، وعامِلُها يومئذٍ لعلي ولله ابوايوب الأنصاري ولله ، ففر أبوايوب ولحق بعلي ، و دخل بُسْر المدينة وقال لأهلها : والله لولا ما عَهد إلي أمير المؤمنين ما تركت فيها محتلماً إلا قتلته ، ثم أمر أهل المدينة بالبيعة لمعاوية] (٤) ، وأنه أرسل إلى بني سلمة [فقال] (٥) : مالكم عندي أمان ولا بيعة حتى تأتوني بجابر [بن عبدالله ، فأخبر حابر ، فانطلق حتى جاء أم سلمة زَوْجَ النبي والله فقال لها : ماذا تريّن ، فإني أخشى أن أقتل ، وهذه بيعة ضلال ، فقال : أرى أن تبايع ، وقد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أنْ يبايع ، فأتى حابر بُسراً فبايعه ، وهدم بسر دوراً بالمدينة ، ثم انطلق ] (١) .

وروي أن أهل المدينة فروا يومئذ حتى دخلوا حرّة [بني](٧) سليم .

<sup>(</sup>١) في وفاء الوفاء : بسر ، وكذا في (ح) ، وفي خلاصة الوفاء (ط) : بُشُر ، وفي (ك) : بشير . قال الحافظ : بسر بن أرطأة ، واسم أبي أرطأة : عمير ... ، مختلف في صحبته ، فقـال أهـل الشام : سمع من النبي ﷺ وهو صغير ..

<sup>- (</sup> الإصابة مع الاستيعاب - ١٤٧/١، رقم: ٦٤٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٦/١) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: الخلافة الراشدة والدولة الأموية ، من فتح الباري (ص٢٥٥-٥٣١) ، للدكتور/ يحيى
 ابن إبراهيم اليحيى .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٦/١) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٢/١) .

<sup>(</sup>٦) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٤٦/١) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين تصحيح من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٢٦/١) . وفي المطبوع من الخلاصة : بين .

وفي « الكبير » للطبراني حديث : « من آذى أهل المدينة آذاه ا الله ، وعليه لعنة ا الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل » (۱) .

ولابن النجار (٢) عن معقل (٣) بن يسار المزني مرفوعاً: «المدينة مهاجري، فيها مضجعي، ومنها مبعثي، حقيق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر، مَنْ حفظهم كنت له شفيعاً أو شهيداً يـوم القيامة، ومَنْ لم يحفظهم سُقي من طينة الخبال »، قيل للمزنى: وما طينة الخبال ؟ قبال: عصارة أهـل النار (٤).

وذكره أبونعيم في المعرفة (١/ڦ٢٩٧/ أ ) من طريق عباس بن الفضل الأنصاري الواقفي ، وهــو متروك . ( تقريب التهذيب – ٣٩٨/١ ) .

والحديث ذكره المنفري ، وعزاه للطيراني في (( الكبير )) وصدّره بكلمة (( روى )) .

( الترغيب والترهيب - ٢٤١/٢) .

وهاتان علامتان للحديث الضعيف عنده كما نص على ذلك في مقدمة كتابه (٢٧/١) .

وقـال الهيثمـي : رواه الطـبراني في (( الكبـير )) ، وفيـه العبـاس بـن الفضـل الأنصـاري ، وهــو ضعيف . ( مجمع الزوائد – ٣١٠/٣) .

وقال الألباني : ضعيف . (ضعيف الجامع الصغير – رقم : ٥٣١٩) .

(٢) ابن النحار ، الدرة الثمينة (ص٣٣) .

(٣) أسلم قبل الحديبية ، وشهد بيعة الرضوان ، مات في آخر خلافة معاوية . ( الإصابة مع الاستيعاب - ٤٤٧/٣) ، رقم : ٨١٤٢) .

(٤) المعجم الكبير (٢٠٥/٢٠) عن أبي معشر عن عبدالسلام بن أبي الجنوب عن الحسن عن معقل .

وابن عدي ( الكامل – ه/١٩٦٩).

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عبدالسلام بن أبي الجنوب ، وهو متروك . ( مجمع الزوائد – ٣١٣/٣) ، ( التقريب – ١/٥٠٥) .

وأبومعشر نجيح بن عبدالرحمن المدني ضعيف . ( تقريب التهذيب – ٢٩٨/٢) .

<sup>(</sup>١) الحديث رواه عبدا الله بن عمرو .

ورواه الطبراني بلفظ: « المدينة مهاجري ، ومضجعي في الأرض ، حق على أمتي أن يكرموا جيراني ما اجتنبوا الكبائر ، فمن لم يفعل ذلك منهم سقاه الله من طينة الخبال » . قلنا: يا أبا يسار (١) ، وما طينة الخبال ؟ قال: عَصَارةُ أهل النار . وفي « فوائد القاضي أبي الحسن [علي] (١) الهاشي » ، عن خارجة (١) بن زيد [عن أبيه] (١) مرفوعاً: « المدينة مهاجري ، وفيها مضجعي ، ومنها مخرجي ،

والحديث ضعيف حداً بهذا الإسناد . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٢٥٣) .

ورواه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن . ( المطري ، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة - ص ١٤) ، (والسمهودي في وفاء الوفاء - (٤٧/١) ، وأوضح أن السند فيه متروك . ورواه ابن أبي عيشمة ، قال : أحبرنا الزبير بن بكار ، قال : حدثني محمد بن يحيى أبوغسان عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به . ( تاريخه - ق٣٦/ أ ) .

وعزاه ابن الجوزي في مثير العزم الساكن ، إلى الزبير بسن بكــار ، بلفــظ : « المدينــة مُهـَـاحري ، ومَضحعي ، فيها بيتي ، وحق على أمتي حفظ حيراني » .

ورواه أبوبكر بن المقرئ من طريق الزبير بن بكار به نحوه .

وهذا إسناد صحيح، رحال إسناده كلهم ثقات . (صالح الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٢٤٦). ورواه ابن عدي من طريق الزبير بن بكار ، قال : ثنا محمد بن الحسن بن زبائــــة ، ثنــا مــالك بــه بلفظ : « المدينة مهاحري ، وفيها بيتي ...» الحديث . ( الكامل – ٢١٨٠/٦) .

(١) قوله: (قلنا يا أبا يسار) ، هذا يدل على أنّ الحسن البصري سمع من معقل بن يسار، وفي حديث أنس بن عياض: (قيل للمزني) ، وهو الصواب ؛ لأنه لم يصح للحسن سماع من معقل ، كما قال أبوحاتم الرازي. (المراسيل، لابن أبي حاتم – ص٤٢) .

( فضائل المدينة ، للرفاعي - ص٢٥٣) .

- (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٨/١).
- (٣) انظر: تقريب التهذيب (٢١٠/١) ، والإصابة مع الاستيعاب (٥٦٥/١، رقم: ٢٨٩٤) .
  - (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٤٨/١) .

حق على أمتي حفظ جيراني فيها ، من حَفِظ وصيتي كنت له شهيداً يوم القيامة ، ومن ضيّعها أورده الله حوض الخبال » . قيل : وما حوض الخبال يا رسول الله ؟ قال : « حوض من صَدِيد أهل النار » (١) .

ولابن زبالة [عن عطاء بن يسار ، وغيره] (٢) حديث: «إن الله جعل المدينة مهاجري (٢) ، وفيها مضجعي ، ومنها مبعثي ، فحق على أمتي حفظ جيراني ما اجتنبوا الكبائر ، فمن حفظ فيهم حرمتي كنت له شفيعاً يوم القيامة ، ومن ضيّع فيهم (٤) حرمتي أورده الله حوض الخبال » ، وفي رواية له: «المدينة مهاجري ، وبها وفاتي ، ومنها محشري ، وحقيق على أمتي أن يحفظوا جيراني ما اجتنبوا الكبيرة ، من حفظ فيهم حرمتي كنت له شهيداً أو شفيعاً يـوم القيامة » (٥)

<sup>(</sup>١) ذكره المؤلف في وفاء الوفاء (٤٨/١).

وهذه الأحاديث بهذه الطرق لا يعوّل عليها . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) هكذا في (ح) و(ك) ، وكذا في وفاء الوفاء (١/٨١) ، وفي المطبوع : فيها مهاجري .

<sup>(</sup>٤) ورد في (ك) : ومَن ضيّع منهم وصيّتي .

<sup>(</sup>٥) هذا الخبر وغيره من هذه الطرق لا يعوّل عليه . ( الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٢٥٣) .

<sup>(</sup>٦) ترتيب المدارك (١/٥٥-٣٦).

قال : (( المدينة مهاجري ، ومنها مبعثي ، وبها(۱) قبري ، وأهلها جيراني ، وحقيق على أمتي حفظ جيراني ، فمن حفظهم في كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة ، ومن لم يحفظ وصيتي في جيراني سقاه الله من طينة الخبال (7) .

[قال عياض في (( المدارك )) ] تقال مصعب : لما قدم [المهدي] المدينة استقبله مالك وغيره من أشرافها على أميال ، فلما بَصُور بمالك ، انحرف المهدي إليه ، فعانقه وسايره ، فالتفت إليه مالك ، فقال : يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك ، وهم أولاد المهاجرين والأنصار ، فسلم عليهم ، فإنه ما على وجه الأرض قوم حير من أهل المدينة ، ولا بلد حير من المدينة ، قال : ومن أين قلت ذلك يا أبا عبدا الله ؟ فقال : إنه لا يعرف قبر نبي المدينة ، قال وجه الأرض غير قبر محمد على وجه الأرض غير قبر محمد من المدينة ، قال قبر محمد على وجه الأرض غير قبر محمد الله ، ومن كان قبر محمد على وجه الأرض غير قبر محمد الله ، ومن كان قبر محمد على عندهم ،

<sup>(</sup>١) ورد في المطبوع ، وغيره من النسخ (ومنها) ، والتصحيح من ترتيب المدارك ، و(ك) ، ومن وفاء الوفاء (٤٨/١) .

 <sup>(</sup>۲) لم يذكر القاضي إسناده إلى محمد بن مسلمة ، وهو مع ذلك بلاغ ، فهو ضعيف الإسناد .
 ( الرفاعى ، فضائل المدينة – ص٢٥٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين بياض في المطبوع . وقد أثبته من : ترتيب المسدارك ، و(ح) و(ك) ، ومـن وفـاء الوفاء (٢/١٥) .

وهو أبوعبدا لله محمد بن المنصور أبي حعفر ، كان حواداً معطاءً ، محبّباً إلى الرّعية ، قصاباً في الزنادقة ، كان يُباشر الأمور بنفسه ، وأطلق خلقاً من السحون ، وزاد في المسحد الحرام وزخرفه . تملك عشر سنين ، ومات سنة (٦٩ اهـ) .

<sup>(</sup> سير أعلام النبلاء – ٧/٠٠٠ -٣٠٤، رقم : (١٤٧) .

فينبغي أن يُعْرَف فضلهم على غيرهم ، ففعل [المهدي] $^{(1)}$  ما أمر[ه] $^{(1)}$  به . اهـ .

وفيه إشارة إلى التفضيل بمحاورة قبر النبي ﷺ ، وقد قال : « ما زال جبريل يوصيني بالجار » (٣)، و لم يخص حاراً دون حار ، [ولا يخرج أحَد عن حكم الجار

(٧٨) - باب : الوصاة بالجار (٢٨) .

وأخرجه مسلم ( صحيح مسلم بشرح النووي - ١٧٦/١٦) ، من كتاب الير .

قال النووي: في هذه الأحاديث الوصية بالجار، وبيان عظم حقه وفضيلة الإحسان إليه.

والحديث أخرجه أبوداود ( السنن بشرح الخطابي - ٥/٥٧، ح١٥٢٥) ، كتاب الأدب - بساب : في حق الجسوار ، والسترمذي في كتساب السير (ح١٩٤٤) ، وأحمد في المسند (١٨٧،١٢٥،٩١،٥٢/٦) ، (٣٦٥،٣٢/٥) ، (١٨٧،١٢٥،٩١،٥٢/٦) . (٢٣٨٠٠٠)

وقوله ( ... حتى ظننت أنه سيورثه ) ، أي يأمر عن الله بتوريث الجار من حاره .

واختلف في المراد بهذا التوريث ، فقيل : يجعل لـه مشاركة في المـال بفـرض سـهم يعطـاه مـع الأقارب ، وقيل : المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة .

والأول أظهر ؛ فإنّ الثاني استمر ، والخبر مشعر بـأنّ التوريـث لم يقـع . ويؤيّـده مـا أخرحـه البخاري من حديث جابر نحو حديث الباب بلفظ : « حتى ظننت أنه يجعل له ميراثاً » .

وقال ابن أبي جمرة : ... ويمكن أن نلحظ هنا أنّ مِن حق الجار على الجار أن يعلمــه مــا يحتــاج إليه ، وا لله أعلم .

قال الحافظ: واسم الجار يشمل المسلم والكافر، والعابد والفاسق، والصديق والعدو، والغريب والبلديّ، والنافع والضار، والقريب والأحنبي، والأقرب داراً والأبعد. ولم مراتب بعضها أعلى من بعض، فأعلاها من احتمعت فيه الصفات الأول كلها، ثم أكثرها، وهلمّ

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و(ك) ، ومن وفاء الوفاء (٢/١٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) .

 <sup>(</sup>٣) الحديث رواه ابن عمر ، وأبوهريرة ، وعائشة . وفيه : «حتى ظننت أنه سيورثه » .
 أخرجه البخاري ( الصحيح مع الفتح – ١٠١/١٠ ، ح٢ ١٠١٥،٦٠١ ) ، من كتاب الأدب

وإن جار]<sup>(۱)</sup>، ومن تأمل هذا الفضل لم يرتب في تفضيل سكنى المدينة على مكة ، مع تسليم مزيّة (۲) المضاعفة لمكة ؛ [إذ جهة الفضل غير منحصرة في ذلك] (۲) ، فتلك لها مزية العدد ، ولهذه تُضاعُف البركة والمدد ، ولتلك حوار بيت الله تعالى،

----

حرا إلى الواحد ، وعكسه من احتمعت فيه الصفات الأعرى كذلك ، فيعطى كل حق بحسب حاله ، وقد تتعارض صفتان فأكثر ، فيرحّع أو يساوي ، وقد حمله عبدا لله بن عمرو أحَـد من روى الحديث على العموم ، فأمَر لمّا ذبحت له شاة أنْ يهدى منها لجاره اليهودي .

أخرجه البخاري في الأدب المفرد ، والترمذي وحسّنه .

وقد وردت الإشارة إلى ما ذكرته في حديث مرفوع أعرجه الطيراني من حديث حابر رفعه: « الجيران ثلاثة ...» .

وقال أبومحمد بن أبي جمرة: حفظ الجار من كمال الإيمان ، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه ، ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة ، كالهدية ، والسلام ، وطلاقة الوحه عند لقاته ، وتفقد حاله ، ومعاونته فيما يحتاج إليه ، إلى غير ذلك ، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية ، وقد نفى الإيمان عمن لم يأمن حاره بوائقه .

- (أخرجه البخاري - ١٠/٢٤)، ح١٦).

وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار ، وأنَّ إضراره من الكبائر .

ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويُبيّن عاسنه والترغيب فيه برفق ، ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق أيضاً ويستر عليه زلله عن غيره ، وينهاه برفق ، فإنْ أفاد فيه وإلا فبهجره قاصداً تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف .

- ( فتح الباري ١٠/١٠ ٤٤٢) .
- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧/١).
  - (٢) في وفاء الوفاء (٢/١٥) : مزيد .
- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٥٢/١).

ولهذه حوار حبيب الله ﷺ وأكرم الخلق على الله تعالى .

وقال أبوبكر بن حماد: إنه سأل أبا عبدا لله - يعني ابن حنبل -: أين ترى أحب إليك أن يسكن الرحل ، مكة أو المدينة ؟ قال : [المدينة](١) لمن صبر عليها - وفي رواية : المدينة لمن قوي عليها - ، قيل له : لم ؟ قال : لأن بها خير [المرسلين](٢) .

واختيار المدينة هو المعروف من حالة السلف . [ولا شك أنّ الإقامـة بالمدينـة في حياته هي أفضل إجماعاً ، فنستصحب ذلك بعد وفاته حتى يثبـت إجماعاً مثلـه برفعه] (٢) .

ولابن شبّة عن الشعبي (<sup>1)</sup> ، أنه كان يكره المقام بمكة ، ويقول : هي دار أعرابية هاجر منها رسول الله ﷺ ، وقال : ألا يغني (<sup>0)</sup> حبيب نفسه حيث يجاور بمكة ، وهي دار أعرابية .

[وأسند ابن شبّة في « أخبار مكة » ، عن إسماعيل بن سالم ، قال : سألت عامراً عن فتيا أفتى بها حبيب بن أبي ثابت ، فقال : ألا يفتى ...] (١) ، وقال :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) و (م) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أثبته من (ح) و (ك) ، وقد ورد في المطبوع ، و(م) : ( المسلمين ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٠٥) .

<sup>(</sup>٤) هو عامر .

<sup>(</sup>٥) في وفاء الوفاء (١/٠٥) : ألا يفتي ...

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٥٠)، وورد في الخلاصة : وعن عامر نحوه .
 وإسماعيل بن سالم ، لعله الصائغ ، نزيل مكة . ثقة . ( تقريب التهذيب – ٧٠/١) .

لأن أنزلَ دَوْران (١) أحب إليّ من أن أنزل مكة ، وهي قرية هاجر منها النبي ﷺ ، ودَوْران كَحَوْران [حبل] (٢) عند طرق قديد (٥) .

وفي « مصنف عبدالرزاق » : أن الصحابة كانوا يحجون ثم يرجعون ، ويعتمرون ثم يرجعون [إلى المدينة] (٢٠) ، ولا يجاورون .

قلت : ولم أر للسلف خلافاً في كراهة المجاورة بالمدينة ، بخـلاف مكـة ، وإن اقتضى كلام النووي [في شرح مسلم] (١) حكاية الخلاف فيهما بناء على أن العلّـة

وحبيب ... ، ثقة فقيه حليل ، وكان كثير الإرسال والتدليس . ( التقريب - ١٤٨/١) .

(١) هكذا في جميع النسخ.

وورد في حاشية المطبوعة: لعله يوحد هنا تحريف في الطبع؛ لأن المعنى غير ظاهر، وصوابه: دوران اسم حارة بالمدينة المنورة وبها بعض وحاسة بجهة قبلتها، وهذا اللذي يقتضيه سياق الكلام لا ما فسره المصنف.

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

ونقل الجاسر عن السمهودي أنه واد عند طرف قديد مما يلي الجحفة ، ثم قال : وقديد وما حَوْله من نواحي مكة .

- ( المغانم المطابة - ص٥٤١) .

ونقل في موضع آخر عند الكلام عن موضع : غزال ، قال عرام : (( وعلى الطريـق مِن ثنيـة هرشا ، بينها وبين الجحفة ثلاثة أودية مسمّيات : منها غزال ... وفيه آبار لخزاعـة ... ودوّران ... وكليّة ... ) .

- ( المغانم المطابة ص٤٠٣) .
- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) ، و لم يرد في وفاء الوفاء (١/٥٠) .
  - (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٥).

خوف الملل ، وقلة الحرمة للإنس<sup>(۱)</sup> ، وخوف ملابسة الذنوب ؛ [لأن الذنب بها أقبح ، ونحوه موجود بالمدينة ، ولهذا] <sup>(۲)</sup> قال : والمختار استحباب المحاورة بهما ، إلا أن يغلب على ظنه الوقوع فيما ذكر<sup>(۱)</sup> .

[قال الزركشي عقب نقل كلام النووي: إن الظاهر ضعف الخلاف في المدينة ، أي لما قدّمناه من الترغيب فيها ، ولأنّ كل مَن كره المحاورة بمكة استدل بترك الصحابة الجوار بها ، بخلاف المدينة ، فكانوا يحرصون على الإقامة بها] (٣) ، وقد ورد في « الأوسط » للطبراني حديث : « من غاب عن المدينة ثلاثة أيام

<sup>(</sup>١) النووي ، شرح مسلم (١٥١/٩).

وورد في المطبوع: والإنس، والتصحيح من شرح مسلم (١٥١/٩)، و (ح).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥١/١) ، وقد نقله عن النووي في شرح مسلم (٢) ما بين المعقوفتين . (١٥١/٩) .

قال النووي رحمه الله : واعتلف العلماء في الجحاورة بمكة والمدينة ، فقـال أبوحنيفـة وطائفـة : تكره المحاورة بمكة .

وقال أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المحاورة بمكة ، بل تستحب ، وإنما كرهها من كرهها لأمور ، منها خوف الملل ، وقلة الحرمة للإنس ، وخوف ملابسة الذنوب ، فبإنّ الذنب فيها أتبح منه في غيرها ، كما أنّ الحسنة فيها أعظم منها في غيرها ، واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها ، وتضعيف الصلوات والحسنات وغير ذلك .

والمعتار أنّ المحاورة بهما جميعاً مستحبة إلا أنْ يغلب على ظنه الوقـوع في المحـنـورات المذكـورة وغيرها ، وقد حاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمـة وخلفهـا ممـن يقتـدى بـه ، وينبغـي للمحاور الاحتراز من المحنـورات وأسبابها ، والله أعلم .

<sup>- (</sup>شرح مسلم - ١٥١/٩-١٥٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٥).

 $\cdot$ جاءها وقلبه مُشْرَّبُّ جَفْوَةً  $\circ$  (۱) .

<sup>(</sup>۱) الطيراني (المعجم الأوسط - ۱/۶۸۳، ح ۸۸۰)، من طريق عقبة بـن علي ، عـن عبـدا لله بـن عـمر ، عن ابن عمر به ، وعقبة قال فيه العقيلي : لا يتابع على حديثه ، وربما حدث بالمنكر عن الثقات . (الضعفاء الكبير – ۳۵۲/۳، رقم : ۱۳۸٤) .

وعبدا الله بن عمر إن كان ابن حفص بن عاصم العُمري ، فهو ضعيف .

<sup>(</sup> تقريب التهذيب - ١/٤٣٥) .

ولم يدرك ابن عمر ، وإن كان غيره ، فلم يُعرف ، فالحديث ضعيف الإسناد .

<sup>(</sup> الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٣٦٣) .

## الفصل الرابع:

ولم في الدعاء لها ولأهلها وتقل وبانها وعصمتها من الدجال والطاعون الله في « الصحيحين » حديث : « اللهم حَسبُّب إلينا المدينة كَحُسبُنا مكّة أو أشد »(١) .

ورواه رزين ، والجنيدي (٢) بالواو [ بدل (( أو )) ، مع أن (( أو )) في تلك الرواية .معنى بل ] (٣) .

وقد تكرر دعاؤه على بتحبيب المدينة ، والظاهر أن الإحابة حصلت بالأول ، والتكرير لطلب المزيد ؛ [ ففي « صحيح البخاري » و « جامع المترمذي » حديث اللاينة أوضع راحلته ، وإن كان على دابة حرّكها من حُبّها » (\*) ، وفي رواية :

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح (٩٩/٤ ، ح١٨٨٩ ، باب ١٢ ، كتاب فضائل المدينة ٢٩) .

صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٥٥٠) رقم ١٣٧٦) .

مسند أحمد (٢/٥٦/٥،٦٠،٦٥،٦٠،٦٢٢،٨٣) ، المعجم الأوسط للطيراني (١٧٩/٢) مسند أحمد (١٧٩/٢) ، السنن الكيرى للبيهقي (٣٨٢/٣) ، ودلائل النبوة له (١/٥٦٥-٥٦٩) .

<sup>(</sup>٢) فضائل المدينة (رقم: ٧،٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقراس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٥٣/١) ، وقد حذفت بعض الكلسات لتصحيح الجملة .

<sup>(</sup>٥) الصحيح مع الفتح (٩٨/٤، ح١٨٨٦) ، باب (١٠) ، وفي (٦٢٠/٣، ح١٨٠٧) ، باب : من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة .

« **دوحتها** » (۱) ، أي كبـار شــجرها ، وفي روايــة : « **درجتهـا** » ، أي : طرقهــا المرتفعة (۲) ، وفي رواية لابن زبالة : « تباشراً بالمدينة » (۱) ، وفي أخــرى : « كــان

ونقله الحلافظ في تغليق التعليق (١٢١/٣) عن مسند ابن أبي شيبة .

مسند أحمد (١٥٩/٣) ، حسامع المترمذي (٤٩٩٥، ح ٣٤٤١) ، مسند أبي يعلى (٤٧٤/٦) . حد ٢٠١٥) . ح ٣١٥/٢) . وشرح السنة للبغوي (٣/٥/٧، ح١١٠) . قال الإسماعيلي : قوله ( أسرع ناقشه ) ليس بصحيح ، والصواب أسرع بناقشه ، يعني أنه لا يتعدى بنفسه ، وإنما يتعدى بالباء .

قال الحافظ: وفيما قاله نظر، فقد حكى صاحب « الحكم » أنّ أسرع يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر.

وقال الكرماني : قول البخاري ( أسرع ناقته ) أصله أسرع بناقته ، فنصب بنزع الخافض . ( الفتح – ٦٢٠/٣) .

- (١) هي رواية المستملي ، كما أوضح الحافظ ، وزاد : بفتح المهملة وسكون الـواو بعدهـا مهملـة ، جمع دَوْحة ، وهي الشحرة العظيمة . ( الفتح ٣٠٠/٣) .
- (٢) وعند البخاري : (فأبصر درجات) قال الحافظ : بفتح المهملة والراء ، بعدها حيم ، جمع درجة،
   كذا للأكثر ، والمراد طرقها المرتفعة . ( الفتح ٦٢٠/٣) .

وقد ورد في النسخة المطبوعة وفي (ح) و(م) ( حدرانها ) ، وفي (ك) : ( حداراتها ) .

قال الحافظ: في رواية إسماعيل بن حعفر عن حميد (حُدُرات) بضم الجيم والدال كما وقع في هذا الباب، وهو جمع حُدَّر بضمتين جمع حدار، وقد رواه الإسماعيلي من هذا الوحه بلفظ (حُدُران) بسكون الدال وآعره نون جمع حدار، وله من رواية أبي ضمرة عن حميد بلفظ (حدر).

قال صاحب « للطالع » : حدرات أرجح من دوحات ومن درحات .

قال الحافظ : وهي رواية النرمذي من طريق إسماعيل بن حعفر أيضاً . ( الفتح – ٦٢٠/٣) .

(٣) ابن زبالة كذَّبوه ، فلا يعتمد على روايته حديثياً .

وفي رواية عند الطيراني : ﴿ وَمَا أَشْرَفَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى المُدينة إلا عُرْفَ في وجهه البشر

إذا أقبل من مكة فكان بالإثابة (١) ، طرح رداءه عن منكبيه ، وقال : هذه أرواح طَيْبَة » (١) . [ وقد تكرر دعاؤه على بتحبيب المدينة إليه ] (١) .

وفي [كتاب](١) « الدعاء » للمحاملي [وغيره عن أنس ١٥٥) عن

وذكره الفيروزآبادي بلفظ: الأثابية ، قال: بالضم والكسر ، موضع بين الحرمين ، بطريق المجحفة إلى مكة – مشتق من الآثي ، وهو الوشي – بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً . وذكر حمد الجاسر أن القول بأنه بطريق الجحفة إلى مكة غلط .. ، إذ الأثابة كما ورد في الحديث بين الرويثة والعرج ، فهو بين الجنحفة والمدينة ، وقد حدد الحربي المسافة بين الآثابية والروحاء المعروفة الآن على هذا النحو: بين الروحاء والرويثة (١٣ ميلاً أو ١٦ ميلاً ونصف )، ومن الرويثة إلى عقبة العرج (١١ ميلاً) ، وقبل العرج عميلين مسحد الآثابة . ( المغانم المطابة في معالم طابة – ص٧) .

(۲) ذكره السمهودي في وفاء الوفاء (۳/۱ه).
 وابن زبالة كذّبوه ، فلا يعتمد على روايته . ( الرفاعى ، فضائل المدينة – ص٣١٧) .

- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٣/١٥).
  - (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٥٣/١) .

والمحاملي هو الحسين بن إسماعيل الضبي (٢٣٥-٣٣٠هـ) ، قاض ، من الفقهاء المكثرين من الحديث ، ستة الحديث ، ستة وكان ورعاً محمود السيرة في القضاء ، له « الأحزاء المحامليات » في الحديث ، ستة عشر حزءاً ، و« السنن في الفقه » ، و « كتاب الدعاء » .

﴿ الأعلام للزركلي - ٢٣٤/٢) ، ﴿ معهم المؤلفين لكحالة - ٣١٥/٣) .

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٥٣/١) .

والفرح). المعجم الكبير (٣٦١/١٢-٣٦٢، ح١٣٣٤).

والحديث ضعيف بسبب حهالة وهُب بن يحيى ، ولين ميمون بن زيـد ، ولكن المعن ثـابت عـن النبي الله من طرق أحرى . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٣١٨-٣١٨ .

<sup>(</sup>١) الإثابة : موضع بين مكة والمدينة بيعد عن المدينة نحو (١٠٠كم) .

وفي « الصحيحين » حديث : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة » (١) ، ولهما أيضاً : « اللهم بارك لهم في مكيالهم ، وبارك لهم في

<sup>(</sup>۱) الصحيح مع الفتح (۹۷/٤، ح۱۸۸۰) ، صحيح مسلم بشرح النووي (۹۲/۹، ح۱۳٦٩) . ورواه أحمد في المسند (۱٤۲/۳) ، وأبويعلى في مسنده (۳،۲۷۲،۲۷۳/۳ ، ح ۲۰۷۸، ۲۰۸۸) .

وابن النحار في الدرة الثمينة (ص٣٠) ، والمطري في التعريف بما آنست الهجرة (ص١١) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ( ... من البركة ) : أي من بركة المدينة ، بقرينة قوله في الحديث الآخو : ( اللهم بارك لنا في صاعنا ومدّنا ) ، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك ، لكن يستثنى من ذلك ما خوج بدليل ، كتضعيف الصلاة بمكة على المدينة ، واستدل به على تغضيل المدينة على مكة وهو ظاهر من هذه الجهة ، لكن لا يلزم من حصول أفضلية المفضول في شيء من الأشياء ثبوت الأفضلية له على الإطلاق . وأمّا مَنْ ناقض ذلك بأنه يلزم أن يكون الشام واليمن أفضل من مكة لقوله في الحديث الآخو ( اللهم بارك لنا في شامنا ) وأعادها ثلاثاً ، فقد تعقب بأن التأكيد لا يستلزم التكثير المصرّح به في حديث الباب ( اللهم احعل بالمدينة ضعفي ما حعلت بمكة ... ) . ( الفتح – ٩٨/٤ ) .

ونقل الحافظ عن ابن حزم قوله : لا حجة في حديث الباب لهم ؛ لأن تكثير البركة بها يستلزم المفضل في أمور الآخرة . وردّه عياض بأن البركة أعمّ مِن أن تكون في أمور الدّين أو الدنيا ؛ لأنها بمعنى النماء والزيادة .

فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها من حق ا لله تعالى من الزكاة والكفارات ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد . ( الفتح – ٩٨/٤) .

ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: البركة هنا بمعنى النمو والزيادة ، وتكون بمعنى الثبات واللزوم ، فقيل يحتمل أن تكون هذه البركة دينية وهي ما تتعلق بهله المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات ، فتكون بمعنى الثبات والبقاء لها كبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة

## صاعهم ، وبارك هم في مدّهم $^{(1)}$ .

وثباتها ، ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بهذه الأكيال حتى يكفي منه ما لا يكفي من غيره في غير المدينة ، أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التحارة وأرباحها ، وإلى كثرة ما يكال بها من غلاتها ونمارها ، أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسّع من فضله لهم وملّكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرها حتى كثر الحمل إلى المدينة واتسع عيشهم حتى صارت هذه البركة في الكيل نفسه ، فزاد ملهم وصار هاشمياً مثل مدّ النبي الله مرتين أو مسرة ونصفاً ، وفي هذا كله ظهور إحابة دعوته في وقبولها . اه . (شرح مسلم للنووي - ١٤٢/٩) .

وقد نقله السمهودي في وفاء الوفاء (١/٥٥).

والظاهر من هذا كله أنّ البركة في نفس المكيل في المدينة .(شرح مسلم – ١٤٢/٩) ، (الوفاء – ١/٥٥) .

(۱) صحیح البخاري مع الفتح (۳٤٧/٤، ح-۲۱۳۰) ، کتاب البیوع – باب : برکة صاع النبي لله ومُدّه ، عن أنس .

وأخرجه في مواضع أخرى ؛ في الجمهاد (٧١-٧٤) ، ومناقب الأنصار (٤٦) ، والأطعمة (٢٨)، والمرضى (٨-٢٢) ، والكفارات (٥) ، والاعتصام (٦٦) .

وصحيح مسلم بشرح النووي (١٤٦/٩ ١-١٤٧) ، باب : فضل المدينة ودعاء النبي الله فيها بالبركة .

ورواه الــترمذي في حامعــه (٥/٠٥، ح٤٥٤) ، ويعقــوب الفســوي في المعرفــة والتــاريخ (٤/٤/١) ، والسـنن الكــبرى (٤/٤/١) والسـنن الكــبرى (٤/٤/١) ح٤٢٦) ، والمحـاوي في مشكل الآثـار ح٤٢٦) ، والمحـاوي في مشكل الآثـار (٩٨/٢) ، وابــن حبــان ( الإحســان للفارســي - ٢٣/٦، ح٣٣٩) ، والدارمــي في ســننه (٩٨/٢) ، وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة (ص٢١٧) .

قال الحافظ في شرح حديث أنس في باب : بركة صاع النبي الله ومله : ( تنبيه ) إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التي قبلها ( باب ما يستحب من الكيل ) يشعر بأن البركة المذكورة في

قلت: [و] (١) هذه البركة في أمر الدين والدنيا؛ لأنها النماء والزيادة (٢)، والبركة لها حاصلة في نفس المكيل، بحيث يكفي المد بها من لا يكفيه بغيرها، وهذا محسوس لمن سكنها (٢)، ولذا أقوال: إن سكناها يزيد في الإيمان.

ولمسلم: « اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم [اجعل] (1) مع البركة بركتين » (0) .

وله أيضاً: « اللهم بارك لنا في غمرنا ، وبارك لنا في مدينتنا ، وبسارك لنا في صاعنا ، وبارك لنا في مدّنا ، اللهم إنّ إبراهيم عَبْـ لُكُ وخليلُـك ونبيَّـك ، وإني عَبْـدُك ونبيَّك ، وإني عَبْدُك ونبيَّك ، وإنه دعـاك لمكـة ، وإنى أدعـوك للمدينـة بمشل ما دعـاك لمكـة

حديث المقدام مقيّدة بما إذا وقع الكيل بمدّ النبي الله وصاعه ، ويحتمل أن يتعـدى ذلـك إلى مـا كان موافقاً لهما لا إلى ما يخالفهما ، والله أعلم .

<sup>- (</sup> الفتح - ٢٤٧/٤) .

وزاد: أنه ورد في رواية النسفي ( ومدهم ) بصيغة الجمع ، وكذا لأبي ذرّ عن غير الكشميهني ، وبه حزم الإسماعيلي وأبونعيم ، والضمير يعود للمحذوف في صاع النبي ، أي صاع أهـل مدينـة النبي الله ومدّهم ، ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) .

<sup>(</sup>٢) هذا نص كلام القاضي عياض ، ونقله عنه النووي في شرح مسلم (٢٤٧٩) .

<sup>(</sup>٣) هذا نص كلام النووي . (شرح مسلم - ١٤٢/٩) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين منقول من صحيح مسلم ، و (ك) ، بينما ورد في المطبوع و (ح) و (م) : (اجمع) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي (٩/١٤١-١٤٨٨) من حديث أبي سعيد الخدري ك .

## $_{ m o}$ ومثله معه $_{ m o}^{(1)}$ .

وله وللترمذي : كان الناس إذا رأوا أول الثمرة حاؤوا به إلى النبي في الخديث . أخذه قال : « اللهم بارك لنا في إثمارنا]، وبارك لنا في مدينتنا ... (٢) الحديث . وهو يقتضي تكرر [هذا] (٣) الدعاء بتكرر ذلك ؛ [وهو ظهور الثمرة والإتيان بأولها] (٣) .

ورواه يعقرب الفسوي في المعرف والتاريخ (٢٤/١-٤٢٥) ، ومالك في الموطأ (٨٨٥/٢) ، والنسائي في عمل اليوم والليلة (ح٣٠١) ، والجندي في فضائل المدينة (ص١٩، ح٣٠٤) ، وابمن حبان ( الإحسان للفاسي - ٢٣/٦، ح٣٧٣) ، وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة - ص٢١١-٢١٧) .

وما بين المعقوفتين تصحيح من صحيح مسلم ، وفي النسخ (تمارنا) ، وفي المطبوع (ثمرنا) . وفي المعلماء قولهم ، كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعائه في الثمر ، وللمدينة والصاع والمد ، وإعلاماً له في بابتداء صلاحها لما يتعلق بها من الزكاة وغيرها وتوجيه الحارصين .

وفي الحديث نفسه عند مسلم « ... ثم يدّعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر » ، قال النسووي : فيه بيان ما كان عليه الله من مكارم الأخلاق وكمال الشفقة والرحمة وملاطفة الكبار والصغار، وخص بهذا الصغير لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه وحرصاً عليه .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي (۱٤٦/۹) ، من حديث أبي هريرة . مسند أحمد (۱۸۳/۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٤٦/٩) ، ح١٣٧٣) ، من حديث أبي هريرة . حامع الترمذي (١٦٩/٥) ، ح١٩٥) ، باب : ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر .

<sup>- (</sup>شرح مسلم - ١٤٦/٩).

<sup>- (</sup> شرح مسلم - ١٤٦/٩) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٣/١).

وللطبراني في « الأوسط » برحال ثقات ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، صلّى رسول الله على الفحر ، ثم أقبل على القوم فقال : « اللهم بارك لنا في مدينتنا ... » الحديث (١) . وله في « الكبير » برحال ثقات ، عن ابن عباس نحوه (٢) .

ist for the street of the stre

(۱) المعجم الأوسط (٥/٦٣، ح ٢١٠)، وفيه: «صلى النبي الله صلاة الفجر، ثم اتّتفَل فأقبل.. ». ورواه يعقبوب الفسوي في المعرفة والتباريخ (٧٤٧/٣ - ٧٤٧) ، وأبونعيسم في حلية الأولياء (٦/٣٣) ، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٨/١ - ٥٩) ، والسمهودي في الوفاء (٥٤/١) ، وفيه : « ... اللهم بارك لنا في حرمنا ، وبارك لنا في شامنا ويَمَننا ... »، واللفظ للطيراني ، وعند ابن عساكر نحوه ، وليس عند الآخرين ذكر صلاة الفجر .

وعند الفسوي وأبي نعيم وابن عساكر : « اللهم بارك لنا في مَكَّننا ، وبــارك لنــا في مدينتنــا ...» وإسناده صحيح . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٢٢٢) .

وأصل الحديث أعرحه البخاري . ( الصحيح مع الفتح - ٢٥/١٣، ح٢٤) . ولفظه : « عن ابن عمر قال : ذكر النبي فللله : اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ، قالوا : يا رسول الله ، وفي نجدنا ، قال : اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يمننا ، قالوا : يا رسول الله ، وفي نجدنا ، فأطنه قال الثالثة : هناك الزلازل والفعن وبها يطلعُ قرنُ الشيطان » .

نقل الحافظ عن المهلب قوله : إنما ترك ﷺ الدعاء لأهل المشــرق ليضعفــوا عــن الشــر الــذي هــو موضوع في حهتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن . ( الفتح – ٤٦/١٣) .

وأول الفعن كان مِنْ قِبَل المشرق ، فكان ذلك سبباً للفرقة بين المسلمين ، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به ، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة .

وقال الخطابي : نجد من حهة المشرق ، ومَن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهـي مشرق أهل المدينة ، وأصل النحد : ما ارتفع من الأرض . ( الفتح – ٤٧/١٣) .

(٢) المعجم الكبير للطيراني (١٢/٥٨، ح١٢٥٥٣).

قال الهيشمي : فيه إسحاق بن عبدا لله بن كيسان وهو ضعيف . ( الجحمع – ٢٨٧/٣) ، وقـــال في (٣٠٥/٣) : رحاله ثقات .

( الفيروزآبادي ، المغانم المطابة - ص١٧٩ - ١٨٠) .

وذكر حمد الجاسر أن اسم السقيا يطلق على مواضع ؛ منها موضعان قريبان من المدينة ، أحدهما بين مكة والمدينة ويضاف إلى غفار ، اسم للقبيلة للتمييز بينه وبين الشاني الواقع في جهة وادي القرى ، ويضاف إلى الجزل ، ويسمى أيضاً سقيا يزيد ، وقد حدّ صاحب كتاب « المناسك » المسافة بين الموضع الأول وبين المدينة بـ ٩٦ ميلا (١٥٤ كم ) ، وذلك يقرب من مسيرة أربعة أيام لسير الإبل . وقد ذكر السمهودي مطابقة هذا التقرير للواقع في عهده ، وتعرف الآن هذه السقيا (سقيا غفار) بأم البرك (جمع بركة) ، وتقع بقربها تعهن (وتنطق الآن : تعهن) بما لا يزيد على ميلين ، والسقيا هذه تبعد عن المسيحيد بما يقارب السروف كيلاً) ، والمسيحيد هو المعروف قديماً باسم ( المنصرف ) ويبعد الموضع الثاني على الملينة بما يقارب مسيرة ستة أيام . أما بئر السقيا التي في طرف المدينة فقد نقل السمهودي عن المطري أنها في آخر منزلة النقاء ، على يسار السائك إلى بـ عر على بـ الحرة ، شم ذكر أن أحَدَ الأعاجم عمّرها سنة (٧٧٨هـ) ، وقد أيّد السمهودي أن

<sup>(</sup>١) حامع المترمذي (٣٧٦/٥، ح٠٠٥)، وقال: وفي الباب عن عائشة وعبدا الله بن زيد وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) السقيا : اسم لقرية حامعة من عمل الفرع ، على يومين من المدينة ، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله الله كان يستسقى الماء العذب من بيوت السقيا .

وفي النهاية : السقيا ، منزل بين مكة والمدينة قيل على يومين من المدينة .

وأما البتر التي على باب المدينة ، بينها وبـين ثنيـة الـوداع علـى يســار الســالك إلى ذي الحُلَيْفــة ، ويظنها أهل المدينة أنها هي السقيا المذكورة في الحديث ، فالظاهر أنه وَهُمَّ .

ومما يؤكد ذلك قوله في الحديث : ( من بيوت السقيا ) و لم يكن عند هذه البعر بيوت في وقت ، و لم ينقل ذلك . وأيضاً إنما اسْتُعذب له الماء من السقيا لمّا استوخموا آبار المدينة .

وذكر المطري أن النبي للله عرض حيش بَكْر بالسقيا التي كانت لسعد ، وصلى في مسحدها ، ودعا هنالك لأهل المدينة ... ، ويقال لها ( الفُلْحان ) .

هذه البتر هي التي كان يستقى لرسول الله ﷺ من ماتها ، وردّ قــول الفيروزآبـادي بأدلـة نقليـة وعقلية واضحة ... وسمّاها السمهودي : سقيا سعد ، وذكر أنها في الحرّة الغربية .

<sup>(</sup> الجاسر ، الحاشية من كتاب المغسائم المطابـة - ص١٨٠-١٨١) ، وانظـر : وفــاء الوفــاء (١٨١-١٨٠) . و٧٦،٩٧٢،٨٤٣/٣) .

وهي تقع في المنطقة الواقعة حنوب غرب ميــدان العنبريـة . ( فصــول مـن تــاريخ المدينــة ، لعلــي حافظ – ص١٩٠) . وتشمل محطة سكة الحديد .

وأمّا منطقة النقا ، فهي مكان اعتدال الحرّة الغربية . ( الدر الثمين – ص٣٣٧)

<sup>(</sup>۱) ورواه الإمام أحمد في المسند (١/٥١١-١١٦)، وعنده: فاستقبل القبلة ثم كبّر .... والنسائي في السنن الكبرى (٤٨٤/٢، ح٠٤٧)، تحفة الأشراف (٣٩١/٧)، وابسن خزيمة في صحيحه (١٠٦/١، ح٢٣٨، وابسن حبسان ( الإحسسان للفارسسي - ٢٣/٦، ح٢٣٨)، والطبراني في الأوسط (٢٠٤/٨، ح٢٤٧٧)، عن ابن عمر .

وقال المنذري : رواه الطيراني في « الأوسط » بإسناد حيّد قوي . ( الـترغيب والــترهيب - ٢٢٧/٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء للسمهودي (١/٥٦-٥٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (١/٤٥).

[ورواه الطبراني في « **الأوسط** » بإسناد حيّد ... ، وفيه : « **وإنبي أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ومُدّهم مثل ما باركت لأهل مكة** ... » . هكذا في النسخة التي وقعت لنا ، ولعله « مِثْلَيْ » ، كما في الرواية السابقة] (١) . وفيه إشارة إلى أن المدعو به ستة أضعاف ما يمكة من البركة (٢) .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٤٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره السمهودي أيضاً في وفاء الوفاء (١/٥).

وذكر الرفاعي أن هذا القول فيه نظر ؛ لأن قول الله الله الله عن البركة بركتين » تأكيد لقوله : «مثلي »، ويؤيد ذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة من أن المدعو به للمدينة مثلا المدعو به لكة . ( فضائل المدينة - ص ٢٧٠) .

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٣٤٢/٢).

<sup>(</sup>٤) كشف الأستار (١/٢٥، ح١٨٤)، ولفظه : « نظر نحو اليمن ... ونظر قبل العراق ... ». وقال في المجمع (٣٠٧/٣) : إسناده حسن .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٤٥-٥٥).

وقليلهم وكثيرهم ضعفي ما باركت لأهل مكة، اللهم من هاهنا وهاهنا – حتى أشار إلى نواجي الأرض كلها – اللهم من أرادهم بسوء فأذبه كما يذوب الملح في الماء » (١).

ولأحمد (٢) برحال الصحيح ، عن أبي قتادة ، أن النبي اللهم إن إبراهيم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا ، ثم قال : « اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك [ ] (٤) ونبيك دعاك لأهل مكة ، وأنا محمد عبدك [ونبيك] (٥) ورسولك ، أدعوك لأهل المدينة مثلى ما دعاك به إبراهيم لمكة ، أدعوك أن

<sup>(</sup>١) نقله السمهودي في وفاء الوفاء (١/٤٥).

والحديث رواه أبوبكر بن أبسي عيشمة في تاريخه (٥٠٥) مطولاً ، والمزّي في تهذيب الكمال (٢٠٥/٥) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٢٣٨/١) مختصراً ، بلفظ : ( اللهم من أراد الملينة بسوء ...) .

ونقله مطوّلا الرفاعي ( فضائل المدينة - ص٢١٨-٢١٩) ، وأوضح أن الحديث حسن الإسناد ، والمتن صحيح .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/٩٠٥).

ورواه ابن خزيمة في صحيحــه (٢/١، ١٠ ح-٢١) ، والجنــدي في فضــائل المدينــة (ص١٨–٤٥، ح١٥٥١) .

قال الهيشمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ( مجمع الزوائد – ٣٠٧/٣) .

وقد أوضع الرفاعي أن الحديث صحيح وله طريقين محفوظين . ( فضائل المدينة - ص٧٤-٧٥، ٢٥٠) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من مسند أحمد (٣٠٩/٥) ، و لم يذكره المؤلف في الوفساء (١/٥٥) ، ولا
 في الخلاصة .

<sup>(</sup>٤) ورد في المطبوع ( ورسولك ) و لم ترد في المسند .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من المسند (٣٠٩/٥).

تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم ، اللهم حبـب إلينـا المدينـة [كمـا حببت الينـا اللهينـة [كمـا حببت الينـا] (١) مكة ، واجعل ما بها من وباء بخم(٢) ... » / [١١/ب] الحديث .

وللجنيدي حديث: « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها لنا، وبارك لنا في مدّها، وصاعها، وانقل خاها واجعلها بالجحفة » (٢٠).

. (TAO/T

وورد في (ح) و (ك) ، ووفاء الوفاء (٥/١٥) : (وأشد) ، وورد في المطبوع : (أو أشد) . والجحفة : هي موضع بين مكة والمدينة ، وهي ميقسات أهل الشام ، وتبعد (٢٢كم) حنوب شرق مدينة رابغ . (البلادي ، معجم معالم الحجاز - ١٢٢/٢-١٢١) ، وكتابه (على طريق الهجرة - ص٥٥-٢٠) .

وذكر ابن حبان أن العلة في دعاء النبي الله بنقل الحمى إلى الجحفة أنها حينتذ كانت دار اليهود، ولم يكن بها مسلم ، فمن أحله قال الله الله الله الله المحفة » . ( الإحسان للفارسي - ١٦/٦) .

وقد عقّب أستاذنا الكريم الدكتور أكرم ضياء العمري – سلّمه الله – على هذا القول بــأن ابـن حبــان رحمــه الله استند إلى معلومــات تأريخيــة محاطتــة ، حيـث إن الجحفــة لم تكـن حينتــذــداراً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين تصحيح من المسند ، و (ح) و (ك) ، وقد ورد في المطبوع : كحبنا مكة .

 <sup>(</sup>۲) خم : بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم ، موضع شرق الجحفة على بُقْد ثمانية أكيال منها .
 انظر : معجم البلدان لياقوت (٣٨٩/٢) ، ومعجم معالم الحجاز للبلادي (١٥٩/٣) .
 وقد قرر الحافظ ابن حجر أنّ المسافة بين الجحفة ومكة خمس مراحل أو ست . ( الفتح –

والصحيح أنها خمس مراحل . انظر للتفاصيل : مرويات غزوة بـني المصطلـق ، لإبراهيـم القريبي (ص٥٠-٥٧) .

وذكر الفيروزآبادي أنه اسم رحل صبّاغ ، أضيف إليه هذا الغدير ، واسم غيضـة هنــاك أو اســم واد . ( اللغانم المطابة – ص١٣٣) .

<sup>(</sup>٣) فضائل المدينة (ص٢٠، رقم ٧،٦) .

ولابن زبالة في حديث قلومه الله ورَعْكِ أصحابه ، أنه حلس على المنبر ، ثم رفع يديه ، ثم قال : « اللهم القُلْ عنا الوباء » ، فلما أصبح قال : « أتيت هذه الليلة بالحمى ، فإذا بعجوز سوداء ملبّبة (١) في يدي الذي جاء بها ، فقال : هذه الحمّى فما ترى فيها ؟ فقلت : اجعلوها بخُمُّ » (٢) .

وفي رواية له: أنه أمر عائشة رضي الله عنها بالذهاب إلى أبسي بكر ومَوْليه (٢) ، فرجعت ، فأخبرته ، فكره ذلك ، ثم عمد إلى بقيع الخيل ، وهو سوق المدينة (٤) ، فقام فيه ورَجُهه إلى القبلة ، فرضع يديه إلى الله تعالى ، فقال : « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لأهل المدينة في سوقهم ، وبارك هم في صاعهم ، وبارك هم في مُدّهم ، اللهم انقل ما كان بالمدينة من وباء إلى مَهيعة (٥) » .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : يقال لببّت الرحُل ولبَبْتُه إذا حملتَ في عُنقه ثوباً أو غيره وحرَرْته بــه ، وأخَـنْت بتَلْبيب فلان ، إذا جمعت عليه ثوبه الذي هو لابسُه وقبضتَ عليه تحرّه . والتلبيب : محمــع مــا في موضع اللّبب من ثياب الرحل . ( النهاية – ٢٢٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) وقد ذكره السمهودي أيضاً في وفاء الوفاء (١/٥٥-٥٨-٦٠) ، والحديث فيه زيادات ليست في الطرق الصحيحة ، فلا يتلفت إليها . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٧٧) .

<sup>(</sup>٣) مولييه هما : عامر بن فهيرة ، وبلال رضى الله عنهما .

 <sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من النسخة المطبوعة أنه المناخة . اهـ .
 وهو يمتد من مسحد الغمامة إلى شمال مكتبة الملك عبدالعزيز .

<sup>(</sup>٥) مهيعة : هي الجحفة ، كما ثبت في صحيح البخاري مع الفتح (٤٢٥/١٢) ، وسيأتي .

ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها: قدمنا المدينة وهي وبيئة ، فاشتكى أبوبكر ، واشتكى بـ لال رضي الله عنهما ، فلما رأى رسول الله الله الله الله أصحابه ، قال : « اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت [إلينا مكة أو أشد ، وصححها ، وبارك لنا في صاعها ومُدّها ، وحوّل حُمّاها إلى الجحفة » (١) .

وللبخاري(٢) عنها : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وُعِك(٢) أبوبكر وبلال

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۱۰۰۳/۲، ح۱۳۷۹) ، كتاب الحج ، باب : الترغيب في سكنى المدينة . ورواه أحمد في المسند (۲/۰/۲) .

في شرح حديث عائشة عند البخاري في باب : من دعا برفع الوباء والحمّى ، وفيه : «... وانقل حُمّاها واحعلها بالجحفة » . الصحيح مع الفتح (١٣٢/١٠-١٣٣، ح٧٧٧) .

قال الحافظ: وقد استشكل بعض الناس الدعاء برفع الوباء ؛ لأنه يتضمن الدعاء برفع الموت ، وللوت حتم مقضى ، فيكون ذلك عبثاً .

وأجيب بأنّ ذلك لا ينافي التعبد بالدعاء ؛ لأنه قد يكون مِن جملة الأسباب في طول العمر أو رفع المرض ، وقد تواترت الأحاديث بالاستعادة مِن الجنون والجسلام وسيء الأسقام ومنكرات الأعلاق والأهواء والأدواء ، فمن ينكر التداوي بالدعاء يلزمه أن ينكر التداوي بالعقاقير ، ولم يقل بذلك إلى الشذوذ ، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم ، وفي الالتحاء إلى الدعاء مزيد ف الله ليست في التداوي بغيره ، لما فيه من الخضوع والتذلل للرب سبحانه ، بل منع الدعاء مِن حنس ترك الأعمال الصالحة اتكالاً على ما قدّر ، فيلزم ترك العمل جملة ، ورد البلاء بالدعاء كرد السهم بالترس ، وليس من شرط الإيمان بالقدر أن لا يتترس مِن رَمي السهم . وا الله أعلم .

<sup>(</sup>۲) الصحيح مع الفتح (٩/٤ - ١٠٠ - ١٨٨٩) ، (٢٦٢/٧، ح٣٩٢٦) كتاب مناقب الأنصار ، باب : مقدم النبي الله وأصحابه المدينة .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: (وعك) بضم أوله ، أي أصابه الوعك وهو الحمى ، وقيل: مغث الحمى .
 ( الفتح – ١٠١/٤ و ٢٦٢/٧) .

رضي الله عنهما ، وكان أبوبكر إذا أخذته الحُمَّى يقول :

كُلُّ امرئ مصبَّعُ (١) فِي أهلـــهِ .. والموتُ أُدنى (٢) من شِرَاكِ <sup>(١)</sup> نعله وكان بلال إذًا أقلع <sup>(٤)</sup> عنه [الحمّى] <sup>(٥)</sup> يرفع عقيرته <sup>(١)</sup> ويقول :

ألاليت شعري هل أبين للة : بواد وحولي إذ خِرُ وجَليل (٧) وهل أَرِدَنْ يوماً مياه مجنّة (٨) : وهل يَبْدُونَ لِي شامة وطفيل (٩)

- (۱) (مصبّع) بمهملة ثم موحدة ، وزن محمد ، أي مصاب بالموت صباحاً ، وقيل : المراد أنه يقال له وهو مقيم بأهله . له وهو مقيم بأهله عبد الله بالخير ، وقد يفحأه الموت في بقية النهار ، وهو مقيم بأهله . ( الفتح ۲۹۲/۷ ) .
  - (٢) (أدنى )أي أقرب . (الفتح ٢٦٢/٧) .
- (٣) (شيراك) بكسر المعجمة ، وتخفيف الراء : السير الذي يكون في وجه النعل ، والمعنى أنّ الموت أقرب إلى الشخص من شراك نعله لرحله . ( الفتح ٢٦٢/٧-٢٦٢/٧) .
  - (٤) (أقلع عنه) بفتح أوله ، أي الوعك ، وبضمها ، والإقلاع الكف عن الأمر .
     ( الفتح ٧/ ٣٦٣) .
- (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري (٢٦٢/٧) و (٩٩/٤) ، وقد سقط من نسخ الخلاصة ومن وفاء الوفاء .
- (٦) ( يرفع عقيرته ) أي صوته ببكاء أو بغناء . قال الأصمعي : أصله أن رحلاً انعقرت رحله فرفعها على الأخرى وجعل يصيح ، فصار كل من رفع صوته يقال : رفع عقيرته ، وإن لم يرفع رحله . ( الفتح – ٢٦٣/٧) .
- (٧) قال الحافظ : ( بواد ) أي بواد مكة ، وقوله ( حليل ) بالجيم ، نبت ضعيف يحشى بـــه خصـاص البيوت وغيرها . ( الفتح ٢٦٣/٧) .
- (٨) قوله ( مياه بمخنة ) بالجيم ، موضع على أميال من مكة ، وكان به سوق . ( الفتح ٢٦٣/٧ ) .
  - (٩) (شامة وطفيل): حبلان بقرب مكة . ( الفتح ٢٦٣/٧) .
     وقال السمهودي: على مراحل من مكة من حهة اليمن . ( وفاء الوفاء ٥٨/١) .

[وقال] اللهم العن شيبة بن ربيعة ، وعتبة بن ربيعة ، وأمية بن خلف ، كما أخروجنا من أرضنا إلى أرض الوباء ، ثم قال رسول الله الله اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد ، اللهم بارك لنا في صاعنا ، وفي مدّنا ، وصححها لنا ، وانقل حماها إلى الجحفة » ، قالت : وقدمنا المدينة وهي أوباً (١) أرض الله تعالى ، وكان بطحان يجري نجلاً (٢) ، يعنى : ماءً آجناً (٢) . أي : متغيراً .

و (نجلاً ) بفتح النون وسكون الجيم وقد تفتح ، حكاه ابن التين . ( الفتح – ١٠١/٤ ) .

وقال ابن فارس: النحل بفتحتين ، سعة العين ، وليس همو المراد هنا ، وقال ابن السكيت : النحل العين حين تظهر وينبع عين الماء .

وقال الحربي : نجلاً أي واسعاً . وقيل : هو الغدير الذي لا يزال فيه الماء . (الفتح – ١٠١/٤) . وقوله ( تعنى ماءً آجناً ) بفتح الهمزة وكسر الجيم بعدها نون ، أي متغيراً .

قال عياض : هو خطأ ممن فسّره ، فليس المواد هنا الماء المتغيّر .

قال الحافظ: وليس كما قال ، فإنّ عائشة قالت ذلك في مقام التعليل لكون المدينة كانت وبيئة ، ولا شك أن النّحل إذا فسّر بكون الماء الحاصل من النز فهو بصدد أن يتغير ، وإذا تغيّر كان استعماله مما يحدث الوباء في العادة . ( الفتح - ١٠١/٤ ) .

(٣) رواه البخاري - كما تقدم - . ومسلم في صحيحه (١٠٠٣/٢) ح١٣٧٦) .
 وابن الإسحاق في السيرة النبوية (١٠٨٨/١) ، ومالك في الموطأ بشرح الزرقاني
 (٢٣٢-٢٢٩/٤) ، والحميدي في المسند (١٠٩/١) - واحمد في المسند (٢/٦٠) .

<sup>(</sup>۱) قوله (وهي أوباً) بالهمز بوزن أفعل من الوباء ، والوباء مقصور بهمز وبغير همـز ، هـو المـرض العام ، ولا يعارض قدومهم عليها وهي بهذه الصفة نهيه فلله عـن القـدوم على الطاعون ؛ لأن ذلك كان قبل النهي ، أو أنّ النهي يختص بالطاعون ونحوه من الموت المفريع لا المرض ولو عمّ . (الفتح – ١٠١/٤) .

<sup>(</sup>٢) قوله ( يجري نجلاً ، تعني ماءً آجناً ) هو من تفسير الراوي عن عائشة – وهو عسروة – وغرضها بذلك بيان السبب في كثرة الوباء بالمدينة ؛ لأن الماء المذي همذه صفته يحدث عنمده المرض ، وقيل : النحل النزّ – بنون وزاي – ، يقال : استنجل الوادي إذا ظهر نزوزه .

لقد وجدتُ الموتَ قبل ذَوْقِه نَ إِن الجَبانَ حَنْفُهُ مَن فَوْقِه كَاللَّهُ وَعِمْ الْمُؤْقِهِ (٣) كَل الرَّيْ وَعِمْ الْمُؤْقِدِ (٣) كَل الرَّيْ وَعِمْ الْمُؤْقِدِ (٣)

٥٩،٦٥- ٢٦٠، ٢٢٢، ٢٢٠) ، والأزرقي في أخبار مكة (١٥٦،١٥٤/١٥١) ، والجندي في فضائل المدينة (ح٦، ٥٠) ، وأبوبكر بن أبي داود في مسند عائشة (ص ٢٠، ح٥٧) ، وابن حبان (الإحسان للفارسي - ١٥/١، ح٢ ٢٧١) ، والطيراني في المعجم الأوسط (١٧٩/١، ح٥ ٢٣١) ، والطيراني في المعجم الأوسط (١٧٩/٢) وانظر : ح١٣٦٥) ، والنيهقي في السنن الكبرى (٣٨٢/٣) ، ودلائل النبوة (١٥٦٥-٥٦٩) . وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة - ص١٥٧-١٧٦) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من سيرة ابن هشام ، ومن (ح) و (ك) ، ومن وفاء الوفاء (٧/١٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من سيرة ابن هشام ، ومن وفاء الوفاء (٧/١٥) .

<sup>(</sup>٣) قوله ( بطوقه ) : أي بطاقته . ( وفاء الوفاء – ٨/١٠) .

والرَّوق : القرن . ( ابن الأثير ، النهاية – ٢٧٩/٢) .

يضرب مثلاً في الحث على حفظ الحريم . قال السهيلي : ويذكر أن هذا الشعر لعمرو بن مامة . ( شرح الزرقاني للموطأ - ٢٣٢/٤) . زاد السهيلي : وفي هذا الخبر ، وما ذكر فيه من حنينهم

قالت : فقلت : [وا لله] (١) ما يـدري عـامر مـا يقـول : ، وكـان بـلال إذا تركتُه الحمّي اضطجع بفناء البيت (٢) ... وذكر ما سبق .

ولابن زبالة : لما قدم رسول الله ﷺ المدينة وُعــك أصحابـه ، فحـرج يعـود

إلى مكة ما حبلت عليه النفوس من حُبِّ الوطن والحنين إليه . ( الروض الأنف – ١٥/٣) .

وقد أوضح الحافظ أن الزيادة في قول عامر بن فهيرة ، رواها مالك في الموطأ عن يحيى بن ســعيد عن عائشة منقطعاً . ( السيرة النبوية في فتح الباري -٢/ ٥٥ ) .

وقد أخرج البخاري عن البراء قال : فدخلت مع أبي بكر على أهله ، فإذا عائشة ابنته مضطحعة قد أصابتها حُمّى ، فرأيت أباها يُقبّل خلّها ، وقال : كيف أنت يا بُنيَّة .

( الصحيح مع الفتح - ٧/٥٥٧، ح٣٩١٨) .

قال الحافظ رحمه الله : هذا القدر من الحديث لم يذكره البحاري إلا في هذا الموضع ... ، وكان دخول البراء على أهل أبي بكر قبل أن ينزل الحجاب قطعاً ، وأيضاً فكان حيثة دون البلوغ ، وكذلك عائشة . ( الفتح - ٧/٣٥٦) .

وكان وصول عاتشة إلى المدينة مع آل أبي بكر ، هاجر بهم أخوها عبدا لله ، وخرج زيد بن حارثة وأبورافع ببنتي النبي فلل فاطمة وأم كلثوم ، وأسامة بن زيد ، وأمّه أم أيمن ، وسودة بنت زمعة ، وكانت رقية بنت النبي فلل سبقت مع زوجها عثمان ، وتــأخرت زينب وهــي الكـيرى عند زوجها أبى العاص بن الربيع . ( الفتح – ٢٦٣/٧) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٢/٥٥و ٨٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من سيرة ابن هشام ، وفتح الباري (۲٦٣/٧) ، وقد سقط من الخلاصة ومن وفاء الوفاء .

<sup>(</sup>٢) نقله ابن هشام في السيرة النبوية (١/٥٨٥-٥٨٩) عن ابن إسحاق ، والحافظ ابن حصر في فتح الباري (٢/٣/٧) ، وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٤/٢٥-٥٥) ، والسمهودي في وفء الوفاء (٦/١٥) . وفي آخر رواية ابن إسحاق ، قالت عائشة : فقلت يا رسول الله إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمّى .

أبا بكر ، فوحده يَهْجر (١) ، فقال : يا رسول الله ! لقد لقيت (٢) الموت ... البيت، فخرج من عنده ، فدخل على بـ الل ، فوحده يَهْجر وهـ و يقـ ول : ألا ليـت شعري ... البيتين ، ودخل على أبي أحمد بن ححش (٣) ، فوحده موعوكاً ، فلما حلس إليه قال :

واحبذا مكَّةُ من وادي ﴿ أَرضَ هِا تَكُثُرُ عُوَّادِي ﴿ أَرضُ هِا تُضْرَبُ أُوتادِي السَّمِي الله هادي

فخرج رسول الله ﷺ ، فدعا<sup>(٤)</sup> أن ينقل الوباء من المدينة فيجعله بخم<sup>(٥)</sup> .

وخم كما سيأتي قرب الجحفة ، وهي مَهْيعة ، وإنما دعا ﷺ بنقـل الحمـى اليها لأنها كانت دار شرك ، و لم تزل من يومئذ أكثر بلاد الله حمى .

قال بعضهم : وإنه ليتقى شرب الماء من عينها التي يقال لها : عين خم ، فقل من شرب منها إلا حُمَّ [ في الحال] (٦) .

<sup>(</sup>١) الهجر : هو أنْ يخلط في كلامه ويهذي . ( ابن الأثير ، النهاية – ٥/٥٠) .

<sup>(</sup>٢) ورد في (م) لقيت اليوم الموت .

 <sup>(</sup>٣) أخو أم المؤمنين زينب ، اتفقوا على أنه كان من السابقين الأولين ، وقيل : إنه هـاحر إلى الحبشة ثم قدم مهاجراً إلى المدينة ، وأنكر البلاذري هجرته إلى الحبشة .

قال ابن إسحاق : وكان أول من قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة ، وعبدا الله بن جحش ، احتمل بأهله وأخيه عبدا الله ، وكان أبوأحمد ضريراً يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد ، شهد بدراً والمشاهد . ( الإصابة مع الاستيعاب – ٣/٤، رقم ١٠) .

<sup>(</sup>٤) ورد في (ك) : فدعا الله ...

<sup>(</sup>٥) نقله في وفاء الوفاء (٧/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ح) و (ك) ، وسقط من الخلاصة ومن وفاء الوفاء .

وللبيهقي في الحديث السابق [عن عائشة] (١) ، عن هشام بـن عُروة ، [عن أبيه ، وفيه] (١) قال[هشام] (١): وكان المولود يولد بالجحفة ، فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه (٢) الحمى .

[وقال الخطابي : كان أهل الجحفة إذْ ذاك يهوداً ، وقيل : إنه لم يبق أَحَدٌ من أهلها إلا أخذته الحمّى .

قال النووي : وهذا عَلَم من أعلام نبوته هِ ، فإن الجحفة من يومئذٍ وبِقَـة ، ولا يشرب أَحَد من مائها إلا حُمّ .

واتفق أهل الأخبار أن الوباء بالمدينة كان شديداً] (٣) .

[وفي « دلائل النبوة » من طريق هشام عن أبيه عن عائشة قالت] (٤) : قدم رسول الله على المدينة وهي أوبا أرض الله تعالى ، وواديها بطحان نجل يجري عليه الأثل ، قال هشام : وكان وباؤها معروفاً في الجاهلية ، وكان إذا كان الوادي وبيئاً فأشرف عليه الإنسان ، قيل له : انهتى نهيق الحمار ، فإذا فعل ذلك لم يَضُرّه وباء ذلك الوادي . قال الشاعر :

# لعمري لنن عشرت من خيفَة الرَّدَى نه نهيقَ الحمار إنني لـجـــزوعُ

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١/٨٥) .

<sup>(</sup>٢) دلاكل النبوة للبيهقي (٦٨/٢)، وفيه : حتى تصرعه ...

ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (٢٢٣/٣) عن البيهقي .

وهكذا ورد في المخطوط ، وفي المطبوع (تصرعه) . وورد في وفاء الوفاء (٨/١) : (تُضْرِعَه) . قال ابن الأثير : أي تذله وتغلبه . ( النهاية – ٨٥/٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٥٥-٥٩).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٥٨/١) ، والحديث في دلائل النبوة (٢٧/٢٥) .

قالت عائشة : فاشتكى أبوبكر ... الحديث ] (١) .

وفي خبر ثنية الوداع [الذي رواه ابن شبّة عن عامر بن حابر] (٢) ما يقتضي أن الداخل كان يعشر بها ، أي ينهت كالحمار عشرة أصوات في طُلْق [واحد] (٢)، وإلا مات قبل أن يخرج منها ، حتى قدم عروة بن الوَرْد العبسي ، فلم يعشر ، فتركه الناس .

وتحويل مثل هذا الوباء من أعظم المعجزات ؛ [إذ لا يقدر عليه جميسع الأطباء] (٣) .

وللبحاري(٤) حديث: « رأيت (٥) امرأة سوداء نسائرة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٥٩).

والحديث في دلائل النبوة (٢٦٢/٢) ، ونقله الحافظ في فتح الباري (٢٦٢/٧) ، وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٩/١) ، وفيه أنه كان لا يدخل المدينــة أحــد إلا من طريق واحد ، من ثنية الوداع ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٩/١) .

وفي (ص٤٢٦، ح٧٠٤٠، ٧٠٤٠).

وأخرجه أحمد في المسند (١١٧،١٠٧/٢) .

قال الحافظ : اختلف في ضبط (كوة ) فوقع في رواية لأبني ذر بضم الكـاف وتشـديد الـواو المفتوحة . ووقع للباقين بتخفيف الواو وسكونها بعدها راء ، وهو المعتمد .

والكوّة الناحية ... والمدينة ... ( الفتح – ٤٢٥/١٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد في رواية فضيل بن سليمان ، في رؤيـا النبي ﷺ : « في المدينـة » . ( الفتـح - ٢١/٢٥ ، (٥) ورد في رواية فضيل بن سـليمان ، في رؤيـا النبي ﷺ : « في المدينـة » . ( الفتـح - ٢٠/١٢ ،

الرأس<sup>(۱)</sup> ، خرجت<sup>(۱)</sup> من المدينة حتى نزلت<sup>(۱)</sup> مِهْيَعَة ، فتأوّلتها أن وباء المدينــة نُقِلَ إلى مِهْيَعَة <sub>» (1)</sub> .

\_\_\_\_\_\_

وفي رواية الإسماعيلي من طريق ابن حريج ويعقوب بن عبدالرحمن ، كلاهما عن موسى بن عقبة مثله ، قال : « في وباء المدينة » . ( الفتح – 270/17 ) .

وفي رواية عبدالعزيز بن المختار عن موسى بن عقبة : « لقد رأيت » .

- (١) ورد في رواية ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عند أحمد وأبي نعيم « ثائرة الشعر » . والمراد شعر الرأس ، وزاد : « تَقِلة » بفتح المثناة وكسر الفاء بعدها لام ، أي : كريهة الرائحــة . ( الفتح ٢ /٧٥/١ ) .
- (٢) هكذا في أكثر الروايات «خرجت»، ووقع في رواية ابن أبي الزناد «أخرجت» بزيادة همزة مضمومة أوله على البناء للمحهول، ولفظه: «أخرجت من المدينة فأسكنت بالجحفة». وهو الموافق للترجمة، وظاهر الترجمة أن فاعل الإخراج النبي ، وكأنه نسبه إليه لأنه دعا به. (الفتح ٢٥/١٢).
- (٣) في رواية أخرى للبخاري (ح٧٠٣٨) : « حتى قامت بمهيعة » .
  قال الحافظ : وأظن قوله ( وهي الجحفة ) مدرجاً من قول موسى بن عقبة ، فإنّ أكثر الروايات
  خلا عن هذه الزيادة ، وثبتت في رواية سليمان وابن جريج ، ووقع في رواية ابن جريج عن
  موسى عند ابن ماجه ( حتى قامت بالمهيعة ) . ( الفتح ٢١/٥٢٤) .

وقد ذكر صالح الرفاعي قول الحافظ ، ثم أوضح أن فيه نظراً ؛ لوحوه ذكرها . ( فضائل المدينـــة <sup>-</sup> – ص١٧٩) .

(٤) قال المهلب : هذه الرؤيا من قسم الرؤيا المعبرة ، وهي مما ضرب به المثل ، ووجه التمثيل أنه شق من اسم السوداء : السوء والداء ، فتأوّل خروجها بما جمع اسمها ، وتأوّل من ثوران شعر رأسها أن الذي يسوء ويثير الشر يخرج من المدينة ، وقيل : لأنّ ثوران الشعر من اقشعرار الجسد ، ومعنى الاقشعرار الاستيحاش ، فلذلك يخرج ما تستوحش النفوس منه كالحمى .

قال الحافظ : وكأنّ مراده بالاستيحاش أنّ رؤيته موحشة ، وإلا فالاقشعرار في اللغة : تجمع الشعر ، وتقبضه ، وكل شيء تفيّر عن هيئته ، يقال : اقشعرت الأرض بالجدب والنبات من

\_\_

[وفي « الأوسط » للطيراني نحوه] (١) .

وله أيضاً : أصح المدينة من الحُمَّى ما بين حرَّة بني قريظة والعريض .

[وفي كتاب ابن زبالة] (٤) حديث: «اللهم حبب إلينا المدينة وانقل وباءها إلى مهيعة ، وما بقي منه فاجعله تحت ذَنب مِشْعَط »، وحديث: «إن كان الوباء في شيء من المدينة فهو في ظلّ مِشْعَط ». [قال المحد: هو حبل أو موضع بالمدينة (٥) .

العطش ، وقد قال القيرواني المعبِّر : كل شيء غلبت عليه السوداء في أكثر وحوهها فهـ و مكروه . وقال غيره : تُوَران الرأس يتول بالحمّى ؛ لأنها تثير البدن بالاقشعرار ، وارتفاع الـرأس لاسيما من السوداء ، فإنها أكثر استيحاشاً . ( الفتح -- ٢٢٦/١٢) .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٩٩/١).
 والحديث في المعجم الأوسط (٢١٤/٥) ، ح٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) ما بيين المعقوفتين سقط من (ح) .

<sup>(</sup>٣) نقله السمهودي عن كتاب ابن زبالة . ( وفاء الوفاء - ٢٠/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين نقلته من وفاء الوفاء (٦٠/١) ، حيث نقــل خـيراً عـن كتــاب ابــن زبالــة ، ثــم قال : وفيه أيضاً .

<sup>(</sup>٥) الفيروزآبادي ، المغانم المطابة (ص٣٨٢) . هكذا ذكره الفيروزآبادي . وعلّق الأستاذ الجاسر عليه بقوله : إيراد المؤلف له بعد ( مشعل )

قلت : سيأتي عن ابن زبالة في المنازل أن بني حُديلة ابتنوا أُطُمين ، أحدهما يقال له ( مشعط ) كان موضعه في غربي مسجد بني حُدَيلة ، وفي موضعه بيت يقال له بيت أبى نبيه] (١) .

قلت: ومِشْعَط بالشين المعجمة ، كمرفَق ، أُطُم لبين حذيلة (٢) ، كان / [٢/ب] في غربي مسجدهم (٦) قرب البقيع ، وهذا يؤذن ببقاء شيء من الحمى [بالمدينة] (٤) كما هو اليوم ، [وأنّ الذي نقل عنها أصلاً ورأساً سلطانها وشدتها ووباؤها وكثرتها ، بحيث لا يُعَدُّ ما بقي بالنسبة إليه شيئاً ، ويحتمل أنها رفعت أولاً بالكليّة، ثم أعيدت خفيفة لفلا يفوت ثوابها، كما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ، ويدل له ما روى أحمد (٥) وغيره برحال الصحيح ، [وأبويعلى (٢))

يفهم أنه بالشين المعجمة ، وقد ضبطه البكري بضم أوله على لفظ الذي يُسعط به ، وأورده بالسين المهملة ، وقال : أطم كان لبني حديلة ( من بني النحار ) .

<sup>- (</sup> المغانم المطابة مع الحاشية للحاسر - ص٣٨٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٠/١).

 <sup>(</sup>٢) هكذا في (ح - ق١/ب) ، وفي (ك) : حديلة ، وفي (م) : هديلة ، وفي المطبوع : هذيلة ) .

 <sup>(</sup>٣) ورد في الحاشية من وفاء الوفاء (٦٠/١): مسحد بني حديلة داخل البقيع على يمين الداخــل مـن
 باب متصل بسوره ، فيكون في زقاق إسماعيل . (مكي ) .

وكذا في حاشية الخلاصة دون ذكر مصدر التعليق.

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٦٠/١) ، وذكره المؤلف في الخلاصة مختصراً .

<sup>(</sup>٥) مسند الإمام أحمد (٣١٦/٣) ، واللفظ له .

<sup>(</sup>٦) مسند أبي يعلى (٢/٩٠٤، ح١٨٩٢) ، (٢٠٨/٤) ، ح٢٠١٩) . وقد أوضح المحقق حسين أسد أن إسناده صحيح .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠/١) .

رواه الحاكم في المستدرك (٣٤٦/١) ، وقد صححه ، ووافقه الذهبي .

وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبويعلى ورحال أحمد رجال الصحيح . (بحمع الزوائد – ٣٠٨/٢) . وأخرجه عبد بن حميد ( المنتخب من المسند – ص١٤ - - ١٠٢٣ ) .

ونقله السمهودي في وفاء الوفاء (٢٠/١) ، وابن أبسي الدنيـا ( المـرض والكفـارات ، ح٢٤٥) ، وابنيهقي في السنن الكبرى (٣٧٥/٣) ، ودلائل النبوة (١٥٨/٦-١٥٩) من طريق الأعمش عـن أبي سفيان طلحة بن نافع . والأعمش لم يصرح بالتحديث وهو مدلّس .

<sup>(</sup> ثقات ابن حبان – ٣٩٣/٤) ، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ، لابن حصر – ص٦٧) ، ( التخليص الحبير ، له – ١٩/٣) .

وكذا أبوسفيان لم يصرح بالتحديث عن حابر ، وقد تُكُلِّم في سماعه منه .

<sup>(</sup>العلل الكبير للترمذي – ٩٦٦/٢) ، (علل الحديث ، لابن أبي حاتم – ١٣٧/٢) ، (والمراسيل ، له – ص١٠٠) .

لكن الحديث صحيح بما له من شواهد . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٨٠–١٨١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من مسند أحمد .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٦٠/١) .

[وروى أحمد] (١) برحال ثقات : « أثناني جبريل بالحُمَّى والطساعون ، فأمسكت الحمى بالمدينة ، وأرسلت الطاعون بالشام ، فالطباعون شهادة لأمتي ورحمة فم ، ورجز على الكافرين » (٢) .

[والأقرب أن هذا كمان في آخر الأمر بعد نقل الحمّى بالكليّة] (٣) ، وأن الموجود منها اليوم ليس حمى الوباء (٤) ، بل رحمة ربنا ودعوة نبينا ، لما روى أحمـــد

من حديث سلمان الفارسي ﷺ . رواه الطبراني في المعجم الكبير (٣٠٢/٦) ح٦١١٣) ، والبيهقي في الدلائل (٩/٦) .

قال الهيثمي : رواه الطيراني في الكبير ، وفيه هشام بـن لاحـق ، وثقـه النسـائي ، وضعّفـه أحمـد وابن حبان . ( مجمع الزوائد – ٣٠٨/٢) .

وذكر الرفاعي تفاصيل أقوال العلماء في هشام ... ثم قال : والحديث - على كل حال - شاهد لحديث حابر المتقدم . ( فضائل المدينة - ص١٨١-١٨٢) .

- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٠/١) ، وورد في الخلاصة : وله أيضاً .
  - (٢) الحديث ورد عن أبي عسيب ، رفعه كما قال الحافظ ابن حجر .

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٦١/٧) ، والإمام أحمد في المسند (٨١/٥) ، وابن حبان في النقات (٣٩١/٥) ، والطبراني في المعصم الكبير (٣٩١/٢٢) ح ٩٧٤) ، وأبونعيم في معرفة الصحابة (٣٩٣/٢) .

قال الهيثمي : رواه أحمد والطيراني في الكبير، ورحال أحمد ثقات . (بجمع الزوائد – ٣١١/٢) . وقال الألباني : إسناده صحيح . ( سلسلة الأحاديث الصحيحة – ٤٠٠/٢ ، رقم ٧٦١) .

- (٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠/٦-٦١) .
- (٤) ورد في حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على خروج الحمى من المدينة .
   وفي حديث أبي عسيب هذا وغيره من الأحاديث ما يدل على بقاء الحمى فيها .

قال الحافظ : والحكمة في ذلك أنه ﷺ لما دخل المدينة كان في قلة من أصحابه عمداً ومكداً ، وكانت المدينة وبئة كما ورد من حديث عائشة ، ثم خيّر النبي ﷺ في أمرين يحصل بكل منهمما [بأسانید حسان وصحاح] (۱) في تفسير ما صح عن شرحبيل بن حسنة (۲) وغیره أنه أي : الطاعون رحمة ربكم ، ودعوة نبيكم (۲) .

العطاء لها ووصمعها

الأحر الجزيل ، فاعتار الحمّى حينة لقلة الموت بها غالباً ، بخلاف الطاعون ، ثم لمّا احتاج إلى حهاد الكفار وأذِن له في القتال كانت قضيّة استمرار الحمى بالمدينة تضعف أحساد اللين يمتاحون إلى التقوية لأحل الجهاد ، فدعا بنقل الحمّى من المدينة إلى الجحفة ، فعادت المدينة أصح بلاد الله بعد أن كانت بخلاف ذلك ، ثم كانوا من حينقذ من فاتته الشهادة بالطاعون ربحا حصلت له بالقتل في سبيل الله ، ومن فاته ذلك حصلت له الحمى التي هي حظ المؤمن من النار، ثم استمر ذلك بالمدينة تمييزاً لها عن غيرها لتحقق إحابة دعوته وظهور هذه المعحزة العظيمة بتصديق خيره هذه المعاولة ، والله أعلم . (الفتح - ١٩١/١٠) .

وقد نقله السمهودي مختصراً . (وفاء الوفاء - ٦١/١) ، ثم قال السمهودي : وهو يقتضي عود شيء من الحمّى إليها بآخرة الأمر ، والمشاهد في زماننا عدم خلوها عنها أصلاً ، لكنه كما وصف أولاً ، بخلاف الطاعون ، فإنها محفوظة عنه بالكلية .

- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١).
- (۲) هي أمه على ما حزم به غير واحد .. وقال أبوعمر : بل بنته ، أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة ثــم
   إلى المدينة ، وكان ممن سيّره أبوبكر في فتوح الشام ، مات في طاعون عمواس .
  - ( الإصابة مع الاستيعاب ٢٤٣/٢، رقم ٣٨٦٩) .
- (٣) أخرجه أحمد بسند صحيح إلى أبي منيب (أن عمرو بن العاص قال في الطاعون: إن هذا رجز مثل السيل، من تنكبه أخطأه، ومثل النار، من أقام أحرقته، فقال شرحبيل بمن حسنة: إن هذا رحمة ربكم، ودعوة نبيكم، وقبض الصالحين قبلكم). أخرجه أحمد في المسند (١٩٦/٤). قال الحافظ: وأبو مُنِيب بضم الميم وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة، وهو دمشقى نزل البصرة، يعرف بالأحدب، وثقه العملي وابن حبان، وهو غير أبي منيب الجرشي فيما ترجّح عندي؛ لأن الأحدب أقدم من الجرشي، وقد أثبت البخاري سماع الأحدب من معاذ بن حيل، والجرشي يروي عن سعيد بن المسيب ونحوه ... ( الفتح ١٨٧/١).

[وروى احمد] (۱) من قول أبي قلابة (۲) ، أنه الله سأل ربه عز وحل أن لا يهلك أمته بِسَنَةٍ ، فأعطيها ، وأن لا يسلط عليهم عدوًا من غيرهم ، فأعطيها ، وأن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعض ، فمنعه . فقال في دعائمه : « فحمى إذاً ، أو طاعوناً » ، كرره ثلاثاً (۲) . أي فحمى للموضع الذي عُصِمَ من الطاعون ، فتضعف الأبدان عن إذاقة بعضهم بأس بعض ، [ ] (٤) وتطهرهم ،

وقد أخرج البخاري عن عائشة رضى الله عنها أنها سألت رسول الله الله عن الطاعون ، فأخيرها نبيُّ الله الله الله الله الله على من يشاء ، فحعله الله رحمةً للعالمين ... ) . (الصحيح مع الفتح - ١٩٢/١، ح٥٧٣٤) ، باب : أحر الصابر على الطاعون .

وقد أورد الحافظ حديث أبي عسيب عند أحمد ، وفيه ( ورحس على الكافرين ) ، ثم قال : وهو صريح في أن كون الطاعون رحمة إنما هو حاص بالمسلمين ، وإذا وقع بالكفار فإنما هو عناب عليهم يعجل لهم في الدنيا قبل الآخرة ، وأما العاصي من هذه الأمة فهل يكسون الطاعون له شهادة أو يختص بالمؤمن الكامل ؟ فيه نظر . والمراد بالعاصي من يكون مرتكب الكبيرة ويهجم عليه ذلك وهو مصر ، فإنه يحتمل أن يقال لا يكرم بدرجة الشهادة لشؤم ما كان متلبساً به ، لقوله تعالى ﴿ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين وامنوا وعملوا الصتلحت ﴾ . وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصبة ، فكيف يكون شهادة ؟ ( الفتح - ١٩٢/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١) .

<sup>(</sup>٢) هو عبدا لله بن زيد الجَرْمي ، ثقة فاضل ، كثير الإرسال ، من الثالثة . ( تقريب التهذيب - (٢)

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ، عن أنس ، وعن خباب ، وعن معاذ رضي الله عنهم .
 المستسد (١٥٦،١٤٦/٣) و (١٢٣/٤) و (٢٤٨،١٣٥،١٠٩،١٠٩) و (٣٩٦/٦) .
 وابن ماجه ( السنن – ١٣٠٣/٢) ح (٣٩٥) ، باب ما يكون من الفتن .

<sup>(</sup>٤) هكذا ورد في (ح) و (ك) ، وفي وفاء الوفاء (٦٥/١) ، وورد في المطبوع : فتمنعه .

وتكون حظهم من النار ، أو طاعوناً للموضع الذي لم يُعْصَم منه ، وهذا الأخير قد ظهر لي من فهم الأحاديث وترجح عندي . [وهو يقتضي شرف الحمى الواقعة بالمدينة وفضلها ؛ لأنها دعوة نبينا محمد على ، ورحمة ربنا ...] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٥/١).

#### ﴿ فِي عَصِمتِها مِن الكِجالِ والطاعون :

في « الصحيحين » وغيرهما ، حديث : « على أنقاب المدينة ملائكة عرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال »  $^{(1)}$  .

وللبحاري وغيره حديث : « المدينة يأتيها الدجال ، فيجد الملائكة يحرسونها ، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله تعالى » (Y) .

وقوله : « إن شاء الله » ، للتبرك للجزم بذلك في بقية الأحاديث<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح (٩٥/٤، ح١٨٨٠)، باب لا يدخل الدحال المدينة ، عن أبي هريرة . ومسلم

وأخرجه أحمد في المسند (٣٧٥،٢٣٧/٢) . والنسائي في السنن الكبرى (٤٨٥/٢) . ح٣٧٢٢) ، وانظر ( المزي ، تحفة الأشراف – ٣٨٣/١٠ ) .

قال الحافظ: وزاد في الطب ( مكة ) . ( الفتح - ٩٦/٤) ، وقال في موضع آخر : أخرجه عمر ابن شبّة ، في « كتاب مكة » عن شريح عن فليح عن العلاء بمن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي الله ، ورجاله رحال الصحيح . ( الفتح ١٩١/١٠ ) .

وقوله ( يحرسونها ) مأخوذ من حديث أنس في أواخر كتاب الفتن . ( الفتح - ١٩١/١٠) . وقوله ( على نقابها ) جمع نقب بالسكون ، وهما بمعنى . قال ابن وهب : المراد بهما المداخل ، وقيل : الأبواب . وأصل النقب الطريق بين الجبلين ، وقيل : الأنقاب الطرق التي يسلكها الناس، ومنه قوله تعالى ﴿ فَنَعْبُوا فَي المِلَدَد ﴾ . الفتح (٩٦/٤) .

<sup>. (</sup>Y) الصحيح مع الفتح (1/1/1) ح27/10 (Y)

وأخرجه أحمد في المسند (٢/٢٠٢٠)، والترمذي في حامعه (٤/٤ ٥-٥١٥) ح ٢٤٤)، والترمذي في حامعه (٤/٤ ٥-٥١٥) ح ٢٤٤٧)، وقد أوضح ٢٢٤٢)، وقد أوضح المحقق أن الإسناد صحيح، وابن حبان (الإحسان لابن بلبان – ٢٨٤/٨، ح٢٦٦٦).

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: اختلف في هذا الاستثناء ، فقيل: هو للتبرك فيشملهما ، وقيل: هـ و للتعليـ وأنه يختص بالطاعون ، وأن مقتضاه حواز دحول الطاعون المدينة . ( الفتح – ١٩١/١٠) .

[وقد استشكل]<sup>(۱)</sup> قرن الدحال بالطاعون مع كون [الطاعون]<sup>(۱)</sup> شهادة ورحمة [بمتدح بعدمه؟ والجواب من وحوه]<sup>(۱)</sup>:

لما ثبت من تفسيره بوخز أعدائنا من الجن ، [كما ورد في رواية أحمد]<sup>(۱)</sup>،
 فقد منع منها مردة الجن ، كما منع<sup>(۱)</sup> رأس مردة الإنس<sup>(۱)</sup>.

- وأيضاً ، فالطاعون سببه أشياء تقع من الأمة (٤) ، ففيه نوع مؤاخذة ، وقد عوضت المدينة عنه بالحمّى .

وقد استشكل عدم دخول الطاعون المدينة مع كـون الطاعون شهادة ، وكيف قرن بالدحال ومدحت المدينة بعدم دخولهما ؟!

والجواب: أن كون الطاعون شهادة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته ، وإنما المراد أنّ ذلك يـ ترتب عليه وينشأ عنه لكونه سببه ، فإذا استحضر ما تقدّم من أنه طعن الجن حسن مـدح المدينة بعـدم دخوله إياها ، فإنّ فيه إشارة إلى أنّ كفار الجن وشياطينهم ممنوعـون من دخول المدينة ، ومن اتفق دخوله إليها لا يتمكن من طعن أحد منهم ، فإن قيل : طعن الجن لا يختص بكفارهم بل قد يقع من مؤمنيهم . قلنا دخول كفار الإنس المدينة ممنوع ، فإذا لم يسكن المدينة إلا من يظهر الإسلام حرت عليه أحكام المسلمين ولو لم يكن عالص الإسلام ، فحصل الأمن مِنْ وصول الجن إلى طعنهم بذلك ، فلذلك لم يدعلها الطاعون أصلاً . ( الفتح - ١٩٠/١٠ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٦٤/١).

والحديث رواه أحمد في المسند (٤١٧/٤) عن أبي موسى الأشعري .

ثم نقل الحافظ قول القرطبي الآتي .

<sup>(</sup>٢) ورد في (ك): كما منع منها.

<sup>(</sup>٣) ورد في (ك) : أي الدحال .

<sup>(</sup>٤) للتفصيل ، راجع : فتح الباري (١٩٢/١٠–١٩٣) .

وقد ذكر الحافظ رحمه الله جملة من الأحاديث ، ومنها :

- وقيل: المعنى: لا يدخلها من الطاعون مثل ما يقع لغيرها ، كطاعون عمواس (١) . وهو مردود ، فلم تزل محفوظة منه مطلقاً في سائر الأعصار ، كما

حديث بريدة عند الحاكم بسند حيّد بلفـظ : « ... ولاظهـرت الفاحشـة في قـومٍ إلا سـلّط الله عليهم الموت » .

ولأحمد من حديث عائشة مرفوعاً : « لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولمد الزنا ، فإذا فشا فيهم ولد الزنا ، أوشك أن يعمهم الله بعقاب » . وسنده حسن . ( الفتح - ١٩٣/١٠ ) .

(١) ذكر الحافظ أن القرطبي أحاب في « المفهم » عن ذلك ، فقال : المعنى لا يدخلها من الطاعون مثل الذي وقع في غيرها ، كطاعون عمواس والجارف .

ثم قال الحافظ : وهذا الذي قاله يقتضى تسليم أنه دخلها في الجملة ، وليس كذلك ، فقد حــزم به ابن قتيبة في المعارف ... ( الفتح – ١٩٠/١٠ ) .

وقد نقل السمهودي هذه التفاصيل مصرحاً بنقلها عن الحافظ ابن حجر . ( وفاء الوفاء - \\ \\ 77/١) .

وقال الحافظ في موضع آخر : ولعل القرطبي بنى على أن الطاعون أعسم من الوبساء ، أو أنه همو وأنه الذي ينشأ عن فساد الهواء فيقع به الموت الكثير . ثم أورد الحافظ قول أبي الأسود . ( الفتح – ١٩١/١ ) .

وعِمَواس : كورة من فلسطين بالقرب من بيت المقدس ... ، وقال المهلمي : هي ضيعة جليلة على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس ، ومنها كان ابتداء الطاعون في أيام عمر بمن الحنطاب على ، ثم فشا في أرض الشام ، فمات فيه محلق كثير لا يحصى من الصحابة رضي الله عنهم ، ومن غيرهم ، وذلك في سنة (١٨) للهجرة ، ومات فيه من المشهورين أبوعبيدة بمن الجراح ، وهو أمير الشام ، ولما بلغت وفاته عمر على وكي مكانه على الشام يزيد بن أبي سفيان، ومعاذ بن حبل ، والحارث بن هشام ، وسهيل بن عمرو ، والفضل بن العباس ، وشرحبيل بمن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان . وقيل : مات فيه خمسة وعشرون ألفاً من المسلمين .

( معجم البلدان للحموي - ١٥٧/٤ - ١٥٨) .

حزم به ابن قتيبة ، وتبعه جمع حم من [العلماء] (١) من آخرهم النووي . وهـذا القائل : فسر الطاعون بالموت العام الفاشي . والصواب : أن المراد به ما يكون من طعن الجن ، فيهيج به الدم في البدن(٢) .

فقد روى [أحمد مرسلاً ، وابنه متصلاً ، وكذا] (١) الطبراني وغيره برحال ثقات ، حديث : ذكر لرسول الله الله الله الله المورد عن بعض [الأرياف] حتى إذا كان قريباً من المدينة ببعض الطرق ، أصابه الوباء (٥) ، ففزع الناس ، فقال رسول الله الله المورد المورد الله المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد بعلاماته ، وإلا فموت الواحد لا يفزع ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ (ك) و (م) والمطبوع . وكذا لم يرد في وفاء الوفاء (٦٦/١) .

وللتفصيل ، راجع فتح الباري (١٠/١٨٠-١٨١) . ، وانظر : (ص١٥٧) ، الحاشية (١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٤/١).

وقد ورد في الخلاصة : روى الطيراني وغيره .

 <sup>(</sup>٤) هكذا ورد في (ح) و (ك) ، ومسند أحمد ، وكذا في وفاء الوفاء (٦٤/١) . وورد في المطبوع
 من الحلاصة : الآفاق .

 <sup>(</sup>٥) هكذا في رواية أحمد ، وكذلك في وفاء الوفاء للسمهودي (٦٦/١) .

وفي رواية الطيالسي : أصابه الوجع .

<sup>(</sup>٦) رواه أسامة بن زيد رضي الله عنهما .

أخرجه الطيراني في المعجم الكبير (٢٠٧/١، ح٢٠٤)، وأبوداود الطيالسي في مسنده (ص٨٨، ح٦٣٣)، وأحمد في المسند (٢٠٧/٥)، ويعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢٠٨/١). والحديث حسن . انظر ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة - ص١٧٢) .

ولا يسمى موتاً (١) عاماً ، وفي « الصحيح » قول أبـي الأسـود : (قدمـت المدينـة وهـم يموتون موتاً ذريعاً ) (٢) ، فهذا وقع بالمدينة ، لكنه غير الطاعون .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢/١، ٣٠،٥٥) .

وقد ورد عند السمهودي ( وهم يموتون بها ) ، وكذلك عند الحافظ ، ولفظ ( بها ) لم يبرد في الحديث . ولذلك لم أذكرها في المتن .

وقوله ( فريعاً ) بالذال المعجمة ، أي سريعاً . ( الفتح - ٢٣٠/٣) .

والحديث ذكره الحافظ رحمه الله في كتاب العلب ، ثم قال : فهذا وقسع بالمدينة وهنو وبناء ببلا شك ، ولكن الشأن في تسميته طاعوناً ، والحق أنّ المراد بالطاعون في هذا الحديث المنفي دعوله المدينة الذي ينشأ عن طعن الجن فيهيج بذلك الطعن الدم في البدن فيقتل ، فهذا لم يدعل المدينة قط ... ( الفتح – ١٩١/١٠) .

وأحاب غيره بأن سبب النرجمة لم ينحصر في الطاعون ، وقد قال ﷺ : (لكن عافيتك أوسع لي) فكان منع دخول الطاعون المدينة من خصائص المدينة ولوازم دعاء النبي ﷺ لها بالصحة .

وقال آخر : هذا من المعجزات المحمدية ؛ لأن الأطباء مـن أولهـم إلى آخرهـم عجزوا أن يدفعـوا الطاعون عن بلد ، بل عن قرية ، وقد امتنع الطاعون عن المدينة هذه الدهور الطويلة .

( الفتح - ١٩١/١٠ ) ، ذكره السمهودي في وفاء الوفاء (٦٧/١) ، وزاد :

مع أنه يقع بالححاز الشريف ، ويدخل قرية الينبع ، وحدة ، والفرع ، والصفراء ، والخيف ، وغير ذلك من الأماكن القريبة من المدينة ، ولا يدخلها هي كما شاهدنا ذلك في طاعون أواخر سنة إحدى وثمانين وثمانين وثمانية مع أوائل التي بعدها ، فإنه عمم اكثر الأماكن القريبة من المدينة ،

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح) و (ك) ، وورد في المطبوع : وباءً .

وأبو الأسود هو الديلي التابعي الكبير المشهور ... ( الفتح – ٣٣٠/٣) .

 <sup>(</sup>۲) الصحیح مع الفتح (۲۲۹/۳، ح۲۳۱۸) ، باب ثناء الناس على البّت ، من كتاب الجنائز ،
 بلفظ : (قلمت الملينة - وقد وقع بها مرض - ) .

وفي (٢٥٢/٥، ح٢٦٤٣) ، من كتاب الشهادات ، باب : تعديل كم يجوز ؟ وقد ذكر فيه هذه الزيادة .

ولأحمد (١) برحال ثقات ، وابن شبّة برحال الصحيح ، حديث : (( المدينة ومكة محفوفتان (٢) بالملائكة ، على كل نقب منها مَلَك ، لا يدخلها الدجال ، ولا الطاعون » (٣) .

قلت: وكذا هو لا يدخلها بالأفراد، فيحتمل عوده (٤) للمدينة فقط وإن ثبت ، لما سيأتي عدم دخول الدجال لمكة ، فقد نقل جماعة عن الطاعون العام سنة تسع وأربعين وسبعمائة (٥) أنه دخلها ، بخلاف المدينة ، فلم ينقل ذلك فيها ، أو أنه ليس كما ظن ناقله من كونه طاعوناً .

وكثر بجدة ، واختلف في دخوله مكة ، والذي تحققناه كثرة الموت بها في ذلك الزمان ، وكثرت الحُمَّى بالمدينة ، لكن لم يكثر بها موت ، وبالجملة فهمي محفوظة منه أتم الحفظ ، فلله الحمـد والمنّة .

<sup>(</sup>١) المسئد (٢/٢٨٤).

 <sup>(</sup>۲) هكذا في جميع النسخ ، وكذا في وفاء الوفاء (٦٤/١) ، وورد في المطبوع من الخلاصة :
 عفوظتان .

 <sup>(</sup>٣) الحديث عن أبي هريرة ، وقد رواه ابن أبي عيثمة ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٦٨) .
 وذكره البحاري في تاريخه الكبير (١٨٠/٦) بلفظ : ( محفوظتان ) .

وقال الهيشمي : رواه أحمد ورحاله ثقات . ( مجمع الزوائد – ٣٠٩/٣) .

ونقله الحافظ عن عمر بن شبّة في أحبار مكة . وقال الحافظ : رحاله رحال الصحيح .

وعلى هذا ، فالذي نقل أنه وحد في سنة تسع وأربعين وسبعمائة منه ليس كما ظن من نقل ذلك ، أو يجاب إن تحقق ذلك بجواب القرطبي ... ( الفتح - ١٩١/١٠).

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ج) و (ك) ، وورد في المطبوع : عودها .

<sup>(</sup>٥) ذكر ابن العماد أنه وقع في هذه السنة الطاعون العام الذي لم يسمع عمثله ، وأنه عم سائر الدنيا ، حتى قيل إنه مات نصف الناس حتى الطيور والوحوش . (شذرات الذهب - ١٥٨/٦) .

وفي «الصحيحين » حديث: «ليس بلد إلا سيطؤه الدجال ، إلا مكة والمدينة ، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملاتكة صافين يحرسونها » ، فينزل السبخة ، «ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات » ، أي : بسبب الزلزلة التي تقع ، «فيخرج إليه كل كافر ومنافق » ((). وفي رواية : «فياتي سِبْخَةَ الجرف(٢) ، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة » (()).

<sup>(</sup>۱) الصحيح مع الفتح (۱۹۰۶، ح۱۸۸۱) ، باب : لا يدخل الدحال المدينة ، عن أنس بـن مـالك 🐇 . وبرقم ( ۷٤٧٣،۷۱۳٤،۷۱۲) .

وصحيح مسلم (۱۸/۸۸، ح۲۹٤۳).

ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢٦/٦، ٤٠ ح٣٢٤٢٨، ٢٩٤٣)، وأحمد في المسند (١٩١/٣)، والمساتي في المسبوي المحسود (٢٣٨)، والفساكهي في أخبار مكة (٢٦٣/٢، ح١٤٨١ – ١٤٨٣)، والنساتي في المحسود (٤٨٥/٢)، ح٤٧٧٤)، والمزي في تحفة الأشراف (٨٢/١)، وابن حبان ( الإحسان لابن بلبان – ٨٨٤٠، ح٥٧٦٠). وانظر: الرفاعي ( فضائل المدينة – ص١١٩).

قوله (ترحف المدينة) أي يحصل لها زلزلة بعد أحرى ثم ثالثة ، حتى يخرج منها من ليس مخلصاً في إيمانه ويبقى بها المؤمن الخالص ، فلا يسلط عليه الدحال . ولا يعارض هذا ما في حديث أبى بكرة أنه لا يدحل المدينة رعب الدحال ... ( الفتح - ٩٦/٤) .

انظر البقية : (ص١٦٠) ، في الحاشية (١) .

 <sup>(</sup>٢) يقع في شمال المدينة ، ولا زال معروفاً بهذا الاسم .

<sup>(</sup>٣) بلفظ : « فيأتي سبحة الجرف ، فيضرب رواقه ... » .

صحيح مسلم بشر النووي (١٨/١٨) .

ونقله الحافظ في الفتح (٩٣/١٣) ، وقال : والمراد بالرواق الفسطاط .

والسبحة : هي الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها ، وهذه الصفة محارج المدينــة مـن غـير حهــة الحرّة . ( الفتح – ١٠٢/١٣ ) .

وقال ابن الأثير : التي لا تكاد تنبت إلا بعض الشحر . ( النهاية – ٣٣٣/٢) .

ولمسلم [عن أبي هريرة ﷺ] (٢): « يأتي المسيح من قِبَل المشــرق ، وَهِمْتُـهُ المدينة ، حتى ينزل دُبُر أُحُدِ ، ثم تَصْرِف الملائكة وَجْهَهُ قِبَــل الشــام ، وهنــالك يه (٢) .

بعد أن ذكر الحافظ تحديد موقع الجزف ، قال : ورد لابن ماحه مــن حديث أبي أمامـة ( نـزل عند الطريق الأحمر عند مقطع السبحة ) . ( الفتح - ٩٣/١٣ - ٩٤) .

(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري . (الصحيح مع الفتح (٩٥/٤، ح١٨٧٩) ، وبرقم (٢١٢٦،٧١٢٥) و (٢١٢٦،٧١٣) كتاب الفتن ، باب : ذكر الدحال .

والحديث رواه أحمد في المسند (٤٧،٤٣/٥) ، وابين حبان ( الإحسان لابين بلبيان – ١٨/٦، ح٣٧٣٣) و (٢٨٤/٨، ح٢٧٦٧) ، والحاكم في المستدرك (٤٢/٤) ، والسمهودي في وفياء الوفاء (٢١/١) ، والحافظ في الفتح (٩٤/١٣) .

قال الحافظ : ولا تعارض بين حديث أبي بكرة وحديث أنس في قصة الرحفة والزلزلة ؛ لأن المراد بالرعب ما يحدث من الفزع من ذكره والخسوف من عتوه [وإشاعة بميته ، وأن لا طاقة لأحد به] ، لا الرحفة التي تقع بالزلزلة لإخراج من ليس بمخلص . ( الفتح – ٩٦/٤) .

ونقله السمهودي عن الحافظ ( وفاء الوفاء – ٦٣/١) ، وما بين المعقوفتين من الوفاء .

قال الحافظ : وحاصل ما في هذه الأحاديث إعلامه ﷺ أن الدحال لا يدخل المدينــة ولا الرعـب منه . ( الفتح – ٩٦/٤) .

وقال في موضع آخر: وحاصل ما وقع به الجمع أن الرعب المنفي همو الخوف والفرع حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب نزوله قربها شيء منه ، أو هو عبارة عن غايته وهو غلبته عليها ، والمراد بالرحفة الإرفاق وهو إشاعة محيته وأنه لا طاقة لأحد به ، فيسارع حينتذ إليه من كان يتصف بالنفاق والفسق ، فيظهر حينتذ تمام أنها تنفي خيثها . ( الفتح - ١٤/١٣) .

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم .

ولهما قصة خروج الرجل الذي هو خير الناس ، أو من خير الناس من المدينة إليه إذا نزل بعض سباخها ، فيقول له : « أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله على حديثه ... » (١). الحديث بطوله . فاختصت بذلك لكونها حضرة المبعوث بالحق .

[قال معمر فيما رواه أبوحاتم : يرون هذا الرجل هو الخضر عليه السلام](٢).

صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٣٥) ح١٣٨٠) .

وأخرجه أحمسد في المسند (٢/٣٩٧/٢) ، والسترمذي في حامصه (٥/٥١٥ ح٢٢٤٣) ، وأبويعلى في مسنده (٢/١١، ٣٤٦، ح٢٥٥) ، وابن حبسان ( الإحسسان لابس بلبسان – ٢٨٥/٨، ح٢٧٧١) ، والبغوي في شرح السنة (٣٢٦/٧، ح٢٠٢٧) .

وانظر : ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٢٧) .

وقد ورد في الخلاصة : ثم تصرف الملائكة وحهه قبل المشرق . والتصحيح من صحيح مسلم .

(١) الحديث رواه أبوسعيد الخدري 🗞 .

أخرجه البخاري ( الصحيح مع الفتح - ٩٥/٤، ح١٨٨٢) ، كتاب فضائل المدينة .

و (١٠١/١٣) ، كتاب الفتن ، باب : لا يدخل الدحال المدينة .

ومسلم. (صحيح مسلم بشرح النووي - ٧١/١٨-٧٧، ح٢٩٣٨) .

وعبدالرزاق في المصنف (٣٩٣/١)، ح٢٠٨٢٤)، وأحمد في المسند (٣٦/٣)، وابن أبي عاصم في كتاب السنة (١٧١/١، ح٣٩٠)، وابن مندة في كتاب الإيمان (٩١٥/٢، ح١٠٢٨).

وانظر : صالح الرفاعي ( فضائل المدينة – ص١٢٠) .

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٢/١).

وقد ورد في صحيح مسلم ( بشرح النووي – ٧٢/١٨) ، قال أبوإسحاق : يقال إن هذا الرحل هو الحَفيرُ عليه السلام .

قال الحافظ ابن حجر: أبوإسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي صحيح مسلم عنه ، كما حزم به عياض ، والنووي (شرح مسلم - ٢٧٢/١٨) ، وغيرهما .

[وروى أحمد والطبراني في « الأوسط »] (١)، ورجال أحمد رجال الصحيح، عن حابر بن عبدا لله عليه الله على فلَق (٢) من أفلاق

كما نقل النووي والحافظ قول أبى معمر في « حامعه » .

قال الحافظ: وكذا أخرجه ابن حبان من طريق عبدالرزاق عن معمر. ( مصنف عبدالرزاق - ٣٩٣/١).

وقال ابن العربي: سمعت من يقول أن الذي يقتله الدحال هو الخضر، وهذه دعوى لا برهان لها. قال الحافظ: وقد تمسك مَن قاله بما أحرحه ابن حبان في (صحيحه 100 + 100) مِن حديث أبي عبيدة بن الجراح رفعه في ذكر الدحال: «لعله أن يدركه بعض مَن رآني أو سمع كلامي » الحديث .

ويُعكّر عليه قوله في رواية مسلم : « شاب ممتلئ شباباً » .

( صحيح مسلم بشرح النووي - ١٦/١٨-٢٧) ، بلفظ: « ... رحلاً ممتلتاً شباباً » .

ويمكن أن يجاب بأن مِن جملمة عصائص الخضر أن لا ينزال شاباً ، ويحتاج إلى دليل . ( فتح البارى - ١٠٤/١٣ ) .

قال النووي : وهذا تصريح منه بحياة الخضر عليه السلام ، وهـ و الصحيح . (شـرح مسـلم - ٧٢/١٨) .

(١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٦٢/١).

المسند (۲۹۲/۲) .

ورواه ابنه عبدا الله من طريق أبيه مختصراً (كتساب السنة - ٤٤٨/٢، ح١٠٠٥) ، وقـد أوضح المحقق محمد القحطاني أن إسناده ضعيف .

قال ابن كثير: تفرّد به أحمد، وإسناده حيّد، وصححه الحاكم (الفتن والملاحم – ٨٩/١). لكن الحديث من رواية زيد بن أسلم عن حابر، وقد قال ابن مَعين: لم يسمع زيد بن أسلم من حابر. (تاريخ ابن معين ٢١٩/٣).

فالإسناد ضعيف بسبب الانقطاع بين زيّد وحابر . (صالح الرفاعي، فضائل المدينة – ص١٤٩) . (٢) الفلق : بالتحريك ، المطمئن من الأرض بين رَبُوتين . ( ابن الأثير ، النهاية – ٣٧٢/٣) . الحرة وغن معه ، فقال : « نِعْم الأرض المدينة ، إذا خرج الدجال ، على كل نقب من أنقابها مَلَك لا يدخلها (١) ، فإذا كان ذلك رجفت المدينة بأهلها ثلاث رجفات لا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، وأكثرهم – يعني من يخرج [إليه] (٢) – النساء ، وذلك يوم التخليص ، ذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث (١) الحديد ، يكون معه سبعون ألفاً من اليهود على كل رجل منه ساج (٤) وسيف محلّى ، فيضرب قبته بهذا المضرب الذي بمجتمع السيول ... » (٥) ، الحديث بطوله .

وفي/ [١٣/ب] رواية له - [أي الطبراني في الأوسط] (١٦) -: « ينزل الدجال حذو المدينة ، فأول من يُتْبعه النساء والإماء » .

وللطبراني [ في « الأوسط » عن حابر] : « يا أهل المدينة اذكروا يوم الخلاص » ، قالوا : وما يوم الخلاص ؟ قال : « يُقْبِلُ الدجال حتى ينزل بذباب ،

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في مسند أحمد و (ح - ١٣/ب) ، و(ك) ، وورد في المطبوع : لا يدخلها الدحال .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من مسند أحمد ، ووفاء الوفاء (٦٢/١) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المسند ، و(ح) و(ك) ، وكذا في وفاء الوفاء (٦٢/١) . وورد في المطبوع : وسخ .

 <sup>(</sup>٤) الساج: هو الطيلسان الأخضر. ( ابن الأثير ، النهاية – ٤٣٢/٢).
 وقد ورد في (ح) و (ك): تاج.

 <sup>(</sup>٥) ورد في المطبوع: على أن الدجال ينزل بمحتمع السيول شمالي الجرف ، يعني نحو العين الشنيبة
 والزهرة . انتهى .

ويطلق على هذه الموضع حالياً : منطقة الزراعة ، والأزهري ، وهي شمال المدينة بسين حبـل أُحُـــ والجرف .

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١).
 وقوله (حَنُو) بفتح الحاء، وسكون الذال: أي إزاءها.

فلا يبقى في المدينة مشرك ولا مشركة ، ولا كافر ولا كافرة ، ولا منافق ولا منافقة ، ولا فاسق ولا فاسقة ، إلا خرج إليه ، ويخلص المؤمنون ، فذلك يوم الخلاص » (١) .

وقوله « بذباب » : أي : بما يقابله من مجتمع السيول كما سبق .

[وفي حديث رواه أحمد ، والطيراني ، واللفظ له ، ورحاله ثقات ، في وصف الدحال : «ثم يسير حتى يأتي المدينة ، ولا يُؤذن له فيها ، فيقول : هذه قرية ذلك الوجل ، ثم يسير حتى يأتي الشام ، فيهلكه الله عز وجل عند

<sup>(</sup>١) الطيراني ( المعجم الأوسط – ٩٣/٣، ح٢١٨٦) عن عاصم بن عاصم عن سعيد الجريـري عـن أبي نَضْرة عن حابر . وكذا في (٣٠٩/٤ ، ح٣٥٣) .

وهذا الحديث إسناده لا بأس به في المتابعات . وله شواهد منها حديث أبي أمامة الباهلي الله وغيره ، يرتقي بها الحديث إلى درجة الحسن ، إلا قوله (حتى ينزل بذباب) .

وذباب : حيل صغير يقع في شمال المدينة بالقرب من ثنية الوداع من حهـة الشــمال ، بينــه وبــين حبل سلع نحو خمسمائة متر .

<sup>(</sup> وفاء الوفاء ، للسمهودي – ٨٤٥/٣) ، ( آثـار المدينـة ، للأنصـاري – ص١٦٨) ، ( المدينـة بين الماضي والحاضر ، للعياشي – ص٧٤) .

وقد دلت الأحاديث الصحيحة أنّ الدحال لا يصــل إلى هــنـا الموضـع ، وإنمــا يضــرب قبتــه عنــد مجتمع السيول ، كما ورد في الرواية الأولى .

قال الرفاعي : فإن صح هذا اللفظ فيدل على أنّ ذباباً موضع آخر غير هذا الموضع المعروف بهذا الاسم ، والذي يظهر لي أن هذا غلط من على بن عاصم ، فقد وصفه عدد من النقاد بأنه كثير الغلط . ( تهذيب التهذيب - ٣٠٣/٣-٣٠٣، رقم ٧٧٥) .

ويحتمل أن يكون ( ذباب ) تصحيفاً من ( غُـراب ) حبـل في شمـال غـرب المدينـة يشـرف علـى مجتمع السيول . ( فضائل المدينة – ص٠٥٠) .

عقبة افيق » ] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١-٦٤) .

قال ياقوت : أفيق ، قرية من حَوْران في طريق الغَوْر في أول العقبة .. تــنزل مـن هــنـه العقبـة إلى الغور ، وهو الأردن ...

<sup>- (</sup> معجم البلدان - ٢٣٣/١) .

وفي حديث النواس بن سمعان على ، في صحيح مسلم بعد ذكر قصة الدحال مع الرحل الشاب ... ( فيضربُهُ بالسيف فيقطعُهُ حزَّلَتَيْن رمية الغرض ، ثم يدعوه فيُقبِّل ويتهلَّلُ وحُههُ يضحك ، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم ، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مَهْرُودَتيْن واضعاً كفيه على أحنحة ملكين ، إذا طأطاً رأسه قطر ، وإذا رفعه تحلَّر منه حُمانً كاللولو ، فلا يحل لكافر يجد ربح نَفسِهِ إلا مات ، ونَفسُهُ ينتهي حيثُ ينتهي طرفُهُ ، فيطلُبُه حتى يدركهُ بهاب لُدٌ ، فيقتُله ... ) .

<sup>-</sup> صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/١٨-٦٨) .

قال النووي رحمه الله : باب لد ، بضم اللام وتشديد الدال ، بلدة قريبة من بيت المقدس .

ومعنى ( مهرودتين ) : أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٢/١) .

والحديث في مسند أحمد (٣٣٨/٤) عن محمن بن الأدرع.

ولأحمد والحاكم [من حديث محجن بن الأدرع ، رفعه] (١) : « يجيئ الدجال ، فيصعد أحُداً ، فيطلع ، فينظر إلى المدينة ، فيقول لأصحابه : ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض ؟ هذا مسجد أحمد ، ثم يأتي المدينة ، فيجد بكل نَقْب من أنقابها مَلَكاً مُصْلِتاً سيفه ، فيأتي سَبَخَة الجرف ، فيضرب رواقه – أي فسطاطه – » ، [وبقيته بلفظ الحديث المذكور ، إلا أنه قال في آخره : « فتخلص المدينة ، فذلك يوم الخلاص » ] (٢)

ولأحمد [من حديث ابن عمـر رضي الله عنهمـا] (٢): « ينزل الدجـال في هذه السبخة بمر قناة » (٢) ، أي : ممرها .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١) ، ومن فتح الباري (٩٤/١٣) .

قال الحافظ: الأسلمي ... قال أبوعمر: كان قليم الإسلام .. يقال إنه مات في آخر خلافة معاوية . ( الإصابة مع الاستيعاب – ٣٦٦/٣-٣٦٧، رقم ٧٧٣٨) .

والحديث في مستدرك الحاكم (٤٣/٤) ، وقد صححه ، ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١).

وقوله ( ثم يأتي المدينة ) أي يريد أن يدخلها ويتوجه إليها .

قال الحافظ: وفي حديث أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد ، رفعه « ... وتعلوى له الأرض طي فروة الكبش حتى يأتي المدينة ، فيغلب على عارجها ، ويمنع داعلها ، ثم يأتي إيلياء ، فيحاصر عصابة من المسلمين » ،

أعرجه الحاكم في المستدرك (٢٩/٤) ، وانظر : فتح الباري (٩٤،٩٢/١٣) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١).

وقـد رواه الإمـام أحمـد في المسـند (٦٧/٢) ، ورواه الطــيراني في المعحــم الكبــير (٣٠٧/١٢) ح١٣١٩٧) ، وفيه : «فيكون أكثر من يخرج إليه النساء ... » .

قال الهيشمي : في الصحيح بعضه ، رواه أحمد والطيراني في الأوسط ، وفيه ابن إسحاق ، وهـ و منكس . ( مجمع الزوائد – ٣٤٨/٧) .

ولا بن ماجه [من حديث أبي أمامة] (١): « ينزل عند الطريق الأحمر عند منقطع السبخة » (١) .

وللزبير بن بكار: [في عقيق المدينة] (٢): ركب رسول الله الله الله عقيق المدينة] (١) : ركب رسول الله الله الله السيول ، فقال : « الا أخبركم بمنزل الدجال من المدينة » ؟ ثم قال : « هذا منزله يريد المدينة لا يستطيعها ، يجدها متمنطقة بالملائكة ، على كل نقب من أنقابها مَلَك شاهر سلاحه ، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون ، فَيُزَلزل بالمدينة وبأصحاب الدجال زلزلة ، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ، وأكثر من يتبعه النساء ، فلا يعجز الرجل(٢) أن يمسك سفيهته » .

ولأبي يعلى برحال الصحيح في حديث الجُسَّاسَة [المشهور في الصحيح] (٤):

و لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث ، فالإسناد ضعيف . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٥٨) . وهذه السبحة هي سبحة الجرف .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١) . سنن ابين ماجه (٦٣/١، ح٧٧٠) ، كتباب الفين ، ولفظه : « ... عنب الفلريب الأحمر ... » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٣/١) .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في (ح - ق1 / ١٤) ، وفي وفاء الوفاء (٦٣/١) . وورد في الحاشية من المطبوع صوابه :
 فيعجز الرحل .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٤/١).

وقد رود في وفاء الوفاء : هو المسيخ .

قال النووي رحمه ا الله : الجساسة، بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى، قيل سميت بغلك

« هو المسيح تطوى له الأرض في أربعين يوماً (١) ، إلا ما كان من طيبة ، قال للله : وطيبة المدينة ، ما باب من أبوابها إلا ومَلَك مُصْلِتٌ سَيْفَه يمنعه ، وبمكة مثل ذلك »(٢) .

لتحسسها الأخبار للدحال، وحاء عن عبدالرحمن بن عمرو بن العاص أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن . ( شرح مسلم - ٧٨/١٨) .

وقصتها قد وردت في حديث طويل ، أخرجه مسلم . ( صحيح مسـلم بشـرح النــووي – ١٨/ ٨٠–٨٣) .

(١) في حديث النواس بن سمعان فظه ، عند مسلم ، رقم (٢٩٤٧،٢٩٣٧) : «قلنا : يا رسول الله ، وما لبُنَّهُ في الأرض ، قال : أربعون يوماً ، يوم كسنّة ، ويوم كشهر ، ويوم كخُمْعة ، وسائر أيامه كأيامكم ... » . صحيح مسلم بشرح النووي (٢٥/١٨) .

وكذلك من حديث فاطمة بنت قيس ، بلفظ : « ... في أربعين ليلة ... » . صحيح مسلم بشرح النووي ( $\Lambda \pi/1 \Lambda$ ) .

وفي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها : «يُعَمَّرُ أربعين سنة ، السنة الأولى كالشهر ... » . المعجم الكبير للطيراني (١٦٩/٢٤ -١٧٠ ح ٤٣٠) .

وذكر الرفاعي أن الحليث في إسناده يحيى بن سُلَيم الطائفي ، قال فيه الحافظ ابن ححر: صدوق سيء الحفظ . ( تقريب التهذيب - ٣٤٩/٢ ، رقم ٧٥٦٣) .

وللحديث شواهد من حديث فاطمة بنت قيس وغيرها ، يرتقي بها إلى درجة الحسن ، إلا قولـه ( يعمّر أربعين سنة ) ، فلم يتابع عليه . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص١٥١) .

(٢) وفاء الوفاء (١/٤/١).

#### الفصل الخامس:

### 🗘 في ترابها وثمرها 🏲

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٧/١) . وقـــد ورد في (ح - ق١١/١) و (ك) :
 البخاري .

<sup>(</sup>٢) ما بين المقونتين زيادة من المصادر .

<sup>(</sup>٣) الدرة الثمينة (ص٥١) .

رواه أبونعيم في كتاب الطب (ق٥٥/ب) .

وانظر: مثير العزم الساكن (٢٤٦/٢، ح٢٤١) ، ( فضائل المدينة للرفاعي- ص٦٣٥) .

ورمز له السيوطي في « الجامع الصغير » بالضعف . ( الجامع الصغير –  $2 \cdot \cdot \cdot /2$  ، مع شرحه فيض القدير ) .

وقد أورده الألباني في «ضعيف الجامع»، وقال : ضعيف حداً . ( ٧٧/٤ -٣٩٠٨) . وانظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم (٣٩٥٧) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٧/١) ، ومن المصادر .

ولرزين عن ابن عمر نحوه ، وقال : فمد رسول الله الله الله عن السقم ، فأماطه عن وحمه ، وقال : «(٢)[أ]ما علمت أن عجوة المدينة شفاء من السقم ، وغبارها شفاء من الجذام » (٣) ؟

ولابن زبالة (٤) : عن صيفي بن أبي عامر [مرفوعاً] (٥) : « واللذي نفسي بيده ، إن تربتها لمؤمنة ، وإنها شفاء من الجذام (1) .

 <sup>(</sup>١) ابن الأثير ( حامع الأصول – ٣٣٤/٩).

وقال زكي الدين المنذري : ذكره رَزين العبدري في حامعه ، و لم أره في الأصول . ( الـترغيب والترهيب – ٢٢٨/٢) . ونقله السمهودي في وفاء الوفاء (٦٨/١) .

وكتاب رزين هو « تجريد الصحاح الستة » ، جمع فيه بين صحيحي البخاري ومسلم ، و « الموطأ » للإمام مالك ، و « حامع أبي عيسى الترمذي » ، و « سنن أبي داود السحستاني » ، و « سنن أبي عبدالرحمن النسائي » .

<sup>(</sup> مقدمة حامع الأصول ، لابن الأثير – ٤٨/١ – ٥٠) ، و (كشف الظنــون ، لحــاحي خليفــة – ٣٤٥/١) ، و ( تاريخ الأدب العربي ، ليروكلمان – ٢٦٦/٦) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع . وقد ورد في (ح) و (ك) ، وكذا في وفاء الوفاء (٦٨/١) .

<sup>(</sup>٣) ذكر الرفاعي أنه لم يقف على إسناد هــذا الحديث والـذي قبله . وأن الذهبي قـد عـاب رزين العبدري على إدخاله في كتابه « تجريد الصحاح الستة » أحاديث ليست في الأصول التي جمع بين أحاديثها ، – قال : أدخل في كتابه زيادات واهية لو تنزّه عنها لأحاد . ( سـير أعـلام النبـلاء – أحاديثها ، – قال : فضائل المدينة – ص١٣٥٠) .

<sup>(</sup>٤) ابن زبالة ، كذبوه .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (٦٨/١) .

وله عن سلمة (١): بلغني أن رسول الله على قال: «غبار المدينة يطفئ الجذام » (٢).

قلت : وقد شاهدنا من استشفی به منه ، وکان قد أضر به فنفعه حداً .
مددی محمد در الم مده و ۳٫۰۰۰ دونی المرد تا العام در در المرد الدورا (

وروى يحيى بن الحسن [بن] حعفر الحجة العلوي ، وابن النجار (٤) ، كلاهما من طريق ابن زبالة ، أن النبي الله الله الله هذه الحمى ، فإذا هم روبى (١) ، فقال : « مالكم يا بني الحارث روبى؟ قالوا : أصابتنا يا رسول الله هذه الحمى ،

وهذا الخير ذكره السيوطي في الحمج المبينة (ص٥٨) ، ضمن النصوص المنتخبة من كتاب أعبار المدينة للزبير .

وابن زبالة كذبوه ، وإبراهيم لا يعرف ، وقد روى ابن زبالة عن عدد من الرواة عمن يسمون إبراهيم .

والحديث ذكره السيوطي في « الجامع الصغير » ، ورمـز لضعفـه . (٤٠٠/٤) مـع شـرحه فيـض القدير ) .

وقال الألباني : ضعيف حداً . (ضعيف الجامع الصغير – ٧٧/٤، ح٠٣٩١) . وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة – ص٣٣٧) .

(٣) ورد في المطبوعة : يحيى بن الحسن أن جعفر ... ، وهو محطأ ، وفي (ح) و (ك) و (م) .
 (٣) وكذا عند السمهودي . ( وفاء الوفاء – ١٩٩١) . [بن جعفر]

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وفي وفاء الوفاء (٦٨/١) : عن أبي سلمة .

<sup>(</sup>٢) رواه الزبير بن بكار من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) ابن النحار ، ( الدرة الثمينة –ص٥٦) .

<sup>(</sup>٥) المراد بنو الحارث بن الخزرج، منازلهم بالعوالي شرقي وادي بطحان . (وفاء الوفاء - ١٩٨/١) .

<sup>(</sup>٢) رَوْتَى : جمع رَوْبَان ، وهو في الجمع شبيه بسكرى جمع سكران ، وهم الذين أوهنهم الوجع . ( لسان العرب - ١/١٤١).

قال: فأين أنتم من صُعَيب ؟ قالوا: يا رسول الله ، ما نصنع به ؟ قال: تأخذون من ترابه ، فتجعلونه في ماء، ثم يتفل عليه أحَدُكم [\$1/\$] ويقول: [بسم الله تراب أرضنا ، بريق بعضنا ، شفاء لمريضنا بإذن ربنا] ، ففعلوا ، فرّكتهم الحمّى (\$1/\$) .

<sup>(</sup>۱) رواه الزبير بن بكار . وذكره السيوطي في الحمج المبينة (ص٥٩) ، والسمهودي في وفساء الوفساء (٦٨/١) .

وذكره الرضاعي في فضائل المدينة (ص٦٣٧-٦٣٨) ، ثم أوضح أن إسناد الخبر واو بسبب تكذيب ابن زبالة ، وجهالة محمد بن فضالة الأنصاري . ( الجرح والتعديل - ٥٦/٨) .

وعدم وجود ترجمة لإبراهيم بن الجهم ، حيث ليس في كتب معرفة الصحابة من يسمى بهذا الاسم ، وهو مع ذلك مرسل أو معضل .

وما بين المعقوفتين وهمو قوله [بسم الله ، تواب أرضنا ...] ، أخرجه البحاري (٢٠٦/١٠) ح٥٤٥) ، كما سيأتي قريباً ، ولفظه عن عائشة رضي الله عنها : « أن النبي الله كان يقول للمريض ...» .

قوله (كان يقول للمريض: بسم الله ..) في رواية صدقة (كان يقول في الرقية).

وفي رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان زيادة في أوله ، ولفظه «كان إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو حرح ، قال النبي الله بإصبعه هكذا - ووضع سفيان سبابته بالأرض ، ثسم رفعها - بسم الله » .

قوله : ( تربة أرضنا ) خير متبدأ محلوف ، أي هذه تربة .

وقوله ( بريقة بعضنا ) يدل على أنه كان يتفل عند الرقية .

قال [أبوالقاسم] (١) طاهر بن يحيى العلوي ، عقب روايت لذلك عن أبيه : صعيب (١) : وادي بطحان دون الماحشونية ، أي : الحديقة المعروفة اليوم بالمدشونية ، وفيه حفرة مما يأخذ الناس منه ، وهو اليوم إذا وبئ إنسان أخذ منه .

قال ابن النجار: وقد رأيت أنا هذه الحفرة اليــوم، والنــاس يــأخذون منهــا، وذكروا أنهم [قد] جربوه فوحدوه صحيحاً. قال: وأخذت منه [أنا] أيضاً (٢٠٠٠).

قلت : وهذه الحفرة موجودة يأثرها الخلف عن السلف ، وينقلون ترابها

قال : وزعم بعض علماتنا أن السر فيه أن تراب الأرض ليرودته ويبسسه يسيرى الموضع الـذي بــه الألم ويمنع انصباب المواد إليه ليبسه مع منفعته في تجفيف الجراح واندمالها .

قال : وقال في الريق : أنه يختص بالتحليل والإنضاج وإبراء الجرح والـورم لا سيما من الصـائم الجائع .

أما وضع الإصبع بالأرض فلعله لخاصية في ذلك ، أو لحكمة إخفاء آثار القدرة بمباشرة الأسباب المعتادة . ( الفتح – ٢٠٨/١٠) .

- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٦٨/١) .
- (Y) صُعَيْبُ: تصغير صعب، للشديد العسر، وقيل: صُعَين بالنون تصغير صعن، للصغير الرأس، موضع في بطن وادي بطحان مع ركن الماجشونية الشرقي، وهو على مقربة من دار بين الحارث بن الخزرج التي كان أبوبكر الصديق فلله نازلاً فيها بزوجته حبيبة بنت خارجة، وقيل: مُليكة أخت زيد بن خارجة المتكلم بعد الموت. (الفيروزآبادي، المغانم المطابة س٧١٨).

وتقع المدشونية على يمين القادم من قربان ، وتربة صعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان ... ( الحاشية من كتاب الدرة الثمينة - ص٧٠) .

(٣) اللرة الثمينة (ص٥٦-٥٣) ، وما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٦٨/١) .

للتداوي . وذكر المحد أن جماعة من العلماء ذكروا أنهم حَرَّبوه للحُمَّى فوحدوه صحيحاً . قال : وأنا سقيته غلاماً لي مريضاً من نحو سنة تواظبه الحمّى ، فانقطعت عنه من يومه . وذكر هو في موضع آخر كالمطري : أن ترابه يجعل في الماء ، ويُغْتَسَل به من الحمّى .

قلت : فينبغي أن يفعل أولاً ما ورد ، ثم يجمع بين الشرب والغسل .

وفي « الصحيحين » حديث : كان رسول الله الله المنتكى الإنسان ، أو كانت به قرحة أو حرح ، قال بإصبعه هكذا ، ووضع سفيان سبابته بالأرض شم رفعها ، وقال : « بسم الله تربة أرضنا ، بريقة بعضنا ، يشفي سقيمنا ، بإذن ربنا » (١) .

 $\cdot$  وفي رواية :  $\cdot$  يقول بريقه ، ثم قال به في النواب  $\cdot$ 

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح (١٠٦/١٠) ح٥٧٤٦،٥٧٤٥) .

صحيح مسلم بشرح النووي (١٨٣/١ء -١٨٤ م ١٨٤ )، عن عائشة رضى الله عنها . ورواه الحميدي في مسنده (٢١٣/١، ح٢٥٢) ، وابن سعد في الطبقات (٢١٣/٢) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٢١٣/١، ح٢٩٤٢) ، والإمام أحمد في المسند (٣٣/١) ، وأبوداود (السنن بشرح الخطابي – ١٩٤٤، ٢١، ح٣٨٥) ، وابن ماجه في السنن (٢٣/١، ح٢٥٢) ، وعزاه المنسائي ، ورواه النسائي في السنن الكيرى (٢٥٣١، ح٢١٢) ، وأبويعلى في المنددي للنسائي ، ورواه النسائي في السنن الكيرى (٢٥٣١، ح٢١٢) ، وأبويعلى في مسنده (٨/٢٢، ٤٠ ح٢٥٢) ، والطهراني في المداء (٢١٣١، ح٢١١) و وابن حبان (الإحسان لابن بلبان –٤/٤٢٤، ح٢٩٨) ، وابس طاليوم والليلة (ص٢٧١، ح٢٧٥) ، وأبونعيم في الطب (ق٨/١) ) .

وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة – ص٦٣٨) .

<sup>(</sup>٢) هي رواية أبي داود ( السنن بشرح الخطابي - ٢١٩/٤، ح٣٨٩٥) .

وفي شرح حديث عائشة الوارد في قصة الرقية ، نبّه الحافظ إلى أن أبا داود والنسائي أخرجا ما يفسر به الشخص المرقى ، وذلك في حديث عائشة « أنّ النبي الله دخل على ثابت بن قيس بن شماس وهو مريض ، فقال : اكشف الباس ، رب الناس ، ثم أخذ تراباً من بطحان فجعله في قدح ، ثم نفث عليه ، ثم صبّه عليه » . ( الفتح - ٧٠٨/١٠ ) .

سنن أبي داود بشرح الخطابي (٢١٤/٤) م ٣٨٨٠) ، بـاب : مـا حـاء في الرقـى ، عمـل اليـوم والليلة للنسائي (ح١٠١٧) .

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٣٧٧/٨) ، ويعقرب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٣٢٢/١) ، وابن حبان ( الإحسان لابن بلبان – ٣٢٣/٠ ح٣٠٠) ، وذكره السسمهودي في وفساء الوفساء (٦٩/١) .

وأخرجه – مسنداً ومرسلاً – النسائي كما في مختصر المنذري .

وأخرج نحوه عن رافع بن خديج ، ابن ماجه في السنن (١١٥٠/٢) ، في كتاب الطب ، باب : الحمى من فيح جهنم ، من طريق عمرو بن يحيى المازني عن يوسف بن محمد بن ثابت بن قيس ...

قال الألباني: سند الحديث ضعيف ، علته يوسف بن محمد ... ، وهو مجهول العين . ( سلسلة الأحاديث الضعيفة (٦/٣) ه، رقم ٥٠٠٥) .

وتما يزيد الإسناد ضعفاً أنه قد المحتلف فيه على عمرو بمن يحيى المازني . ( الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٦٣٩-٢٥) .

<sup>(</sup>١) الخير ضعيف لتكذيب ابن زبالة .

وله  $[n, n]^{(1)}$ : «من تصبح بسبع تمرات من العجوة – لا أعلمه إلا قال : من العالية – لم يضره يومئذ سم ولا سحر » (1) .

ولمسلم [عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله على قال] (٢): « من أكل سبع تمرات مما بين لابَتَيْها حين يصبح ، لم يضره شئ حتى يمسى » (٤).

وقال الداودي هو من وسط التمر.

وقال ابن الأثير : العَجُّوة ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد ، وهـو ممـا غرسه النبي ﷺ بيده بالمدينة .

وذكر هذا الأخير القزاز . ( الفتح - ٢٣٨/١٠ ) .كما نقله السمهودي في (ص١٨٦) وقال أبوموسى المديني : قيل هي تمر نخلة مدينية ليست بأحودها ، وقيل : عحوة العالية أحود تمرها . ( المجموع المغيث – ٤٠٨/٢) .

وذكر الأزهري أن العجوة أنواع ، فقال ؛ العجوة التي بالمدينة هي الصيحانية ، وبها ضروب من العجوة ليس لها علوب ، لابن منظور – العجوة ليس لها علوب ، لابن منظور – (٣١/١٥) .

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم .

(٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٤/٢، ح٢٠٤).

ورواه أحمد في المسند (١٧٧،١٦٨/١) ، وأحمد الدورقي في مسند سعد (ص٨١، ح٣٧) ، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ص٨١، ح١٤) ، وأبويعلى في مسنده (١٢٠/٢) ح وأبويعلى في مسنده (٣٨٠) ، وأبوبكر الباغندي في مسند عمر بن عبدالعزيز (ص٨١، ح٥٧) ، وأبوعوانة في مسند عمر بن عبدالعزيز (ص٨١، ح٥٧) ، وأبونعيم في حلية الأولياء (٣٦/٧) ، وذكر أعبار أصفهان (٩٦/٢) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (١٠/١) .

كما نقل السمهودي هذا الخبر ، وعزاه لابن زبالة .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: العجوة ضرب من أجُور تمر المدينة وألينه ، [ونخلتها تسمى لينة] . قالمه الجوهري (الصحاح – ٢٤١٩/٦) .

ولأحمد برحال الصحيح : « من أكل سبع تمرات عجوة مما بين لابتي المدينة على الريق ، لم يضرّه يومَهُ ذلك شئ حتى يمسي » . قال فليح : وأظنه قال : « وإن أكلها حين يمسى لم يضره شئ ، حتى يصبح (1) .

وفي « الصحيحين » : « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليـوم سمَّ ولا سِحر » $^{(7)}$  .

ومعرفة الصحابة (١/٠٤، ح/٥٤) ، والطب النبوي (ق/٣٨ب ، ٩٥/ أ ) ، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٤٥/٩) . والحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٣٩/١٠) .

وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة – ص١٤٤ - ٦٤٥) .

(١) المسند (١/٧٧،١٦٨/١) عن سعد بن أبي وقاص .

وفليح بن سليمان ، صدوق كثير الخطأ . ( التقريب – ١١٤/٢) .

وذكر الرفاعي أنه لم يجد من تابعه على هذه الزيسادة الأخيرة ، فهمي ضعيفة من هـذا الوجـه ، والحديث في الصحيحين بدونها . ( فضائل المدينة – ص٥٤٥) .

(۲) الصحيح مع الفتح (۹۹/۹، -٥٤٤٥) و (۲۳۸/۱۰، -۹۷۹،۵۷۹،)، كتساب الطب - باب: الدواء بالعجوة للسحر.

وصحیح مسلم بشرح النووي (1/1) ح1/1) ، کتاب الأشریة ، باب : فضل تمر المدینة . ورواه الحمیدي في مسنده (1/1) ، وابن أبي شیبة في مصنف (1/1) ، وابن أبی شیبة في مصنف (1/1) ، وأحمد اللورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (1/1) والإمام أحمد في مسنده (1/1/1) ، وأحمد اللورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (1/1) ، وأبوداود في سننه بشرح الخطابي (1/1) ، ح1/1 ) ، والبزار في مسنده (1/1) ، وأبويعلى في مسنده (1/1) ، و1/1 ، وأبويعلى في مسنده (1/1) ، وأبوعوانة في مسنده (1/1) ، وأبونعيم في الطب النبوي (1/1) ، والبيهقي في السنن الكيرى (1/1) ، وأبوء (1/1) .

وانظر : صالح الرفاعي ( فضائل المدينة (ص٦٤٣) .

وورد في رواية أخرى للبخاري ( من اصطبح ) ، رقم (٥٧٦٨) ، وفي رواية أبي أسامة رقم

## ر لسلم : $_{\rm (N)}$ أن في عجوة العالية شفاء ، أو إنها ترياق أولَ البُكْرَة $_{\rm (N)}$

(٥٧٦٩) : ( من تصبّح ) ، وكذا في رواية جمعة عن مروان ، الواردة في الأطعمة .

وكذا لمسلم عن ابن عمر ، وكلاهما بمعنى التناول صباحاً .

وأصل الصبوح والاصطباح تناول الشراب صبحاً ، ثم استعمل في الأكل ، ومقابله الغبوق والاغتباق - بالغين المعجمة - ، وقد يستعمل في مطلق الغذاء أعم من الشرب والأكل ...

قوله ( لم يضرّه ذلك اليوم سمّ ولا سحر ) هكذا في رواية البخاري رقــم (٥٧٦٩) ، وفي روايـة البخاري الأخرى رقم (٥٧٦٨) : ( لم يضرّه سم ولا سحر ذلك اليوم إلى الليل ) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى : السم معروف ، والسحر قد ورد القول فيه .

وقوله ( إلى الليل ) فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة عن عائشة عند مسلم . ( الفتح – ٢٣٩/١٠ ) .

(١) صحيح مسلم بشرح النووي (٣/١٤) ، ح ٢٠٤٨) ، عن عبدا الله بن أبي عتيق ، عن عائشة ، وفي فتح الباري : ابن أبي مليكة عن عائشة .

ورواه ابن أبي شيبة في مصنف (0/70، -0.77) ، وإستحاق بن راهوي في مسئله (0.70) ، و0.700 ، 0.700 ) و (0.700 ، 0.700 ) ، والإمام أحمد في مسئله (0.700 ) ، والنسائي في الكبرى (0.700 ، 0.700 ، والمزي في تحف الأشراف (0.701 ) ، وانظر : الرفاعي ( فضائل الملينة 0.700 ) .

قال : والعالية والحواتط والعمارات ، القرى التي في الجهة العالية من المدينة ، وهـي حهـة نجـد ، والسافلة من الجهة الأخرى مما يلي تهامة .

قال القاضي : وأدنى العالية ثلاثة أميال ، وأبعدها ثمانية من المدينة .

( شرح مسلم للنووي - ٢/١٤) .

وتردده في ترياق ، شك من الراوي .

والبكرة : بضم الموحدة وسكون الكاف يوافق ذكر الصباح في حديث سعد .

\_\_\_

والشفاء أشمل من الترياق ، يناسب ذكر السم ، والذي وقع في حديث سعد شيئان : السحر والسم ، فمعه زيادة علم . وقد أحرج النسائي من حديث حابر رفعه ( العحوة من الجنة ، وهي شفاء من السم ) . وهذا يوافق رواية ابن أبي مليكة .

والترياق: بكسر المتناة وقد تضم، وقد تبدل المتناة دالاً أو طاءً بالإهمال فيهما ، وهو دواء مركب معروف يعالج به السموم ، فأطلق على العجوة اسم الترياق تشبيهاً لها به ، وأمّا الغاية في قوله ( إلى الليل ) فمفهومه أن السر الذي في العجوة من دفع ضرر السجر والسم يرتفع إذا دخل الليل في حق من تناوله من أول النهار ، ويستفاد منه إطلاق اليوم على ما بين طلوع الفحر أو الشمس إلى غروب الشمس ، ولا يستلزم دخول الليل ، و لم أقف في شيء من الطرق على حكم من تناول ذلك في أول الليل ، هل يكون كمن تناوله أول النهار حتى ينلفع عنه ضرر السم والسجر إلى الصباح ، والذي يظهر خصوصية ذلك بالتناول أول النهار ؛ لأنه حينتذ يكون وظاهر الإطلاق أيضاً المواظبة على ذلك . وقد وقع مقيداً فيما أخرجه الطبري . . . .

( الفتح - ۲۳۹/۱۰) .

قال الخطابي رحمه الله تعالى : كَوْن العجوة تنفع من السم والسحر إنما هو بيركة دعوة النبي ﷺ لتمر المدينة لا لخاصية في التمر .

وقال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد نخلاً حاصاً بالمدينة لا يعرف الآن .

وقال بعض شراح « المصابيح » نحوه وأنّ ذلك لخاصية فيه ، قال : ويحتمل أن يكون ذلك حاصاً بزمانه . وهذا يبعده وصف عاتشة لذلك بعده .

وقال بعض شراح « المشارق » : أما تخصيص تمر المدينة بنلك فواضح من ألفاظ المتن ، وأمّا تخصيص زمانه بنلك فبعيد ، وأمّا محصوصية السبع فالظاهر أنه لسرّ فيها ، وإلا فيستحب أن يكون ذلك وتراً ... ( الفتح - 259/1 - 25) .

قال النووي رحمه الله : وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجرتها ، وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه ، وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها ، وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها ، فيحب الإيمان بها واعتقاد فضلها والحكمة فيها ، وهذا كأعداد الصلوات ، ونُصُب الزكاة وغيرها ، فهذا هو الصواب ، والله أعلم . (شرح مسلم - ٤ /٣) .

ولأحمد برحال الصحيح في حديث : « واعلموا أن الكمأة دواء العين ، وأن العجوة من فاكهة الجنسة » (1) ، وللطبراني في « الثلاثية »(٢) ، و [النسائي وأبو داود الطيالسي] (٢) بسند حيد : « الكمأة (٤) من المن ، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة ، وهي شفاء من السم » .

(١) المسند (٥/١٥٣).

وقد رواه محمد الروياني في مهينده (٧٠٠-٧١، ح٢٣) ، وابن عدي في الكامل (١٣٧١/٤) . قال الهيثمي : رواه أحمد قال : سمع زهير بن واصل بن حيان ، وصالح بن حيان فجعلهما واصلاً . ثم قال الهيثمي أيضاً : واصل ثقة ، وصالح ابن حيان ضعيف ، وهذا الحديث من رواية واصل في الظاهر ، وا الله أعلم . ( بحمع الزوائد – ٥٠٠) .

وانظر : الرفاعي ( فضائل المدينة - ص707) ، والسلسلة الصحيحة - 700 ، 700 ، 700 ) و 700 ، 700 ، 700 ) .

(۲) المعجم الكبير (۱۳/۱۲، ح۱۲٤۸۱) ، المعجم الأوسط (۱٤٤/٤، ح۳٤٣٠) عن ابن عباس .
 وبرقم (۱۸۸ و ۳٤۱۲) عن أبي هريرة ، وبرقم (۲۵۲٦) عن سعيد بن زيد .

المعجم الصغير (١/٥/١) ح٤٤٤).

قال الهيشمي : رواه الطيراني في الثلاثة ، وفيه مهدي بن حعفر الرملي ، وهو ثقـة ، وفيـه ضعـف وبقية رحاله ثقات . ( مجمع الزوائد – ٨٩/٥) .

والحديث فيه ابن حريج ، وهو مدلس ، ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس (ص٩٥) ، ولم يصرح بالتحديث ، فالإسناد ضعيف ؛ لكن له شواهد من حديثي سعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي ا الله عنهما يرتقي بها إلى درجة الحسن ، والمنت صحيح . ( الرفاعي ، فضائل المدينة - ص ٢٥١) .

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٠/١) . وفي الخلاصة : للطيراني وغيره .

وفيه صالح بن حيان ، وهو ضعيف . فالحديث ضعيف الإسناد .

وصح لأبي دارد (۱) عن سعد بن أبي وقاص : (مرضت [مرضاً] (۲) ، فأتاني رسول الله ﷺ يعودني ، فوضع يده بين ثديّي ً حتى وجدت بَرْدَها على فؤادي ،

والحديث في السنن الكوى للنسائي (٤/٧٥)، ح (100) عسن آبسي هريسرة ، و (100) و (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100

والحديث في مسند أبي داود الطيالسي (ص٣١٥، ح٢٣٩٧) .

(٤) والحديث في صحيح مسلم بلفظ: « الكمأة من المن المن الدي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء العين » . (صحيح مسلم بشرح النووي - ٤/١٤) .

واَلكِمأة : بفتح الكاف وإسكان الميم وبعدها همزة مفتوحة .

واختلف في معنى قوله ﷺ: «الكمأة من المن ...»، فقال أبوعبيد وكثيرون: شبّهها بالمن الذي كان ينزل على بني إسرائيل الأنه كان يحصل لهم بلا كلفة ولا علاج ، والكمأة تحصل بلا كلفة ولا علاج ولا زرع بزر ولا سقى ولا غيره ، وقيل: هي من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل حقيقة عملاً بظاهر اللفظ. (شرح مسلم للنووي - ٤/١٤).

وقوله ﷺ: (وماؤها شفاء للعين) قيل هو نفس الماء بحرداً ، وقيل : معناه أن يخلط ماؤها بمدواء ويعالج به العين ، وقيل : إن كان ليرودة ما في العين من حرارة فماؤها بحرداً شفاء ، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره ، والصحيح بل الصواب أنّ ماءها بحرداً شفاء للعين مطلقاً ، فيعصر ماؤها ويجعل في العين منه . (شرح مسلم للنووي – ٤/١٤) .

(۱) سنن أبي داود بشرح الخطابي (۳۰۷/٤) ح ۳۸۷٥) ، باب في تمر العجوة . ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى عن الواقدي (۱٤٦/٣) ، والخطابي في غريب الحديث (۱۹۰/۱) ، والسمهودي في وفاء الوفاء (۷۰/۱) .

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود ، ومصادر الحديث .

وفيه مجاهد بن حبر ، لم يسمع من سعد . ( المراسيل لابن أبي حــاتم – ص١٦٢، رقــم ٣٦١) ، وزاد : إنما يروي عن مصعب بن سعد . قال : مجاهد عن سعد مرسل . نقال: «إنك رجل مفؤود ، اثت الحارث بن كلّدة أخا ثقيف ، فإنه رجل يتطبّب فليأخذ سبع / [٤٠/ب] تمرات من عجوة المدينة ، فليجاهُنَّ [بنواهن] (١) ، ثم لِيَلُدُّك بهن ) (٢) أي : يسقيك ، يقال : لده : إذا سقاه الـدواء في أحـد حانبي الفم . [ورواه الطبراني لكن عن سعد بن أبي رافع] (٢) .

وفي « كامل ابن عدي » [مرفوعاً] (<sup>(۱)</sup> : « ينفع مـن الـدوام أن تـأخذ سـبع عرات من عجوة المدينة كل يوم ، تفعل ذلك سبعة أيام » (<sup>(3)</sup> .

ولذلك قال الألباني في الحديث : ضعيف . (ضعيف الجمامع الصغير – ٢٠٥/٢، ح٢٠٣٢) . وانظر : صالح الرفاعي ( فضائل المدينة – ص٢٥٥-٢٥٩) .

وقوله ( مفؤود ) هو الذي أصيب فؤاده ، كما قالوا لمن أصيب بطنه مبطون ، ولمن أصيب رأسه مرءوس . ويقال : إن الفؤاد غشاء القلب ، والقلب حبته وسويداؤه .

ويشبه أن يكون سعد في هذه العلة مصدوراً، إلا انه قد كنى بالفؤاد عن الصدر، إذْ كان الصدر علاً للفؤاد ومركزاً له، وقد يوصف التمر لبعض علل الصدر. (معالم السنن للخطابي- ٣٠٧/٤) وقوله ( ليحاهن ) أي ليرضّهن ويدقهن .

والوحيثة : حساء يتخذ من التمر واللقيق فيتحساه المريض . (معالم السنن للخطابي -٣٠٧/٤). وقوله ( لَيُلُدُّك ) من اللدود ، وهو ما يسقاه الإنسان من الدواء في أحد جانبي الفم .

( معالم السنن للخطابي - ۲۰۷/۶) ، و( غريب الحديث ، لـه - ۱۹۵/۱-۱۹۹) ، و(فتح الباري - ۱۹۲/۱۰) ، و(وفاء الوفاء - ۷۰/۱) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود ، ومصادر الحديث .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (۲۰/۱).
 ولا يعرف سعد بن أبى رافع في الصحابة .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (٧٠/١).

<sup>(</sup>٤) الكامل (٢/٢٠٢).

وفي « غريب الحديث » للخطابي : عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر للدوام والدوار بسبع تمرات عجوة في سبع غدوات على الريق (١) .

والدوام والدوار : ما يأخذ الإنسان في رأسه ، فيدومه (٢) . ومنه : تدويم الطائر : وهو أن يستديم في طيرانه .

وتخصيص العجوة دون غيرها ، وعدد السبع مما لا يُعْلَم حكمته ، فيحب الإيمان به ، واعتقاد فضله وبركته .

وسَـوْق هـذه الأحـاديث وإطبـاق النـاس على التـبرك بـالعجوة وهـو النـوع المعروف (٣) الذي يأثره الخلف عن السلف بالمدينة ، ولا يرتابون في تسميته بذلـك،

قال : لا أعلم رواه بهذا الإسناد عن هشام بن عروة غير الطُّفاوي .

وقد خالفه من هو أوثق منه ، فرواه ابن أبي شيبة ( المصنف - ٣٧/٥، ح٢٣٤٧٩) من طريق عبدا الله بن نمير عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة موقوفاً ... .

<sup>(</sup>١) ذكر الرفاعي أن الحديث إسناده صحيح ، وأن الحاصل في حديث عائشة أنه ورد من أربع طرق، منها :

<sup>-</sup> طريق خبيب بن عبدا لله ، وهي حسنة بمحموع الطرق ، ولها شاهد من حديث سعد ، 🖚 .

<sup>-</sup> وطريق أنس ، وهي ضعيفة .

<sup>-</sup> وطريق هشام بن عروة عن أبيه ، وردت مرفوعة وموقوفة ، والمرفوعة ضعيفة ، والموقوفة صحيحة . ( فضائل المدينة - ص٦٤٧) .

<sup>(</sup>٢) اللُّوام واللُّوار: بضم الدال وتخفيف الواو ... ( النهاية لابن الأثير - ٢٤٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) ورد في الحاشية من النسخة المطبوعة من الخلاصة : لعل هذا كان في زمان المؤلف ، وأما في زماننا فهي غير معروفة ، والناس مختلفون فيها ، فبعضهم يقول : هي « الحلبة » ، وبعضهم : هي « الجادي » ، وبعضهم يعين نوعاً آخر ، وهذا النوع قليل الوحود الآن . قال الزمخشري في « ربيع الأبرار » ترك الناس غرس العجوة لأنها لا تثمر إلا بعد أربعين سنة .

يردُّ ما قيل هنا مما سوى ذلك .

والعجوة كما قال ابن الأثير: ضرب من التمر أكبر من الصيحاني يضرب إلى السواد. قال: وهو مما غرسه النبي علم (١) بيده [المباركة] (٢) بالمدينة. وذكر هذا الأخير: البزار أيضاً.

ولابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما ، « كان أحب التمر إلى النبي الله عنهما » « كان أحب التمر إلى النبي العجوة » (٣) .

[ولأحمد] (١) [في حديث ضعيف] (٥): «خير تمركم البرني ، يخرج السداء

<sup>(</sup>١) ابن الأثير . ( النهاية - ١٨٨/٣) .

ذكر ابن الزمخشري أنّ العجوة تمر بالمدينة من غرس النبي ﷺ . ( الفائق – ٣٩٥/٢) .

وفيه نظر ، فقد كانت العجوة معروفة في المدينة قبل ذلك ، كما عقب السمهودي على هذا القول بقوله : ويبعد أن يكون المراد أن هذا النوع إنما حدث بغرسه ، وأنّ جميع ما يوجد منه من غرسه ، كما لا يخفى . ( وفاء الوفاء - ٧١/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (م) ، والنسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) ذكره في وفاء الوفاء (٧٢/١) . ورواه أبونعيم في الطب النبوي (ق ١٤١/ أ) ، ونقله الهيشمي وحفص بن وإسناد الحديث ضعيف حداً مسلسل بالضعفاء ، وهم : عون بن عمارة القيسي ، وحفص بن حُميع ، وياسين بن معاذ ، وكلهم ضعفاء .(صالح الرفاعي، فضائل المدينة – ص٢٥٩-٢٦٠) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في وفاء الوفاء (٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعوقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

وانظر : موسوعة أطراف الحديث النبوي ، لأبي هاجر محمد (٢٥٢/٤) .

ونقله الهيثمي عن أبي سعيد الخدري ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه سعيد بن سويد، وهو ضعيف . ( الجمع – ٤٣/٥) .

ونقله أيضاً من حديث أنس بن مالك ، وقال : رواه الطيراني في الأوسط ، وفيه عبيـــد بــن وافـــد القيسى ، وهو ضعيف . ( المحمع – ٤٣/٥) .

ولا داء فيه » . ورواه ابن شبة [بنحوه] (١) ، والحاكم(٢) [في « مستدركه »](١) عطاباً لوفد عبدالقيس في ثمارهم .

وللطبراني في « الصغير » ( الصحيح : [وفي « الكبير » عن ابن عباس] (٤) كان رسول الله على إذا أُتِي بالباكورة من الثمار وضعها على عينيه ثم قال : « اللهم كما أطعمتنا أوله ، فأطعمنا آخره » ، ثم يأمر به للمولود من أمله .

و في « الكبير » : « كان [إذا أتي بالباكورة من الشمر قبلهـا وجعلهـا على عينيه » (°) .

وفي « نوادر الأصول »](۱) [للحكيم الترمذي عن أنس بن مالك](۱) : « إذا أتي بالباكورة من كل شئ قبلها ثم وضعها على عينه اليمنى ثلاثاً ، ثم اليسرى ثلاثاً ... » الحديث .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

 <sup>(</sup>۲) المستدرك مع التلخيص (۲۰٤/٤).
 وما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (۲۲/۱).

<sup>(</sup>٣) المعجم الصغير (ص٤٩٤، ح٧٧٨) ، ولم يذكر الدعاء في الصغير .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

والحديث في المعجم الكبير (١١٦/١١، ح١١٢٢)، ونقله الهيثمني وقبال: رواه الطبراني في الكبير والصغير، ورحال الصغير رحال الصحيح. (مجمع الزوائد - ٤٢/٥).

<sup>(</sup>٥) نقله الهيشمي في المحمع (٤٢/٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

وللبزار [بسند فيه ضعف]<sup>(۱)</sup> [مرفرعاً]<sup>(۲)</sup> : « **يا عائشة ! إذا جاء الرطب ،** فهنئيني » .

[ورويناه في الغيلانيات] (٢) . وفي « الغيلانيات » [أيضاً] (٤) : « كان رسول الله ﷺ يعجبه أن يفطر على الرطب في أيام الرطب ، وعلى التمر إذا لم يكن رطب ، ويختم بهن ، ويجعلهن وتراً : ثلاثاً ، أو خمساً ، أو سبعاً » .

[وفيها حديث: « كلوا التمر على الريق ؛ فإنه يقتل الدود] (٥).

وأنواع تمر المدينة كثيرة استقصيناها في الأصل ، فبلغت مائة وبضعـاً وثلاثـين نوعاً . منها : الصيحاني .

وفي [كتاب] (١) « فضل أهل البيت » [للصدر إبراهيم بن محمد] (١) ابن المؤيد الحموي ، عن حابر شابه قال : كنت مع النبي الله يوماً في بعض حيطان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) . والحديث في الغيلانيـات لأبـي بكـر محمـد (٣٩١/٢ ، ح٩٧٤) ، وقـد أوضـح المحقـق الدكتـور مرزوق أن إسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١).
 والحديث في الفيلانيات (٩٢/٢)، ح ٩٧٥)، وذكر المحقق أن إسناده حسن، وهو عند الخطيب
 في تاريخ بغداد (٣٥٤/٣)...

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٢/١) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٣/١).

المدينة ويد على في يده ، قال : فمررنا بنخل ، فصاح النخل : هذا محمد سيد الأنبياء ، وهذا سيد الأولياء ، أبو الأئمة الطاهرين ، ثم مررنا بنخل ، فصاح النخل : هذا محمد رسول الله في ، وهذا على سيف الله ، فالتفت النبي في إلى على فقال له : « سمّه الصيحاني » / [٥ / أ] ، فسمي من ذلك اليوم الصيحاني . [وهو حديث غريب] (١) .

فكان هذا سبب تسمية هـذا النـوع بذلـك ، أو المـراد نخـل ذلـك الحـائط ، وبالمدينة اليوم موضع [بجفاف] (٣) يعرف بالصيحاني .

[وروى بعضهم هذا الحديث عن عليّ بألفاظ فيها نكارة] (٢٦).

والحديث في الغيلانيات (٣٩٨/٢، ح٩٨٩) ، وذكر المحقق أن في إســناده عصمــة ، متهــم ، ولا يصح ؛ لأن الواقع يخالفه ، فالتمر إذا كان قديماً أو قل دبسه نخره الدود وحلّ فيه ...

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٧٣/١) .



## القصل السادس:

## ◄ في تحريها والألفاظ المتعلقة به ، وسر تخصيص ذلك بالتحريم ◄

وفي « الصحيحين » حديث : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها » ، وفي رواية: « ودعا لأهلها ، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة  ${}^{(1)}$  .

وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «حُرِم ما بين لابتي المدينــة على لساني » قال: وأتى النبي الله بني حارثة ، فقال: «أراكم يا بني حارثــة قــد خرجتم من الحرم » ثم التفت فقال: « بل أنتم فيه »(٢).

ولأحمد : « إن الله حرم على لساني ما بين لابتي المدينة  $^{(7)}$  .

قوله: « حرم ما بين لابتي المدينة » كذا للأكثر بضم أول حرم ، على البناء لمما لم يسم فاعله ، و في رواية المستملي: « حَرَّم » بفتحتين على أنه خبر مقدم ، و « ما بين لابتي المدينسة » المبتدأ ، ويؤيد الأول: ما رواه أحمد عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمسر في همذا الحديث بلفظ: « إن الله عز وجل حرم على لساني .. » . الفتح ( ٨٤/٤ ) .

واللابتان : جمع لابة بتخفيف الموحدة ، وهي الحرة [ الأرض الملبّسة ] وهي الحجارة السود . ( الفتح ٨٣/٤ ) .

وزاد مسلم في بعض طرقه : « وجعل اثنى عشر ميلاً حول المدينة حمى » ، وما بين المعقوفتين من شرح مسلم للنووي ( ١٣٥/٩ ) .

قوله : « بل أنتم فيه » زاد الإسماعيلي : « بل أنتم فيه » أعادها تأكيداً ، وفي هذا الحديث حمواز الجزم بما يغلب على الظن ، وإذا تبيّن أن اليقين على خلافه رجع عنه . الفتح (٨٥/٤) .

(٣) المسند ( ٣٧٦/٢ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، ونقله عنه الحافظ في الفتح (٨٤/٤) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح ( ۳٤٦/٤ ، رقم ٢١٢٩ ) . صحيح مسلم ( ح-١٣٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الصحيح مع الفتح ( ٨١/٤ ، رقم ١٨٦٩ .. باب حرم المدينة ) .

وللإسماعيلي نحوه ، وقال : ( ثم حاء بني حارثة وهم في سند الحرة )(١) ، [ أي في الجانب المرتفع منها ](٢) .

والمراد منزلُهم الذي حاء الإسلام ، وهم فيه من الحرة الشرقية [ يمين المتوجه في الطريق الشرقية ] الله للسهد [ سيدنا ] حمزة رضي الله عنه (أ) ، لا كما قال المطري : إنهم كانوا غربي المشهد بيثرب (أ) ، لما أوضحناه في الأصل ، وكأنه لل رأى [ أن ] (أ) منزلهم فيما ارتفع من الحرة ، فلا يَصْدق عليه أنه فيما بين الحرتين، قال لهم ذلك ، ثم رأى أن ذلك داخل فيما بين الجبلين ، فقال : « بهل أنتم فيه » .

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ عن الإسماعيلي ، وأوضح أنه من طريق أنس بن عياض ، عن عبيد الله . الفتح ( ٨٤/٤ ـ ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا نص كلام الحافظ في الفتح ، وقد سقط من (ك) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) نقله الحافظ في الفتح ( ٨٤/٤ ـ ٨٥ ) ، وقد ذكر السمهودي (وفاء الوفاء ١٩٨١) كشيراً من المعلومات في هذا الفصل نقلاً عن فتح الباري ، وما بين المعقوفتين بعد الرواية نص كلام الحافظ ابن حجر .

قال الحافظ: « وبنو حارثة - بمهملة ومثلثة - بطن مشهور من الأوس ، وهو : حارثة بن الحارث بن الحزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس ، وكان بنو حارثة في الجاهلية ، وبنو عبد الأشهل في دار واحدة ، ثم وقعت بينهم الحرب ، فانهزمت بنو حارثة إلى خيبر ، فسكنوها ، ثم اصطلحوا ، فرجع بنو حارثة ، فلم ينزلوا في دار بين عبد الأشهل ، وسكنوا في دارهم هذه، وهي غربي مشهد حجزة رضى الله عنه » الفتح ( ١٥/٤) .

<sup>(</sup>٥) المطري، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة (ص١٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

ولمسلم: « اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثلَ ما حرم إبراهيم مكة »(۱).
وله: « اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراماً ، وإني حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميها ، أن لا يهراق فيها دم ، ولا يحمل فيها سلاح لقتال ، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف »(۱).

قلت: ومأزما المدينة: جبلاها، كما صَوَّبه النووي (")، وهما عَيْرٌ وَنُورٌ ، لما في رواية مسلم في حديث الصحيفة عن على: « المدينة حرم، ما بين عَيْرٍ إلى تَوْرٍ » (أ). ولأبي داود مثله ، وزاد : أن رسول الله الله الله الله على خلاها ، ولا ينفر صيدُها ، ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها ، ولا يصلُح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا [ يصلح ] أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرَه » (٥).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۱۳۹/۹ ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ( باب فضل المدينة، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة ) .

السمهودي ، وفاء الوفاء ( ١/ ٩٠ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٤٧ ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) النووي ، شرح صحيح مسلم ( ٩/ ١٤٧ ) .

قال: «المأزم: بهمزة بعد الميم، وبكسر الزاي، وهـو الجبل، وقيل: المضيق بين الجبلين، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف » هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفاً، وأما العلف - بفتح اللام - فاسم للحشيش، والتبن، والشعير ونحوها، وفيه حواز أحد أوراق الشحر للعلف، وهو المراد هنا بخلاف خبط الأغصان وقطعها فإنه حرام.

شرح صحیح مسلم ( ۹/ ۱٤۷ - ۱٤۸ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٤٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( معالم السنن ـ ٢/ ٥٣٢ ، رقم ٢٠٣٥ ـ كتاب المناسك ـ بـاب في تحريم المدينة ) .

وللطبراني برحال ثقات : « ما بين عير وأحد حرام حرمه رسول الله لله ،» ولأحمد نحوه (١) .

وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتُها ، قال رسول الله ﷺ : « ما بين لابتيها حرام »(٢) .

وما بين المعقوفتين زيادة من السنن ، وقد سقط من النسخ .

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( رقم ١٠٣٧ ) .

(١) المسند ( ٥/ ٠٥٠ ـ ٤٥١ ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ، ونقله الحافظ وعزاه لأحمـد والطبراني ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ٩٣ ) .

وذكره الهيشمسي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٦) وعزاه للطبراني في الكبير ، وأحمد ، وقــال : « رحاله ثقات » كما نقله القسطلاني في إرشاد الساري (٣/ ٣٢٨) .

والحديث في إسناده الفضيل بن سليمان النميري ، قال فيه ابن مُعين : « ليس بثقة » ( تاريخ ابس معين برواية المدوري ـ ٤/ ٢٧٩ و ٢٩٦ ـ رقم ٤٠٩٣ و ٤٤٨١ ) ، وفي رواية الساحي عن ابن معين : « ليس هو بشيء ، ولا يكتب حديثه » ( تهذيب التهذيب لابن حمحر ٢٦٣/٨ ) . وفيه عبيد ا لله بن خنيس ، ذكره البحاري في التاريخ الكبير ( ٣٧٨/٥ ـ رقم ٢٢٠٩ ) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ٣١٣/٥ ـ رقم ١٤٩٠) ولم يذكرا فيه حرحاً ولا تعديلاً ، فهمو في عداد المجهولين .

فالحديث إسناده ضعيف ، بسبب ضعف الفضيل بن سليمان ، وجهالة عبيد الله بن خنيس، والله أعلم . ( الرفاعي ، فضائل المدينة \_ ص ١٠٠ ، ١٠١ ) .

(٢) الصحيح مع الفتح (٤/ ٨٩ - رقم ١٨٧٣ - باب لابتي المدينة ) ، ومسلم برقم ( ١٣٧٢ ) . قال الحافظ : « قوله : « توقع » أي : تسعى ، أو ترعى ، وقيل : تنبسط .

وقوله : « ها ذهوتها » أي : ما أفزعتها ، وما نفرتهما ، وما قصدت أنحذهما فأخفتهما بذلك ، وكنى بذلك عن عدم صيدها » ( الفتح ٤/ ٨٩ ) ، النهايمة لابن الأثير ( ١٦١/٢ ) ، النووي شرح صحيح مسلم للنووي ( ٩/ ١٤٥ ) .

ولأبي داود [عن عدي بن زيد] (١): حمى رسول الله الله كل ناحية من المدينة بريداً بريداً ، لا يخبط شجره ، ولا يعضد إلا ما يُساق به الجمل(١).

وفي قول أبي هريرة هذا إشارة إلى قولـه في الحديث : « لا ينفـر صيدهـا » ، ونقـل ابـن خزيمـة الاتفاق على أن الإحزاء في صيد المدينة ، بخلاف صيد مكة . ( الفتحــ ٤/ ٨٩ ) .

ورواه أحمد في المسند (٢٣٦/٢) ، ومالك في الموطأ (٢٢٨/٤ رقم ١٧١ ـ كتباب الجمامع ــ باب ما حاء في تحريم المدينة ) ، وابن الجمارود في المنتقى (ص١٣٥ ـ رقم ١٥٥) ، والجندي في فضائل المدينة (ص٤٤ و ٤٧ ـ رقم ٢٣ و ١٧) ، والطحاوي في شرح معاني الآثبار (١٩٣/٤) ، وابن حبسان ( ابن بلبان ، الإحسان ـ ٢٥/٦ ـ رقم ٣٧٤٣) ، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩٦/٥) .

- (١) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٤٥ ـ رقم ١٣٧٢ ) .
  - (٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٦ ) .
- (٣) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( معالم السنن ـ ٢/ ٥٣٢ ـ رقم٢٠٣ ـ كتاب المناسسك ــ باب في تحريم المدينة ) .

وما بين المعقوفتين زيادة من السنن .

ونقله الحافظ ( السيرة النبوية في فتح الباري ـ ٢/ ١٠١ ) .

وروى ابن الجارود عن مالك قوله : « حرم المدينة بريدٌ في بريد ، واللابتان مــن الشــــــــر ، وهــــا الحرتان » ( المنتقى ــ ص ١٣٥ ) .

الحمى المذكور – الزائد على ما بين اللابتين – خاص بالشجر ، ولذلك غماير – في الحديث – بينه وبين حرم المدينة ، وهو ما بين اللابتين .

[ رواه البزار بنحوه ]<sup>(۱)</sup> .

ولأحمد في حديث الصحيفة - وهو صحيح - : « إن إبراهيم حوم مكة ، وإني أحرم ما بين حرّتيها وحماها كله ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها ، ولا يقطع [٥١/ب] منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرَه ، ولا يحمل فيا السلاح لقتال »(٢) .

وقد قال بهذا التفريق الإمام مالك ( الجندي ـ فضائل المدينة ـ ص٤٩ ـ رقم٧٦ ) ، وذكره أبو عمر بن عبد البر في « الاستذكار » عن عبد الله بن وهب .

(۲) المسند ( ۱/ ۱۱۹ ) عن قتادة عن أبي حسان مسلم بن عبد الله الأعرج عن علي .
 ورواه أبو داود في السنن بشرح الخطابي ( ۲۰۳۰ – رقم ۲۰۳۰ مختصراً – بـاب تحريــم المدينة ) ، والبيهقي في السنن الكبرى (۲۰۱/۵ مختصراً ) ، وفي معرفة السنن والآثار (۲۳۸/۷ حرقم ۱۰۲۰۲ مطولاً ) .

ونقله السمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ٩٢ ) .

ونقله بطوله الحافظ في الفتح (٤/ ٨٥) ، كما ذكر مجموع طرق الحديث ، ثم قال : « والجمع بين هذه الأحبار أن الصحيفة المذكورة كانت مشتملة على مجموع ما ذكر في الطرق، فنقل كل راو بعضها ، وأتمها سياقاً طريق أبي حسان » ( الرفاعي ، فضائل المدينة ـ ص٥٠ ، 9٦) .

وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » ( تعليقه على مسند الإمام أحمد ١٩٨/٢ ) . وقال الشيخ الألباني : « أخرجه أحمد بسند صحيح على شرط مسلم ( إرواء الغليل ـ ١٩٨/٤ - رقم ١٠٥٨ ) .

وتُحمل الأحاديث الدالة على زيادة حرم المدينة على التحريم السابق على أن المراد بهـا الحمـى ، كما ورد في حديث أبي هريرة ( الرفاعي ، فضائل المدينة ـ ص٤١ ، ٤٢ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من الوفاء ( ٩٦/١ ) . `

وللبيهقي في « المعرفة » [ من حديث الصحيفة عن علي ] (١) : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني أحرم المدينة ما بين حرتيها ، وجماها .. » الحديث ، وقال : « ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها  $(^{(1)})$  يعنى : أنشد ( $^{(2)})$  .

ومقتضى رواية أحمد [ السابقة ]<sup>(١)</sup> : أنه حرم ما بين حرتي المدينة ، وحرم حماها كله .

وفي رواية البيهقي : أنه حرم ما بين اللابتين وجمام المدينة ، وهن : ثلاثة أحبال (٥) مما يلي حرتها الغربية [ من جهة المغرب ، والحرة بين الجمام

وقال أبو حاتم الرازي: « لم يصح عندي أن أبا حسان سمع من علي رضي الله عنه »، وقال أبو رعة الرازي: « أبو حسان عن علي مرسل » (المراسيل لابن أبي حاتم - ص١٦٨ - رقم٣٧) .

انظر : الفتح ( ٤/ ٨٥ ) ، وفضائل المدينة للرفاعي ( ص٩٥ ـ ٩٧ ) . وأبو حسان هو: مسلم الأحرد البصري، مشهور بكنيته ، وهو صدوق . ( التقريب ٢/١١١).

- (١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩١ ) .
- (٢) معرفة السنن والآثار (٤٣٨/٧) ، وقد ورد في النسخ من الخلاصة : « وهماها » ، والتصحيح من وفاء الوفاء
  - (٣) الإشادة: رفع الصوت بالشيء، والمراد: تعريف اللقطة وإنشادها .
     ابن الأثير، حامع الأصول (٣٠٧/٩) .
  - (٤) ما بين المعقوفتين ورد في ( ح ، ق ١٦/١) ، وسقط من المطبوع و ( م ) .

باب السلام إلى حي الفيصلية ، أي : بين طريق السلام وطريق عروة .

(٥) ورد في الحاشية من الخلاصة ، وكذا وفاء الوفاء ، أي : في وادي العقيـق علـى يمـين الذاهـب إلى مكة ، ويسار الذاهب في المسيل إلى جهة القبلتين والجرف ، وهي مشهورة بالجماوات . [ مكى ] ما بين المعقوفتين نقلاً عن الوفاء . وهي تقع جنوب شــارع الســـلام الممتــد مــن مقــابل

والمدينة ]<sup>(۱)</sup> .

ولمسلم من حديث حابر : « إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها ، لا يقطع عِضَاهُها ، ولا يصاد صيدُها (7).

قال [ النووي ] (٢) : ومعنى قوله : « ما بين لابتيها » : اللابتان وما بينهما [ والمراد تحريم المدينة ولابتيها ] (١) .

قلت : ويؤيده ما سبق في منازل بني حارثة ، وأن التحديد بالجبلين مقتض لذلك ، وللمدينة أيضاً حرة من القبلة ، وحرة من الشام ، لكنهما يرجعان إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٢ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٣٦ ) .

قال النووي: « هذا صريح في الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة وشجرها .. والعضاة - بالقصر ، وكسر العين ، وتخفيف الضاد المعجمة - : كل شجر فيه شوك » . شرح صحيح مسلم ( ٩/ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح مسلم للنووي ( ٩/ ١٣٥ ) ، وشرح المهذب ( ٧/ ٤٨٧ ) ، وقال : « فالحاصل أن حَرَم المدينة ما بين حبليها طولاً ، وما بين لابتيها غرباً ، والله أعلم » شرح المهذب (٤٨٩/٧) .

<sup>(</sup>٥) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ، وقد عزاه للنووي .

<sup>(</sup>٧) ما بين الأقوال المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٩١/١) ، وقد ذكره النووي في شرح مسلم (٧) ما بين الأقوال المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (٩١/١) .

المشرق والمغرب ، ويتصلان بهما<sup>(۱)</sup> ، والأحاديث الصحيحة في هــذا البــاب كثـيرة حداً ، وهي المعول عليه عندنا في تحديد حرم المدينة .

وما وقع في أبي داود وغيرُه من ذكر البريد (٢) ، فقد بين أنه حمى ، وهـو غير الحرم ، و لم يتعرض أصحابنا لإجراء أحكام الحمى على ما بين نهاية حـرم المدينة ، وبين البريد ، وجاء في أحاديث ليست بالقوية ما يبين أنه حرم أيضاً .

وللبزار عن حابر : حرم رسول الله على المدينة بريداً من نواحيها(^) .

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء ( ٩١/١ ) ، قال : « والذي ترجح عندي أن منازلهم كانت باللابة الشرقية مما يلي العُريض وما قارب ذلك .. » .

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) المسَدُ : الحبلُ السَمْسُود : أي المفتولِ من نبات أو لحاءِ شحرة ، وقيل : المسَدُ : مِسرُودُ البكرة البكرة الذي تدور عليه . ( النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٢٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المنحدة : هي عصاً تُساق بها الدواب ، ويُنْقَشُ بها الصوف . ( النهاية ١٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) الناضح : البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء . ( النهاية ٦٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) وفاء الوفاء ( ١/ ٩٦ ) .

<sup>(</sup>٧) فضائل المدينة ( ص ٤٩ ، ح ٧٠ ) .

<sup>(</sup>A) كَشف الأستار للهيثمي ( ٢/ ٥٤ \_ ح-١١٩ ) بلفظ: « .. من نواحيها كلها » .

ورواه ابن زبالة ، لكن أسقط : أشراف المجتهر ، وأبدل تيماً بثيب ، وزاد : وعلى الحفياء ، وعلى ذي الحُشَيْرة (٢) .

وفي رواية له [ عن كعب بن مالك ] (١) : أنه الله على حمى الشجر ما بسين المدينة الى وعيرة ، وإلى ثنية الحمدث ، وإلى أشراف مخيض ، وإلى ثنية الحمدث ، وإلى

قال الهيشمي: «فيه الفضل بن مبشر، وثقه ابن حبان ، وضعفه جماعة » (مجمع الزوائد ٣٠٥/٣). السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢/ ١٠١ ـ جمع وتحقيق : محمد الأمين الجكني ) ، وفاء الوفاء (٩٧/١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٢) المعجم الأوسط للطراني ( بحمع البحريين ) ، نقله الميثمي وقال : رواه الطراني في « الأوسط » ، ولفظه في الكبير مختصراً : بعثني رسول الله صلى الله عليه ومسلم أعلم على حدود الحمى . قال الهيثمي : « في طرقه عبد العزيز عمران بن أبي ثابت ، وهو ضعيف » (مجمع الزوائد ٥/٣ م) .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢/ ١٠١ ) .

وعن تحديد هذه المواضع المذكورة في الحديث ، انظر : ( ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ( ١/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٧ ) .

مضرب القبة ، وإلى ذات الجيش من الشجر أن يقطع [ من حمى المدينة ] (١) وأذن لهم في متاع الناضح أن يقطع من [٦ / أ] حمى المدينة .

وله [ أيضاً عن سلمان بن كعب الديناري ] (١) : أن النبي الله نول بمضرب القبة ، وقال : « ما بيني وبين المدينة حمى لا يعضد » ، فقالوا : إلا المسدُّ ، فأذن لهم في المسدّ .

قال: وقال مالك بن أنس، عن أبي بكر بن حزم رضي الله عنه، أن رسول الله قال: « في الحمي إلى مضرب القبة ».

قال مالك : وذلك نحو من بريد<sup>(٣)</sup> .

[ وروى أيضاً عن حابر مرفوعاً : « كل دافعة دفعت علينا من هذه الشّعاب فهي حرام أن تعضد ، أو تخبط ، أو تقطع إلا لعصفور قَتَبٍ ، أو مَسَد محالةٍ ، أو عصا حديدة » ](1) .

[ وفي « الأوسط » للطبراني بإسناد حسن عن الحسن بن رافع أنه سأل حابر ابن عبد الله ، فقال : لنا غَنَمَّ وغِلْمَان ، ونحن وهم بثرير ، فهم يَحْبُطون على غنمهم هذه الثمرة ، يعني : الحبُلة - قال خارجة : وهي ثمر السَّمُرِ - قال حابر : لا يخبط ولا يعضد حمى رسول الله الله الله الكن هشوا هشاً ، ثم قال حابر :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) والمطبوع ، ومن وفاء الوفاء ( ٩٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء ( ١/ ٩٧ ) وسيأتي بيان هذه الأماكن .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٨ ) .

والقتب : رَحْلِ البعير ، أي الذي يوضع على ظهره .. ( انظـر : النهايـة لابـن الأثـير ١١/٤ ) ، وعصفوره : أَحَد أعواده .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ٩٨ ) .

وقد ورد في الوفاء : عن الحسن بن رافع ، وهو خطأ .

والصواب: عن الحارث بن رافع بن مكيث الجهيني ، كما في الأوسط للطيراني (٤٦٥/٤ ـ ح٧٨٧ ) ، ثم قال الطيراني : « لا يروى هذا الحديث عن حابر إلا بهذا الإسناد ، تفرّد به خارجة بن الحارث » .

ومعنى : هشوا هشاً : أي انثروه نثراً بلين ورفق .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٨ ) .

## 

قوله: «عَيْر » - بفتح المهملة وسكون المثناة تحت -: مرادف الحمار، ويقال: عاير، حبل مشهور في قبلة المدينة [ شرقي العقيق]، قرب ذي الحليفة، وفوقه حبل يسمى باسمه، ويميز الأول بالوارد، والثاني بالصادر(۱).

و « ثور » - بالمثلثة - : مرادف فحل البقر ، جبل صغير خلف أحد كما سنحققه ، وفي « المشارق » أن الزبير بن بكار قال : عَيرٌ جبل بالمدينة ، وقال عمه مصعب الزبيري : ليس بالمدينة عير ولا ثور ، ولذا كنى عنهما بعض رواة البخاري(٢) .

<sup>(</sup>۱) نقله ياقوت عن عرام ( معجم البلدان ۱۷۲/۶ ) ، وما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (۱) نقله ياقوت عن عرام ( معجم البلدان ۱۷۲/۶ ) ، والفيروز آبادي ، المغانم المطابة (ص۲۸۸) .

وهذا الجبل يشاهد من داخل المدينة من كل حانب ، هو يمر الآن بالقرب منه الطريق من المدينة إلى مكة ، حيث يقع الجبل على يسار الخارج من المدينة ، قبيل المركز .

<sup>(</sup>٢) القاضي عياض ، مشارق الأنوار ( ١٣٦/١ و ٢/ ١٠٨ ) .

ونقله الحافظ في : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٩٣/٢ ) عن صاحب « المشارق » ، كما ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ( ٩٣/١ ) .

أخرج البخاري رحمه الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « المدينــة - حرم من كذا إلى كذا .. » . ( الصحيح مع الفتح ١٨٦٤ - ح ١٨٦٧ ) .

قال الحافظ: « ورد هكذا مبهماً ، وورد في حديث على : « ما بين عائر إلى كذا » ( الصحيح مع الفتح ١٨٧٤ ـ ، معين الأول ، وذكره في « الجزية » وغيرها بلفظ : « عير » (٢٧٣/٦ ـ ٢٧٣/٦ ـ باب ذمة المسلمين ) .

وروايات البعاري كلها اتفقت على إبهام الثاني ، بينما وقع عند مسلم « إلى ثور » . ( صحيح مسلم بشرح النووي ١٤٣/٩ ) .

قلت : في النقل عن مصعب الزبيري نظر ، فقد ذكر الزبير بن بكار : أن عمه مصعباً ذكر عيراً في شِعْره ، حيث قال من أبيات ذكر فيها العَرَصَة وغيرها من بقاع المدينة :

وعلى عَيْرِ فما حاز الغرا<sup>(۱)</sup> وابل مار عليها واكتسح قال : وقال عبد الله بن مصعب من أبيات أيضاً :

بالعرصتين فسفح عَير فالرُّبا من بطن خاخ ذي الحُل الأسهل وقال عامر بن صالح الزبيري [أيضاً ](٢):

قللذي رام هذا الحيمن أسد رمت الشوامخ من عَيرومن عظم وذكره ابن زبالـة وذكره ابن زبالـة أيضاً .

فقيل : إن البخاري أبهمه عمداً لِـمَا وقع عنده أنه وهم . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٩٣/٢، ٩٣) .

<sup>(</sup>١) ورد في ( ح ) : « القرا » ، وفي المطبوع : « الغرا » ، وفي وفاء الوفاء (٢٧٠/٢) : « الغر » .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) قال ابن أذينة :

جاد الربع بشوطي رسم منزلة أحبُّ من حبها شوطى فـ ألجاما في فبطن خاخ فأجزاع المعقيق لـها نهوي، ومن جوتتى عيرين أهضاما . وفاء الوفاء ( ٢/ ١٢٤٩ ) .

وشهرة عَير غير خافية قديماً وحديثاً ، إنما الغرابة في ثـور ، فقـال أبـو عبيـد القاسم بن سلام : عير وثور جبلان بالمدينة ، وأهل المدينة لا يعرفون بها جبلاً يقال له: ثور، وإنما ثور بمكة ، قال : فإذاً نرى أن الحديث أصله ما بين عير إلى أحُد (١).

ونقل ذلك البيهقي في « المعرفة » ثم قال عَقِبَه : وبلغني عن أبي عبيدة أنه قـال في كتاب « الجبال » : بلغني أن بالمدينة حبلاً يقال له : ثور<sup>(٢)</sup> . انتهى .

وقال المحد في عَير : قال نصر : هو حبل يقابل الثنية المعروفة بشعب الجوز ، وثور : حبل عند أحد<sup>(۲)</sup> . انتهى .

فهذا أصل قديم كما نقله المحب الطبري (٤) وغيره عن ابن مزروع ، ولفظ الطبري : أخبرني الثقة الصدوق ، الحافظ العالم ، المحاور بحرم رسول الله عبد السلام البصري (٥) : أن حذاء أحد عن يساره جانحاً إلى ورائه جبلاً صغيرً يقال له: ثور ، وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب العارفين بتلك الأرض وما فيها من الجبال ، فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور (١) .

<sup>(</sup>١) أبو عبيد ، غريب الحديث (١/ ٣١٥ ، ٣١٦ ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء ( ١/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ( ص٢٨٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر أحمد ، فقيه ، محدَّث .

<sup>(</sup>٥) هو : عفيف الدين أبو محمد عبد السلام بن محمد بسن مزروع، الفقيه الحنبلي المحدث الحافظ، نزيل المدينة النبوية، استوطنها نحواً من خمسين سنة، إلى أن مات بها، وحج منها أربعين حجة، وحدّث بالكثير بالحجاز ، وبغداد ، ومصر ، ودمشق ، سمع منه جماعات ؛ منهم : البرازلي ، وابن الحباز ، توفي سنة ( ٦٩٦ هـ ) . شذرات الذهب لابن العماد ( ٥/ ٤٣٥ ، ٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا الكلام نقله المحب الطبري في « الأحكام » .

ونقله الحافظ ، السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢/ ٩٥ ) ، ومغلطاي ، الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم ( خ/ ق/ ٢ ) ، والعيني في عمدة القارئ (١٦/٨) ٤١٧) .

وقال القطب الحلبي: حكى لنا [١٦/ب] شيخنا الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البصري: أنه خرج رسولاً إلى العراق من صاحب المدينة، وكان معه دليل يذكر له الأماكن، قال: فلما وصلنا إلى أُحُد، إذا بقربه حبل صغير، فسألته عنه، فقال: هذا يسمى: ثَوْراً، قال: فعلمت صحة الرواية (١).

وردَّ الجمال المطري [ في تاريخه ] علمي من أنكر وجود ثـور ، وقـال : إنـه خلف أحد من شماليه ، صغير مدور ، يعرفه أهل المدينة حَلَفٌ عن سلف<sup>(٢)</sup> .

قلت: وهو الآن مشهور معروف، [ وقال الأقشهري: وقد استقصينا من أهل المدينة تحقيق خبر حبل يقال له ثور عندهم، فوحدنا ذلك اسم حبل صغير خلف حبل أحد، يعرفه القدماء دون المحدّثين من أهل المدينة ](٣) .

ومن علم حجة على من لم يعلم ، وثبت بذلك أن أُحُداً من الحرم ، وما وقع « الروضة » وغيرها من التحديد بأحد مبنى على ما سبق ، مع أن النووي

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ موضِّحاً أنه قرأه بخط شيخ شيوخه القطب الحليي في « شرحه » . ( السيرة النبويــة في فتح الباري ٢/ ٩٥ ) .

وذكره الفيروز آبادي ، القاموس المحيط (٣٩٨/١) ، والعيني في عمدة القارئ (٢١٧/٨) ، والقسطلاني ، إرشاد الساري (٣٢٨/٣) .

وحبيل ثور بهذا التحديد هو الواقع على يسار الخارج من المدينة من شارع المطار ، مقارب في المحاذاة للحبيل الذي عليه الخزان ، والواقع شرق المدينة على يمين المتحه إلى المطار ، بينهما قرابة كيلو واحد .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٥ ) .

[ قال ]<sup>(۱)</sup> عقب نقله عن الحازمي : إن الرواية الصحيحة ما بـين عـير إلى أحـد ، قال: ويحتمل أن ثوراً كان اسماً لجبل هناك ، إما أحد ، وإما غيره ، فخفي اسمه<sup>(۲)</sup>.

وقال غيره [ صاحب البيان والانتصار ] : وقد صحت الروايــة بلفـظ : ثـور، ولا ينبغي الإقدام على توهيم الرواية لمحرد عدم العرفان ، فإن أسماء الأماكن قد تتغير وتنسى ، ولا يعلمها كثير من الناس (٣) .

قوله: « شرف ذات الجيش » قال ابن زبالة: [ شرف ] (1) ذات الجيش: لقب (٥) ثنية الحفيرة من طريق مكة [ والمدينة ] (١) ، [ وقال المطري: هي وسط البيداء، والبيداء: هي التي إذا رَحَل الحُجَّاج من ذي الحُليفة، استقبلوها مُصْعدين إلى جهة الغرب، وهي على جادة الطريق.

<sup>(</sup>١) سقط من (ح/ق ١١/١) و (م) و (ك).

<sup>(</sup>۲) النووي ، شرح صحيح مسلم ( ۹/ ۱٤۳ ) .

ونقله عنه الكرماني في شرح البخاري ( ٩/ ٦٢ ) ، والحافظ ابن حجر ، السيرة النبويـــة في فتـــح الباري ( ٢/ ٩٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٤ ) .

وقد ورد في ( ح ) ، والمطبوعة ، و ( م ) : توهيم الرواية .

وورد في (ك) وفي وفاء الوفاء: توهيسم السرواة ( 1/ ٩٤)، وزاد: أن من تمام قوله: وقد سألت بمكة عن وادي محسِّر وغيره من أماكن تتعلق بالنسك، فلم أخير عنها، مع تكرر بجيء الناس إليها، فما ظنك بغيرها ؟ وأيضاً فقد يكون للشيء اسمان، فيعرف أحدهما دون الآخر. كما نقل السمهودي نحو القول الأول عن المجد. (وفاء الوفاء 1/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (م) والمطبوعة .

 <sup>(</sup>٥) في المطبوعة : نقت ، وكذا فيما نقله الفيروز آبادي عن المطري ( المغانم المطابة ص٩٨ ) .
 وفي وفاء الوفاء ( ١/ ٩٨ ) : لقب ، كما في ( ح ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٨ ) .

قلت : ويؤيده قول ياقوت : ذات الجيش موضع بعقيق المدينة (١) ، أراد بقربه، أو لأنَّ سَيْلها يدفع فيه ، كما سيأتي ، وقد رأيته يُطْلِق ذلك على ما يدفع في العقيق، وإن بَعُد منه .

وقال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأسدي في وصف الطريق بين مكة والمدينة: إن من ذي الحليفة إلى الحفيرة ستة أميال ، وعمر بن عبد العزيز هو الذي حفر البثر، وبها أبيات ومساحد .

وقال عياض : ذات الجيش على بريد من المدينة $^{(\Upsilon)}$  ] $^{(\Upsilon)}$ .

وقال [أبو على ] المحري: هي شعبة على يمين الخارج إلى مكة بحذاء الحفيرة ، والحفيرة صدر وادي أبي كبير فوق مسجد الحرم ، والمعرس وذات الجيش [تصب في وادي أبي كبير، وطرف أعظم الغربي يدفع في ذات الجيش ] (٥)، وما قَبَل من الصَّلْصُلين يدفع في بشر أبي عاصية ، ثم يدفع في ذات الجيش .

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان ( ۲/ ۲۰۰ ) ، وزاد : أن بعضهم قال : أولات الجيش مع قرب المدينة ، وهو واد بين ذي الحُليفة وبَرثان ، وهو أحد منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ، وإحدى مراحله عند منصرفه من غزاة بني المصطلق ، وهناك جيّش رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابتغاء عقد عائشة رضى الله عنها ، ونزلت آية التيمم .

ونقله عنه الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ( ص٩٨ ) ، وعنده : .. وتربان .. .

 <sup>(</sup>٢) القاضي عياض ، مشارق الأنوار ( ١/ ٢٧٦ ) ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر جملة من الأقوال مع
 هذا القول في بيان الموضع ( الفتح ١/ ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

وهو مقتض لأن تكون ذات الجيش بقرب الصلصلين (۱) شآمي حبل أعظم فوق البيداء ، والناس يعدون ذلك اليوم من البيداء [ لقربه ، ولذا ] (۲) قالت عائشة رضي الله عنها في قصة ابتغاء عقدها ، ونزول آية التيمم : حتى إذا كنا بالبيداء ، أو بذات الجيش (۲) ، وسيأتي في أسماء البقاع مسافة ما بينهما وبين العقيق .

الصحيح مع الفتح ( 1/ ٤٣١ (٣٣٤) ) عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، حتى إذا كنا بالبيداء – أو بـذات الجيش – انقطع عقد لي ، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه ، وأقام الناس معه ، وليسوا على ماء .. ) وفيه : ( فحاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخيذي قد نام ، فقال : حَبَسْت رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ، وليسوا على ماء ، وليس معهم ماء ، فقالت عائشة : فعاتبني أبو بكر ، وقال ما شاء الله أن يقول ، وحعل يَطْعُني بيده في خاصرتي ، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي ، فقال ما شيد بن الخضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر ، قالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه ، فأصبنا العَقْد تحته ) . قال الحافظ رحمه الله تعالى : « التيمم في اللغة القصد .

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنيّة استباحة الصلاة ونحوها». ( الفتح ٤٣١/١ ). واستدل بالحديث على حواز الإقامة في المكان الـذي لا ماء فيه ، وكذا سلوك الطريق التي لا ماء فيها ، وفيه نظر .. ، لكنه محتمل لجواز إرسال المطر ، أو نبع الماء من بين

<sup>(</sup>١) نقل الحافظ مارواه الحميدي في «مسنده» عن سفيان قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبي في هذا الحديث، فقال فيه: إن القلادة سقطت ليلة الأبواء .. . قال الحافظ: والأبواء بين مكة والمدينة. وفي رواية على بن مسهر عن هشام قال : « وكان ذلك المكان يقال له الصلصل » .

والصلصل - بمهملتين مضمومتين ، ولامين الأولى ساكنة بين الصادين - قال البكري : هو حبل عند ذي الحليفة . ( الفتح ـ ١/ ٤٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه (كتاب التيمم (٧)).

[ والترديد في حديث عائشة : ( حتى إذا كنا بـالبيداء ، أو بـذات الجيـش ) كأن سببه قرب الموضعين ، وهو ظاهر في المغايرة بينهما ](١) .

قوله: شريب ، الظاهر: أنه مشيرب تصغير مشرب ، كما في الرواية الأخرى ، وهو ما بين جبال [ في ] (١) شآمي ذات الجيش ، بينها وبين خلائق الضبوعة ، [ والضبوعة منزل عند يَلْيَل ] (٣) .

قوله: أشراف مخيض ، بلفظ: مخض اللبن ، هي: حبال مخيض أ وقال المطري: حبل مخيض هو الذي ] (٥) على يمين القادم من الشأم حين يفضي من الحبال إلى البركة ، مصرف عين المدينة [ وهي مَوْرِد الحجاج من الشام ، ويسمونه عيون حمزة ] (٥) .

أصابعه صلى الله عليه وسلم ، كما وقع في مواطن أخـرى ، ويحتمـل أن يكـون قولـه : (ليـس معهم ماء ) أي للوضوء ، وأمّا ما يحتاجون إليه للشرب ، فيحتمل أن يكون معهم .

وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين ، وإنْ قلّت ... ويلتحق بتحصيل الضائع الإقامة للحوق المنقطع ، ودفن الميت ، ونحـو ذلك من مصالح الرعيّة ، وفيه إشارة إلى تـرك إضاعـة المال... ( الفتح ١/ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ثبت في (ح) و (ك) ، وكذا في وفاء الوفاء ( ٩٩/١ ) ، وقد سقط من المطبوع .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٩٩ ) .
 ويَلْيَل : اسم قرية قريبة من وادي الصفراء . ( المغانم المطابة ص ٤٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من المطبوع : يقال الآن : مخيط ، بالطاء المهملة .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٠٠ ) .
 ونقله الفيروز آبادي ، عن المطري ( المغانم المطابة ص ٣٧٢ ) .

[ قال ابن زبالة : هي حبال مخيض من طريق الشام .

وقال الهجري: « مخيسض وادٍ يصب في أضم على طريق الشام من المدينة » أ.ه. ، فكأنه يطلق على الجبال وواد بها ](١) .

قوله: أشراف المجتهر: كذا لابن النجار، [ وتبعه المطري، ولم يبيسناه، وقال المجد: هكذا وقع] (٢) بالجيم والهاء المفتوحة، فإن صبح، فهو [ اسم ] موضع [ بالمدينة، وإلا فيحتمل أن يكون تصحيف « المحيصر » بالحاء والصاد المهملتين، تصغير « المحصر »، موضع قريب من المدينة.

قلت : الأقرب أنه ](٢) تصحيف المخيض ، لجيئه بدله فيما سبق .

قوله : السحفْيَاء : [ قال ابن زبالة ]<sup>(؛)</sup> : هي بالغابة شامي المدينة .

[ وقال الهجري : وراء الغابة بقليل ، وبينها وبين المدينـــة ]<sup>(٤)</sup> على نحـو ســتة أميال .

قوله : ذي العشيرة : تصغير عشرة [ من العدد ، قال المطري : ] (٥) نقب في الحفياء .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ /١ ) .

ونقله الأستاذ حمد الجاسر في تعليقه على كتاب المغانم المطابة ( ص ٣٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ /١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ / ١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ /١ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠/١ ) .

وزاد قول ابن زبالة : شرقي الحفياء ، وفي النسخ من الخلاصة : نقب شرقي الحفياء .

قوله: ثَيْب: بفتح المثلثة ، ثم مثناة تحتية ساكنة ، ثم موحدة [كذا في النسخة التي وقعت عليها من ابن زبالة ](١) ، [و] كذا رأيته مضبوطاً بالقلم في أصل [معتمد](١) من « تهذيب ابن هشام » وغيره .

قال ابن زبالة : وهو حبل شرقي المدينة .

قال ابن هشام [ في غزوة السويق ]<sup>(۲)</sup> : إن أبا سفيان [ خرج حتى ]<sup>(۲)</sup> نـزل بصدر قناة إلى حبل يقال له : تُـيْـب ، من المدينة على بريد أو نحوه<sup>(۲)</sup> [۲۱/أ] .

[ وكذا هو في العقيق لأبي علي ] (1) الهجري [ إلا أنه قال عقبه ] (1) : ثياب كيتعب ، فاقتضى أن بعد الياء الساكنة همزة ، ويشهد له قول عباس بسن مرداس (٥) من أبيات :

## سلكن على وادي الشظاة فثيأ با

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ / ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ / ١ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن هشام ، السيرة النبوية ( ٢/ ٤٤ ) .

وثيب : حبل شرقي المدينة يبعد عنها نحو عشرين كيلاً ، يشرف على سد العاقول من الشسرق ، ويعرف في العصر الحاضر بـ « تيم » بفتح المثناة الفوقية والتحتية ، وبالميم ، كما وقع في كتاب ابن النجار ، وتبعه المطري ، وقال السمهودي : في شرقي المدينة حبل يعرف اليوم بهذا الاسم. السمهودي ، وفاء الوفاء (١٠٠/١) ، العياشي ، المدينة بين الماضي والحاضر (ص٥٤٥) ، المجاز (٣/٢) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠ /١ ) .

<sup>(</sup>٥) شهد عباس بن مرداس مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح وحنيناً ، وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلامه رؤيا رآها في صنمه ضمار ، وزعم أبو عبيدة أن الخنساء المشهورة أمه ، ويقال : إنه ممسن حرم الخمر في الجاهلية . . . ( الإصابة مع الاستيعاب ٢٧٢/٢ ) .

والشظاة : وادي قناة ، ووقع لابن النحار بدلة تيم ، بفتح الفوقية ، ثم التحتية ، وبالميم .

قال المحد: وهو تصحيف ، والصواب : يتيب بتحتية ، ثم مثناة فوقية ، مضارع تاب : إذا رجع (١) .

[ وفي كتاب ابن شبة في حديث سلمة ، فقلت : يا رسول الله تباعد الصيد، فأنا أصيد بصدور قناة نحو تيب ، كذا رأيته مضبوطاً بالقلم من غير همزة [<sup>(۲)</sup>.

قوله: وعيرة بفتح أوله من الوعورة: [ وهي خشونة الأرض ] ، حبل شرقى ثور ، أكبر منه وأصغر من أحد .

قوله: ثنية المحدث ، لم أر من تكلم عليه [ من مؤرخي المدينة وغيرهم ، والعجب من المحد كيف أهمله مع إيراده الحديث في كتابه ](1) .

<sup>(</sup>١) المحد الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ( ص٧٧ ) ، وعنده : يثيب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠١ / ١ ) .

وهو حبل يقابل حبل أحُد من حهة الشمال الشرقي ، يبعد تسعة أكيال عن وسط المدينة .

البلادي ، معجم معالم الحجاز ( ٩/ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠١/١).

قوله: مضرب القبة: قال الهجري: هو بين حبل أعظم، وبين الشام نحو ستة أميال، أي: من المدينة، [قال المجد؛ كالمطري: ليس اليوم معروفاً، ولا تعلم حهته، قال: والذي يظهر أنه ما بين ذات الجيش من غربي المدينة إلى مخيض ] (١).

قوله: من حيث السقت بنو فزارة لقاحي: كانت اللقاح بالغابة وما حوله! [ فأغار عليها عيينة بن حصن يوم ذي قرد ، واتفق لسلمة بن الأكوع ما اتفق من استنقاذ اللقاح ، ووصول الفرسان إليه ، وهو يقاتلهم ويرميهم بالنبل ، وسميت غزوة ذي قرد بالموضع الذي كان فيه القتال ، والتحديد بهذه الأماكن مؤيّد لكون مجموع الحرم بريداً ، ولذلك  $^{(7)}$  قال ابن زبالة عقب ما تقدم : وذلك كله يشبه أن يكون بريداً في بريد ، وقد أحذ به مالك ، وفرق بين حرم الصيد وحرم الشحر ، فقال [ فيما نقله عنه ابن زبالة  $^{(3)}$  : الحرم حرمان ، فحرم الطير والوحش ؛ من حرة واقم ، وهي الشرقية إلى حرة العقيق ، وهي الغربية ، وحرم الشحر بريدٌ في بريد .

[ قال عياض في « الإكمال » : قال ابن حبيب : تحريم ما بين اللابتين مخصوص بالصيد ، قال : وأما قطع الشجر فبريد في بريد في دور المدينة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠١ /١ ) .

<sup>(</sup>٢) للتفاصيل عن هذه القصة ، انظر : طبقات ابن سمعد (٨٠/٢) قال : في شهر ربيع الأول سنة ست من الهجرة ، وهي عشرون لقحة ، وكان أبو ذر فيها ، فأغار عليهم عيينة بن حصن في أربعين فارساً .. وقتلوا ابن أبي ذر .. .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠١/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٥) الزرقاني ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ( ٤/ ٢٢٧ ) .

كلها ، بذلك أخبرني مطرف عن مالك ، وهو قول عمــر بـن عبــد العزيـز ، وابـن وهب . انتهى .

و حكى الباجي في « المنتقى » مثله عن ابن نافع  $^{(1)}$ .

قلت: ولم يعول أصحابنا في التحديد على البريد [ مع ما فيه من الزيادة ] العدم صحة أحاديثه ، ولو صحت لكان البريد حرماً مطلقاً ، إلا أن في رواية مسلم تسميته حمى (٣) ، فكأن مالكاً فهم منها تحريم الشجرة ، ونحن نقول : إن أريد بالحمى الحرم ثبت الحكم على إطلاقه ، ولذا روى الطبراني في « الكبير » (٤) برحال ثقات عن عبد الله بن سلام ، قال : ( ما بين عير وأحد حرام ، حرمه رسول الله عن ما كنت لأقطع به شجرة ، ولا أقتل به طائراً ) ، ففهم من التحريم استواء الحكم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٤٥ ) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٢/١).

الحدود ، وأهل الشهود يرون الأنوار منبشة بالحرم إلى حدوده ، وسيأتي أن النار الآتي ذكرها لما بلغته طفئت ، وأنه لله لما قدم المدينة ، وأضاء منها كل شيء كما رواه أنس<sup>(۱)</sup> ، كانت الإضاءات إلى تلك الحدود ، وأن الملائكة الموكلة بحراسة بلده قائمة بتلك الحدود ، أو هو لأمر تقصر عنه عقولنا ، وحكم الباري تعالى بتحريم المدينة على لسان حبيبه في قديم من حيث أن الأحكام خطاباته تعالى ، والحادث تعلقها والتكليف بها ، ولذا ذهب الأكثر إلى أن مكة لم تزل حراماً [۱۷/ب] منذ خلق الله السموات والأرض ، ثم أظهر الله تعالى ذلك على لسان نبيه إبراهيم عليه السلام ، فنسب تحريمها إليه (۱٪)

أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٣/ ٢٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) في قوله صلى الله عليه وسلم: « إن إبراهيم حرم مكة ». (صحيح مسلم بشرح النووي ١٣٤/٩ ).

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا دليل لمن يقول أن تحريم مكة إنما هو كان في زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، والصحيح أنه كان يوم خلق الله السموات والأرض ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض » (صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٢٣ - ١٢٤ ) .

قال النووي: في الأحاديث التي ذكرها مسلم بعد هذا إن إبراهيم حرم مكة ، فظاهرها الاختلاف ، وفي المسألة خلاف مشهور ، ذكره الماوردي في « الأحكام السلطانية » وغيره من العلماء في وقت تحريم مكة ، فقيل : إنها ما زالت محرمة من يوم خلق الله السموات والأرض ، وقيل : ما زالت حلالاً كغيرها إلى زمن إبراهيم صلى الله عليه وسلم ، ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم عرم مكة » .

والقول الأول يوافق الحديث الأول ، وبه قال الأكثرون ، وأجابوا عن الحديث الثاني بأن تحريمها كان ثابتاً من يوم خلق الله السموات والأرض ، ثـم خفى تحريمها ، واستمر خفاؤه إلى زمـن إبراهيم ، فأظهره وأشاعه لا أنه ابتدأه ، ومن قال بالقول الثاني أحـاب عـن الحديث الأول بـأن

وقيل: لم تزل كغيرها إلى أن حرمها إبراهيم عليه السلام بدعوته ، أو بأمر الله تعالى له ، ولعل الأول يقول: إن الله تعالى أظهر تحريمها لملائكته يوم خلق السموات والأرض ، وإلا فما معناه مع انتفاء التعليق التكليفي حينهذ ، وتأخر التكليف بتحريم المدينة ، حتى كان على لسان أشرف المرسلين ، وبدعوت خصيصة لها وكمال .

تنبيه: البريد: أربع فراسخ، والفرسخ: ثلاثة أميال (١) ، والميل: ثلاثة آليبيه البريد: أربع فراسخ اليد على الأصفح ] (٢) كما صححه ابن عبد البر [ وغيره ] (٢) ، وهو الموافق لاحتيار ما ذكروه من المسافات [ في الحرم المكي وغيره ] (٤) .

وقال النووي رحمه الله تعالى : إنه ستة آلاف ذراع<sup>(ه)</sup> ، وهو بعيد جداً .

معناه أن الله كتب في اللوح المحفوظ أو في غيره يـوم خلـق الله تعـالى السـموات والأرض ، إن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى ، والله أعلم .

شرح صحيح مسلم للنووي ( ٩/ ١٢٤ ) ، شرح المهذب ( ٢٩٥/٧ ) .

<sup>(</sup>۱) نقله الحافظ عن الفراء ، وقال : والميل من الأرض منتهى مد البصر ، لأن البصــر يميــل عنــه علــى وجه الأرض حتى يفنى إدراكه ، وبذلك حزم الجوهري .

وقيل : حدّه أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة ، فلا يــدري أهــو رحــل أو امــرأة ، أو هــو ذاهــِ أم آت . ( الفتح ٢/ ٥٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٣/١ ) .
 ونقله الحافظ في الفتح ( ٢/ ٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٥) نقله الحافظ في الفتح ( ٢/ ٥٦٧ ) عن النووي .

وقيل : ألفا ذراع<sup>(١)</sup> .

والذراع [ذراع اليد -على ما ذكره المحب الطبري والنووي وغيرهما-](٢): أربعة وعشرون إصبعاً ، كل إصبع ست شعيرات مضمومة بعضها إلى بعض ، وذلك ذراع إلا ثمن من ذراع الحديث المستعمل بمصر (٢) ، كما حققه التقي الفاسي، وهو الموافق لما اختبرناه من ذرع محقق المتقدمين ، وليكن ذلك على ذُكْرٍ منك [ إذا مررت بشيء مما ضبطناه في المسافات في كتابنا هذا ](٤).

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ في الفتح ( ٢/ ٥٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٣/١ ) .

وقد ورد في الوفاء : المحب الطبراني .

انظر : شرح المهذب للنووي ( ٧/ ٤٦٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ، ثم قال: فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور: ﴿ مُسنة آلاف ذراع وماثنان و ﴿ مسون ذراعاً ، وهذه فائدة نفيسة قلَّ من نبّه عليها . ( الفتح ٢/٧٢٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٣/١ ) .

# الفصل السابع:

# 🕻 في أحكام حرمها 🎾

اتفق الأثمة الثلاثة [ الشافعي ومالك وأحمد ] (١) وغيرهم على تحريم قطع شحرها وصيدها ، خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه [ فإنه قال : لا يَحْرم شيء من ذلك ] (١) .

وما سبق من الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة عليه ، ويتمسك بقوله الله على المراعيم مكة » على كل ما لم يقم دليل على افتراق الحرمين فيه .

ولمسم: أن سعداً ركب إلى قَصْره بالعقيق ، فوجد عبداً يقطع شجراً ، أو يخبطه ، فسلبه (٢) ، فلما رجع سعد جاءه أهلُ العبد ، فكلموه أن يَرُدَّ على غلامهم أو عليهما ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئاً نَفَّلنيه رسول الله هي ، [ وأبي أن يَرُدَّ عليهم] (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقوال المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٥/١ ) .

وقد ذكر النووي تفاصيل هـذه المسألة موضحاً أن الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما .. ، وأن أبا حنيفة احتج بحديث : « يا أبا عمير ، ما فعل النغير » .

ثم قال النووي رحمه الله تعالى : والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور : أنه لا ضمان ق صيد المدينة وشحرها ، بل هو حرام بلا ضمان ...

شرح مسلم (۱۳٤/۹) ، شرح المهذب (٤٨٧) و ٤٨٠) .

كما ذكر الحافظ تفاصيل هذه المسألة بأدلتها نقلاً عن ابن قدامة ( فتح الباري ٨٣/٤ - ٨٨ ).

<sup>(</sup>٢) ورد في المطبوع : فسلبه ثيابه ، وقوله : ثيابه ، لم يرد في لفظ مسلم .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ( ٩/ ١٣٨ ) . وما بين المعقوفتين زيادة من صحيح مسلم .
 والحديث رواه أحمد أيضاً في المسند ( رقم ١٤٤٣ ) .

ورواه المفضل الجندي عنه ، ولفظه : أن سعداً ركب إلى قصر لـه بـالعقيق ، فوحد عبداً يقطع شجرة ، فأخذ سلبه .. وذكره بنحوه ](١) .

ولأبي داود: أن سعداً وحد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون [شحراً ] من شحر المدينة ، قال : فأخذ متاعهم ، وقال - يعني لمواليهم - : سمعت رسول الله الله كَنْهَى أن يُقْطَعَ من شجر المدينة شيء ، وقال : « من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سَلَبُهُ »(°).

ولابن زبالة: أن سعداً وحد حارية لعاصية السلمية تقطع الحمى ، فضربها ، وسلبها شملة لها ، وفأساً [كانت](١) معها ، فاستعدت عاصية عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال: اردد إليها يا أبا إستحاق [شملتها وفأسها](٧) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٧/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٧/١).

<sup>(</sup>٣) فضائل المدينة للجندي ( ص ٤٩ ـ ح ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في النسخة المطبوعة من السنن .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه أبنو داود في سننه (كتباب المناسلك ــ ٢/ ٥٣٣ ــ ح ٢٠٣٨ ــ السنن بشسرح الخطابي ) . وذكره السمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ٧٠٧ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من ( ح ) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٨/١).

فقال: لا والله لا أرد إليها غنيمة غنّمنيها رسول الله هي ، سمعته يقول: « من وجدتموه [٨١/أ] يقطع الحمى فاضربوه واسلبوه » ، واتخذ من فأسها مِسْحَاة ، فما زال يعمل بها حتى لقي الله تعالى .

[ وعن زيد بن أسلم نحوه ]<sup>(١)</sup> .

وللحندي: أن عمر رضي الله عنه قال لغلام قدامة (٢) بن مظعون: إئت على هؤلاء الحطابين، فمن وحدته احتطب فيما بين لابتي المدينة، فلك فأسبه وحبله، [قال]: وثوباه، قال عمر: ذلك كثير (٢).

[ وفي رواية له : عن عبد الكريم بن أبي المحارق قال : أتى عمر بن الخطاب ناحية من المدينة ، فوجد غلاماً لبعضهم في حائط ، فقال : هل يأتيك ههنا أحد يحتطب ؟ قال : نعم ، قال له عمر : إن رأيت منهم أحداً فحذ فأسه وحبله ، قال : وثوبه ؟ قال : فأبى ، وفي نسخة : فأفتى ] (1) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٨/١).

<sup>(</sup>٢) أخو عثمان ، كان أحد السابقين الأولين ، وهاجر الهجرتين ، وشهد بدراً ، وكانت تحته صفية بنت الخطاب أخت عمر . مات سنة ( ٣٦ هـ ) في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . الإصابة مع الاستيعاب ( ٣/ ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، رقم ٢٠٨٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) ، ومن وفاء الوفاء ( ١٠٨ /١ ) .

<sup>ِ</sup> والحديث في فضائل المدينة للحندي ( ص ٤٩ ـ ٥٠ ، رقم ٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٠٨ ) . وعبد الكريم بن أبي المحارق ضعيف ، له في البحاري زيادة ( تقريب التهذيب ١٦/١ ) . والحديث في فضائل المدينة للجندي ( ص ٤٦ ، رقم ٦٧ ) .

ولأبي داود [ وسكت عليه ] (١) وهو صحيح أو حسن كما قال النووي : أن سعداً أخذ رجلاً يصيد في حرم المدينة الذي حرَّم رسول الله هي ، فسلبَه ثيابه ، فحاء مواليه ، فكلموه فيه ، فقال : إن رسول الله هي حسرم هذا الحرم ، وقال : « من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه » ، فلا أردُّ [ عليكم ] (٢) طعمة أطعمنيها رسول الله هي ، ولكن إن شئتم دفعت إليكم عمنه أله .

وفي « الموطأ » : عن أبي أيوب الأنصاري : أنه وَ حَدَ غِلماناً قد أَلْحـؤوا ثعلباً إلى زاوية ، فطردَهُم عنه . قال مالك : لا أعلم إلا أنه قال : أفيي حَرَم رسولِ الله الله عن زيد بن ثابت (٥) بدل الله الله عن زيد بن ثابت (٩) بدل أبي أيوب . وله أيضاً عن شرحبيل بن سعد (١) ، قال : أخذت نهساً (٧) – يعني

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من سنن أبي داود ، ومن (ك) ، ومن وفاء الوفاء (١٠٥/١) .

 <sup>(</sup>٣) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ٢/ ٥٣٢ ) , وأخرجه أحمد في المسند ( رقم ١٤٦٠ ) .

 <sup>(</sup>٤) موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني (٤/ ١٢٨ ، ح ١٧١٢).
 قال الزرقاني : قوله : ( فطردهم عنه ) لحرمة ذلك .

<sup>(</sup> أَفِي حَرَم رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم يصنع هذا ؟ ) إنكار عليهم .

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير للطيراني ( ٥/ ١٥٠ ـ ١٥١ ، ح ٤٩١٠ ) ، والبيهقي . ونقله الهيثمي وقال : « رواه الطيراني في الكبير ، ورجاله رحال الصحيح » . (المجمع ٣٠٦/٣).

<sup>(</sup>٦) أبو سعد ، صدوق اختلط بآخره ، من الثالثة . تقريب التهذيب ( ١/ ٣٤٨ ) . وفي النسخ وقد ورد في (ح١٠٦/١) ، وفي النسخ وقد ورد في (ح١٠٦/١) ، وفي النسخ والمصادر: ابن سعد . قال الهيثمي: «شرحبيل، وثقه ابن حبان، وضعفه غيره». (المجمع٣٠٦).

 <sup>(</sup>٧) قال في «مجمع البحار»: هو طائر يشبه الصرد، يديم تحريك رأسه وذنبه، يصطاد العصافير، ويأوي
 إلى المقابر والأسواق [موضع] بالمدينة، [ وهو بضم النون، وفتح الهاء، وسين مهملة ] .

طائراً - بالأسواف<sup>(۱)</sup> ، فأخذه مني زيد بن ثابت ، فأرسله ، وقال : أما عَلمـت أن رسول الله الله عَرَّم ما بين لابتيها<sup>(۱)</sup> .

ولأحمد<sup>(۱)</sup> ، وغيره<sup>(١)</sup> نحوه .

[ وفي رواية عند أحمد : أتانا زيد بن ثابت - وفي لفظ : دخل علينا .. - وني رواية عند أحمد : أتانا زيد بن ثابت - وفي لفظ : دخل علينا . ألم ونحن في حائط لنا ، ومعنا فِخاخ ننصب بها ، فصاح وطردنا ، وقال : ألم تعلموا .. ] (٥) .

[ ورواه ابن زبالة بلفظ : كنت مع بني زيــد بــن ثــابت بالأســواف ، فــأحــذوا نُهَسَاً ، فاستفتح زيد بن ثابت وهو في أيديهم ، فدفعوه في يدي وفروا ، فأحــذه من يدي فأرسله ، ثم لطمني في قفاي ، وقال : .. ](١) .

ذكره ابن الأثير في النهاية ( ١٣٦/٥ ـ ١٣٧ ) .

ونقله عنه الزرقاني في شرح الموطأ ( ٤/ ٢٢٩ ) ، وما بين الأقواس المعقوفة زيادة مـن النهايـة ، وشرح الزرقاني .

(١) ورد في المطبوع ، وكذا عند الطبراني في الكبير : الأسواق ، بالقاف ، وفي المصادر : بالفاء . والأسواف : بفتح الهمزة وإسكان السين ، فسواو ، فسألف ، ففساء ، وقبال البكري : علمي وزن أفعمال : موضع بالمدينة معروف ، وهو من حرم المدينة .

البكري ، معجم ما استعجم ( ١/ ١٥١ ) ، وذكر حديث النهس .

- (٢) المعجم الكبير للطيراني (٥/ ١٥١ ، رقم ٤٩١١ ) .
  - (٣) مسئد الإمام أحمد (٥/ ١٨١ ، ١٩٠ ، ١٩٢ ).
- (٤) موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني (٢٢٨/٤) ع ١٧١٣) ، والحميدي في مستده (ص١٩٦، ح٠٠٠) .
- (٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفء الوفء (١٠٦/١) ، مسند الإمام أحمد (١٩٠/٥) ، وفضائل المدينة للحندي (ص٤٥ ـ رقم٦٦) .
  - (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٦/١).

وللطبراني في «الكبير» برحال ثقات: عن عبد الله بن عباد الزرقي: كنت أصيد العصافير في بئر إهاب، وكانت لهم، قال: فرآني عبادة بن الصامت وقد أحذت العصفور، فينزعه مني ويرسله، ويقول: أي بُني إن رسول الله الله عرم مابين لابتيها، كما حَرَّم إبراهيم مكة (١).

[ وروى ابن زبالة ، ومن طريقه ] (٢) البزار : عن إبراهيم بن عبد الرحمين بن عوف : اصطدت طيراً بالقنبلة ، فلقيني أبي عبد الرحمن ، فعرك أذنبي ، ثم أخذه مني فأرسله ، وقال : إن رسول الله الله الله الله على حرم صيد ما بين لابتيها (٢) .

وتمسك الحنفية بقصة : « يا أبا<sup>(٤)</sup> عمير ! ما فعل النغير » قالوا : وإلا لما حاز حبس النغير .

وَمَحْمَلُهُ عندنا: أنه من صيد الحل ، إذ لا يجب إرساله ، بل يجوز ذبحه بالحرم ، وهم يمنعون ذلك ، وبتقدير تسليمه فهو محتمل لأن يكون قبل تحريم المدينة (٥) .

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيشمي وقال في آخره : « رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ، وفيه : عبد الله بن عباد الزرقي ، و لم أحد من ترجمه ، وبقية رحاله ثقات » ( المجمع ٣٠٦/٣ ) ، وانظر : مسند الإسام أحمد ( م/ ٣١٦ ، ٣٢٩ ) ،

والخير ذكره السمهودي في وفاء الوفاء ( ١٠٦/١ - ١٠٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٧/١ ) .

 <sup>(</sup>٣) مسند البزار ( ۲۲۱/۳ ) رقم۱۰۰۸ ) ، وكشف الأستار للهيثمي (۲/۵۵ ) رقم۱۱۹۲) .
 ونقله في مجمع الزوائد ( ٣/ ٣٠٦ \_ ٣٠٧ ) ، وقال : « فيه ابن زبالة وهو منزوك ».

<sup>(</sup>٤) في (ح) و (ك): «أبي».

<sup>(</sup>٥) بيان هذه المسألة ذكره النووي في شرح مسلم ( ٩/ ١٣٤ ) .

كما أوضح الحافظ ابن حجر أن الطحاوي احتج بحديث أنس في قصـة أبـي عمـير .. قـال : لــو كان صيدها حراماً ما جاز حبس الطير .

وتمسك بعضهم بقطه الله النخل لبناء المسجد(١) .

وجوابه: أن ذلك كان في أول الهجرة ، وتحريم المدينة كان بعد رجوعه من حيبر ، كما أوضحه الحافظ ابن حجر (٢) ، ومع أن النحل مما يستنبته الآدميون . وقد ذهبت الحنفية كالمالكية إلى حواز قطعه في الحرم المكسي أيضاً ، والأصح عندنا: المنع إلا لحاحة العمارة ونحوها (٢) ، كما سيأتئ عسن الغرالي ، بسل

ثم ذكر أنه أحيب باحتمال أن يكون من صيد الْحِل ، ونقل قول الإمسام أحمد : من صـــاد مــن الحل ثم أدخله المدينة لم يلزمه إرساله لحديث أبي عمير ، وهذا قول الجمهور . . .

13

ثم ذكر الجواب الثاني باحتمال أن تكون قصة أبي عمير كانت قبل التحريم . (الفتح ٢٤/٤).

(١) ذكره الحافظ ابن حجر مع الجواب عليه ( الفتح ٤/ ٨٣ ) .

وقطع النحل لبناء المسجد ثابت من حديث أنس الذي أخرجه البحاري ( الصحيح مع الفتح ، ٢٦٥/٧ ، رقم٣٩٣ ) . قال الحافظ : وفي الحديث حواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة .

وهذا فيه نظر ، لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يشمر ، بأن يكون ذكوراً ، أوْ طرَأ عِليـــه مــا قطــع ثمرته . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ٥٠ ) .

- (٢) فتح الباري ( ٤/ ٨٣ ) ، وقال : كما سيأتي في حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في الجهاد، وفي غزوة أحد في المغازي .
- (٣) قال النووي: واتفق العلماء على تحريم قطع أشحار مكة التي لا يستَــنبتها الآدميـون في العـادة ، وعلى تحريـم قطـع خلاهـا ، واختلفـوا فيمـا ينبتـه الآدميـون [ والجمهـور علـى الجـواز ، وقـال الشافعي: في الجميع الجزاء ، ورححه ابن قدامة ] .

واختلفوا في ضمان الشجرة إذا قطعها ، فقال مالك : يأثم ولا فدية عليه ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : عليه الفدية ، واختلفا فيها : فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ، وفي الصغيرة شاة ، وكذا حاء عن ابن عباس ، وابن الزبير ، وبه قال أحمد ، وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع القيمة .

قال [١٨/ب] الماوردي: إن محل الخلاف فيما كان ذلك [ في ] (١) موات الحرم ، فإن أنبته شخص في ملكه جاز قطعه بلا خلاف ، كما أنه لا خلاف في جواز قطع ما يستنبت من غير الشجر ، كالحنطة والخضروات مطلقاً ، [ لأنه في معنى الزرع ، صرّح باستثنائه المحب الطبري ، في « شرح التنبيه » وهو ظاهر ؛ لأنه إذا جاز الأخذ لإطعام البهائم فالآدمي أولى ](٢).

وقال البيهقي : إنهم استدلوا بحديث سلمة : « أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لَشَيَّعتك إذا ذهبت ، وتلقيتك إذا جئت ، فإنى أحب العقيق »(٢) ،

قال الشافعي : ويضمن الكلأ بالقيمة ، ويجوز عنىد الشافعي ومن وافقه رعمي البهائم في كلأ الحرم ، وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، ومحمد : لا يجوز .

وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع ، على الحلال والْمُحْرم ، فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة ، إلا داود فقال : يأثم ولا حزاء عليه . ( شرح صحيح مسلم ١٢٥/٩ ، شرح المهذب للنووي . ٤٤٩/٧ ) .

وقد نقل الحافظ ابن حجر تفاصيل هذه المسألة عن القرطبي.

وما بين الأقواس المعقوفة منقول من فتح الباري ( ٤٤ /٤ ) .

كما نقل الحافظ عن ابن قدامة قوله: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقطع من الشجر بغير صنع آدمي ، ولا بما يسقط من السورق ، نص عليه أحمد ، ولا نعلم فيه خلافاً . (الفتح ٤٤/٤) .

- (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ح ق ١٩١٨).
- (۲) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ۱/۲ ۱۱ ) ، وهذا البيان الذي ذكره السووي في شرح
   المهذب ( ۲/ ۲۵۱ ) .
- (٣) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٠٦١٨/٧) ، وكذا رواه عمر ابن شبة في تــاريخ المدينــة
   (١٤٧/١) ، والطيراني في المعجم الكبير (٦/٧ ، ح٢٢٢) ، والطحاوي في شرح معاني الآثــار
   (١٩٥/٤) .

قال: وهو حديث ضعيف لا يعارض به الأحاديث الصحيحة الثابتة ، ويجوز أن يكون الموضع الذي كان يصيد فيه سلمة خارجاً من الحرم ، أي : لأن العقيق يمتد إلى النقيع<sup>(1)</sup> ، كما سيأتي [ والموضع الذي رأى فيه سعد بن أبي وقاص غلاماً يقطع شجراً من حرم المدينة داخلة ]<sup>(1)</sup> من الحرم جزماً ، بخلاف موضع قصر سعد مع قصور العقيق ، فإنها بحرته [ الغربية ]<sup>(1)</sup> ، مع احتمال أن ذلك كان قبل التحريم .

[ والذي يقتضيه حديث سعد الوارد في الصحيح هو: أن القطع في موضع من الحرم خارج ، على أن ما يلي ذا الحليفة من العقيق ليس من السحرَم عندنا ، لخروجه عمّا بين اللابتين ، والمالكية وإن اعتبروا البريد ، فحرم الصيد عندهم ما بين اللابتين كما تقدم ] (٢) .

قال الطحاوي: يحتمل أن يكون سبب النهي عن صيد المدينة وقطع شحرها: كون الهجرة كانت إليها، وكان بقاء ذلك مما يزيد في رؤيتها، ويدعو إليها(٤)،

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧/٤) ، وقال في آخره : « رواه الطسيراني في الكبير وإسناده حسن » .

<sup>(</sup>١) ورد في المطبوع : البقيع – بالباء – ، وهو خطأ ، والصحيح كما في ( ح ) : النقيع –بالنون– ، علماً بأن هذا الجزء قد سقط من ( ك ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١١٠/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١١٠/١).

<sup>(</sup>٤) الطحاوي ، شرح معاني الآثار (٤/ ١٩٤ ) ، قال : ليألفوها ويطيب لهم بذلك سكناها . ونقله الحافظ في الفتح (٨٣/٤) عن الطحاوي ، واللفظ في الفتح : .. مما يزيد في زينتها ويدعمو إلى ألفتها .. .

كما روَى ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي الله نهى عن هدم آطام المدينة ، فإنها من زينتها ، فلما انقطعت الهجرة زال ذلك(١) .

قلت : إن أراد أن النهي ليس للتحريم ، فهو خلاف مقتضاه ما لم يقسم دليـل على خلافه ، وإن أراد نسخه ، فالنسخ لا يثبت إلا بدليل .

واحتلف القائلون بالتحريم (٢) [في حرم المدينة بالنسبة إلى الضمان بالجزاء  $]^{(7)}$  ، فعن أحمد في الجزاء روايتان ، وعن الشافعي قولان : الجديد عَدَمُه (٤)، وهو قول مالك ، [ لأنه ليس بمحل نسك ، فأشبه مواضع الحمى ، ووجّ الطائف  $]^{(9)}$  .

[ والقديم : الضمان ، وهو المختار ، كما قاله النووي وغيره ] (١) ، واختاره ابن المنذر ، وابن نافع من أصحاب مالك وصوّبه (٧) .

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ بنصه ، ثم قال : وما قاله ليس بواضح ، لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل ، وقد ثبت على الفتوى بتحريمها سعد، وزيد بن ثابت، وأبو سعيد .. وغيرهم ، كما أخرجه مسلم . الفتح (٨٣/٤).

<sup>(</sup>٢) هذا التفصيل ذكره النووي في شرح مسلم (١٣٤/٩)، قال: والمشهور من مذهب مالك، والشافعي، والجمهور: أنه لا ضمان في صيد المدينة، وشجرها بل هو حرام بلا ضمان، وقال ابن أبي ذلب، وابن أبي ليلي: يجب فيه الجزاء، كحرم مكة، وبه قال بعض المالكية ، والحافظ في الفتح (٤/ ٨٣ ـ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٨ /١ ) .

<sup>(</sup>٤) أي عدم الضمان ( وفاء الوفاء ١/ ١٠٨ ) ، وشرح المهذب للنووي (٤٨٠/٧) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٨/١)، وانظر : شرح المهذب للنووي (٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٠٨/٧)، قال : والمختار ترجيح القديم، ووحوب الجزاء فيه، وهو : سلب القاتل، لأن الأحاديث فيه صحيحة بلا معارض، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧). هكذا في ( ح ) : وصوّبه ، وفي ( م ) : وحوبه ، وكذا في المطبوع ، وفي ( ك ) : يظر أنها
 صححت إلى : وصوبه ، حيث شطب على نقطة الجيم .

وقال القاضي عبد الوهاب : إنه الأُقْيَس ، واختاره جماعة ، وهو كما في حَرَم مكة (١) .

وقيل: أحد السلب ، وهو الأصح ، تفريعاً على القديم ، واحتاره النووي وغيره لصحة حديث سعد<sup>(۱)</sup> .

والجواب عنه مشكل ، [ وعلى هذا فالأصح أنه يسلب الصائد ، وقاطع الشحر ، والكلأ ، كما ] (٢) يسلب القتيل من الكفار ، حتى يؤخذ فرسه وسلاحه (٤) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن حجر ، فتح الباري (٣/ ٨٤) ، نقلاً عن القياضي عبد الوهباب ، ولفيظ الحافظ : واختاره جماعة بعدهم .

<sup>(</sup>۲) النووي ، شرح صحيح مسلم (۱۳۹/۹) ، وشرح المهذب له (٤٨١/٧) ، قال : وهو الصحيح، وبه قطع الجمهور .

وحديث سعد في صحيح مسلم مع شرح النووي (١٣٨/٩) .

قال النووي: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم: أن من صاد من حَرَم المدينة ، أو قطع من شجرها أخذ سلبه ، وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة .. وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه ، وعمل الصحابة على وفْقه ، ولم يثبت له دافع .

شرح صحيح مسلم ( ٩/ ١٣٩ ) .

قال الحافظ : واختار قول الشافعي حماعة معه ، وبعده لصحة الخبر فيه .. وفي رواية لأبي داود: « مَنْ وَجَد أَحَداً يصيد في حَرَم المدينة فليسلبه » . ( الفتح ٨٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٠٨ ) . وهو نص كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (١٣٩/٩) ، قـال : وهــو أصحهمـا ، وبه قطع الجمهور .

<sup>(</sup>٤) زاد النووي: ونفقته وغير ذلك. (شرح صحيح مسلم ١٣٩/٩). وقال الحافظ: ولمن قال -أي بالجزاء في حرم المدينة- الحدلاف في كيفيته ومصرفه، والذي دل عليه صنيع سعد عند مسلم وغيره أنه كسلب القتيل، وأنه للسالب لكنه لا يخمّس (الفتح

وقيل: الثياب فقط<sup>(۱)</sup>، ويكون ذلك للسالب على الأصح<sup>(۲)</sup>. وقيل: لفقراء المدينة (۲)، [كما أن صيد مكة لفقرائها.

وقيل: يوضع في بيت المال ، وسبيله سبيل السهم المرصد للمصالح ](١) .

[ قال أبو محمد :  $]^{(0)}$  ويترك للمسلوب ما يستر به عورته ، [ فإذا قدر على ما يستر به عورته أخذه منه  $g^{(0)}$  .

٨٤/٤ ) . وقال النووي : قطع الجمهور بأن سلب الصائد كسلب القتيل من الكفار ، ومنهم الشيخ أبو حامد في « تعليقه » ، وأبو على البندنيجي في « جامعه » ، والدارمي ، والماوردي ، والمحاملي في كتابيه « المجموع » و « التجريد » ، والقاضي أبو الطيب في كتابيه « التعليق » و « المحدد » ، والقاضي حسين ، والجرجاني ، وابسن الصباغ ، والمصنف ، والشاشي ، والبغوي ، وخلائق لا ينحصرون ، ودليلهم الحديث . ( شرح المهذب ٤٨١/٧ ) .

- (١) قال النووي : وبه قطع إمام الحرمين ، والغزالي ، وقـد أشـار المتـولي إلى هـذا . ( شـرح المهـذب
- (٢) قال النووي: هذا هو الأصح، ودليله: الحديث، فإن سعداً أخذ السلب لنفسه، وممن صحح هذا الوجه: الدارمي، والمحاملي في « المجمسوع »، والقياضي أبو الطيب في كتابه: « المحرد » واختاره، والمحاملي في « التجريد ». ( شرح المهذب ٤٨١/٧).
- (٣) قال النووي : وهذا الوحه حكاه القاضي أبو الطيب في « تعليقه » عمن الأصحاب ، فأشار هو والمصنف الرافعي إلى ترجيحه ، ولم يوافقا على هذا الترجيح ، وليس هو ترجيحاً راجحاً. ( المجموع شرح المهذب ٤٨١/٧ ـ ٤٨٢ ) .
  - (٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٨ /١ ) .
     قال النووي : حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما . ( شرح المهذب ٤٨٢/٧ ) .
    - (٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٠٨ ١٠٩ ) .
       وقول الشيخ أبي حامد نقله عنه مفصلاً النووي . ( شرح المهذب ٤٨٣/٧ ) .

وفي أخـــذه منه بعــد وجهـان ، [ واختــار الرويـاني أنــه يـــــزك لــه ، وصوَّبــه النووي ] (١) .

ويسلب إذا صاد ، وإن لم يتلف ، [ قال الرافعي : والذي يسبق إلى الفهم من الحديث وكلام الأثمة : أنه يسلب إذا اصطاد ، ولا يشترط الإتلاف ، ولفظ الغزالي في « الوسيط » لا يسلب ، حتى يصطاد ، أو يرسل الكلب ، ويحتمل التأخير إلى الإتلاف ] (٢) .

فإن كانت ثيابه [ أي الصائد والمحتطب ] (٢) مغصوبة لم تسلب بـــلا خـلاف ، كما [ نقله ] في شرح « المهذب » ، [ ونقله في المطلب عـن البحر ، ثــم قــال : وينبغي أن تكون المستعارة كذلك ] (٥) .

وقال البلقيني : الذي يقتضيه النظر : أن العبد لا يُسْلَب إذْ لا مُلْكَ له ، وكذا لو كان على الصائد ثوب مستاحرٌ ، أو مستعار [ فإنه لا يسلب ، و لم أر من تعرّض له ] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٩/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ۱/ ۱۰۹ ) .
 وكلام الرافعي نقله النووي ، شرح المهذب ( ۷/ ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٩ /١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٩/١ ) .

قال النووي : صرّح به الدارمي ، والقاضي أبو الطيب في « المجرد » ، وهو ظاهر ، كما لو كـــان مع الحربي المقتول مال أخذه مِن مُسلم ، فإنه لا يستحقه السالب ، وا لله أعلم .

شرح المهذب ( ٧/ ٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٩/١ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٠٩/١).

قلت: التحقيق التفصيل بين أن يأمر السيد ومن في معناه بذلك ، أم لا ؟ ويحمل ما اتفق لسعد على الأول ، ويجوز أحذ ما يتغذى به مما ينبت بنفسه ، كالرحلة ونحوه ، كما قاله المحب الطبري [ في شرح التنبيه ] (١) ، وهو ظاهر إذْ هـ و أولى من أخذه للبهائم .

وَفَرَّق المطري تبعاً لابن النحار [ وسبقهما إليه ] (١) ، ابن الجوزي من الحنابلة [ كما في منسكه ] (١) : بين حرم مكة والمدينة ، فقال بجواز ما تدعو الحاحة إليه من شحر حرم المدينة للرحل - بالحاء المهملة - والوسائد ، ومن حشيشه للعلف ، بخلاف مكة (١) لما سبقت الإشارة إليه في بعض أحاديث الفصل قبله [ المشتملة على الترخيص في ذلك ونحوه ] (١) .

ولابن زبالة: يا رسول الله 1 إنا أصحاب عمل [ وَنَضْح ] (٥) [ ٩ / أ] ، وإنـــا لا نستطيع أن ننتــاب أرضــاً ، فرحـص لهــم في القــائمتين ، والوســادة والعارضــة ، والأشنان ، [ فأما غير ذلك فلا يعضد ، ولا يخبط .. ] (١) .

قلت : مثل هذا لا يحتج به ، وسبق من حنسه ما يعارضه ، بل روى الطبراني عن حابر رضي الله عنه بإسناد حسن [ فيه قول حابر : لا يخبط ، ولا يعضد حِمَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١١ / ١١١ ) .

<sup>(</sup>٣) المطري ، التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة ( ص ٦٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/١١١ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١١١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١١ ) .

رسول الله هي ، ولكن هُشُّوا هشاً ](١) ، إن كان رسول الله هي ليمنع أن يقطع الْمَسَد (١) .

قال حارجة : والمسد مرود البكرة (٢) .

وأحذ الحشيش للدواب حائز عندنا على الأصح في حَرَم مكة .

وقال النووي في حديث مسلم المتقدم: إن فيه حواز أحمد أوراق الشجر للعلف، يخلاف خبط الأغصان وقطعها، فإنه حرام(٤).

وقال هو وغيره في شحر مكة : إنه يجوز أحمد ورقها ، لكنها لا تهش (٥) حَدْرًا من أن يصيب لحاءها ، [ وفي « شرح المهذب » : يجوز أحمد ورقها ، والأغصان الصغيرة للسواك ونحوه ](١) ، فقد استوى الحرمان في ذلك .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١١ ) .

<sup>(</sup>۲) رواه ابن حبان ( ابن بلبان ، الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۰/۲ ، ح۲۲۲ ) ، والبیهقی، السنن الکیری ( ۵/ ۲۰۰ ) .

وانظر : فضائل المدينة للرفاعي ( ص١٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الحربي ، غريب الحديث ( ٢/ ٥١٥ ) ، ولكن قال الخطابي في حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه ، عن حده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه أذِن في قطع المسد والقائمتين والمبنحرة . قال الخطابي : هذا في الحرم وشحره .. والمسد : أصله الليف ، ولا أراه عنى الليف بعينه خصوصاً دون غيره ، وإنما هو كل ما يُمسد به حبل من نبات ولحاء شحر ونحوه . غريب الحديث ( ١/ ٦٧٢ ) .

<sup>(</sup>٤) شرح صحيح مسلم ( ١٤٧/٩ - ١٤٨ ) ، شرح المهذب (٤٤٩/٧) ، وقال : ولا يجوز عبطها بحيث يوذي قشورها .

<sup>(</sup>٥) هكذا وورد في النسخ وفي وفاء الوفاء (١١١/١) ، وورد في المطبوع : تحش .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١١/١ ) .

وقال الغزالي [ في « البسيط والوسيط » ]<sup>(۱)</sup> في حرم مكة : لو قطع منه للحاحة التي يقطع لها الإذخر ؟ كتسقيف البيوت ونحوه ، ففيه الخلاف في قطعه للدواء ، والأصح حوازه ، وتبعه على ذلك صاحب « الحاوي الصغير » ، فحوّز القطع للحاحة مطلقاً ، ولم يخص الدواء .

فالحرمان في ذلك سواء ، وقَلَّ من تعرض للمسألة ، وما ذكروه في الدواء يتناول تحصيله لمه ، وإن لم يكن السبب قائماً ، وهو ظاهر إطلاق الماوردي ، واستدلال بعضهم بنقل السنا المكي<sup>(۲)</sup> ، لكن عبارة « الروضة » : ولو احتيج إليه للدواء ، وفي « شرح المهذب » : يجوز أخذه للعلف ، ولو أخذه ليبيعه ممن يعلف به لم يجز<sup>(۲)</sup> .

ومقتضى ما سبق في الفصل قبله من قوله في الحديث: « ولا يُنفَر صيدها ، ولا تلقط لقطتها » ( المتناع تنفير صيدها ، أي : لا يصاح عليه فينفر ، كما قالوه في الحرم المكي ، وقد سوى صاحب « الانتصار » من أصحابنا بين الحرمين ،

ونص الكلام ذكره النووي في شرح المهذب (٤٤٩/٧) ، بلفظ : قال أصحابنــا : قـال الشــافعي في القديم ... ، قال النووي : أي أنه يجوز بحيث لا تتأذى نفس الشحرة .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي : ما كان دواء كالسنا ونحوه ، وفيه طريقان :

أحدهما : القطع بجوازه ، لأنه مما يحتاج إليه ، فألحق بالإذخر ، وقد أبساح النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر للحاحة ، وهذا في معناه ، وممن حزم بهذا الطريق الماوردي .

والطريق الثاني : فيه وحهان : أصحهما الجواز ، والثاني : المنع .

شرح المهذب ( ٧/ ٤٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) المحموع شرح المهذب (٧/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه في المسند ( ١/ ١١٩ ) .

في أن لقطتها لا تحل للتملك ، بـل للحفـظ أبـداً ، وهـو مقتضى الدليـل ، حلافـاً للدارمي حيث فرق بينهما، [وقال: لا تلحق لقطة حَرَم المدينة بحرم مكة في ذلك].

[ قلت : والذي يقتضيه الدليل ترجيح الأول ؛ للنص على ذلك في الأحاديث المتقدمة .. وإن كان الأصحاب حصوا مكة بالذكر ](١) .

وقال الأئمة الثلاثة : إن لقطتها تحل للتملك كغيرها .

ومقتضى قوله: « ولا يحمل فيها مسلاح لقتال »: بحيء الخلاف الذي في مكة ؛ في أن المقاتلة الجائزة بغيرها تحرم فيها ، كقتال البغاة ، بل يُضَيَّتُ عليهم إلى أن يخرجوا أو يفيئوا ، [كما ذهب إليه جماعة ، وقال الجمهور: يقاتلون ، لأن هذا القتال من حقوق الله ، وحفظها في الحرم أولى ، والحرم لا يعيذ عاصياً ](٢).

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١١٤/١) .

وفي حديث ابن عباس في صحيح مسلم (شرح النووي ١٢٣/٩ ــ ١٢٤) ، وفيه : « إن هذا البلد حرّمه الله .. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام .. » الحديث .

قال النووي: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم القتال بمكة ، قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري ، صاحب « الحاوي » من أصحابنا في كتابه « الأحكام السلطانية » : مِن خصائص الحرم أن لا يحارب أهله ، فإن بغوا على أهل العدل فقد قال بعض الفقهاء يحرم قتالهم ، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ، ويدخلوا في أحكام أهل العدل .

قال : وقال جمهور الفقهاء : يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عـن البغي إلا بالقتــال ؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها ، فحفظها أولى في الحرم من إضاعتها .

قال النووي : وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب ، وقد نص عليه الشافعي في كتاب « اختلاف الحديث » من كتب الإمام ، ونص عليه الشافعي أيضاً في آخر كتابه ، المسمى بـ « سير الواقدي » من كتاب الأم .

وذهب الحسن إلى تحريم حمل السلاح بمكة ؛ للنهي عن القتال فيها ، وهو سببه ، وفي « الصحيح » : « لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة  $^{(1)}$ .

ونقل النووي عن الماوردي: أنه طرد الوجهين في سقوط فرض الاستنجاء بالذهب والديباج في حجارة الحرم(٢).

قلت : ولعل مراده ما نُقِل منها إلى الحل ، إذْ لا حلاف في حواز البول في الحرم ، فالاستنجاء بالحجارة كذلك ، وصحح الرافعي كراهـة نقـل أحجـار الحرم

وقال القفال الْمرْوَزِي من أصحابنا في كتابه « شرح التلخيص » في أول كتــاب النكــاح في ذكـر الخصائص : لا يجوز القتال بمكة حتى لو تحصّن جماعة من الكفار فيها لم يجز لنا قتالهم فيها . شرح المهذب ( ٧/ ٤٧٣ ـ ٤٧٥ ) .

قال النووي : وهذا الذي قاله القفال غلط ، نبهت عليه حتى لا يغتر به .

وأما الجواب عن الأحاديث في هذا الباب فهو ما أحاب به الشافعي في كتابه « سير الواقدي » : أن معناها تحريم نصب القتال عليهم ، وقتالهم بما يعم ؛ كالمنجنيق وغيره ، إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك ، أمّا إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه وبكل شكل، وا لله أعلم . شرح صحيح مسلم (٢٤/٩) ، شرح المهذب (٢٧٥/٧) .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه عن حابر مرفوعاً بلفظ : « لا يحل لأجدكم أن يحمل بمكة السيلاح » (صحيح مسلم بشرح النووي ـ ١٣٠/٩ ) .

قال النووي رحمه الله تعالى : هذا النهبي إذا لم تكن حاجة ، فإن كانت حاز ، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير . قال القاضي عياض : هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ، ولا حاجة ، فإن كانت حاز ، وهذا مذهب مالك ، والشافعي ، وعطاء ، وكرهه الحسن البصري ، تمسكا بظاهر هذا الحديث . وحجة الجمهور : دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء ، ما شرطه من السلاح في القراب ، ودخوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متأهباً للقتال . (شرح صحيح مسلم - ١٣١/٩) .

(٢) أوضح السمهودي أنه ذكره في شرح المهذب. ( وفاء الوفاء ١١٤/١ ) .

وترابه ، وما اتخذ منه ، ونقلها النووي عن كثيرين ، أو الأكثرين ، [ ونقلها القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي في القديم ، ونقل التحريم عن نصه في «الجامع الكبير» . وقال في «الأم» في حجارة الحرم وترابه: لا عير في أن يخرج منها شيء إلى الحل، لأن له حرمة باين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى -وا لله أعلم-أن حائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان ؛ إذ يصير كغيره ](١) .

[ وروى الشافعي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما كراهة ذلك ، قال الشافعي : وقال غير واحد من أهل العلم : لا ينبغي أن يُخرَج من الحرم شيءٌ إلى غيره ](٢) ، وصحح هو التحريم(٣) .

[ وحكى الشافعي عن أبي يوسف أنه قال : سألت ] ( أ) أبا حنيفة [ عن ذلك، فقال : آ ( ) : لا بأس به .

ونقل أبو المعلى السبتي - وكذا حليل والتادلي المالكيون - كلام النووي في المنع من نقل تراب الحرَم وأقروه ، فالظاهر أنه حار على قواعدهم ؛ إذ منها سَدُّ الذرائع ، وقد قيل في سبب عبادة الأصنام : أن بعضهم كان يصحب معه الحجر من الحرم ليتبرك به ](٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٤ ـ ١١٥ ) .

قال النووي: منع إخراج تراب الحرم وأحجاره ، وهل هو منع كراهة أو تحريم ؟ فيه الخلاف ... ( شرح المهذب ٧/ ٤٦٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال : ولا يجوز إخراج تراب الحرم وأحجاره ، لما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله
 عنهما أنهما كانا يكرهان ذلك . ( شرح المهذب ٤٥٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/ ٥١١).

[ وقالت الحنابلة : يكره نقل حَصَى الحَرَم وترابه إلى غيره ، ولا يدخل غيره إلى عنده ولا يدخل غيره إليه ، ونقلوا عن أحمد أنه قال : الإخراج أشد . انتهى ](١) .

وهمل تراب الحل وأحجاره إلى الحرم خلاف الأولى ، كما في « فسوح المهذب » ، وأطلق في « الروضة » ، و « المناسك » : الكراهة عليه ، ويظهر أن على ذلك فيما لم [19/ب] تدع الحاجة إليه ، فإن دعت الحاجة إلى نقل تراب الحل إلى الحرم أو عكسه ، كمن احتاج للسفر بآنية من تراب الحرم ، أو دخوله بها جاز ، وهو أولى مما سبق في جواز قطع نبات الحرم للدواء ونحوه ، وأولى من تجويز آنية الذهب والفضة للحاجة .

وقد قال الزركشي: ينبغي أن يستثى من منع نقل تراب الحرم تربة [ سيدنا ] حمزة رضي الله عنه ، أي: المأخوذة من المسيل(٢) الـذي بـه مَصْرَعُـه ، لإطبـاق السلف والخلف على نقلها للتداوي من الصداع .

قلت : فتربة صعيب أولى بذلك لما سبق فيها ، ويجب على من أخرج شيئاً من تراب الحرم أو حجره أن يرده ، ولا ضمان في تركه (٢) .

قال الدميري (٤): فإذا نقل تراب أحد الحرمين إلى الآخر ، هل يزول التحريم، أي: فينقطع وجوب الرد ، أو يفرق بين نقله للأشرف وعكسه ، فيه نظر (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٧ /١ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في الحاشية من: هو: المسيل الَّذَيَ من جهة أحد ، لا الذي من جهة القبلة ( مكي ) .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء (١/١١٧).

<sup>(</sup>٤) هو: كمال الدين إلياس بن عبد الله (ت ٩٢٣ هـ) ، فقه شافعي ، من تصانيفه : النحم الوهاج في شرح المنهاج . معجم المولفين لكحالة (٢/ ٣١٤ - ٣١٥) .

<sup>(</sup>٥) وفاء الوفاء (١١٧١).

وفي تغليظ الدية على القاتل خطأ بحرم المدينة ؛ كمكة ، خـلاف مبـني على الخلاف في ضمان صَيْدها ، [ الصحيح خلافه ] (١) .

ولذا اختار السراج البلقيني أنها تغلُّظ ، لأن المختار كما سبق عن النووي وغيره : ضمان صيدها بالسلب .

[ قلت : ] (٢) وهو متجه [ لعموم قوله : « كمَّا حَرَّم إبراهيم مكة » ، وإنحا الحتصت مكة بمنع الكافر من دخولها مطلقاً ، بخلاف المدينة ، فيجوز أن يدخلها بإذن الإمام أو نائبه للمصلحة ؛ لأن المشركين أخرجوا منها رسول الله هم فعاقبهم الله بالمنع من دخولها بكل حال ، تعظيماً لرسوله هم آ(٢) .

واستحسن الروياني [في البحر] التسوية بين الحرمين ، في أن من مات من الكفار بهما يُخْرَج ويُدْفَن خارجَهُما ، وعلى القول باختصاص مكة ؛ فسببه أن الكفار أحرجوا منها حبيبه في ، فعوقبوا بالمنع من الحلول فيها مطلقاً .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٣/١ ).



### الفصل الثامن:

# مر في خصائصها كه

وهي كثيرة تزيد على المائة [ لا تكاد تنحصر ](1) ؛ إلا أن مكة شاركتها في بعض ذلك كالمذكور في الفصل قبله من تحريم قطع الرَّطْب من شحرها ، وحشيشها ، وصيدها واصطياده ، وتنفيره ، وحمل السلاح للقتال بها ، وأمر لقطتها ، ونقل التراب ونحوه منها ، أو إليها ، ونبش الكافر إذا دفن بها .

وامتازت بتحريمها على لسان أشرف الأنبياء بدعوته هم ، وكون المتعرض لصيدها وشجرها يُسلُب كفتيل الكفار ، وهو أبلغ في الزحر مما جاء في مكة ، وعلى القول بعدمه ، هو أدل على عظيم حرمتها ، حيث لم يشرع له جابر ، وبحواز نقل ترابها للتداوي (٢) ، واشتمالها على أفضل البقاع ، ودفن أفضل الخلق بها ، وأفضل هذه الأمة ، وكذا أكثر الصحابة والسلف الذين هم حير القرون ، وخلقهم من تربتها وبعث أشراف هذه الأمة يوم القيامة منها على ما نقله في «المدارك » عن مالك ، قال : وهو لا يقوله من عند نفسه (٣) ، وكونها محفوفة بالشهداء ، كما قاله مالك أيضاً (١) : و ونقله ابن الجوزي في منسكه ] (١) : وبها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ينص على فضيلة خاصة لتربة المدينة ، وما ورد مِسن أحاديث في ذلك فهي ضعيفة ، لا تقوم بها حجّة ، ولا يعضد بعضها بعضاً ، لشدّة ضعفها. والله أعلم . (فضائل المدينة للرفاعي ، ص ٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) القاضي عياض ، ترتيب المدارك ( ١/ ٣٥) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٧٤ ) .

أفضل الشهداء الذين بذلوا أنفسهم في ذات الله تعالى بين يدي نبيه فلى ، فكان شهيداً عليهم ، واختيار الله تعالى لها قراراً لأفضل خلقه (۱) ، وأحبهم إليه ، واختيار أهلها للنصرة والإيواء ، وافتتاحها بالقرآن [كما هو مروي عن مالك ، ورفعه ابن زبالة من طريقه ] (۲) ، وسائر البلاد بالسيف والسنان (۲) ، وافتتاح [۲۰/أ] سائر بلاد الإسلام منها ، وجعلها مظهر الدين ، ووجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة ، والسكنى بها لنصرة النبي في ومواساته بالأنفس على ما قال عياض : إنه متفق عليه .

وقال: ومن هاجر قبل الفتح فالجمهور على منعه من الإقامة بمكة بعد الفتح، ورخص له في ثلاثة أيام بعد قضاء نُسُكِه، والحث على سكناها، وعلى اتخاذ الأصل بها، وعلى الموت فيها، والوعد على ذلك بالشفاعة أو الشهادة، أو هما، واستحباب الدعاء بالموت بها، وحرصه على موته بها، وشفاعته أو شهادته لمن صبر على لأواثها وشدتها، وطلبه لزيادة البركة بها على مكة بما سبق بيانه، ودعاؤه بحبها، وأن يجعل الله تعالى له بها قراراً ورزقاً حسناً، وتحريكه الدابة عند

<sup>(</sup>١) ذكره القاضى من كلام الإمام مالك . ( ترتيب المدارك ١/ ٣٥) . .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: « فتحت البلاد بالسيف ، وفتحت المدينة بالقرآن » .

رواه البزار ، ونقله الهيثمي (كشف الأستار ـ ٢/ ٤٩ ـ ح ١١٨٠ ) ، وكــذا في مجمع الزوائد عنه (٣٠١/٣) ، وقال : « فيه محمد بن الحسن بن زبالة ، وهو ضعيف » .

ورواه ابن أبي خيثمة في تاريخه (ق٦٣ / أ) ، وأبو يعلى الموصلي في معجم شيوخه (ح١٧٣) ، وابن والعقيلي في الضعفاء (٥٨/٤) ، وابسن عـدي في الكـامل في ضعفـاء الرحـال (٥٨/٦) ، وابن الجوزي في الموضوعات (٢١٦/٢) .

قدومها من حبها ، وطرحه الرداء عن منكبيه إذا قاربها ، وتسميته لها بطيبة وغيرها مما سبق .

ومن خصائصها: طيب ريحها، وللعطر فيها رائحة لا توجد في غيرها، قاله ياقوت (١) ، وطيب العيش بها و كثرة أسمائها، و كتابتها في التوراة مؤمنة، وتسميتها فيها: بالمحبوبة، والمرحومة وغيره مما سبق، وإضافتها إلى الله تعالى: ﴿ أَلْمَتَكُنْ أَرْضَاللهُ واسعة فتهاجروا فيها ﴾ (١) ، وإلى الرسول بلفظ البيت في قوله تعالى: ﴿ كُمَا أُخرِجك ربك من بيتك بالحق ﴾ (١) ، وإقسام الله تعالى بها في قوله تعالى: ﴿ لاَ أقسم بهذا البلد ﴾ (١) ، والبداءة بها في قوله تعالى : ﴿ رب أدخلنى مُدْخُل صدق وأخرجني مُخْرَج صدق ﴾ (٥) ، مع أن المخرج مقدم على المدخل ؛ ألموافقة الواقع ، فإن قيل : التقديم للاهتمام بأمر المدخل ، قلنا : في الاهتمام به

<sup>(</sup>١) معجم الياقوت ( ٥/ ٨٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٩٧ ) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٥ ) من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٤) الآية (١) من سورة البلد .

<sup>(</sup>٥) الآية ( ٨٠) من سورة الإسراء.

وقد حاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لـه في الهجرة إلى المدينة بهذه الآية .

أخرجه الإمام الترمذي ، وصححه هو والحاكم .

سنن الترمذي (٣٦٥/٤ - ٣٦٦ ، ح١٤٧٠) ، ومستدرك الحاكم مع التلخيص للذهبي (٣/٣)، كما أخرجه البيهقي في الدلائل (١٦/٢ ٥ - ١٥) .

وذكره الحافظ وعزاه للترمذي والحاكم ( السيرة النبوية في فتح الباري ٦٣٣/١ ) .

ونقله السيوطي عن أحمد ، والترمذي ، والطبري ، وابـن المنـذر ، والطـبراني ، والحـاكم ، وابـن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي ، والضياء في المحتارة . ( الدر المنثور ٣٢٨/٥ ) .

كفاية ] (1) ، وكثرة دعائه الله المحاط المركة ، ولثمارها ، ومكيالها ، ولسوقها ، ولثمارها ، ومكيالها ، ولسوقها ، وأهلها ، وقوله : « إنها تنفي خبثها ، وإنها تنفي الذنوب ، وأنه (٢) لا يَدَعُها أحداً (٢) رغبة عنها إلا أبدل الله تعالى فيها من هو خير منه ، ومن أرادها وأهلها بسوء أذابه الله تعالى .. » الحديث .

فرتب الوعيد فيه على الإرادة ، كما قال تعالى في حرم مكة : ﴿ وَمِنْ يُرِدُ فِيهُ الْحِادُ بِظُلُم [ دنقه من عذاب أليم ] ﴾ (٤) .

[ ويتمسك للمساواة بقوله ﷺ : «كما حرم إبراهيم مكة » .

فقول ابن مسعود: (ما من بلدة يؤاخذ العبد فيها بالهم قبل الفعل إلا مكة ، وتلا الآية ؛ مُشْكِل ، وأيضاً فالهم العارضُ الوارد من غير عزم لا مؤاخذة به مطلقاً بالإتفاق ، وأما الثابت الذي يصحبه التصميم فالعبد مؤاخذ به يمكة ويغيرها ، وإنما خصوصية الحرم تعظيم العذاب لمن هم فيه لجرأته ، ولذا روى أحمد في معنى الآية بإسناد صحيح مرفوعاً: «لو أن رجلاً هم فيه بإلحاد وهو بعَدَن أبيّن لأذاقه الله عذاباً أليماً » أيماً » أنه أليماً » أنه المناه عداباً المهم أليماً » أنها اللهم المناه المناه عداباً المهم المناه المناه

والوعيد الشديد لمن أحدث فيها [حدثاً ](١) ، أو آوى محدثاً .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في (م): وأنها.

<sup>(</sup>٣) في (ك): أحداً.

<sup>(</sup>٤) الآية ( ٢٥ ) من سورة الحج ، وما بين المعقوفتين زيادة من ( ك ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من (م) و (ك)، ومن الوفاء (١/ ٨٠).

والْحَدَث : الإثم ، فيشمل الصغيرة ، فهي بهما كبيرة ، أي : يَعْظم حزاؤهما للالتها على حرأة مرتكبها بِحَرَم سيِّد المرسلين ، وحضرته الشريفة ، [ وسوء الأدب على بساط المَلِك ليس كالإساءة في أطراف المملكة .

قال بعض السلف : إياك والمعصية ، فإن عصيت ولا بد فليكن في مواضع الفحور ، لا في مواضع الأحور ، لشلا يتضاعف عليك الوزْر ، أو تُعَجَّل لك العقوبة، فإن قيل : هذا قول بتضعيف السيئات في الحرم ، والراجح خلافه ؛ لقوله تعالى : ﴿ وَمَن جَآء بالسَّيئة فلا يُجزَى إلامثلها ﴾(١) .

قلنا : تحرير النزاع أن القائل بالمضاعفة أراد مضاعفة مقدارها ، أي عظمها ، لا العدد ، فإن السيئة حزاؤها سيئة ، لكن السيئات قد تتفاوت عقوبتها باختلاف الأشخاص والأماكن ، كما أن تقدير كل أحد بما يليق به في الزجر ، فجزاء السيئة مثلها ، ومن المماثلة رعاية ما اقترن بها مما دل على جرأة مرتكبها ، ولا تكتب إلا واحدة ، وا لله أعلم ](٢) .

والوعيد الشديد لمن ظلم أهلها ، أو أخافهم ، ووعيد من لم يكرم أهلها ، وأن إكرامهم وحفظهم حق على الأمة ، وأنه الله شفيع أو شهيد لمن حفظهم فيه.

وقوله : « من أخاف أهل المدينة ، فقد أخاف ما بين جنهي  $^{(7)}$  .

واختصاصها بملك الإيمان والحياء ، وبكون الإيمان يأرز إليها ، واشتباكها بالملائكة ، وحراستهم لها ، وأنها دار إسلام أبداً ، لحديث : « إن الشياطين قد

الآية (١٦٠) من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تخريجه ( ص ١١١ ) .

يئست أن تعبد ببلدي هذا »(۱) و « إنها آخر قرى الإسلام خراباً » رواه الترمذي وحسّنه(۲) [۲۰/ب] .

وعصمتها من الطاعون ، ومن الدحال ، مع خروج الرجل الـذي هـو خير الناس ، أو من خير الناس منها إليه .

ونقل وبائها وحماها ، والاستشفاء بترابها<sup>(٣)</sup> وبثمارها .

وقوله في حديث الطبراني : « وحق على كل مسلم زيارتها »(٤) .

وسماعه ﷺ لمن صلى أو سلم عليه بها عند قبره .

ووجوب شفاعته لمن زاره بها ، وغير ذلك مما سيأتي في فضل الزيارة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( مسند البزار ۱۶۳/۲ ، ح۰۰۰ ) وقال الهيثمي : « رواه البزار ، وفيه : السكن بن هارون الباهلي ، و لم أحد من ترجمه » . (مجمسع الزوائد ۳۰۲/۳) .

 <sup>(</sup>٢) السنن ( ٣٧٧/٥ - ٣٧٨ ، ح١١٠٤ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وقال الترمذي في
 آخره : هذا حديث حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام .

كما رواه ابن حبان ( ابن بلبان ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٢٧٢/٨ ، ح٦٧٣٨ ) ، والهيثمي في موارد الظمآن (ص٢٥٧ ، ح١٠٤١ ) ، ونقله الحافظ عن ابن حبان ( السيرة النبوية في فتح الباري ١١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) أما الأحاديث الواردة في فضل ثمار المدينة والاستشفاء بها فهي ثابتة وصحيحة ، وأما الأحــاديث في تربة المدينة فهي ضعيفة ، لا تقوم بها حجة ، ولا يعضــد بعضهـا بعضــاً لشــدة ضعفهـا ، و لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء ينص على فضيلة خاصة لتربة المدينة .

صالح الرفاعي ، فضائل المدينة ( ص٦٤٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق ( ص٢٤٧ و ٢٦٠ ) .

وكونها أول أرض اتخذ بها مسجد لعامة المسلمين في هذه الأمة ، وتأسيس مسجدها على يده هي ، وعمله فيه بنفسه ، ومعه خير الأمة ، وأن الله تعالى أنـزل في بنائه : ﴿ لمسجد أسس على التقوى . . ﴾ الآية (١) .

وكونه آخر مساجد الأنبياء ، والمساجد التي تشد إليها الرحال ، وكونه أحق المساجد أن يزار (٢) .

« وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحـاديث المرويـة في زيـارة قـبر النـبي صلـى الله عليـه وسلم ، كقوله : « من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي » رواه الدارقطني .

وأما ما ذكره بعض الناس من قوله: «من حج ولم يزرني فقد حفاني » فهذا لم يسروه أحد من العلماء ، وهو مثل قوله: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » فإن هذا أيضاً باطل باتفاق العلماء ، ولم يروه أحد ، ولم يحتج به أحد ، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني – وقد زاد فيها الجميب حاشية بعد ذلك – ولكن هذا وإن كان لم يروه أحد من العلماء في كتب الفقه والحديث ، لا محتجاً ولا معتضداً به ، وإن ذكره بعض المتأخرين ؛ فقد رواه أبو أحمد بن عدي في «كتاب الضعفاء » ليبين ضعف روايته ، فذكره بحديث النعمان بن شبل الباهلي المصري ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «من حج و لم يزرني فقد حفاني » ، قال ابن عدي : لم يروه عن مالك غير هذا ، يعني : وقد علم أنه ليس من حديث مالك ، فعلم أن الآفة من جهته ، قال يونس بن هارون : يعني : وقد علم أنه ليس من حديث مالك ، فعلم أن الآفة من حهته ، قال يونس بن هارون : الفرج ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ، ورواه من طريق أبي حاتم بن حبان ، حدثنا أهمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن النعمان ، حدثنا حدي ، عن مالك .. ، ثم قال أبو الفرج : قال أبو حاتم : النعمان يأتي عن الثقات بالطامات ، وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث من أبو حاتم : النعمان يأتي عن الثقات بالطامات ، وقال الدارقطني : الطعن في هذا الحديث من عمد بن النعمان .. ، ثم قال أبو الفرج : قال

<sup>(</sup>١) الآية ( ١٠٨ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

وأما الحديث الآخر: «من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة » فهذا ليس في شيء من الكتب لا بإسناد موضوع ولا غير موضوع ، وقد قبل: إن هذا لم يسمع في الإسلام حتى فتح المسلمون بيت المقدس في زمن صلاح الدين ، فلهذا لم يذكر أحد من العلماء لا هذا ولا هذا ، لا على سبيل الاعتماد ، بخلاف الحديث الذي قد تقدم فإنه قد ذكره جماعة ، ورووه ، وهو معروف من حديث حفص بن سليمان الغاضري – صاحب عاصم – عن ليث بن أبي سليم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » .

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على الطعن في حديث حفص هذا دون قراءته ، قال البيهقي في «شعب الإيمان» : روى حفص بن أبي داود - وهو ضعيف - عن ليث بن أبي سليم ، عن محاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من حج فزارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي » .

قال يحيى بن معين عن حفص: هذا ليس بثقة ، وهو أصح قراءة من أبي بكر بن عياش ، وأبو بكر أوثق منه ، وفي رواية : كان حفص أقرأ من أبي بكر ، وكان أبو بكر صدوقاً ، وكان حفص كذاباً ، وقال البخاري : تركوه ، وقال مسلم بن الحجاج : متروك ، وقال علي بن المديني : ضعيف الحديث ، تركته على عمد ، وقال النسائي : ليس بثقة ، ولا يكتب حديثه ، وقال مرة : متروك ، وقال صالح بن محمد البغدادي : لا يكتب حديثه ، وأحاديثه كلها مناكير، وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث ، وقال أبو حاتم الرازي : لا يكتب حديثه ، وهو ضعيف الحديث ، لا يصدق ، متروك الحديث ، وقال عبد الرحمن بن خراش : هو كذاب متروك ، يضع الحديث ، وقال الحاكم أبو أحمد : ذاهب الحديث ، وقال ابن عدي : عامة أحاديثه عمن روى عنه غير محفوظة .

وفي الباب حديث آخر ، رواه البزار والدارقطني وغيرهما من حديث موسى بن هـ لال ، حدثنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من زار قبري و حبت له شفاعتى » .

قــال البيهقي – وقد روى هذا الحديث ، ثم قال – : وقــد قيـل عــن موســى ، عــن عبــد الله ، قــال البيهقي – وقد روى هذا الحديث ، ثم قال - : وقــد قــال: وسواء عبد الله أو عبيد الله فهو منكر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، لم يأت به غيره ، وقال

العقيلي في موسى بن هلال : هذا لا يتابع على حديثه ، وقال أبو حاتم الرازي : همو مجهول ، وقال أبو زكريا النووي في « شرح المهذب » لما ذكر قول أبي إسحاق : وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لما رُوي عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من زار قبري وجبت له شفاعتي » قال النووي : أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر الرازي والدارقطني بإسنادين ضعيفين حداً .

قال الجميب في تمام الجواب : وقد احتج أبو محمد المقدسي على حواز السفر لزيارة القبور والمساحد بأنه كان يزور قباء ، وأنه كان يزور القبور ، وأحاب عن حديث : « لا تشد الرحال .. » ؛ بأن ذلك محمول على نفى الاستحباب .

وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسال: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا » ، وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به ، فلو نذر الرجل أن يصلي بمسجد أو بمشهد ، أو يعتكف فيه ، أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلـك باتفـاق الأثمـة ، ولمو نـذر أن يسافر ، أو يأتي إلى المسجد الحرام لِحج أو عمرةٍ وجب عليه ذلك باتفاق العلماء ، ولو نــذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو المسجد الأقصى لصلاة ، أو اعتكاف وحب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك ، والشافعي في أحد قوليه ، وأحمد . و لم يجب عليه عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من حنسه واحب بالشرع ، وأما الجمهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة ، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » ، والسفر إلى المسجدين طاعة ، فلهذا وجب الوفاء به ، وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثمة فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليها إذا نذره ، حتى نص العلماء على أنه لا يسافر إلى مسحد قباء ، لأنه ليس من المساحد الثلاثة ، مع أن مسجد قباء تستحب زيارت لمن كان بالمدينة ؛ لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الصحيح: «من تطهر في بيته ، ثم أتى مسحد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه ، كان كعمرة » - وفي الحاشية : وهذا الحديث رواه أهل السنن ؛ كالنسائي ، وابن ماحة ، والـترمذي و حسنه - .

قال : وقالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا استحب ذلك أحد من أثمة المسلمين ، فمن اعتقد ذلك عبادة ، وفَعَلَها فهو مخالف للسنة ، ولإجماع الأثمة ، وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في « الإبانة الصغرى » من البدع المخالفة للسنة .

وبهذا يظهر ضعف حجة أبي محمد المقدسي ؛ لأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل ، والسفر إليه لا يجب بالنذر .

وقوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال » إنه محمول على نفي الاستحباب، عنه حوابان :

أحدهما : أن هذا تسليم منه ، أن هذا السفر ليس بعمل صالح ، ولا قربة ، ولا طاعة ، ولا هو من الحسنات ، فإذاً من اعتقد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين أنه قربة وعبادة وطاعة ؛ فقد خالف الإجماع .

وَإِذَا سَافِرِ لاعتقاده أنها طاعة ، كان ذلك محرماً بإجماع المسلمين ، فصار التحريم من هذه الجهة، ومعلوم أن أحداً لا يسافر إليها إلا لذلك ، وأما إذا قُدُّرَ أن الرحل سافر إليها لغرض مباح، فهذا حائز ، وليس من هذا الباب .

الوجه الثاني : أن هذا الحديث يقتضي النهي ، والنهي يقتضي التحريم .

وما ذكره السائل من الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث ، بل هي موضوعة ، لم يخرج أحد من أهل السنن المعتمدة شيئاً منها ، و لم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها ، بل مالك إمام أهل المدينة النبوية الذين هم أعلم النباس بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرحل : زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان هذا اللفظ معروفاً عندهم ، أو مشروعاً ، أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرهه عالم المدينة . والإمام أحمد أعلم الناس في زمانه بالسنة ؛ لما سئل عن ذلك ، لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من الأحاديث ، إلا حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من رحل يسلم علي ، إلا رد الله علي وحي حتى أرد عليه السلام » ، وعلى هذا اعتمد أبو داود في سلم على ، إلا رد الله علي وحي حتى أرد عليه السلام » ، وعلى هذا اعتمد أبو داود في سننه .

وكذلك مالك في « الموطأ » روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل المسجد قبال : السلام عليك يا رسول الله ! السلام عليك يا أبا بكر ! السلام عليك يا أبت ! ثم ينصرف .

وفي سنن أبي داود : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قـبري عيـداً ، وصلـوا على حيث ما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني » .

وفي سنن سعيد بن منصور: أن عبد الله بن الحسن بن الحسين رأى رحلاً يختلف إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: « لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا على حيث ما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني » ، ما أنتم ومَن بالأندلس منه إلا سواء.

وفي الصحيحين: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: «لعن الله البهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد » يحذر ما فعلوا ، قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ، وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتبادوه من الدفن في الصحراء ، لئلا يصلى أحد عند قبره ، ويتخذ مسجداً ، فيتخذ قبره وثناً .

وكان الصحابة والتابعون لما كانت « الحجرة النبوية » منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبدالملك لا يدخل عنده أحد ، لا لصلاة هناك ، ولا لتمسح بالقبر ، ولا دعاء هناك ، بل هذا جميعه إنما يفعلونه في المسجد ، وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ، لم يستقبلوا القبر .

#### وأما وقوف المسلم عليه :

فقال أبو حنيفة : يستقبل القبلة أيضاً .

وقال أكثر الأئمة : بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة .

ولم يقل أحد من الأثمة يستقبل القبر عند الدعاء - أي الدعماء الـذي يقصده لنفسه - ، إلا في حكاية مكذوبة تُروى عن مالك ، ومذهبه بخلافها .

واتفق الأثمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبله ، وهــذا كلـه محافظـة علـى التوحيد .

فإن من أصول الشرك با لله اتخاذ القبور مساجد ، كما قال طائفة من السلف في قول تعالى : ﴿ وقالوا لاتذرن المتكم ولاتذرن وداً ولاسواعاً ﴿ ولا يغوث ويعوق ونسراً .. ﴾ قالوا : هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ، وقد ذكر بعض هذا المعنى : البخاري في صحيحه ، كما ذكر قول ابن عباس : إن هذه الأوثان صارت إلى العرب ، وذكره ابن حرير الطبري وغيره في التفسير عن غير واحد من السلف ، وذكره غيره في «قصص الأنبياء » من عدة طرق ، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع .

وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور: هم أهل البدع - مسن الرافضة وغيرهم - الذي يعطلون المساجد، ويعظمون المشاهد، التي يُشرك فيها، ويكذب فيها، ويتدع فيها دين لم ينزل الله به سلطاناً، فإن الكتاب والسنة إنما فيه ذكر المساجد دون المشاهد، كما قال تعالى: ﴿ قَل أُمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد وادعوه مخلصين المشاهد، كما قال تعالى: ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا معا الله أحداً ﴾، وقال: ﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا معا الله أحداً ﴾، وقال: ﴿ ومن أظلم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خوابها.. ﴾.

فهذه ألفاظ المحيب.

فليتدبر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون مما نقلوه عن الجواب ، وما ادعوا أنـه باطل ، هل هم صادقون مصيبون في هذا أو هذا ؟ أو هم بالعكس ؟ .

والجحيب أجاب بهذا من بضع عشرة سنة ، بحسب حال هذا السائل ، واسترشاده ، و لم يبسط القول فيها ، ولا سمى كل من قال بهذا القول ، ومن قال بهذا القول بحسب ما تيسر في هذا الوقت ، وإلا فهذان القولان موجودان في كثير من الكتب المصنفة في مذهب مالك والشافعي وأحمد ، وفي شروح الحديث ، وغير ذلك .

والقول بتسحريم السفر إلى غير المساجد الثلاثة – وإن كان قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم – هو قول مالك وجمهور أصحابه ، وكذلك أكثر أصحاب أحمد ، الحديث عندهم معناه تحريم السفر إلى غير الثلاثة ، لكن منهم من يقول : قبر نبينا لم يدخل في العموم ، ثم لهذا القول مأخذان :

ومن به من المضاعفة الآتية .

أحدهما : أن السفر إليه سفر إلى مسجده ، وهذا المأخذ هو الصحيح ، وهـو موافـق لقـول مالك وجمهور أصحابه .

والمأخذ الثاني : أن نبينا لا يشبه بغيره من المؤمنين » أ.ه. .

بحموع الفتاوي ( ۲۷/ ۲۱۲ ـ ۲۲۰ ) .

(١) رواهُ أحمد في المسند (٣/ ١٥٥) ، والطبراني في المعجم الأوسط (٢١١/٦ ، رقم. ٥٤٤) ، قال : « لم يرّو هذا الحديث عن أنس إلا نُبيط ، تفرّد به ابن أبي الرجال » .

وقال المنذري : « رواه أحمد ، ورواته رواة الصحيح ، والطبراني في « الأوسط » » .

وهو عند الترمذي بغير هذا اللفظ ( الترغيب والترهيب ٢/ ٢١٥ ) .

وقــال الـهـيثمي : « رواه أحمد ، والطبراني في « الأوسط » ، ورحالــه ثقــات ، ورَوى الـترمذي بعضه » . مجمع الزوائد ( ٨ /٤ ) .

وقال الألباني : « هذا سند ضعيف ، نُبيط هــذا لا يعـرف إلا في هـذا الحديث .. » . ( سلســلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١/ ٣٦٦ ، رقم ٣٦٤ ) .

وللتفاصيل : انظر كتاب : « البحث الأمين في حديث الأربعين » ، تأليف : عبد العزيز الربيعان، وقد بيّن فيه أن الحديث ضعيف .

ولفظ الترمذي : عن أنس رضي الله عنه قال : قال رســول الله صلـى الله عليـه وســلم : « مـن صلى لله أربعين يوماً في جماعة يُــدرِك التكبـيرة الأولى ، كتبـت لـه براءتــان : بــراءة مــن النــار ، . وبراءة من النفاق » .

حامع الترمذي (٢/ ٧ ، رقم ٢٤١) ، وصحيح سنن الترمذي (٧٧/١ ، رقم ٢٠٠) . وقد ذكره بهذا اللفظ الألباني ، وذكر طرقه ، وحكم عليه بالحسن ، كما ذكر أيضاً أن هذا اللفظ يدل على ضعف اللفظ الأول ونكارته . ( سلسة الأحاديث الصحيحة ٢٢٨/٤ ـ ٣٣١، ح١٩٧٩ ) . وأن من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان بمنزلة حجة (١) .

وما ثبت من أن إتيان مسجد قباء ، والصلاة فيه تعدل عمرة ، وغير ذلك مما سيأتي في فضلهما .

وأن ما بين بيته فل ومنبره روضة من رياض الجنة ، مع ذهاب بعضهم إلى أن ذلك يعم مسجده فل ، وأنه المسجد الذي لا تعرف بقعة في الأرض من الجنة غيره، وأن منبره الشريف على ترعة من ترع الجنة ، [ وأن قوائمه ثوابت في الجنة ](٢) ، وأنه على حوضه فل ، وما جاء في أن ما بين منبره الشريف والمصلى روضة من رياض الجنة ، وسيأتي ما يقتضي أن المراد مصلى العيد ، وهذا حانب كير من هذه البلدة .

وقوله في أحد : « **جبل يحبنا ونحبه** »<sup>(٣)</sup> . وأنه على ترعة من ترع الجنة<sup>(١)</sup> .

وفي واديها بطحان : « إنه على ترعة من ترع الجنة »(°) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في التاريخ الكبير (٣٧٩/٨) عن يعقوب بن محمد الزهري ، من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف . والزبير بن بكار في « أخبار المدينة » (ص ١١٩) عن محمد بن الحسن بن زبالة ، عن إسماعيل ابن المعلى ، عن يوسف بن طهمان . وقد أوضح صالح الرفاعي أن الحديث ضعيف حداً بهذا الإسناد . (فضائل المدينة ، ص٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح (١٢٥/٨) ، و٢٤٤٦) ، وصحيح مسلم (ح١٣٩٢) ، والمصنف لابن أبي شيبة (١٣٩/٥ ـ ٥٤٠ ، ح ١٨٨٥) ، ومسند أحمد (٥/٤٣٤ ـ ٤٢٥) ، وتاريخ المدينة لابن شبة (٨٢/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو نعيم من حديث أنس في ذكر أخبار أصبهان .

 <sup>(</sup>٥) رواه البحاري في التاريخ الكبير (١/٢٥) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وكذا ابن أبي خيثمة في تاريخه (ق٦٢١) . ( الرفاعي ، فضائل المدينة ، ص٦٣١ ) .

ووصفه لواديها : العقيق بالوادي المبارك(١) ، وأنه يحبنا ونحبه .

وقوله في ثمارها : « إن العجوة من الجنة »<sup>(۲)</sup> .

وسيأتي في بئر غَرْس<sup>(٣)</sup> أنه ﷺ رأى أنه أصبح على بئر من آبار الجنة ، فأصبح عليها – ورؤيا الأنبياء حق – .

واختصاص مسجدها بمزيد الأدب ، وخفض الصوت ، وتأكد التعلم والتعليم به ، وأنه لا يسمع النداء فيه ثم يخرج منه - إلا لحاجة - ، ثم لا يرجع إليه إلا منافق ، واختصاصه عند بعضهم بمنع أكل الثوم من دخوله ، لاختصاصه بملائكة الوحي ، والوعيد الشديد لمن حلف يميناً فاجرة عند منبره ، ومضاعفة سائر الأعمال بها ، كما صرح به الغزالي وغيره .

<sup>(</sup>۱) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٣٩٢/٣، ٥ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجه البخاري (الصحيح مع الفتح ٣٩٢/٣)، وأبو داود في المسند (١٩٤١)، والمحميدي في المسند (٢٩٢/١)، والبزار في مسنده (٢٩٢/١)، والبزار في مسنده (٢٦١٧)، والبيهقي في السنن (٢٦١٧، ح٢٠١٧)، والبيهقي في صحيحه (٢٠١٤)، ح٢٦١٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٤٨٥)، وابن شبة في تاريخ المدينة (١٤٨/١).

ومن حديث عائشة أخرجه البزار ، ونقله عنه الهيثمي (كشف الأستار ٥٨/٢ ، ح١٢٠١) . ومن حديث سعد بن الربيع الأنصاري رواه يعقوب الفسوي في المعرفة والتاريخ (٢٨١/١) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عوانة عن سعيد بن زيد مرفوعاً بلفظ : « الكمأة من المن ، وماؤها شفاء للعين ،
 والعجوة من الجنة » . ( المسند ٩٩٩٠ ) .

وأخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري في المسند ( ٤٨/٣ ) ، وفيه زيادة ، وهي شفاء من الحسنة». السم، وكذا ابن ماجة ( السنن ، ٢/ ١١٤٢ ، ح٣٤٥٣ ) ، وعنده : « وهي شفاء من الجسنة». ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة ، ص١٤٨ \_ ٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تحديد موضعه في قسم المواضع .

وسيأتي حديث : « صيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف شهر فيما مواها »(١) .

وكون أهلها أول من يشفع لهم الله المنين واختصاصهم بمزيد الشفاعة والإكرام . وجاء بعث الميت بها من الآمنين (٢) [٢١/أ] ، وأنه يبعث من (٣) بقيعها سبعون الفاً على صورة القمر ، يدخلون الجنة بغير حساب (٤) .

رواه أبو داود الطيالسي في المسند (ص٢٢٧ ، ح١٦٣٥) ، وعمر بن شبة في تــاريخ المدينة (٩١/١) ، وابن حبــان في الثقــات (٤٧٠/٥) ، والطــبراني في المعجــم الكبــير (١٨١/٢٥) . وأورده الهيثمي وقال: « رواه الطــبراني في الكبـير ، وفيه من لم أعرفه » ( بجمع الزوائد ، ١٦/٤). وعن ابن المنكدر قال : قال رسول الله صلــي الله عليه وسلم : « يحشر من البقيع سبعون ألفاً على صورة القمر ليلة البدر ، كانوا لا يكتوون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون » . رواه عمر بن شبة في تاريخ المدينة (٩٣/١) .

<sup>(</sup>١) انظر توثيق الحديث : ( ص ) .

 <sup>(</sup>۲) رواه الفاكهي في أخبار مكة (٦٨/٣ ـ ٦٩) ، وابن الجوزي في مشير العزم الساكن (٣٠٩/٢ ،
 ح٤٨٤) .

والحديث إسناده ضعيف ، وفيه : عبد الله بن المؤمل ، قال عنه ابن الجـوزي في « الموضوعـات » (٢١٩/٢) : « قال أحمد : أحاديثـه مناكـير ، وقـال ابـن حبـان : لا يجـوز الاحتحـاج بخـبره إذا انـفـرد » .

<sup>(</sup>٣) في (ح) و (م) و (ك): «من »، وفي المطبوع: «في ».

<sup>(</sup>٤) عن أم قيس بنت محصن الأسدية قالت: لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي في بعض سكك المدينة ، وما فيها بيت ، حتى انتهينا إلى بقيع الغرقد ، فقال : «يا أم قيس » فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك ، قال : «ترين هذه المقبرة » ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : «يبعث منها سبعون ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدر ، يدخلون الجنة بغير حساب » ، فقام رحل فقال : يا رسول الله ! وأنا ، قال : «وأنت » ، فقام آخر فقال : وأنا يا رسول الله ؟ قال : «سبقك بها عكاشة » .

ومثله في مقبرة بني سلمة<sup>(١)</sup> .

وتوكل الملائكة بمقبرة بقيعها ، كلما امتلأت أخذوا بأطرافها فكفؤوها في الجنة (٢) ، وبعثه الله منها ، وبعث أهلها من قبورهم قبل سائر الناس (٢) .

(١) ورد في الحاشية من المطبوع (ص٦٥): هي التي في عقاب قبيل الجرف ، وتكون غربي القبلتين . أ.هـ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مقبرة بغربي المدينة ، يعرضها السيل يساراً ، يبعث منها كذا وكذا ، لا حساب عليهم » .

رواه ابن شبة في تاريخ المدينة (٩٢/١ ـ ٩٣) .

وعن أبي ذر السُّلمي ، عن عقبة بن عبد الرحمن بن حابر بن عبد الله ، وعن ابن أبي عتيق وغيرهما من مشيخة بني حرام ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مقبرة بين سيلين غربيه ، يضيء نورها يوم القيامة ما بين السماء والأرض » . المرجع السابق ( ١/ ٩٤ ) .

(٢) روى ابن زبالة عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه قال : قــال كعب الأحبـار : نجدهـا في التـوراة كفتة محفوفة بالنخيل ، وموكــل بهــا الملائكـة ، كلمــا امتــلأت أخــذوا بأطرافهــا ، فكفؤوهــا في الــحـنة . ابن النحار ، الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص١٥١) ، وقال : يعني البقيع .

ومحمد بن زبالة كذبوه . ( الرفاعي ، فضائل المدينة ص٦١٣ ، رقم٣٣٦ ) .

(٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبال : « أننا أول من تنشق الأرض عنه ، فأكون أول من يُبعث ، فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع ، فيبعثون ، ثسم يبعث أهل مكة ، فأحشر بين الحرمين » . المرجع السابق ( ص ١٥١ ) .

وقد ورد نحوه عن عبـد الله بن عمـر رضي الله عنهمـا ، رواه الـترمذي في حامعـه (٦٢٢/٥، رقم ٣٦٩٢ ــ ١٨١١) ، وقـد أوضـح الحقق أن الإسناد ضعيف .

وذكره ابن كثير في الفستن والملاحم (٢٠٦/١) ، وعبد الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة لأبيه (فضائل الصحابة ٢٣١/١ ، رقم ٢٨٣٠) ، وابن حبان (ابن بلبان ، الإحسان ٢٤/٩) ، رقم ٢٨٦٠) .

واستحباب الدعاء بها في الأماكن التي دعا بها هي - وسيأتي بيانها - ويقال: إنه مستحاب بها عند الإسطوان المخلق (١) ، وعند المنبر ، وبزاوية دار عقيل، وبمسجد الفتح على ما سيأتي .

وكثرة المساحد والمشاهد والمتبركات بها ، كما سيتضح لك .

واستحقاق من عاب تربتها للتعزير ، [ وقد ] (٢) أفتى مالك فيمن قال : تربتها رديئة ، بأن يضرب ثلاثين دُرّة ، وأَمَر بسجنه ، وكان له قَدْر ، وقال : ما أَحْوَجَه إلى ضرب عنقه ، تربة دفن فيها النبي على يزعم أنها غير طيّبة .

واستحباب الدحول لها من طريق ، والرحوع من أحرى ، [لما ورد في مسجد المعرَّس آ<sup>(۲)</sup> ، والاغتسال لدخولها ، وتخصيص أهلها بأبعد المواقيت .

والحديث إسناده ضعيف ، لأن مدار إسناده على عاصم بن عمر بن حفص العُمري ، وهـو ضعيف . ( التقريب ٣٨٥/١ ) .

وبالإضافة إلى ذلك فقد اضطرب عاصم في إسناده اضطراباً شديداً . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة ص٩٠ ) .

(۱) وهي التي صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم المكتوبة بعد تحويل القبلة بضع عشرة يوماً، ثم تقدم إلى مصلاه ، وهي الثالثة من المدبر ، والثالثة من القبر الشريف ، وكانت أيضاً الثالثة من رحبة المسجد قبل أن يُزاد في القبلة رواقان ، وتعرف باسطوانة المهاجرين ، وكان أكابر الصحابة رضي الله عنهم يصلون إليها ، ويجلسون حولها ، وتسمى أيضاً اسطوانة عائشة رضي الله عنها، للحديث الذي روته فيها : أنه لو عرفها الناس الأضربوا على الصلاة عندها بالسهمان، وهي التي أسرت إلى ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله عنها ، فكان أكثر نوافله إليها .

ويقال : أن الدعاء عندها مستحاب .

. المطري ، التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ( ص٣١ ) .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ۸۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٢ ) .

[ وفي المناسك الكبير للإمام أحمد ، رواية ابنه عنه : سُئل عمَّن يبدأ بالمدينة قبل مكة ، فذكر بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد ، وعطاء ، ومجاهد : إذا أردت مكة ، فلا تبدأ بالمدينة ، وابدأ بمكة ، فإذا قضيت حجك فامرر بالمدينة إن شئت ] (٢) .

قلت : وهذا أرجح ، لتفضيل ميقات المدينة .. ](١) .

وعن العبدي [ شارح الرسالة ] من المالكية : المشي إلى المدينة لزيارة قبر النبي الله الله الكوينة للهارة النبي الله الكوينة الكوينة الكوينة [ ومن بيت المقدس ] النبي المقدل من الكوينة [ ومن بيت المقدس ] النبي الله الكوينة [ ومن بيت المقدس ] النبي الله الكوينة الكوي

 <sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) ، ومصنف ابــن أبــي شــيبة (٣/١٤٠ ،
 رقم٣ ١٢٨٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) .
 وقول مجاهد رواه عنه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٣/ ١٤٥ ) ، رقم ١٢٨٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٣ ) .

-

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونفعني والمسلمين بعلمه: « وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، قال القاضي عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله: « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد » ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك ، قطعاً للذريعة ، وحسماً للباب .

قلت: والأحاديث الكثيرة المروية في زيارة قبره كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، لم يمرو الأثمة ولا أهل السنن - كسنن أبي داود والنسائي ونحوهما فيها شيئًا - ولكن جاء لفظ زيارة القبور في غير هذا الحديث ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها ، فإنها تذكركم الآخرة »، وكان صلى الله عليه وسلم يُعلَّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ، نسأل الله لنا ولكم العافية ».

ولكن صار لففظ « زيارة القبور » في عرف كثير من المتأخرين يتناول : الزيارة البدعية ، والزيارة الشرعية ، وأكثرهم لا يستعملونها إلا بالمعني البدعي ، لا الشرعي ، فلهذا كره هذا الإطلاق .

فأما الزيارة الشوعية: فهي من حنس الصلاة على الميت ، يقصد بها الدعاء للميت ، كما يقصد بالصلاة عليه ، كما قال الله في حق المسافقين: ﴿ ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره ﴾ ، فلما نهى عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم: دل ذلك بطريق مفهوم الخطاب وعلة الحكم أن ذلك مشروع في حق المؤمنين ، والقيام على قبره بعد الدفن هو من حنس الصلاة عليه قبل الدفن يراد به الدعاء له ، وهذا هو الذي مضت به السنة ، واستحبه السلف عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين .

وأما الزيارة البدعية : فهي من حنس الشرك والذريعة إليه ، كما فعل اليهود والنصارى عند قبور الأنبياء والصالحين ، قال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة عنه في الصحاح والسنن والمسانيد : « لعنة الله على اليهود والنصارى ، اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ، يحذر ما صنعوا » ، وقال : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فإني أنهاكم عن ذلك » ، وقال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء،

والذين يتخذون القبور مساحد » ، وقال : « لعن الله زوارات القبور ، والمتخذين عليها المساحد والسرج » .

فإذا كان قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد امتنع أن يكون تحريها للدعاء مستحباً، لأن المكان الذي يستحب فيه الدعاء يستحب فيه الصلاة ، لأن الدعاء عقب الصلاة أحوب ، وليس في الشريعة مكان ينهى عن الصلاة عنده مع أنه يستحب الدعاء عنده .

وقد نص الأثمة كالشافعي وغيره على أن النهي عن ذلك معلل بخوف الفتنة بالقبر ، لا بمحرد نجاسته ، كما يظن ذلك بعض الناس ، ولهذا كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتئن به منها ، كما أمر عمر بن الخطاب بتعفية دانيال لما ظهر بتستر ، فإنه كتب إليه أبو موسى يذكر أنه قد ظهر قبر دانيال ، وأنهم كانوا يستسقون به ، فكتب إليه عمر يأمره أن يحفر النهار ثلاثة عشر قبراً ثم يدفئه بالليل في واحد منها ، ويعفيه لئلا يفتين به الناس .

والذي ذكرناه عن مالك وغيره من الأئمة كان معروفاً عند السلف ، كما رواه أبو يعلى الموصلي في « مسنده » ، وذكره الحافظ أبو عبد الله المقدسي في « مختاره » عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب – المعروف بزين العابدين – : أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيدعو فيها ، فنهاه ، فقال : ألا أحدثكم حديثاً سمعته من أبي عن حدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم » ، وهذا الحديث في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، ولا تجعلوا أبي هريرة ، قال : وصلوا على ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم » .

وفي سنن سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، أحبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب عند القبر ، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى ، فقال: هلم إلى العشاء ، فقلت: لا أريده ، فقال: مالي رأيتك عند القبر ؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: إذا دخلت المسجد فسلم ، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « لا تتخذوا بيتي عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليهبود اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء » ، وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع .

\_\_

فإذا كان هو المشروع في قبر سيد ولد آدم ، وخير الخلق وأكرمهم على الله ، فكيف يقال في قبر غيره ؟ وقد تواتر عن الصحابة أنهم كانوا إذا نزلت بهم الشدائد - كحالهم في الجدب والاستسقاء ، وعند القتال والاستنصار - يدعون الله ، ويستغيثونه في المساجد والبيوت ، و لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين، بل قد ثبت في الصحيح : أن عمر بن الخطاب قال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون ، فتوسلوا بالعباس ، كما كانوا يتوسلون به ، وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته ، وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته ، ولم يقصدوا الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أقسموا على الله بشيء من مخلوقاته ، بل توسلوا إليه بما شرعه من الوسائل ، وهي الأعمال الصالحة ، ودعاء المؤمنين ، كما يتوسل العبد إلى الله بالإيمان بنبيه ، وبمحبته ، وموالاته ، والصلاة عليه والسلام ، وكما يتوسل بدعاء العبد يتوسل بدعاء وسفاعته ، كذلك يتوسل الخلق في الآخرة بدعائه وشفاعته ، ويتوسل بدعاء الصالحين ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : « وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ، ولما تهائهم ، وصلاتهم ، واستغفارهم » .

ومن المعلوم بالاضطرار: أن الدعاء عند القبور لو كان أفضل من الدعاء عند غيرها ، وهو أحب إلى الله وأجوب: لكان السلف أعلم بذلك من الخلف ، وكانوا أسرع إليه ، فإنهم كانوا أعلم على الله ويرضاه ، وأسبق إلى طاعته ورضاه ، ولكان النبي صلى الله عليه وسلم يسين ذلك ، ويرغب فيه ، فإنه أمر بكل معروف ، ونهى عن كل منكر ، وما ترك شيئاً يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث أمته به ، ولا شيئاً يبعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه ، وقد ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها ، لا ينزوي عنها بعده إلا هالك ، فكيف وقد نهى عن هذا الجنس وحسم مادته ، بلعنه ونهيه عن اتخاذ القبور مساجد ؟ فنهى عن الصلاة الله مستقبلاً لها ، وإن كان المصلي لا يعبد الموتى ولا يدعوهم ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ، لأنها يعبد الموتى ولا يدعوهم ، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ، لأنها وقت سجود المشركين للشمس ، وإن كان المصلي لا يستجد إلا الله ، سداً للذريعة » .

وقال رحمه الله : « والمقصود هنا : أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من المساحد فضيلتها بكونها بيوت الله التي بنيت لعبادته ، قال تعالى : ﴿ وأن المسمجد لله فلا تدعوا مع الله

أحداً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ قل أمر ربى بالقسط وأقيموا وجوهكم عندكل مسجد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ مَا كَان للمشركين أن يعمروا مسد جدا الله شاهدين على أهسهم بالكفر ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنما يعمر مسد جدا الله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلوة و اتى الزكوة ولم يخش إلا الله فعسى أولت ك أن يكونوا من المهتدين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ في يوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ۞ رجال لا تلهم تجدرة ولا يبع عن ذكر الله وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ۞ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ﴾ .

والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها ، فإنها بناها أنبياء ، ودعوا الناس إلى السفر إليها ، فالخليل دعا إلى المسجد الحرام ، وسليمان دعا إلى ابيت المقدس ، ونبينا دعا إلى الثلاثة : إلى مسجده ، والمسجدين ، ولكن حعل السفر إلى المسجد الحرام فرضاً ، والآخرين تطوعاً ، وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئاً ، ولا أوجب الخليل الحج ، ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون، ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ، ولهذا لم يكن الحج واحباً في أول الإسلام ، وإنما وحب في سورة آل عمران بقوله تعالى : ﴿ ولله على الناس حج البيت ﴾ ، هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون : أنه يفيد إيجابه ، وأما قوله : ﴿ وأمّوا الحج والعمرة لله ﴾ فقيل :إنه يفيد إيجابهما ابتداءً ، وإنما هما بعد الشروع ، لا إيجابهما ابتداءً ، وهذا هو الصحيح ، فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بإجماع الناس ، بعد شروع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة – عمرة الحديبية – لما صده المشركون ، وأبيح فيها التحلل للمحصر ، فحل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون ، وأبيح فيها التحلل والعمرة يجب على الشارع فيهما إتمامهما باتفاق الأئمة ، وتنازعوا في الصيام والصلاة والاعتكاف ؟ على قولين مشهورين ، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجب الإتمام والاعتكاف ؟ على قولين مشهورين ، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجب الإتمام ، ومذهب مالك وأبي حنيفة أنه يجب ، كما هو مبسوط في غير هذا الموضع .

والمقصود أن مسجد الرسول فضيلة السفر إليه لأحل العبادة فيه ، والصلاة فيه بألف صلاة، وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين ، وهذا من الفروق بين مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ، وبين قبره وغيره ، فقد ظهر الفرق من وجوه .

بحموع الفتاوى ( ٢٧/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ) .

وسيأتي أن من نذر زيارة قبر النبي الله الوفاء [ به ] (١) قولاً واحداً (٢)، وفي وحوب الوفاء بزيارة قبر غيره وجهان ، ويكتفى بزيارته لمن نذر إتيان

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك).

أحدهما : ليس عليه الوفاء ، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي ؛ لأنه ليس من حنسه ما يجب بالشرع .

والثاني : عليه الوفاء ، وهو مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في قولـه الآخـر ؛ لأن هذا طاعة لله ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن يعصى الله فلا يعصه » .

ولو نذر السفر إلى غير المساحد ، أو السفر إلى بحرد قبر نبي أو صالح لم يلزمه الوفاء بنذره باتفاقهم ، فإن هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ، بل قد قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى » ، وإنما يجب بالنذر ما كان طاعة ، وقد صرح مالك وغيره : بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان مقصوده عالسلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بنذره ، وإن كان مقصوده بحرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » ، والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن إسحاق في « المبسوط » ، ومعناها في « المدونة » و « الحلاف » وغيرهما من كتب أصحاب مالك ، يقول : أن من نذر ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفي بنذره ، وإن قصد شيئاً آخر ومن نذر إتيان المدينة النبوية فإن كان قصده الصلاة في المسجد وفي بنذره ، وإن قصد شيئاً آخر مثل زيارة من بالبقيع ، أو شهداء أحد لم يف بنذره ، لأن السفر إنما يشرع إلى المساجد الثلائة . وهذا الذي قاله مالك وغيره ما علمت أحداً من أئمة المسلمين قال بخلافه ، بل كلامهم يدل على موافقته .

وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد في السفر لزيارة القبور قولين : التحريم ، والإباحة . وقدماؤهم وأثمتهم قالوا : إنه محرم ، وكذلك أصحاب مالك وغيرهم ، وإنما وقع النزاع بين

 <sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى : « ولـو نـذر المشـي إلى مكـة للحـج والعمـرة لزمـه
 باتفاق المسلمين ، ولو نذر أن يذهب إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان :

المتاخرين ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد » صيغة خبر، ومعناه النهي فيكون حراماً ، وقال بعضهم : ليس بنهي ، وإنما معناه أنه لا يشرع وليس بواجب ولا مستحب ، بل مباح كالسفر في التحارة وغيرها .

فيقال له: تلك الأسفار لا يقصد بها العبادة ، بل يقصد بها مصلحة دنيوية مباحة ، والسفر إلى القبور إنما يقصد به العبادة ، والعبادة إنما تكون بواجب أو مستحب ، فإذا حصل الاتفاق على القبور إلى القبور ليس بواحب ولا مستحب ، كان فعله على وجه التعبد مبتدعاً مخالفاً للإجماع ، والتعبد بالبدعة ليس بمباح ، لكن من لم يعلم أن ذلك بدعة فإنه قد يعذر ، فإذا بينت له السنة لم يجز له مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا التعبد بما نهى عنه ، كما لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وكما لا يجوز صوم يوم العيدين ، وإن كانت الصلاة والصيام من أفضل العبادات ، ولو فعل ذلك إنسان قبل العلم بالسنة لم يكن عليه إثم ، فاطوائف متفقة على أنه ليس مستحباً ، وما علمت أحداً من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن ، وأما الأئمة المجتهدون فما منهم من قال هذا. وإذا قبل : هذا كان قولاً ثالثاً في المسألة ، وحينه في فيبين لصاحبه أن هذا القول خطأ مخالف للسنة ، ولإجماع الصحابة ، فإن الصحابة رضوان الله عليم أجمعين في خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم إلى انقراض عصرهم ، لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رحل صالح .

وقبر الخليل عليه السلام بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة ، وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ، ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام ، ولم يكن ظاهراً ، بل كان في البناء المذي بناه سليمان بن داود عليهما السلام ، ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف ، ولكسن أظهر ذلك بعد أكثر من ثلاثمائة سنة من الهجرة ، ولهذا وقع فيه نزاع ، فكثير من أهل العلم ينكسره ، ونقل ذلك عن مالك وغيره ، لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف ، ولما استولى النصارى على الشام نقبوا البناء الذي كان على الخليل عليه السلام واتخذوا المكان كنيسة ، ثم لما فتح المسلمون البلد بقي مفتوحاً ، وأما على عهد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أحد من الصحابة يسافر إلى المدينة لأحل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل كانوا يأتون فيصلون في مسجده ، ويسلمون عليه في الصلاة ، ويسلم من يسلم عند دخول المسجد

مسجده، كما قاله الشيخ أبو على تفريعاً على القول بلزوم الإتيان ، كما في البويطي ، وعلى أنه لا بد من ضم قربه إلى الإتيان ، كما هو الأصح ، والصحيح: عدم لزوم الإتيان .

وجاء في سوقها : أن الجالب إليه كالمجاهد في سبيل الله ، وأن المحتكر فيه كالملحد في كتاب الله(١) .

واختصت بظهور نار الحجاز المنذر بها من أرضها مع انطفائها عند حرمها كما سيأتي (٢) .

والخروج منه ، وهـو صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها ، فلا يدخلون الحجرة ، ولا يقفون خارجاً عنها في المسجد عند السور ، وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق ، وهم الذين قال الله فيهم : ﴿ فسوف وأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ﴾ ويصلون في مسجده كما ذكرنا ، ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ، ولا يدخل الحجرة ، ولا يقوم خارجها في المسجد ، بل السلام عليه من خارج الحجرة ، وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضى الله عنهما .

وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع، فأما أن يجعل هو الدين الحق، وتستحل عقوبة من خالفه ، أو يقال بكفره ، فهذا خلاف إجماع المسلمين ، وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة » .

مجموع الفتاوي ( ۲۷/ ۳۳۳ ـ ۳۳۷ ) .

<sup>(</sup>١) ذكره الزبير بن بكّار عن اليسع بن المغيرة ، ونقله السيوطي في الحجج المبينة (ص٥٧) ، والصالحي في فضائل المدينة (ص١٣٤) ، دون أن يذكر السند .

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٣٠٦).

وبما تضمنه حديث [النسائي والبزار] (۱) والحاكم وصححه [واللفظ له] (۱): «يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل ، فلا يجدون عالماً أعلم من عالم المدينة »(۲) ، وكان ابن عيينة يقول : نراه مالك بن أنس ، وقيل : غير ذلك ، وقيل : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، وقال ابن عيينة : ولو سئل أي الناس أعلم ؟ لقالوا : سفيان الثوري ] (۱) .

وبما نُقِل عن مالك : من أن إجماع أهلها مقدم على خبر الواحــد<sup>(٤)</sup> لسكناهم مهبط الوحي ، ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ .

واختصاص أهلها في قيام (٥) رمضان بست وثلاثين ركعة سوى الوتر على المشهور عند الشافعية .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٦ ) .

وفي الخلاصة : الحاكم وغيره ...

<sup>(</sup>٢) أحمد في المسند ( ٢/ ٢٩٩ ) .

وانظر : المستدرك مع التلخيص ( ١/ ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٦ ) باختصار ، وقد ذكـره السـمهودي مفصـلاً ، نقلاً عن الزركشي .

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض ، ترتيب المدارك ( ١/ ٥٥ ـ ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري رحمه الله جملة من الأحاديث في فضل قيام رمضان ، وكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ( الصحيح مع الفتح ، ٢٠٠٨ ـ ٢٥١ ، رقم٨ ٢٠١٣ ـ ٢٠١٣ ، باب فضل من قام رمضان ) .

قال الحافظ : «أي قام لياليه مصلياً ، والمراد من قيام الليل ما يحصل به مطلق القيام .

وذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة النزاويح ، يعني : أنه يحصل بها المطلوب مـن القيـام ، لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها . ( الفتح ٤/ ٢٥١ ) .

وقال الحافظ: والتراويح: جمع ترويحة، وهي المرة الواحدة من الراحة، كتسليمة من السلام، سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أوّل ما احتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، وقد عقد محمد بن نصر في «قيام الليل» بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين، ولمن كره ذلك، وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث: أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلى الرحل كذا وكذا ركعة. (الفتح ٢٥٠/٤).

والمحفوظ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي جمع الناس على أُبَيّ بن كعب ، فقام بهم في رمضان ، فكان ذلك أول احتماع الناس على قارئ واحد في رمضان ، كما أخرجه إسحاق في «مسنده» ، وأصله في صحيح البخاري (الفتح ١٠٥٠) ، رقم ٢٠١٠) ، ولفظه : عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : (خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسحد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل فيصلّي بصلاته الرهط ، فقال عمر : إني أرى لو جمعتُ هؤلاء على قارئ واحد لكان أمشل . ثم عن فحمعهم على أبيّ بن كعب .. ) .

قال الحافظ: (أوزاع) أي جماعة متفرقون .. ، وحاصله: أن بعضهم كان يصلي منفرداً ، وبعضهم يصلي جماعة .. قال ابن التين وغيره: استنبط عمر ذلك من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مَن صلى معه في تلك الليالي ، وإن كان كره ذلك لهم ، فإنما كرهه خشية أن يفرض عليهم .

وكأن هذا هو السرّ في إيراد البخاري لحديث عائشة ( رقم ٢٠١٢) عقب حديث عمر ( رقم ٢٠١٠ ) ، فلمّا مات النبي صلى الله عليه وسلم حصل الأمن من ذلك ، ورجع عند عمر ذلك، لما في الاختلاف من افتراق الكلمة ، ولأن الاجتماع على واحد أنشط لكثير من المصلين. وإلى قول عمر حنح الجمهور ، وعن مالك في إحدى الروايتين وأبي يوسف وبعض الشافعية : الصلاة في البيوت أفضل ، عملاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة » ، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .

وعند الشافعية في أصل المسألة ثلاثة أوجه :

قال الشافعي: رأيت أهل المدينة يقومون بتسع وثلاثين ركعة ، منها ثلث الوتار(١) ، ونقل الروياني [ في

ثالثها : من كان يحفظ القرآن ولا يخاف من الكسل ولا تختل الجماعة في المسجد بتخلفه ، فصلاته في الجماعة أفضل . الفتح ( ٤/ فصلاته في الجماعة أفضل . الفتح ( ٤/ ) .

(۱) قال الحافظ رحمه الله تعالى : لم يقع في هذه الرواية - أي عنــد البحــاري (رقــم ۱۰۰۰) - عــد الركعات التي كان يصلي بها أبيّ بن كعب ، وقد اختلف في ذلك ، ففي « الموطأ » عــن محــد ابن يوسف عن السائب بن يزيد : أنها إحـدى عشرة .

ورواه سعید بن منصور من وجه آخر ، وزاد فیـه : وکـانوا یقــرؤون بالمـائتین ، ویقومــون علـی العصـی من طول القیام .

ورواه محمد بن نصر المروزي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن يوسف فقال: ثلاث عشرة.

ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف ، فقال : إحدى وعشرين .

وروى مالك من طريق يزيد بن حصيفة عن السائب بن يزيد : عشرين ركعة ، وهذا محمول على غير الوتر ، وعن يزيد بن رُومان قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بثلاث وعشرين. وروى محمد بن نصر من طريق عطاء قال : أدركتهم في رمضان يصلون عشرين ركعة ، وثلاث ركعات الوتر .

والجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال ، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها ، فحيث يطيل القراءة تقل الركعات ، وبالعكس ، وبذلك جزم الداودي وغيره ، والعدد الأول موافق لحديث عائشة عند البحاري (رقم٢٠١٣) ، والثاني قريب منه ... وروى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال : أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان ، وعمر بن عبد العزيز - يعني بالمدينة - يقومون بست وثلاثين ركعة ، ويوترون بثلاث .

--

البحر ]<sup>(۱)</sup> وغيره عن الشافعي : أن سببه إرادة أهل المدينة مساواة أهـل مكـة فيمـا كانوا يأتون به من الطواف وركعتيه بعد الترويحات ، فجعلوا [٢١/ب] مكان كـل أسبوع ترويحة .

[ وقال القاضي أبو الطيب الطبري ] (٢) : قال الشافعي : ولا يجوز لغير أهل المدينة أن يماروا أهل مكة ، ولا ينافسوهم ؛ لأن الله تعالى فضلهم على سائر البلاد، وقد بسطنا المسألة في كتابنا « مصابيح القيام في شهر الصيام » ، وأهل المدينة اليوم يقومون بعشرين ركعة أول الليل ، وبستة عشر آخره ، ولم أتحقق ابتداءً وقت التفريق ، ويجعلون لكل من الصلاتين إماماً غير الآخر ، ويقتصرون على إقامة الوتر جماعة أول الليل ، فتفوت من عزم على القيام آخر الليل ، وأخر وتره هذه السنة ، فذكرت لهم ذلك ، فصار إمام آخر الليل يوتر بفرقته ، وإن اتحد الإمام قدّم غيره ، فيوتر بهم ، ثم غلبت الحظوظ النفسية فتركوا ذلك بعد سنين ، ولا يخفى أن مكة [ قد ] (٢) تشارك المدينة في بعض ما سبق .

وعن الزعفراني عـن الشافعي : رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين ، وبمكة بشلاث وعشرين ، وليس في شيء من ذلك ضيق .

وعنه قــال : إنْ أطـالوا القيـام وأقلـوا الســجود فحسـن ، وإن أكـثروا الســجود وأخفـوا القـراءة فحسن، والأول أحب إلي . ( الفتح ٢٥٣/٤ ) .

<sup>(</sup>١) مَّا بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٤ ) .

وقد ذكر السمهودي هذا السبب مفصلا ، نقلاً عن الرافعي . ونقله الزركشي ، إعلام الساحد (ص٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

ومما اشتركا فيه : أن كلاً منهما يقوم مقام المسجد الأقصى لمن نذر الصلاة ، أو الاعتكاف فيه ، ولو نُذَرهما بمسجد المدينة لم يجزه الأقصى ، وأجزأ المسجد الحرام ، بناءً على زيادة المضاعفة به .

وإذا نذر المشي إليهما ، قال ابن المنفذر : يُلْزَمُهُ الوفاء ، وإن نذر المشي إلى بيت المقدس : يخيَّر بين المشي إليه ، أو إلى أحدهما ، والذي رجحوه ما اقتضاه كلام البغوي من عدم لزوم المشي في غير المسجد الحرام .

وإذا نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى ، فتردد فيه إمام الحرمين ، واقتضى كلام الغزالي تخصيص التردد بهما ، فإن نظرنا إلى التعظيم ألحقناهما بالكعبة ، أو إلى امتياز الكعبة بالفضل فلا .

قلت : فينبغي الجزم بذلك في نذر تطييب القبر الشريف ، وا لله أعلم .



## الفصل التاسع:

## 🖈 في بدء شأنها ، وما يؤول إليه أمرها ، وما وقع من ذلك 🏲

[ روى ابن لهيعة بسنده ] عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « إن مكة بلد عَظّمه الله تعالى ، وعَظَّم حرمته ، خلق مكة وحفَّها بالملائكة قبل أن يخلق شيئاً من الأرض كلها بألف عام ، ووصلها بالمدينة ، ووصل المدينة ببيت المقدس ، ثم خلق الأرض كلها بعد ألف عام خلقاً واحداً »(٢) وهو حديث واو ، وقال العلامة المقدسي في بعض تآليفه : هذا حديث غريب حداً ، بل منكر ] (٣) .

[ وعن سليمان عن أبي عمرو الشيباني ] (٢) عن علي رضي الله عنه: كانت الأرض ماء ، فبعث الله ريحاً ، فمسحت الماء (١) مسحاً ، فظهرت على الأرض زبدة ، فقسمها أربع قطع ، خلق من قطعة مكة ، والثانية المدينة ، والثالثة بيت المقدس ، والرابعة الكوفة ، وهو أثر واه أيضاً (٥) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الواسطي ، فضائل المدينة (ح١٨) ، وابن الجوزي ، فضائل بيت المقـدس (ص٧٢) ، والضياء المقدسي ، فضائل بيت المقدس (ح١٤) ، والصالحي ، فضائل المدينة (ص٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٧/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في (ح) و (ك) ، وفي فضائل المدينة للصالحي ، وورد في المطبوع ، والوفاء (١١٧/١):
 فمسحت الأرض .

<sup>(</sup>٥) الخبران عن عائشة وعن على ذكرهما الصالحي ، ثم قال : رواهما أبو بكر محمد بن أحمد الواسطي في كتابه : « فضل بيت المقدس » بسند لا بأس به ، خلافاً لقول السمهودي إنهما واهيان ، فإني لم أحد في سندهما من تُكُلِّم فيه ، سوى ابن لهيعة ، وهو صدوق اختلط ، والترمذي يحسِّن له . ( فضائل المدينة ص٥٥ ـ ٢٦ ) .

وفي « الكبير » للطبراني مرفوعاً : « إن الله عز وجل اطلع على أهل المدينة وهي بطحاء قبل أن تعمر ليس فيها مدر ولا بشر ، فقال : يا أهل يشرب إني مشرط عليكم ثلاثاً ، وسائق إليكم من كل الثمرات ، لا تعصي ، ولا تعلي ، ولا تكبري ، فإن فعلت شيئاً من ذلك تركتك كالجزور لا يمنع من أكله »(١) .

ولرزين وغيره [ عن انس ] (٢) مرفوعاً : « لما تجلى الله لجبل طور سيناء ، تشظى ستة أشظاظ – وفي رواية [ غير رزين ] (٢) : شظايا – فنزلت بمكة ثلاثة: حراء ، وثبير ، وثور . وبالمدينة : أحد ، وعير ، وورقان .

وفي رواية : ورضوى بدل عير ، ورضوى بينبع من عمل المدينة .

وفي رواية [۲۲/أ] [ بعض شراح المصابيح ]<sup>(١)</sup> : عير ، وثور ، ورضوى<sup>(٥)</sup> . وفيه حكمة أخرى لتحديث الحرم بهما .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني من حديث ذي مخبر مرفوعاً ، المعجم الكبـير (۲۳۷/٤ ، ح٢٣٤٤) ، ولفظه : « ليس فيها مدرة ولا وبر » ، ولفظ : « لا يمتنع من آكله » .

وذو مِخْبَر : بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة ، وقيل : بَدَلُها ميم ، كما ضبطه الصالحي في فضائل المدينة (ص٢٦) .

قال الحافظ: ذو مخمر الحبشي ابن أخي النجاشي .. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه، ثم نزل الشام . ( الإصابة مع الاستيعاب ٤٨٨/١ ، رقم ٢٤٦٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١١٨ /١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١١٨/١).

<sup>(</sup>٥) ورد نحوه من حديث أنس مرفوعاً ، من طريق الجلد بن أيــوب عـن معاويــة بـن قــرة ، وأخرجــه الأزرقي ، أخبار مكة (٢٨٠/٢) ، وابن شبة ، تــاريخ المدينــة (٧٩/١) ، والخطيـب البغــدادي ، تاريخ بغداد (٧٩/١) .

وتصحف الجلد عند الأزرقي إلى الخلد ، وعند ابن شبة إلى خالد .

وللطبراني (١) ، والبزار (٢) في حديث الإسراء [عرضداد بن أوس ] (٣) : أول ما أسري به الله مرّ بأرض ذات نخل ، فقال له حبريل : انزل [فصل ] (٤) ، فنزل فصلى ، فقال : صليت بيثرب .

وللنسائي [ من رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في حديث الإسراء: قال: قال رسول الله عن أنيت بدابة فوق الحمار ودون البغل .. » الحديث ، وفيه: « فركبت ومعي جبريل ، فسرت ، فقال: انزل فصل ، ففعلت ، ] (٥) فقال: أتدري أين صليت ؟ صليت بطيبة ، وإليها المهاجَرة »(١) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ( ٧/٣٣٩ ـ ٣٤٠ ، ح١٤٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الهيثمي ، كشف الأستار (١/ ٣٥ ، ح٥٣) .

ورواه مطولاً البيهقي ، وقـال : هـذا إسـناد صحيـح ، وروى ذلـك مفرّقـاً في أحـاديث غـيره . (الدلائل ، ۲/ ۳۵۵ ـ ۳۵۷ ) .

كما رواه ابن كثير في البداية والنهاية ( ٣/ ١٤ ) ، والحافظ ابن حجر ( السيرة النبويـة في فتـح الباري ، ١/ ٥٣٢ ) وعزاه للبزار ، والطبراني ، وأوضح أن البيهقي قد صححه .

كما عزاه السيوطي إلى هذه المصادر ، وزاد : ابن أبي حاتم ، وابن مردويه ( الدر المنشور ٥/١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المكعوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٨ ) ، ومن كتب الحديث .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ثبت في كتـب الحديث ، وفي (ح) و (ك ) ، وفي وفـاء الوفـاء (١١٨/١) ، وسقط من المطبوع ، و (م) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ ابن حجر : يعني بفتح الجيم . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٥٣٢/١ ) .

وللشافعي رحمه الله [في «الأم»] (١) حديث: «أسكنت أقل الأرض مطراً، وهي بين عيني السماء، عين الشام وعين اليمن »(٢).

زاد ابن زبالة : « فاتخذوا الغنم على خمس ليال من المدينة » .

وفي رواية له [أيضاً: «يا معشر المهاجرين إنكم بأقل الأرض مطراً ] (٢) ، فأقلوا من الماشية ، وعليكم بالزرع ، وأكثروا فيه من الجماجم ».

وللشافعي : توشك<sup>(٤)</sup> المدينة أن تمطر مطراً ، لا يُكِنُّ أهلها البيوت ، ولا تكنهم إلا مظَالُّ الشعر .

ونقله السمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ١١٨ ) .

والحديث رواه النسائي ( السنن بشرح السيوطي ، ١/ ٢٢١ ـ ٢٢٢ ، رقم ٤٥٠ ) .

وقال ابن كثير : حديث أنس من هذا الطريق فيه غرابـة ونكـارة جـداً ، وهــو في سـنن النســاثي المحتبى ، و لم أرّه في الكبير ( تفسير ابن كثير ٣/ ٥ ــ ٦ ) ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر نقلاً عن النسائي ( السيرة النبوية في فتح الباري ١/ ٥٣٢ ) .

كما عزاه السيوطي أيضاً لابن مردويه ( الدر المنثور ٥/ ١٨٥ ) .

ومعنى : لا يكنهم : أي لا يسترهم ، ولا يقيهم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) الأم ( ١/١٥٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في (ح) و (ك) ، وكذا في وفاء الوفاء (١١٩/١) : توشك المدينة ، وورد في المطبوع: يوشك أهل المدينة . والحديث في مسند الشافعي (ص٣٦٥) .

وفي رواية [ له أيضاً : توشـك المدينـة ] (١) أن يصيبهـا مطـر أربعـين ليلـة ، لا يكن أهلها بيت من مدر .

وفي « أخبار المدينة » للمرجاني (٢) : عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « ليعودَنَّ هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منها ، حتى لا يكون إيمان إلا بها »(١) .

ولأحمد برحال ثقات: « يوشك أن يرجع الناس إلى المدينة ، حتى تصير مسالحهم بسلاح »(٢) .

ولابن زبالة: «كيف بكِ يا عائشة إذا رجع الناس بالمدينة ، وكانت كالرمانة المحشوة » ؟ قالت: فمن أين يأكلون يا نبي الله ؟ قال: «يطعمهم الله من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جنات عدن »(1).

وفي رواية له: «[ ليُوشِكَنَّ الدِّين أن يسنزوي إلى هذين المسجدين ، ويوشكن أن يتشاحوا على موضع الوتد بالحمى كشح أحدكم أن ينقص من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٢/ ٤٠٢ ) من حديث أبي هريرة .

وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك المسلمون أن يحاصروا المدينة ، حتى يكون أبعد مسالحهم سَلاَح » . ( السنن بشرح الخطابي ٤/٩٤٤ ، ح ٥٧٠٠ ) .

وورد الحاشية من ( ك ) : مسلح / جمع مسلح ، وهم الذين يحفظون الثغور .

وسلاح كقطام : موضع قرب خيبر .

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي (٢٣٣/٣) .

والمعنى : حتى يصير القوم الذين يرقبون عدوّهم مقيمين في هذا الموضع القريب من حيير لاتساع رقعة المدينة وكثرة أهلها .

<sup>(</sup>٤) السمهودي ، وفاء الوفاء ( ١/ ١١٩ ) .

داره إلى جانب المسجد ] (١) ، وليوشكن أن يبلغ بنيانهم يهيقا (٢) » [ قالوا : يارسول الله ! فمن أين يأكلون ؟ قال : « من هنا وههنا » يشير إلى السماء والأرض .

ويهيقا: أوله آخر الحروف: موضع بقرب المدينة على ما سيأتي عن المجد ] (٣). وله [ في ] (٤) عقب ذكر شجرة ذي الحليفة [ عن أبي هريرة ] مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يبلغ البناء الشجرة » .

وله [ أيضاً ] (٢٠ : « أريتك شرف السيالة وشرف الروحاء ، فإنه منازل أهل الأردن إذا حيز (٢٠ الناس إلى المدينة » .

ولمسلم: « تبلغ المساكن إهاب ، أو يهاب »(^) أي: بكسر المثناة التحتية (٩).

وجاء في الحاشية من المطبوع ما نصه: لعل هنا تحريفاً من المطبعة ، لأن هيفاء بلسد على ساحل بحر الشام ، أو أن الصواب: الحفيا ، اسم محل في حد حرم المدينة ، وقال الأستاذ حمد الجاسر: هيفاء: حرة تقع للمتحه إلى نجد على بعد أربعة أميال من المسجد النبوي ، ومنها أجرى معاوية العين إلى مشهد حمزة رضى الله عنه ، كما في المناسك ( ص٢٢ و ٥٢٥ ) . انتهى .

والذي في (ح) و (ك): بهيقا ، مما يشير إلى سقوط بعض النقاط ، وفي وفاء الوفاء: يهيقا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٩ ـ ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ورد في المطبوع: هيفا .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٢٠ ) . المغانم المطابة ( ص٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

 <sup>(</sup>۵) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ۱۲ ۰ /۱ ) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٧) ورد في وفاء الوفاء : إذا أحيز (١/ ١٠) ، وورد في المطبوع : إذا حيز .

<sup>(</sup>٨) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٨/ ٣٠ ) عن أبي هريرة مرفوعاً .

<sup>(</sup>٩) وفاء الوفاء (١٢٠/١).

ولأحمد في حديث [طويل] (١) : أنه الله على خرج حتى أتى بئر الإهاب ، قال : « يوشك البنيان أن يأتى هذا المكان »(١) .

وبئر إهاب(٣) كما سيأتي : بالحرة الغربية ، وقد بلغتها المساكن قبـل خـراب المدينة (١) .

ولأبي يعلى عن أبي ذر: قال لي رسول الله الله عن أبي ذر: قال لي رسول الله الله الله البناء سلعاً ، فارتحل إلى الشام » ، فلما بلغ البناء سلعاً قدمتُ الشام .

وللطبراني في « الكبير » : سيبلغ البناء سلعاً ، ثم يأتي على المدينة زمان يمر السُّفْرُ (<sup>٥)</sup> على بعض أقطارها ، فيقول : قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان، وعَفْو الأثر<sup>(١)</sup> .

ولأحمد بإسناد حسن : « ليسيرن الراكب في جنب وادي المدينة ، فليقولَنَّ: (V) لقد كان في هذه مرة حاضرة من المؤمنين (V) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند (٥/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) موضع قرب المدينة . ياقوت ، معجم البلدان (٢٨٣/١) ، وانظر فهرس الأماكن .

<sup>(</sup>٤) هذه المعلومة لم يذكرها السمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هم الجماعة المسافرون ، ونظيره : ركب .

<sup>(</sup>٦) وفاء الوفاء ( ١/ ١٢٠ ) .

وقد ورد في (ح) و (ك): مرة ، وفي المطبوع: مدة ، وكذا في وفاء الوفاء (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٧) أحمد ، المسند ( ٣٤ / ٣٤١ ) من حديث حابر مرفوعاً ، بلفظ : « راكب » ، ولفظ : « من المؤمنين كثير » .

وفي رواية أخرى له بلفظ : « في حهة المدينة » ، وقال قتيبة : في حانب المدينة .

المسند ( ٣ / ٣٤٧ ) ، وفاء الوفاء ( ١ / ١٢٢ ) .

وللنسائي [ عن أبي هريرة ] (١) : « **آخر قرية من قرى الإسلام خراباً** المدينة »(٢) .

وللترمذي نحوه وحسنه (٢) ، وكذا لابن حبان (٤) .

ولأبي داود [ عن معاذ مَرفوعاً  $]^{(\circ)}$ : « عمران بيت المقدس خراب يشرب ، وخراب يشرب عمراب يشرب خسروج الملحمة ، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية ، وفتح القسطنطينية خروج [YY].

وله [ أيضاً مرفوعاً ] (١) : « الملحمة الكبرى ، وفتح القسطنطينية ، وخروج الدجال في سبعة أشهر »(١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) عزاه المزي إلى الـترمذي في المناقب . (تحفة الأشـراف ٢٥٧/١، ح١٤١٦٦) ، وانظـر الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) انظر : تخريج الحديث ( ص٢٥٠ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الحديث عن ابن حبان: وهذا يناسب كون آخر مَنْ يحشر يكون منها . (السيرة النبوية في فتح الباري١١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٢٠ /١ ) .

سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ٤/ ٤٨٢ ، ح ٤٢٩٤ ) ، وأخرجه أحمد في المسند (٧٣٢/٥). ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٢٠ /١ ) .

 <sup>(</sup>٧) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ٤٨٣/٤ ، ح٤٢٩٥ ) ، وأخرجه الترمذي ، السنن (٣٤٦/٣)
 ح٢٣٣٩ ) ، وابن ماجة في السنن ( كتاب الملاحم ، ح ٤٠٩٢ ) .

وفي « الصحيحين » : « ليتركون المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها ، لا يغشاها إلا العوافي — يريد عوافي الطيور والسباع — ، وآخر من يحشر منها : راعيان من مزينة يريدان المدينة ، ينعقان بغنمهما ، فيجدانها وحوشاً o(1).

وأخرجه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بسنده ، بلفظ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ليتركنها أهلها على خير ما كانت مُذَلَّلة للعوافي - يعني السباع والطير - » ، وأخرجه من طريق عقيل بن خالد بسنده مرفوعاً ، بلفظ : « يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي - يريد عوافي السباع والطير - ، ثم يخرج راعيان .. » . (صحيح مسلم بشرح النووي ٩/٩٥١ - ١٦٠) .

وأخرجه ابن شبة ، تاريخ المدينة ( ٢٧٦/١ ) .

قال الحافظ : قوله : « وآخر من يحشر راعيان .. » : هذا يحتمل أن يكون حديثاً آخر مستقلاً ، لا تعلّق له بالذي قبله ، ويحتمل أن يكون من تتمة الحديث .. .

وقوله : « ينعقان » : بكسر المهلمة ، والنعيق : زحر الغنم .

وقوله: « فيجدانها وحوشاً »: المراد: أن يجدانها ذات وحش ، أو يجدون أهلها قد صاروا وحوشاً ، وهذا على الرواية بفتح الواو ، أي : يجدانها خالية ، وفي رواية مسلم: « فيجدانها وحوشاً » أي خالية ليس بها أحَد ، والوحش من الأرض : الخلاء ، أو كثيرة الوحش لَمّا خلست من سكانها . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٦ - ١١٧ ) .

وقوله : « العوافي » : جمع عافية ، وهي التي تطلب أُقُواتها .. ، وقــال ابـن الجــوزي : احتمـع في العوافي شيئان : أحدهما : أنها طالبة لأقواتها .

والثاني : من العفاء ، وهو الموضع الخالي الذي لا أنيس به ، فإن الطير والوحـش تقصـده لأمنهـا على نفسها فيه . السيرة النبوية في فتح الباري (٢١٤/٢) ، وعمدة القاري للعيني (٢٧/٨) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري من طريق شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عسن أبي هريرة مرفوعاً ، بلفظ: «تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي -يريد عوافي السباع والطير-، وآخر من يحشر: راعيان .. » ( الصحيح مع الفتح ٨٩/٤ ، ح١٨٧٤ ) .

تنبيه : واللفظ هنا : فيحدانها وحشاً ، وفي عبارة النسخة التي اعتمد الحافظ في الشرح : فيحدانها وحوشاً .

ولمسلم: وحشاً، وزاد: « حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما »(١).

وفي « الموطأ » : « لتتركن المدينة على أحسن ما كانت ، حتى يدخل الكلب أو الذئب فَيُغَذِّي على بعض سواري المسجد ، أو [ على ] المنبر »(٢) ، [أي](٢) : يبول [ عليها دفعة دفعة ](٢) .

ولأحمد برحال ثقات : « المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة » قالوا : فمن يأكلها ؟! قال : « السباع والعائف »(1) .

<sup>(</sup>١) من طريق عقيل بن خالد ، وكذا ورد هذا اللفظ عند البخاري .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك عن ابن حماس ( يوسف بن يونس بن حماس ) عن عمه عن أبسي هريرة مرفوعاً ، وفي آخره : فقالوا : يا رسول الله ! فلمن تكون الثمار ذلك الزمان ؟ قال : « للعوافي : الطير والسباع » .

موطأ مالك بشرح الزرقاني ( ٢٢٥/٤ ، ح ١٧٠٨ ) .

ورواه ابن شبة عن عبد الله بن نافع الزبيري عن مالك بسنده . ( تاريخ المدينة ٢٧٦/١ ) .

وفي رواية الحافظ في الفتح : « حتى يدخل الذئـب فيعـوي » . ( السـيرة النبويـة في فتـح البـاري . ( ١١٥/٢ ) .

وما بين المعقوفتين زيادة من الموطأ ، وقد سط من النسخ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/١٢١)، وهو نص كلام الزرقاني في شرح الموطأ
 (٣) ٢٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) من حديث جابر ، المسند ( ٣٣٢/٣ ) .

وفي رواية أخرى بلفظ : « ليتركنها أهلها » ( ٣٤١ /٣ ) .

وذكره السمهودي في الوفاء ( ١/ ١٢٢ ) .

كما أخرج أحمد من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليدعن أهل المدينة المدينة ، وهي خير ما يكون مُرطبة مونعة » فقيل: من يأكلها ؟ قال: «الطير والسباع». (المسند ٢/ ٣٩٠).

ورواه ابن شبة في تاريخ المدينة ( ١/ ٢٧٨ ) .

وله برجال الصحيح : أن النبي الله صَعَدَ أُحُداً ، فأقبل على المدينة ، وقال :  $^{(1)}$ « ويل أمها قرية يَدَعُها أهلُها كأَيْنع ما تكون

وفي رواية [ له ](٢) : « ويل أمك قرية يَدَعُكِ أَهْلُكِ وأنت خير ما تکونین »<sup>(۳)</sup>.

ولابن شبة عن أبي هريرة رضى الله عنه موقوفاً ومرفوعاً : « ليخوجن أهــل المدينة من المدينة خير ما كانت ، نصفها زهواً ، ونصفها رطباً » قيل : من يخرجَهُم منها يا أبا هريرة ؟ قال : أمراء السوء<sup>(١)</sup> .

(١) المسند ( ٥/ ٣٢ ) من لحديث محجن بن الأدرع مرفوعاً ، وكذا أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/٤/١) ، والطبراني في المعجم الكبير (٢٧/٢٠ ـ ٢٩٨ ، ح٧٠) .

وفي رواية أخرى من حديثه من طريق رجاء بن أبي جابر الباهلي بلفظ : « يتركها أهلها كأعمر ما تكون » . ( نظس المرجع ) .

وكذا أحرج نجوه من طريقه أيضاً . ( المسند ٤/ ٣٣٨ ) .

وذكره الهيثمي وقال : « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا رجاء ، وقد وثقه ابن حبان » (محمع الزوائد ١١/٣).

وأخرجه ابن شبة ، تاريخ المدينة (٢٧٣/١ ـ ٢٧٤) ، والطبراني ، المعجم الكبير (٢٩٧/٢٠) ، ح ٤٠٧) من طريق أبي عوانة ، و ( ح٥٠٠ ) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل .

/ونقله الحافظ، وعزاه لأحمد والحاكم .. ( السيرة النبوية في فتح الباري ١١٥/٢ ) .

(٢) ما بَين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١ ١٢٢ ) .

(T) Huit (3/ NTT).

روى نحوه ابن شبة في تاريخ المدينة ( ١/ ٢٧٥ ) ، وفاء الوفاء ( ١/ ١٢٢ ) .

(٤) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨ ) . ونقله الحافظ ابن حجر ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٩ ) .

وقد ورد في المطبوع : زهو .. رطب .

[ وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعاً نحوه ]<sup>(١)</sup> .

وأن ابن عمر رد على أبي هريرة - أي في تعبيره بخير ما كانت - فقال له: لم ترد على ، فوا لله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي الله : « يخرج منها أهلها خير ما كانت » ، فقال ابن عمر : أجل ، ولكن لم يقله ، إنما قال : « أعمر ما كانت » ، ولو قال : « خير ما كانت » لكان ذلك وهو حي وأصحابه ، فقال أبو هريرة رضى الله عنه : صدقت ، والذي نفسى بيده (٢) .

ولأحمد برجال ثقات : عن أبي ذر رضي الله عنه : أما إنهم سيدعونها أحسن ما تكون .. (٢) الحديث الآتي في الفصل بعده .

وقد اختلف [ الناس ] ( ) في هذا الرك للمدينة [ متى يكون ] ( ) ، فقال عياض : [ إن هذا ] ( ) جرى في العصر الأول ، [ وهو من المعجزات ، فقد تُركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة إلى الشام والعراق ، وذلك أحسن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٢٠ /١ ) .

 <sup>(</sup>۲) تاريخ المدينة ( ۱/ ۲۷۷ ) ، والخبر نقله الحافظ ( السيرة النبوية في فتح الباري ۱۱۸/۲ ـ ۱۱۹)،
 والزرقاني في شرح الموطأ ( ٤/ ۲۲٥ ) ، والسمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ۱۲٠ ـ ۱۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) المسند ( ٥/ ١٤٤ ) من حديث أبي ذر .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفء الوفء ( ١ / ١٢٢ ) ، وقول القاضي عياض نقله عنه النووي ، شرح صحيح مسلم ( ١٦٠/٩ ) ، والكرماني ، شرح البحاري ( ١٩٥٩ ـ ٦٦ ) ، والزرقاني ، شرح الموطأ ( ٤ / ٢٠٥ ـ ٢٢٥ ) .

قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي تبعاً لعياض: قد وُجدَ ذلك حيث صارت معدن الخلافة ، ومقصد الناس وملحاهم ، وحملت إليها خيرات الأرض ، وصارت من أعمر البلاد ، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم إلى العراق ، وتغلّبت عليها الأعراب ، تعاورتها الفتن ، وخلّت من أهلها ، فقصدتها عوافي الطير والسباع .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢/ ١١٤ ) .

ما كانت من حيث الدِّين والدنيا ، أمّا الدِّين فلكثرة العلماء بها ، وأمّا الدنيا فلعمارتها ، واتساع حال أهلها .

قال : ]<sup>(۱)</sup> وذكر الإخباريون في بعض الفتن التي حـرت بهـا [ وحـاف أهلهـا أنـه ]<sup>(۱)</sup> رحل [ عنها ] أكثر أهلِهَا ، وبقيت ثمارها للعوافي ، [ وخلت مدة ]<sup>(۱)</sup> ثـم تراجع الناس إليها<sup>(۱)</sup> .

وزاد البدر بن فرحون [ في « شرح الموطأ » ومن خطه نقلت ] في النقل عن عياض : وأن قوماً رأوا ما أنذر به الله من تغذية الكلاب على سواري مسجدها .

وقال النووي: المحتار: أن هذا يكون آخر الزمان عند قيام الساعة ، ويوضحه قوله في رواية لمسلم (٢): « ثم يحشر راعيان »(١) ، وفي البحاري:

<sup>(</sup>۱) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفء الوفء ( ١/ ١٢٢ ) ، وقد نقـل النـووي قـول القـاضي عياض ، وفي آخره : قال : وحالها اليوم قريب من هذا ، وقد خربت أطرافها . ( شرح صحيـح مسلم ٩/ ١٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١ / ١٢٢ ) .

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم للنووي ( ٩/ ١٦٠ ) ، ونقله عنه الحافظ ( السيرة النبوية في فتح الباري (٣) . ١١٤/٢ ) .

وعبارة الحافظ بعد نقل كلام النووي : ويؤيِّده قصة الراعيين ، فقد وقع عند مسلم .. ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) لفظ رواية مسلم: «ثم يخرج راعبان». صحيح مسلم بشرح النووي (٩، ١٦٠). وقد ذكر السمهودي الحديث معتمداً على رواية البخاري من فتح الباري في هذا الموضع، في حين ذكر الحافظ نص رواية مسلم، ثم قال: ولم يذكر في الحديث حشرهما، وإنما ذكر مقدمته، لأن الحشر إنما يقع بعد الموت، فذكر سبب موتهما، والحشر يعقبه. (السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٨).

« إنهما آخر من يحشر »(١) .

قلت : روى ابن شبة حديث : « ليخرجن أهل المدينة من المدينة ، ثم ليعودن إليها ، وليدعنها وهي خير ما ليعودن إليها ، وليدعنها وهي خير ما كانت مونعة ] ( ) ) ، وحديث [ عمر مرفوعاً <math> ] ( ) ) : « يخرج أهل المدينة منها ، ثم يعودون إليها ، فيعمرونها حتى تمتليء وتُبنى ، ثم يخرجون منها فلا يعودون إليها أبداً ) ( ) .

فالترك الثاني لم يقع ، وهو مراد النووي ، ولذا روى ابن شبة عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً (٥) : آخر من يحشر رجلان ، [٢٣/أ] [ رجل ] من جهينة ، وآخر من مزينة ، فيقولان : أين الناس ؟ فيأتيان المدينة ، فيلا يَرَيان إلا الثعالب ، فينزل إليهما ملكان ، فيسحبانهما على وجوهِهما حتى يلحقانِهما بالناس »(١) .

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح (٤/ ٨٩ - ٩٠ ، ح ١٨٧٤).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ۱/ ۱۲۳ ) .
 تاريخ المدينة ( ۱/ ۲۸۱ ) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) الموقوف:

<sup>(</sup>٦) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٧٩ ) من حديث أبي هريرة بلفظ : فيأتيان المسجد ، ولفظ : الثعلب . ويظهر : أن السمهودي اكتفى بالنقل من رواية الحافظ ابن حجر ( السيرة النبوية في فتح البـــاري / ١١٧ ) ، وقد ذكر اللفظ أيضاً في الوفاء ، كما في الخلاصة ( الوفاء ١/ ١٢٣ ) .

وله : آخر الناس محشراً رجلان من مزينة يفقدان الناس ، فيقول أحدهما لصاحبه : قد فقدنا الناس منذ حين (١) ، وفيه : ثم يقول : انطلق بنا إلى المدينة ، فينطلقان ، فلا يجدان بها أحداً ، ثم يقول : انطلق بنا إلى منزل قريش ببقيع الغرقد، فينطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب ، فيتوجهان نحو البيت الحرام (٢) .

قلت : فهذا مبين لأن ذلك عند قيام الساعة ، وكأنهما لما كانا آخر الناس موتاً كانا آخرهم حشراً .

وفي رواية أنهما كانا ينزلان بجبل ورقان (٣) ، ويؤيد ما ذكره النووي أيضاً ما رواه ابن شبة بسند صحيح : « أما وا لله لَتَدَعُنَها مذللة أربعين عاماً للعوافي ، أثلدرون ما العوافي ؟ الطير والسباع »(٤) [ ورواه ابن زبالة بنحوه ](٥) .

وروى ابن شبة أيضاً : « لا تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب ، فيربض على منبر النبي الله يُنهَ فيها أحد »(١) .

<sup>(</sup>۱) تاريخ المدينة ( ۱/ ۲۸۲ ) عن حذيفة بن أسيد موقوفاً ، ونقله الحافظ ( السيرة النبوية في فتمح الباري ۲/ ۱۱۸ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٨٢ ) ، ونقله الحافظ ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٨ ) .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٨١ ) من حديث عوف بن مالك مرفوعاً .
 وذكر الحافظ أنه ورد في رواية العقيلي ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٨١ ) من حديث عوف بن مالك . وذكره الحافظ موضحاً أن سنده صحيحاً ، ثم قال : وهذا لم يقع قطعاً . ( السيرة النبوية في فتح الباري ٢/ ١١٥ ــ ١١٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١ ١٢٢ ) .

 <sup>(</sup>٦) تاريخ المدينة (٢٧٩/١) عن أبي هريرة ، ونقله السمهودي في الوفاء (١٢١/١) .
 ومعنى « لا ينهنهه » : أي ما يخيفه وما يفزعه وما يردعه .

وله: «ليجيئن الثعلب حتى يقيل في ظل المنبر، ثم يروح لا ينهنهه أحد»(۱).
وله [ بسند صحيح ] (۲) عن شريح (۳) بن عبيد : أنه قرأ كتاباً لكعب :
« ليغشين أهل المدينة أمر يَفزَعهم حتى يتركوها وهي مذللة ، وحتى تبول
السّنانير على قطائف الخرّ ما يُروّعها شيء ، وحتى يخرق الثعالب في أسواقها
ما يُرَوّعها شيء »(١).

ولابن زبالة [ وتبعه ابن النحار ] (٥) : « لا تقوم الساعة حتى تغلب على مسجدي هذا : الكلاب ، والذئاب ، والضباع ، فيمر الرجل ببابه ، فيريد أن يصلى فيه فما يقدر عليه » .

فهذا كله لم يقع اتفاقاً [ على أنه ورد ما يقتضي أن الـ ترك للمدينة يكون متعدداً  $_{1}^{(1)}$ .

وأما الترك الأول الذي ذكره القاضي عياض ، فلعله المشار إليه بقول أبي هريرة رضى الله عنه لما قيل له : من يخرجهم منها ؟ قال : أمراء السوء (٧) .

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة (٢٧٨/١) عن أبي هريرة .

وفاء الوفاء ( ١٢١ / ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في المطبوع ، ولا في وفاء الوفاء ، وإنما ورد في ( ح ، ٢٣/ ب ) .

<sup>(</sup>٣) هو: شريح بن عبيد بن شريح ، ثقة ، من الثالثة ، وكان يرسل كشيراً . ( تقريب التهذيب (٣) هو : شريح بن عبيد بن شريح ، ثقة ،

<sup>(</sup>٤) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٨٢ ) ، وعنده : شريح بن عبيد الله .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٢١ ) ، والخبر في كتاب الدرة الثمينة لابن النحار (ص١٢٠) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١/٣٧١).

<sup>(</sup>٧) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٧٧ - ٢٧٨ ) .

ولابن شبة عنه : والـذي نفسي بيـده ! لتكونـن بالمدينـة ملحمـة يقـال لهـا : الحالقة ، لا أقول حالقة الشعر ، ولكن حالقة الدِّين ، فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد(١) .

وفي رواية عنه : أخبرني رسول الله الله الله عنه كائن إلى أن تقوم الساعة ، فما مِن شيء إلا قد سألته ، إلا أني لم أسأله ما يُخرِجُ أهل المدينة من المدينة ) (٢٠) .

وروى الترمذي حديثاً: « إذا مشت أمتي الْمُطَيْطَاء (٤) ، وخدمتهم بنات فارس والروم ، ردّ الله بأسهم بينهم ، وسلّط شِرارهم على خيارهم » ] (٥) .

ولابن أبي شيبة عن أبي هريرة : ( اللهم لا تدركني سنة ستين ، ولا إمرة الصبيان )(١) .

<sup>(</sup>١) تاريخ المدينة ( ١/ ٢٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٥ / ١٨ ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ) وفيه : ( .. وأنه ليكون منه الشيء قد نسيتُه فأراه فأذكره كما يذكر الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ إذا غاب عنه ، ثم إذا رآه عرفه .. ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٦/١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هي بالمد والقصر : مِشْيَةٌ فيها تَبَخْتُرٌ ، ومدُّ اليدين . ( ابن الأثير ، النهاية ٣٤٠/٤ ) .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٢٤ ) .
 والحديث أخرجه الترمذي في سننه ( ٣٥٩/٤ ) عن ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ نقلاً عن ابن أبي شيبة ( فتح الباري ١٠ /١٠ ) ، وأوله : أن أبا هريرة كان يمشــي في السوق ، ويقول : اللهم .. .

والسمهودي في وفاء الوفاء ( ١/ ١٢٤ ) .

قال الحافظ: وفي هذا إشارة إلى أنّ أول الأغيلمة كان في سنة ستين ، وهو كذلك ، فإن يزيد ابن معاوية استحلف فيها ، وكان غالباً ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان ، ويوليها الأصاغر من أقاربه ، وبقي إلى سنة أربع وستين فمات ، ثم ولي ولده معاوية ، ومأت بعد أشهر ، وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الواردة في علامات النبوة بلفظ: ( يهلك الناس هذا الحي من قريش ) .

وأن المراد بعض قريش ، وهم الأحداث منهم لا كلهم ، والمراد : أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأحله ، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن ، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم . ( الفتح ١٠/١٣ ) .

أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال : أخبرني حدي قال : (كنت حالساً مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان ، قال أبو هريرة : سمعت الصادق المصدوق يقول : « هلكة أمتي على يَدَي غِلمة من قريش » ، فقال مروان : لعنة الله عليهم غِلمةً ، فقال أبو هريرة : لو شئت أن أقول بيني فلان ، بني فلان لفعلت .. ) ، فكنت أحرج مع حدًّى إلى بني مروان حين ملكوا بالشام ، فإذا رآهم غلماناً أحداثاً قال لنا : عسى هؤلاء أن يكونوا منهم ، قلنا : أنت أعلم .

الصحيح مع الفتح (كتاب الفتن ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : « هلاك أمتي على يَدَي أغيلمة سفهاء ، ٣ / / ٩ ، ح ٧٠٥٨ ) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى: «أغيلمة »: تصغير غلمة ، جمع غلام ، وواحد الجمع المصغر غليم بالتشديد ، يقال للصبي حين يولد إلى أن يحتلم غلام ، وتصغيره غليم .. ، وقد يطلق الصبي والغليم بالتصغير على الضعيف العقل والتدبير والدِّين ، ولو كان محتلماً ، وهو المراد هنا، فإن الخلفاء من بني أمية لم يكن فيهم مَن استخلف وهو دون البلوغ ، وكذلك مَن أمّروه على الأعمال ، إلا أن يكون المراد بالأغيلمة أولاد بعض مَن استخلف ، فوقع الفساد بسببهم ، فنسب إليهم ، والأولى الحمل على أعم من ذلك . ( الفتح ١٩/١ ٩ ) .

وقوله : ( فإذا رآهم غلماناً أحداثاً ) : يقوي الاحتمال بأ ن المسراد أولاد من استخلف منهم ، وأمّا تردده في أيهم المراد بحديث أبي هريرة فمسن جهمة كوّن أبي هريرة لم يفصح بأسمائهم ،

يشير إلى ولاية يزيد ، وكانت سنة ستين ، وإلى كائنة الحرة ، وهي السبب في ترك المدينة ، كما يشير إليه قول القرطبي تبعاً لعياض : فلما انتهى حال المدينة كمالاً وحسناً ، تناقص أمرُها إلى أن أقفرت جهاتها ، وتوالت الفتن فيها ، فحاف أهلها ، فارتحلوا عنها .

ووجّه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في حيش عظيم من أهل الشام ، فنزل بالمدينة فقاتل أهلها ، فهزمهم ، وقتلهم بحرة المدينة قتلاً ذريعاً ، واستباح المدينة ثلاثة أيام ، فسميت وقعة الحرة لذلك ، ويقال لها : حرة زهرة ، وكانت

والذي يظهر : أن المذكورين من جملتهم ، وأنّ أوّلهم يزيـد ، كمـا دل عليـه قـول أبـي هريـرة : رأس الستين ، وإمارة الصبيان .

قوله : « هلكة أمتي » : ورد في رواية المكي : « هلاك أمتي » ، وهو المطابق لمــا في الترجمــة ، وفي رواية عبد الصمد : « هلاك هذه الأمة » ، والمراد بالأمة هنا : أَهْل ذلك العصر ، ومَن قساربهم ، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة .

قوله: «على يدي غلمة »: قال ابن بطال: حاء المراد بالهلاك مبيّناً في حديث آخر لأبي هريرة أخرجه على بن معبد، وابن أبي شبية مِن وحه آخر عن أبي هريرة رفعه: «أعوذ بـا لله من إمارة الصبيان » قالوا: وما إمارة الصبيان ؟ قـال: « إنْ أطعتموهـم هلكتـم – أي في دينكـم – وإنْ عصيتموهم أهلكوكم » – أي في دنياكم بإزهاق النفس، أو بإذهاب المال، أو بهما.

الفتح ( ۱۰/۱۳ ) .

قال ابن بطال : وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ، ولمو جار ، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء ، وأسماء آبائهم ، ولم يأمرهم بالخروج عليهم ، مع إخباره أنّ هلاك الأمة على أيديهم ، لِكُون الخروج أشد في الهلاك ، وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم ، فاختار أخف المفسدتين ، وأيسر الأمرين . (الفتح ١٣/ ١١) .

الوقعة بموضع يعرف بواقم (١) على ميل من المسجد النبوي ، فقتل بقايا المهاجرين والأنصار ، وخيار التابعين ، وهم ألف وسبعمائة ، وقتل من أخلاط  $[\Upsilon\Upsilon/\Upsilon]$  الناس : عشرة آلاف سوى النساء والصبيان ، وقتل من حملة القرآن : سبعمائة رجل (٢) .

قال : وقال الإمام ابن حزم في المرتبة الرابعة : وحالت الخيول في مسجد رسول الله على وبالت ، وراثت بين القبر والمنبر أدام الله تشريفهما ، وأكره الناس أن يبايعوا ليزيد على أنهم عبيداً له ، إن شاء باع ، وإن شاء أعتق ، وذكر له يزيد ابن عبد الله بن زمعة البيعة على حكم القرآن والسنة، فأمر بقتله، فضرب عنقه .

وذكر الأخباريون: أنها خلت من أهلها، وبقيت ثمارها للعوافي، وفي حال خلائها: غذّت (٣) الكلاب، أي: بالت على سواري المسجد. أ.هـ كـلام القرطبي (٤).

<sup>(</sup>١) واقم : أطم من آطام المدينة ، وحرة واقم إلى حانبه ، نسبت إليه . (ياقوت ، معجم البلدان ٥/٥ وتسمّى الآن : الحرّة الشرقية .

وقال قاسم بن ثابت : واقم : أطم كان لآل أبي لبابة . ( البكري ، معجم ما استعجم ٢٣٧/٢ و ٤٣٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره يعقوب بن سفيان في التاريخ والمعرفة (٢٣/٣ ٤ ـ ٤٢٤) ، والخطيب البغـدادي في تــاريخ بغداد (٢٣/ ٢٣٤ ـ ٢٣٥) ، ونقله القرطبي في التذكرة ( ص ٧١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ورد في المطبوع : عدت .

<sup>(</sup>٤) نقله القرطبي عن ابن حزم ( التذكرة ص٧١٠).

وسبب أمر يزيد بذلك على ما ذكره ابن الجوزي(1): أنه ولى عثمان (٢) بن عمد بن أبي سفيان المدينة ، فبعث إليه وفداً (٢) منها ، فلما رجعوا قالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين ، يشرب الخمر ، ويعزف بالطنابير ، ويلعب بالكلاب ، وإنا نُشهدُكم أنا قد خلعناه مع إحسانه جائزتهم ، فخلعوه عند المنبر ، وبايعوا عبدا لله ابن حنظلة الغسيل على الأنصار ، وعبد الله بن مطيع على قريش ، وأحرجوا عامله عثمان ، وكان ابن حنظلة يقول : ما حرجنا عليه حتى خفنا أن نُرمى بالحجارة من السماء .

وفي كتاب [« الحرة »](1) للواقدي [ما ملحصه: أنّ أوّل ما هاج أمر الحرة](1): أن ابن ميناء كان عاملاً على صوافي المدينة ، وبها يومئذ صوافي(0) كثيرة، حتى كان معاوية رضي الله عنه يجد بالمدينة وأعراضها مائة ألف وَسْق وخمسين ألف وَسْق ، ويحصد مائة ألف وسق حنطة ، فأقبل ابن ميناء بشرج من الحرة يريد الأموال ، فلما انتهى إلى بلحارث ، منعوه ، فأعلم أمير المدينة عثمان

<sup>(</sup>١) المنتظم ( ١٢/٦ ) .

 <sup>(</sup>۲) هو: ابن عم يزيد بن معاوية ، كما ذكره الطبري في تاريخه (٤٧٩/٥ ـ ٤٩٠) ، وهمي مجموعة مؤلفة من روايات أبي مخنف .

ونقله الحافظ في فتح الباري ( ٢٠ / ١٣ ) ، وكتاب الخلافة الراشـــدة والدولــة الأمويــة مــن فتــح الباري ( ص٥١٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) منهم : عبد الله بن غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر ، وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص
 المخزومي في آخرين . ( فتح الباري ١٣/ ٧٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء ( ١ / ١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هي العيون .

بذلك ، فأرسل إلى ثلاثة من بلحارث ، فأجابوه (١) ، فعدا ابن ميناء ، فذبوه ، فرجع إلى الأمير فقال: اجمع لهم، وبعث معه بعض حنده، فرفدت قريش الأنصار، وتفاقم الأمر ، فكتب عثمان إلى يزيد بذلك ، وحرضه على أهل المدينة، فقال : والله لأبعثن لهم الجيوش ، ولأوطئها الخيل(٢) ، فبعث مسلم بن عقبة في اثني عشر ألفاً ، وقال له : ادع القوم ثلاثاً ، فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم ، فإذا ظهرت عليهم ، فأبحها ثلاثاً للجند(٢) ، وأجهز على جريحهم ، واقتل مدبرهم ، وإياك أن تبقى عليهم ، وإن لم يعرضوا لك فامض إلى ابن الزبير ، فلما قربوا تشاور أهل المدينة في خندق رسول الله ﷺ ، وشكوا(٣) المدينة بالبنيان من كل ناحية ، وعملوا في الخندق خمسة عشر يوماً ، فلما وصل القـوم عسكروا بـالجرف، وبعثـوا رجـالاً أحدقوا بالمدينة ، فلم يجدوا مدخلاً ، والناس على أفواه الخنادق يرمون بالنبل ، وجلس مسلم بناحية واقم ، فرأى أمراً مهولاً ، فاستعان بمروان ، وكان أهل المدينة قد أخرجوه وغيره [٢٤/أ] من بني أمية ، فلقى مسلماً ، فرجع معه ، فكلم مروان رجلاً من بني حارثة ، ورغبه في الصنيع (٤) ، وقال : تفتح لنا طريقاً ، فأكتب بذلك إلى يزيد، فيحسن جائزتك ، ففتح لهم طريقاً من قبلهم ، حتى أدخل له الرجال من بني حارثة إلى بني عبد الأشهل.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخ ، وكذا في وفاء الوفاء (١٢٧/١) بلفظ : فأحابوه إلى أن يمر به . . .

<sup>(</sup>٢) هذه الأخبار غير صحيحة ، ومضمونها يؤكد على ذلك ، لأن تعاليم الإسلام لا تجوز ذلك مع الكفار ، فكيف يحصل ذلك من المسلمين بالمسلمين ، ولا يمكن أن تصدر من أحد من المسلمين مهما قيل فيه ، ولا ريب أنَّ مصدرها بعض الحاقدين ، الذين يقصدون تشويه القرون الأولى ، والتاريخ الإسلامي في هذه الأزمنة ، التي هي أفضل القرون ، وأصحابها خير الناس .

<sup>(</sup>٣) شك القوم بيوتهم : جعلوها مصطفة متقاربة .

<sup>(</sup>٤) أي : وعده بالإحسان والكرم .

قال محمود بن لبيد(١): حضرت يومئذ ، فإنما أُتينا من قومنا بني حارثة .

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح عن ابن عباس قال : جاء تأويل هـذه الآية على رأس ستين سنة ﴿ ولودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْهِتَنَةَ لَآتُوْهَا . . ﴿ (٢) يعنى : إدخال بنى حارثة أهل الشام على أهل المدينة في وقعة الحرة .

قال يعقوب : وكانت الواقعة سنة ثلاث وستين (٣) .

ولابن أبي خيثمة بسند صحيح إلى جويرية بن أسماء (أ): سمعت أشياخ أهل المدينة يتحدثون : أن معاوية رضى الله عنه لما احتضر دعا بيزيد فقال لــــه : إن لــك

<sup>(</sup>١) صحابي صغير . (الإصابة مع الاستيعاب ٣٨٧/٣، رقم ٧٨٢).

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٤ ) من سورة الأحزاب .

 <sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ (٣/ ٤٢٦) ، ونقله الحافظ بسنده ونصه موضحاً أن سنده صحيحاً . ( فتح
 الباري ٣١/١٣) ، والخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري (٣١/١٣) .

والخبر أخرجه البيهقي في الدلائل (٤٧٣/٦ ـ ٤٧٤) ، وابن كثير في البداية والنهايـــة (٢٣٣/٦)، ونقله عنه السيوطي في الدر المنثور (٨٠/٦) .

وزاد في المعرفة والتاريخ ( ٣/ ٤٢٤ ) وزاد : لثلاث بقين من ذي الحجة .

قال الطبري رحمه الله تعالى : قوله : ﴿ ولودخلتعليهم من أقطارها ﴾ يقول : ولو دخلـت المدينـة على هؤلاء القائلين ﴿ إِنَّ نِيُوتَنَاعُورَةً ﴾ من أقطارها ، يعني : من حوانبها ونواحيها .

قوله : ﴿ ثُمَّسُتِلُوا الفتنة ﴾ يقول : ثم سئلوا الرحوع من الإيمـان إلى الشـرك ﴿ لاَتُوها ﴾ يقـول : لفعلوا ورجعوا عن الإسلام وأشركوا ، قاله سعيد عن قتادة ... .

وابن وهب عن ابن زيد .. وفيه : وهؤلاء المنافقون لو دخلت عليهم الجيوش ، والذين يريـدون قتالهم ، ثم سئلوا أن يكفروا لكفروا ، قال : والفتنة : الكفر .. ، يحملهم الخوف منهم ، وخبث الفتنة التي هم عليها من النفاق على أن يكفروا به .

تفسير الطبري ( ٢١/ ١٣٦ ) ، ونقله السيوطي في الدر المنثور ( ٦٠/٦ ) .

<sup>(</sup>٤) الضُّبعي ، صدوق ، من السابعة . ( تقريب التهذيب ١/ ١٣٦ ) .

من أهل المدينة يوماً ، فإنْ فعلوا فارمهم بمسلم بن عقبة ، فإني عرفت نصيحته (۱) ، فلما ولي يزيد ، وفد عليه ابن حنظلة وجماعة ، فأكرمهم [ وأجازهم ] (۲) ، فرجع ، وحرض الناس على يزيد ودعاهم إلى خلعه ، فأحابوه ، فبلغه ، فجهز مسلم بن عقبة ، فاستقبلهم أهل المدينة بجموع كثيرة ، فلما نشب القتال سمعوا في حوف المدينة التكبير ، وذلك أن بني حارثة أدخلوا قوماً من الشاميين من حانب المدينة ، فترك أهل المدينة القتال ، ودخلوا خوفاً على أهليهم ، فكانت الهزيمة ، وبايع مسلم الناس على أنهم خول ليزيد [ يحكم ] (۱) في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء . أ.هـ (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ( ٧/ ١٣ ) .

ويجب التنبيه هنا إلى أنّ معاوية صحابياً حليلاً ، ويعرف حق المعرفة فضل الصحابة ، وفضل المدينة ، ولا يتوقع منه أبداً أن يوصي ابنه بقتال أصحاب رسول الله ، وفي مدينته ، وخصوصاً في آخر حياته رضي الله عنه ، وما صحّ من الأخبار في توصية معاوية لابنه يمكن تفسيره بما يتوافق مع فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وما يخالف ذلك يجب رده ، لأنه يتصل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضى الله عنهم جميعاً .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من فتح الباري ، ومن وفاء الوفاء ( ١٣٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري ( ص١٦٦ ) .

لأهمية هذا الموضوع يجدر الإشارة إلى أنّ هذه الأخبار غير صحيحة ، بل هي باطلة كل البطلان، مع كونها مخالفة لأحكام الإسلام ، لأن الرق لا يحصل إلا بقتال الكفار ....

وذكر الجحد وغيره: أنهم سبوا الذرية ، واستباحوا الفروج ، وأن كان يقال لأولئك الأولاد من النساء اللاتي حملن: أولاد الحرة (١٠) .

ولابن الجوزي (٢) ، عن هشام بن حسان (٦) : وَلَدَتُ بعد الحرة ألف امرأة مسن غير زوج ، وممن قُتل من الصحابة يومئذ صبراً : عبد الله بن حنظلة الغسيل مع ثمانية من بنيه ، وعبد الله بن زيد حاكي وضوء النبي لله ، ومعقل بن سنان الأشجعي ، وكان شهد فتح مكة ، وكان معه راية قومه ، وفيه يقول شاعرهم :

<sup>(</sup>١) الفيروز آبادي ، المغانم المطابة ( ص١١٣ ) .

هذا كله كذب وافتراء وبهتان ، القصد منه تشويه القرون المفضلة ، وخصوصاً أن الأحداث وقعت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي العاصمة الأولى للإسلام ، وقلعته ، وقاعدته التي انطلق منها الصحابة ، فنشروا الإسلام في جميع البقاع ، وقهروا لأعداء الذين لم يكن أمامهم إلا أن يستغلوا بعض الأحداث لإدخال ودس بعض الروايات بمختلف الطرق ، لتصوير الصحابة ، ونسائهم ، والتابعين لهم بإحسان بأبشع الصور ، وهم خلاف ذلك ، فهم الذين أوصلوا لنا القرآن والسنة ، ونشروا الإسلام ، حتى أن حيش يزيد نفسه هم من المسلمين، ولهم أرحام وقرابات ، مع ما يدينون به من أحكام الإسلام ، التي بدونها لا يرتكبون هذه الأفعال الشنيعة ، فكيف وقد أنعم الله عليهم بالإسلام ، ولم نجد في كتب السنة ، أو في تلك الكتب التي ألفت في الفتن خاصة أي إشارة لوقوع شيء من الانتهاك للأعراض ، وكذلك لم نجد في المصدرين التاريخيين المهمين ، وهما : تاريخ الطبري ، وأنساب الأشراف للبلاذري ، أي إشارة لوقوع شيء من هذه الإفتراءات ، مما يوكذ أن هذه الأكاذيب أقحمت ودست من قِبَل الحاقدين . انظر : كتاب خلافة يزيد بن معاوية ، دراسة نقدية . للشيخ محمد عبد الهادي الشيباني ( ص ٤٧٧ ) ) .

<sup>(</sup>٢) المنتظم (٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) هو: الأزدي ، القُردُوسي ، ثقة ، من أثبت الناس في ابن سيرين ، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال ، لأنه قيل كان يرسل عنهما . ( تقريب التهذيب ٣١٨/٢ ) . ومع ثقته فإن هذا القول مكذوب عليه .

أَلْا تِلْكُمُو الأنصار تبكي سَرَاتَها وأشجعُ تبكي مَعْقِلَ بن سِنَان (١) [ وذكر أبن حرير الطبري الإمام: أن عبد الله بن الغسيل كان يقول: في أبعداً لمن رام الفسادَ وطعنى وجانبَ القصد وأسبابَ الهُدَى

#### لايبعد الرحمن إلامن عصى

ثم تقدّم فقاتل حتى قَتِل ، وقتل معه أخوه لأمه محمد بن ثسابت بمن قيس بمن شماس الأنصاري ، وأبوه كان خطيب رسول الله على حين وَرَدَ وَفْدُ تميم ، وجعل مسلم بن عقبة يطوف على القتلى ، ومعه مروان بن الحكم ، حتى مرّ على عبدا لله ابن الغسيل وهو مادّ اصبعَهُ السبابة ، فقال مروان : أما والله لئن نَصَبْتها ميّتاً لطالما نصبتها حياً (7).

ولابن الجوزي عن سعيد بن المسيب: لقد رأيتني ليالي الحرة ، وما في المسجد أحد من خلق الله غيري ، وإن أهل الشام ليدخلون زمراً يقولون : انظروا إلى هذا الشيخ المجنون ، ولا يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذاناً من القبر ، ثم أقيمت الصلاة، فتقدمت ، فصليت وما في المسجد أحد غيري .

 <sup>(</sup>١) وعمن قتل في هذه الوقعة من الصحابة : محمد بن أبي الجهم بن حذيفة ، ويزيــد بـن عبــد الله بـن
زمعة ، ذكره الحافظ ابن حجر من رواية الطبري ( فتح الباري ٧٠/١٣ ) .

وذكر يعقوب بن سفيان : أن ممن قتل : عبد الله بن يزيد المازني ، ومعاذ بن الحمارث القارئ ، وابنا زينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما : ابنا عبد الله بن زمعة بن الأسود . ( المعرفة والتاريخ ٣/ ٤٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٣٣/).

[ وروى أيضاً بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : ما أصلي الله تعالى صلاة إلا دعوت على بني مروان ]<sup>(۱)</sup> .

وسمي مسلم بن عقبة مسرفًا لإسرافه في قتل أهل المدينة ، وكذا مجرمــــ لعظيــم إحرامه .

وروي أنه أتى بعلي بن الحسين رضي الله عنهما [٢٤/ب] مع غيظه عليه ، فلما رآه ارتعد وقام له ، وأقعده إلى جانبه ، وقال له : سلني حوائجك ، فلم يسأله في أحد ممن قدّم للسيف إلا شفعه فيه ، وانصرف ، فقيل لعلي : رأيناك تحرك شفتيك ، فما الذي قلت ؟ قال : قلت : اللهم رب السموات السبع وما أظللن ، ورب العرش العظيم ، ورب محمد وآله الطاهرين ، أعوذ بك من شره ، وأدرأ بك في نحره ، أسألك أن تريني حيره ، وتكفيني شره .

وقيل لمسلم: رأيناك تسبُّ هذا الغلام وسلفَهُ ، فلما أتي به إليك رفعت منزلته، قال: ما كان ذلك برأي مني ، ولقد مليء قلبي منه رعباً [ ولقد وقاه الله منا ] (٢) . [ وقال ابن الجوزي: لما دخلت سنة أربع وستين - وقد فرغ مسلم من قتال أهل المدينة - استخلف على المدينة رُوح بن زنباع ] (٢) ، سار متوجهاً لقتال ابن الزبير [ فمات في الطريق ] (٢) ، [ قال القرطبي ] (٤) : أهلكه الله [ مُنْصَرَفَه عن المدينة ] (٤) ، وابتلاه الله بالماء الأصفر في بطنه ، فمات بقديد [ فمات في الطريق ] (١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٣٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من وفاء الوفاء (١/ ١٣٦) . والخبر في المنتظم (١٧/٦ و ٢١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء ( ١٣٦ /١ ).

وللواقدي: أن النبي الله خرج سفراً من أسفاره ، فلما مر بحرة زهرة وقف واسترجع ، فسيء بذلك من معه ، وظنوا أن ذلك من أمر سفرهم ، فقال عمر بسن الخطاب رضي الله عه: يا رسول الله ! ما الذي رأيت ؟ فقال النبي الله عه: يا رسول الله ! ما الذي رأيت ؟ فقال النبي الله الحرة خيار ذلك ليس من سفركم هذا » ، قالوا : فما هو ؟ قال : « يقتل في هذه الحرة خيار أمتى بعد أصحابي »(١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من ( ح ، ق70/ أ ) : الذبحة : كهمزة وعنبة وكسرة وكتاب وغـراب : وجـع في الحلقى ، أو دمَّ يخنق فيقتل . قاموس .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٣٧ ) .

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان ، عن إبراهيم بن المنذر ، عن ابن فليح ، عن أبيه ، عن أيوب بن عبدالرحمن ، عن أيوب بن بشير المعافري ... ( المعرفة والتاريخ ٣/٥٧٣ \_ ٤٢٦ ) .
ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ( ٣٣٣/٦ ) ، وقال : هذا مرسل .

وله أيضاً : كان رسول الله ﷺ إذا أشرف على بني عبد الأشهل أشار بيـده فقال : « يقتل بهذه الحرة خيار أمتى » .

وعن كعب قبال: نجد في التوراة أن في حرة شرقي المدينة مقتلة تضيء وجوهم يوم القيامة صنعا، ويقال للحرة: حرة واقم، وقال عبد الرحمن بن سعيد ابن زيد أحد العشرة رضي الله عنهم.

فإن تقلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أولَ من قُتِل ونحن على الإسلام أولَ من قُتِل ونحن قلنا منكم نَفَلُ ونحن قلنا كم ببدر أذلة فكل الذي قد نالنا منكم جلل(١)

يعني بعائذ البيت : عبد الله بن الزبير [٢٥/أ] .

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في النسخ ( ح ) و ( ك ) ، وكذا في وفاء الوفاء ، وَوَرد في المطبوع : بطـل ، وكـذا في ( م ) .



#### الفصل العاشر:

## 🖈 في ظهور نا رالحجاز المنذر بها من أرضها ، وانطفائها 🏲

#### عند وصولها لحرمها

في « الصحيحين » حديث : « لا تقوم الساعة حتى تظهر نار الحجاز »(۱) . وللبخاري : « تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى »(۲) . وفي « مسند الفردوس » و « كامل ابن عدي » : عن عمر مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار ، تضيء له أعناق الإبل ببصرى »(۲) .

ولأحمد برحال ثقات ، عن أبي ذر: أقبلنا مع رسول الله هي ، فرأينا ذا الحليفة ، فتعجل رحال إلى المدينة ، وبات رسول الله هي ، وبتنا معه ، فلما أصبح سأل عنهم ، فقيل : تعجلوا إلى المدينة ، فقال : « تعجلوا إلى المدينة والنساء ، أما إنهم سيدعونها أحسن ما كانت » ، ثم قال : « ليت شعري متى تخرج نار

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم بشرح النووي ( ۳۰/۱۸ ) عن أبي هريرة ، ولفظه : « حتى تخرج نـــار مــن أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى » .

<sup>(</sup>٢) الصحيح مع الفتح (كتاب الفتن ، باب خروج النار ، ٧٨/١٣ ، ح٧١١٨ ) . قال الحافظ : أي من أرض الحجاز .

<sup>(</sup>٣) ذكره الحافظ نقلاً عن ابن عدي ، ثم قال : وفيه عمر بن سعيد التنوخي ، ذكره ابـن حبـان في المائة الثقات ، وليّنه ابن عدي ، والدارقطني ، وهذا ينطبق على النــار المذكــورة الــي ظهــرت في المائـة السابعة . ( الفتح ١٣/ ٨٠ ) .

بأرض اليمن من جبل الورَّاق تضيء منها أعناق الإبل ببُصْرى بُروكاً كضوء النهار »(١) ، [ ورواه ابن شبة من غير ذكر « بأرض اليمن » ](١) .

قلت: والمدينة وإن كانت حجازية ، فقد نصّ الشافعي على كونها يمانية ، كما نقله عنه البيهقي [ في « المعرفة » بلفظ: ومكة والمدينة يمانيتان ] (٢٠) ، وروى في ذلك حديثاً .

[ وقد ذكر الشافعي في « الأم » حديث : « أتماكم أهمل اليمن هم ألْمَن ً قلوباً..» الحديث ، ثم روى : أن النبي الله وقف على ثنية تبوك ، فقال : « ما ههنا شام » ، وأشار بيده إلى الشام « وما ههنا يمن » وأشار بيده إلى حهة المدينة (٤) .

قال ابن الأثير في « شرحه » : الغرض منه بيان حدٌ الشام واليمن ، وقد جعل المدينة من اليمن  $\mathbf{C}^{(0)}$  .

<sup>(</sup>١) المسند (٥/ ١٤٤) عن أبي ذر ، ولفظه : (فنزلنا ذا الحليفة) .

وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ، غير حبيب بن حبـــان ، وهــو ثقــة . (المجمــع /١٥/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي ( ١٦٢/١ ) ، ومسنده ( ص٤٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (١٤١/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١/ ١٤٠ ) ، والمعجم الكبير للطبراني ، وفتح الباري .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير للطبراني ( ١٩٢/٣ ) ، رقم٣٠٣ ) عن حذيفة بن أسيد .

قلت: وركوبة: ثنيَّة قريبة من ورقان، ولعله المراد بجبل الوِراق، قال الحافظ ابن حجر: وَرُومان لم يذكره البكري، ولعل المراد رومة البئر المعروفة بالمدينة آ<sup>(۱)</sup>.

وله [ بسند فيه ضعيف ] (٢) ، عن عاصم بن عدي الأنصاري (٣) : سأَلْنَا رسول الله على حِدْثَانَ ما قَدِمَ ، فقال : « أين حُبْسُ مَسَيْل » ؟ قلنا : لا ندري ، فمر بي رجل من بني سُلَيم فقلت : من أين جئت ؟ فقال : من حُبس سيل ، فدعوت بنعلي ، فانحدرت [ به ] (١) إلى رسول الله على فقلت : يا رسول الله ! سألتنا عن حبس سيل ، فقلنا : لا علم لنا به ، وإنه مر بي هذا الرجل فسألته ، فزعم أن به أهله ، فسأله رسول الله عقال : « أين أهلك » ؟ قال : بحبس

بينما ورد في النسخ ، وفي الوفاء : حذيفة بن أسد .

والحديث ذكره الحافظ في فتح الباري ( ١٣/ ٨٠ ) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٤٠/١ ) .

وهذا الكلام قد ذكره الحافظ في الفتح ، وزاد : .. فحمع في هذا الحديث بين النارين ، وأنّ إحداهما تقع قبل قيام الساعة مع جملة الأمور التي أخبر بها الصادق صلى الله عليه وسلم ، والأخرى هي التي يعقبها قيام الساعة بغير تخلل شيء آخر ، وتقدم الثانية على الأولى في الذكر لا يضر ، والله أعلم . ( الفتح ١٣ / ٨٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء ( ١٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٣) وهو بدري ، وأخرج الطبراني عن موسى بن عقبة عن الزهري قال : عاصم بن عــدي .. خـرج إلى بدر ، فردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وضرب له بسهمه .

المعجم الكبير ( ١٧/ ١٧١ ، رقم ٥٥١ ) ، وقد أوضح المحقق حمدي السلفي أنه منقطعاً .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ح) و (م).

وسيل ، فقال : « أُخْرِج أهلك منها ، فإنه يوشك أن تخرج منها نار تضيء أعناق الإبل ببصرى »(١) .

وعن رافع بن بِشْر السلمي عن أبيه مرفوعاً: « يوشك نار تخرج من حبس سيل تسير سِيْر مطية الإبل تسير النهار وتقيم الليل .. » الحديث أخرجه أحمد (٢)، وأبو يعلى ، قال الحافظ الهيثمي: ورحال أحمد رحال الصحيح ، غير رافع وهو ثقة . أ.هـ (٣) .

وحُبْس : بالضم ، ثم السكون : بين حرة بني سُلَيم والسوارقية ، وقال نصر: إنه بالفتح إحدى حرتي بني سُلَيم (<sup>1)</sup> .

وقد ظهرت هذه النار ، وأقبلت من قِبْلَة المدينة مما يلي المشرق بجهة طريق السوارقية (٥) ، كما سيأتي ، وهي جهة بلاد بني سُلَيم .

(۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ( ۱۷۳/۱۷ ، رقم٤٥ ) ، وعنده : أين حبيس سيل . قال الهيثمي : فيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ، وهو ضعيف . ( المجمع ۸ م ۱ ۱ ک ) .

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/ ٤٤٣ ) عن رافع بن بشر ، أو بسر ، ولفظه : « يوشك أن تخرج نــار مــن حبـس سيل ... » ، ولفظ : « تسير سير بطيقة الإبل » ، وكذا في وفاء الوفاء (١٤١/١) .

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (٤٣/٢) ، ح١٢٢٩) ولفظـه : « يوشـك أن تخـرج نــار تضـيء أعناق الإبل ببصري ، تسير .. » ، وقال : رافع بن بشير ، وكذا في وفاء الوفاء (١٤١/١) .

 <sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ( ٨/ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ياقوت في معجم البلدان ( ٢/ ٢١٣ ) ، والفيروز آبادي في المغانم المطابة (ص١٠٢) ، وزاد : وهما حرّتان بينهما فضاء ، كلتاهما أقل من الميلين .

<sup>(</sup>٥) السوارقية : بفتح أوله وضمه .. : قرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه بين مكة والمدينة ، وهـي نجدية ، وكانت لبني سليم ، وهم يميرون طريق الحجاز ، ونجد ، وطريق حجاج الكوفة والبصرة وشمال العراق ، ولا تزال معروفة . ( المغانم المطابة بتحقيق الأستاذ : حمد الجاسر ص١٨٩ ) .

قال البدر بن فرحون : سالت هذه النار في وادي أحيلين ، [ وموضعها : شرقى المدينة على طريق السوارقية ، وقال غيره : من صدر وادي أحيلين ] .

وقال القطب القسطلاني (١): ظهرت في جهة المشرق على مرحلة متوسطة من المدينة في موضع يقال له: قاع الهيلا، قرب مساكن قريظة، بينها وبين أحيلين، ثم امتدت آخذة في المشرق إلى قريب من أحيلين.

قلت: ولعل مظهرها أولاً كان من الموضع المشار إليه في الحديث ، لكن لم يُحَسَّ بها [٢٥/ب] حتى سالت بالمحل المذكور ، لأنها للإنذار ، [ وظهور النار المذكورة بالمدينة الشريفة قد اشتهر اشتهاراً بلغ حدّ التواتر عند أهل الأخبار ، وكان ظهورها لإنذار العباد بما حدث بعدها ](٢) ، فظهرت قرب بلدة النذير في وتقدمها زلازل مهولة أياماً ، وقد قال تعالى : ﴿ ومادرسل بالآيدت إلا تخويفاً ﴾(٢) ، ولعلها لو ظهرت بغير هذا المحل وسلطان العظمة التي هي من آثاره قائم ، عم ضررها الأمة ، [ و لم تجد صارفاً ](٤) ، فخصت به ليتم الإنذار ، ثم إن أهل المدينة التحووا في أمرها إلى نبيهم المبعوث بالرحمة ، فصرفت عنهم ذات الشمال ، وقابلتها الرحمة ، فكانت برداً وسلاماً ، وظهرت بَرَكَةُ تُرْبِتِه في .

وقال النووي : تواتر العلم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشام(°) .

<sup>(</sup>۱) هو : قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد المكي ، المعروف بابن القسطلاني (٦١٤ ـ ٦٧٦هــ) ، وكتابه هو : «عروة التوثيق في النار والحريق » .

إسماعيل البغدادي ، هدية العارفين (١٣٥/٢) ، كحالة ، معجم المؤلفين (٢٩٩/٨) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) الآية ( ٥٩ ) من سورة الإسراء .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٥) شرح صحيح مسلم ( ٢٨/١٨ ) ، ونقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( ٧٩/١٣ ) .

قلت: وكانت في زمنه ، وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة [ أواحر جمادى الأولى ] (١) مُسْتَهلٌ جُمادى الأخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، لكنها كانت خفيفة ، فلم يدركها بعضهم مع تكررها [ بعد ذلك ] (١) ، واشتدت في يوم الثلاثاء ، وظهرت ظهوراً عظيماً ، ثم في ليلة الأربعاء ثالث الشهر في الثلث الأحير من الليل حدثت زلزلة عظيمة حداً أشفق الناس منها ، واستمرت تُزَلْزِل بقية الليل، ثم إلى يوم الجمعة ، ولها دوي أعظم من الرعد ، فتموج الأرض ، وتتحرك الجدارات ، حتى وقع في يوم واحد دون ليلته ثماني عشرة حركة ، على ما حكاه القسطلاني في كتاب أفرده لهذه النار(٢) ، وكانت في زمنه وهو عمكة .

ونقل أبو شامة (٢) في مشاهدة كتاب سنان (٤) قاضي المدينة ، والقاشاني وغيرهما عجائب من ذلك (٥) .

---

قال النووي قوله : وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم .

وهذه النار الخارجة من قعر عدن ، واليمسن هي الحاشرة للناس .. وليس في الحديث أن نار الحجاز متعلقة بالحشر ، بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة ، وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكانت ناراً عظيمة جداً من جنب المدينة الشرقي وراء الحرّة ، تواتر العلم ... الح .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٤٢ ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء ( ١٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ( ٩٩٥ ـ ٦٦٥ هـ ) ، محدث ، حافظ ، مؤرخ ، مفسر، فقيه ، أصولي . (كحالة ، معجم المؤلفين ١٢٥/٥ ـ ١٢٦ ) .

 <sup>(</sup>٤) هو : شمس الدين بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني ، قاضي المدينة .
 ابن كثير ، البداية والنهاية ( ١٣/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في سنة أربع وخمسين وستمائة كان ظهور النار من أرض الحجاز.. كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه ، وقد بسط القول في ذلك الشيخ الإمام العلامة الحافظ شهاب الدين أبو شامة في كتابه « الذيل وشرحه » ، واستحضره من كتب كشيرة وردت

قال القاشاني: تزلزلت الأرض يوم الجمعة زلزلة عظيمة إلى أن اضطربت مناثر المسجد، وسمع لسقفه صرير عظيم(١).

وقال القسطلاني: فلما كان يوم الجمعة نصف النهار ظهرت تلك النار، فثار من محل ظهورها في الجو دخان متراكم غشي الأفق سواده، فلما تراكمت الظلمات، وأقبل الليل، سطع شعاع النار، فظهرت مثل المدينة العظيمة في جهة المشرق(٢).

متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هـذه النـار الــيّ شــوهدت معاينــة ، وكيفيــة خروجهــا وأمرها .. . ( البداية والنهاية ١٣ / ١٩٩ ) .

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير عن أبي شامة في قصة مطولة ، قال في أولها : ومسن كتاب آخر من بعض بني القاشاني بالمدينة يقول فيه : وصل إلينا في جمادى الآخرة نجابة من العراق ، وأخبروا عن بغداد أنه أصابها غرق عظيم .. قال : وأما نحن فإنه حرى عندنا أمر عظيم ، لممّا كان بتاريخ ليلة الأربعاء الثالث من جمادى الآخرة ، ومن قبلها بيومين ، عاد الناس يسمعون صوتاً مثل صوت الرعد ، فانزعج لها الناس كلهم .. وصبح يوم الجمعة ارتجت الأرض .. وأشفق الناس من ذنوبهم ، وسكنت الزلزلة بعد صبح يوم الجمعة إلى قبل الظهر ، ثم ظهرت عندنا بالحرّة وراء قريظة على طريق السوارقية ... ( البداية والنهاية ١٣/ ٢٠٢) ) .

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء (١/ ١٤٤).

[ والحكمة في ظهورها في يوم الجمعة غير حافية ، ففي الحديث : « مِنْ أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خُلِق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا على من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة على » الحديث (١) .

وفي الحديث أيضا: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أهبط ، وفيه تيب عليه ، وفيه مات ، وفيه تقوم الساعة ، وما من دابة إلا وهي مصيخة (١) حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقاً من الساعة ، إلا الجن والإنس ، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يُصَلِّي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه » رواه أبو داود (١) .

وهو اليوم الذي ادّخره الله لهـذه الأمـة ، وأكمـل فيـه دينهـم ، فـأراد الله أنْ يخوف عباده فيه بذلك ليردهم إليه ، فتلك النار نعمة في صورة نقمة ، ولهذا وَجِلَت منها القلوب وأشفقت ، وأيقن الناس أن العذاب قد أحاط بهم ](٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه ، رواه أحمد في المسند (۸/٤) ، وأبو داود في السنن مع شرح الخطابي (۲۳۵/۱، رقم ۲۰۵۷ ، باب فضل يوم الجمعة) ، والنسائي ، صحيح سنن النسائي للألباني (۲۹۷/۱ ، رقم ۲۹۷/۱) ، وابن ماجة ، صحيح سنن ابن ماجة للألباني (۲۹۷/۱ ، رقم ۸۸۹ - ۸۸۰ ) ، والطبراني ، المعجم الكبير (۲۱۷/۱ ، رقم ۸۸۹ - ۵۸۹ ) .

وفيه : قالوا : يا رسول الله ! وكيف تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ - يقولون : بليـت - ؟ قال، : « إن الله عز وحل حرّم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » .

<sup>(</sup>٢) أي مصغية ، ومنتظرة لقيام الساعة .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ٦٣٤/١ ، رقم ١٠٤٦ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٤٤ ) .

وقال القرطبي<sup>(۱)</sup>: وقد حرجت نار بالحجاز بالمدينة الشريفة ، وكان بدؤها زلزلة عظيمة ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة ، واستمرت إلى ضحى يوم الجمعة، فسكنت وظهرت – أي النار – ، قال : وكانت ترى صفة البلد العظيمة عليها سور محيط عليه شراريف وأبراج ومآذن ، ويرى رجال يقودونها ، لا تمر على جبل إلا دكته وأذابته ، ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر أحمر وأزرق ، له دوي كدوي الرعد ، يأخذ الصخور بين يديه ، واجتمع من ذلك ردم صار كالجبل العظيم ، فانتهت النار إلى قرب المدينة ، ومع ذلك فكان يأتي المدينة نسيم بارد ، وشوهد لهذه النار غليان كغليان البحر . وقال لي بعض أصحابنا: رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام، وسمعت أنها رؤيت من مكة، ومن جبال بصرى (۱). انتهى .

وقال القسطلاني [٢٦/أ]: إن ضوأها استولى على ما بَطَن [ من القيعان ] (") وظهر [من القلاع] (")، حتى كأن الحرم والمدينة قد أشرقت بهما الشمس، وثار من لهيبها النيران، وصار نور الشمس على الأرض يعتريه صُفْرة، ولونها [ من تصاعد الالتهاب ] (") يعتريه حمرة، والقمر كأنه قد كسف [من اضمحلال نوره] ("). ونقل أبو شامة عن مشاهدة [ كتاب ] (أ) الشريف سنان ، أنها رؤيت من مكة ، ومن الفلاة جميعها ، ومن ينبع (٥) .

<sup>(</sup>١) التذكرة (ص٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في فتح الباري (٧٩/١٣) نقلاً عن القرطبي في التذكرة، والسمهودي في الوفاء (١٤٣/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء ( ١٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من ( ح ) ، وثبت في وفاء الوفاء (١٤٨/١) ، وفي المطبوع .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير موضحاً أنه قاله أبو شامة نقلاً من كتاب شمس الدين ابن سنان ، وفي آخره : وأبصرها أهل ينبع وندبوا قاضيهم ابن أسعد ، وجاء ، وعدا إليها ، وما صبح يقدر يصفها من عظمها ، وكتب الكتاب يوم خامس رجب .. ( البداية والنهاية ٢٠٢/٢٣).

قال أبو شامة : وأخبرني من أثق به ممن شاهدها بالمدينة أنه بلغه أنه كُتِبَ بَتْماء على ضوئها الكتب (١) ، والشمس والقمر في مدتها ما يطلعان إلا كاسفين، وظهر عندنا بدمشق أثر ذلك الكسوف من ضعف النور على الحيطان ، وكنا حيارى من [ سبب ] (٢) ذلك إلى أن بلغنا خبرها (٢) .

[ وكل من ذكر هذه النار يقول في آخر كلامه: وعجائب هذه النار ، وعظمتها يَكُلُّ عن وصفها البنان والأقلام ، وتجل عن أن يحيط شرحها البيان والكلام ، فظهر بظهورها معجزة للنبي الله لوقوع ما أخبر به ، وهي هذه النار ؛ إذ لم تظهر من زمنه الله قبلها ولا بعدها نار مثلها ](1) .

وقال القسطلاني : قد أخبرني جماعة أنهم شاهدوها من جبال ساية (٥)، وجاء من أخبر أنه أبصرها بتيماء وبصرى ، منهما مثل ما هي من المدينة في البعد (١) .

وقال العماد بن كثير : أخبرني قاضي القضاة صدر الدين الحنفي ال (V) ، قال : أخبرني والدي الشيخ صفي الدين مدرس مدرسة بصرى ، أنه أخبره غير واحد من

وينبع: تقع في غرب المدينة ، وتبعد عنها بـ ٢٥٠ كم .

<sup>(</sup>١) نقله ابن كثير عن أبي شامة . ( البداية والنهاية ١٣/ ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١٤٨ / ) .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، البداية والنهاية ( ٢٠٢ / ٢٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١٤٨ /١ ) .

<sup>(</sup>٥) وادٍ من أعمال المدينة ، وساية وخليص واديهما واحــد ، أعــلاه ســاية ، وأســفله خليــص ، تبعــد قاعدة ساية ( ١٢٠ كيلاً ) شمال مكة ، شرق خليص ، واسمها : الكامل .

معجم المعالم للبلادي ( ص٢٢٥ ) ، ولا زالت معروفة . ( الحاشية على المغانم ص١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) الوفاء ( ١ / ١٤٨ ) . وتيماء : بين المدينة وتبوك ، وبصرى بين تبوك والشام .

<sup>(</sup>٧) هو: على بن أبي القاسم التميمي ، الحاكم بدمشق . ( البداية والنهاية ٢٠٤/١٣ ) .

الأعراب صبيحة الليلة التي ظهرت فيها هذه النار ، أنهم رأوا صفحات أعناق إبلهم في ضوء تلك النار (۱) ، فظهر أنها الموعود بها ، وتمت بذلك المعجزة لحصول ما أخبر به الله النارة الأماكن البعيدة ليتم الإنذار ، [ ويحصل الانزجار كما اتفق لأهل المدينة ] (۱) ، واختصاص ظهورها بيوم الجمعة لا يخفى ، وكانت نِعْمة في صورة نِقمة ، فوجلت القلوب منها ، وأشفقت .

[ قال القاضي سنان : وطلعت إلى الأمير - وكان عز الدّين منيف - وقلت له : قد أحاد بنا العذاب ، ارجع إلى الله ] (٢) ، وأعتق أمير المدينة عز الدين منيف ابن شيحة جميع مماليكه ، ورد على الناس مظالمهم . [ زاد القاشاني : ] (٤) وأبطل المكس (٩) ، وهبط للنبي في ، وبات في المسجد ليلة الجمعة والسبت ، ومعه جميع أهل المدينة حتى النساء والصغار وأهل النخل يتضرعون ويبكون كاشفين رؤوسهم مقرين بذنوبهم ، مستجيرين بنبيهم في ، فصرف الله تعالى عنهم تلك النار العظيمة ذات الشمال ، فمالت من وادي أُحَيْلَين إلى جهة الشمال، واستمرت مدة ثلاثة أشهر على ما ذكره المؤرخون ، فطالت مدتها ليشتهر أمرها ، وينزجر عامة الخلق بها ، وعظم أمرها ليشاهد منها عنوان نار الآخرة .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير ( ١٣/ ٢٠٤ ) ، وفاء الوفاء ( ١/ ١٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١٤٩ / ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٤٤).

وقد ذكره ابن كثير نقلاً عن أبي شامة من كتاب قاضي المدينــة سـنان . ( البدايـة والنهايـة ١٣/ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١٤٤/١ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا من كلام القاضي سنان ، كما في الوفاء (١/ ١٤٤) ، والبداية والنهاية لابن كشير (٢٠١/١٣) .

- همور فار المماز العدر بما

وذكر القسطلاني عمن يثق به: أن أمير المدينة أرسل عدة فرسان إليها ، فلم تحسر الخيل على القرب منها ، فترجل أصحابها وقربُوا منها ، فذكروا أنها ترمي بشرر كالقصر ، ولم يظفروا بجلية أمرها ، فجرد عزمه لذلك ، فوصل منها إلى قدر غلوتين بالحجر ، ولم يستطع أن يجاوز موقفه من حرارة الأرض ، وأحجار كالمسامير تحتها نار سارية ، ومقابلة ما يتصاعد من اللهب ، فعاين ناراً كالجبال الراسيات ، والتلال المجتمعة السائرات ، تقذف بزبد الأحجار كالبحار المتلاطمة الأمواج ، وعقد لهيبها في الأفق قتاماً ، حتى [٢٦/ب] ظن الظان أن الشمس والقمر كسفاً إذ سلبا بهجة الإشراق في الآفاق ، [ ولولا كفاية الله كَفّتها لأكلّت ما تُقدِم عليه من الحيوان والنبات والحجر ] النهى .

وفيه مخالفة لما نقله المطري ، عن علم الدين سنجر عتيق عز الدين منيف أمير المدينة من أن سيّده أرسله إليها مع شخص (٢) من العرب ، قال : وقال لنا ونحن فارسان : اقربا منها ، وانظرا هل يقدر أحد على القرب منها ؟ ، فإن الناس يهابونها [ لِعَظَمِها ] (٢) ، فقربنا منها ، فلم نجد لها حَرّاً ، فنزلت عن فرسي ، وسرت إلى أن وصلت إليها وهي تأكل الصحر والحجر (٤) ، فأخذت سهماً من كنانتي ومددت به يدي إلى أن وصل النصل إليها ، فلم أحد لذلك ألماً ولا حَرّاً ، فحرق (٥) النصل ، و لم يحترق العود .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) سماه المطري أنه : حطيب بن سنان . ( التعريف ص٦٠ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٤٦ ) ، والتعريف ( ص٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من ( ح ، ق٧٧/ أ ) : في نسخة : والشجر .

<sup>(</sup>٥) هكذا في ( ح ) : فحرق ، وفي التعريف ( ص٦١ ) ، وفي المطبوع : فعرق .

وذكر المطري قبل ذلك أنها كانت تأكل كل ما مرت عليه من حبل وحجر، ولا تأكل الشجر ، قال : وظهر لي أنه لتحريم النبي الله شجر المدينة ، فمنعت من أكل شجرها ، لوحوب طاعته على كل مخلوق (١) .

قلت: صرح القسطلاني بما يرده حيث قال: إنها لم تزل مارة على سبيلها وهي تسحق ما والاها ، وتذيب ما لاقاها من الشحر الأخضر والحصّى ، وإن طرفها الشرقي آخذ بين الجبال ، فحالت دونه ، شم وقفت ، وإن طرفها الشامي وهو الذي يلي الحرم اتصل بجبل يقال له: « وعيره » على قسرب من شرقي حبل أحد ، ومضت في الشظاة الذي في طرفه وادي حمزة رضي الله عنه ، حتى استقرت تجاه حرم النبي الله عنه ، فطفت .

قال: وأخبرني شخص أعتمد عليه: أنه عاين حجراً ضخماً من حجارة الحرة كان بعضه خارجاً عن حد الحرم، فعلقت بما خرج منه، فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم طفئت و خمدت (٢)، وقال في موضع آخر: إنها لما استقبلت الشام سالت إلى أن وصلت إلى موضع يقال له: قرين الأرنب بقرب أحد، فوقفت وانطفأت.

قلت: وهذا أولى بالاعتماد [ من كلام المطري ، لأن المطري لم يدرك هذه النار ، وإنْ أَدْرَك مَنْ أدركها ، بخلاف القطب فإنه أدركها ، واعتنى بجمع أخبارها ، وأفردها بالتصنيف ، ولم يقف عليه المطري ] (١٣) ، وأبلغ في الإعجاز

<sup>(</sup>١) التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة (ص٠٦- ٦١).

<sup>(</sup>٢) وفاء الوفاء (١/ ١٤٦ - ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء ( ١ / ١٤٧ ) .

ونقل أبو شامة عن مشاهدة كتاب القاضي سنان ما يؤيده ، فإنه قال فيه : إن سيل هذه النار انحدر مع وادي الشيطاة حتى حاذى حبل أحد ، وكادت النار تقارب حرة العريض ، ثم سكن قتيرها الذي يلي المدينة ، وطفئت مما يلي العريض ، ورجعت تسير في المشرق ، وكذا قول المؤرخين : إنها سالت سيلاً ذريعاً في واد يكون طوله مقدار أربعة فراسخ ، وعرضه أربعة أميال ، وعمقه قامة ونصف ، وهي تجري على وجه الأرض ، والصحر ينوب [حتى يبقسي ] (٢) كالآنك (٢) ، ولم يزل يجتمع منه في آخر الوادي عند منتهى الحرة ، أي : في المشرق، حتى قطعت في وسط وادي الشظاة إلى جهة جبل وَعيرة ، فسدت الوادي المذكور بسد عظيم من [٢٧/أ] الحجر المسبوك بالنار ، [ ولا كسد ذي القرنين ، المذكور بسد عظيم من ولا مُسلك لإنسان فيه ولا دابة ] (٤) .

قلت : وآثار السد موجودة اليوم هناك ، ويسمى الحبس .

[ قال المؤرخون : وكان ظهور هذه النار من صدر وادٍ يقال لــه وادي الأحيلين .

وقال البدر بن فرحون : إنها سالت في وادي أحيلين وموضعها شرقي المدينة على طريق السوارقية مسيرة من الصبح إلى الظهر .

 <sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء ( ١ ٤٧ / ١ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) الآنك – بمد الهمزة والنون – : الرصاص .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٥٠ ) .

وقال القطب القسطلاني: ظهرت في جهة المشرق على مرحلة متوسطة من المدينة ، في موضع يقال له قاع الهيلاء ، على قرب من مساكن قريظة ، شرقي قباء، فهي بين قريظة وموضع يقال له أحيلين ، فثارت من هذا القاع ، ثم امتدت فيه آخذة في الشرق إلى قريب من أحيلين ، ثم عرجت واستقبلت الشام سائلة إلى أن وصلت إلى موضع يقال له : قُرين الأرنب ، بقرب من أحدٍ ، فوقفت وانطفت وانصرفت . انتهى ] .

[ قلت : وهذا من فوائد إرسال هذه النار، فإن تلك الجهة كثيراً ما يطرق منها المفسدون لكثرة الأعراب بها ، فصار السلوك إلى المدينة متعسّراً عليهم حداً [(١) .

وقال القسطلاني : أخبرني جمع أركن إلى قولهم : [ أنها ] (٢) تركت على الأرض من الحجر ارتفاع رمح طويل على الأرض الصلبة . انتهى .

[ قال المؤرخون ] (٢٠) : وانقطع وادي الشظاة بسبب ذلك ، وصار السيل ينحبس خلف السد المذكور حتى يصير بحراً مَدَّ (٤) البصر عرضاً وطولاً ، وسيأتي خبر انخراقه في الفصل الثاني من الباب الثامن .

ومن العجائب أن في تلك السنة احترق (٥) المسجد النبوي حريقه الأول عَقِبَ الطفاء هذه النار ، وزادت دَحْلَة زيادة عظيمة ، فَغَرق أكثر بغداد ، وتهدمت دار

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١/ ١٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك) و (م)، وفي الوفاء (١/ ١٥٠): أن النار تركت ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء ( ١٥١ / ١٥١ ) .

<sup>(</sup>٤) ورد في الحاشية من المطبوع : هذا الغدير هو المعروف اليوم بالعاقول أ.هـ ، وقد ورد هذا الكلام أيضاً في الحاشية من الوفاء (١٥١/١) موضحاً أنه قول ( مكى ) .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن كثير نقلاً عـن أبي شامة ، قـال : في ليلـة الجمعـة مستهل رمضان مـن هـذه السـنة (٦٥٤هـ) . ( البداية والنهاية ١٣/ ٢٠٠ ) .

الوزير ، ثم في السنة التي بعدها وقعت الطامة الكبرى بأخذ التتار لبغداد (١) ، وقتل الخليفة وأهلها ، وبُدِل السيف فيهم نيفاً وثلاثين يوماً ، والقيت الكتب تحت أرجل الدواب ، وبني منها معالفهم بالمدرسة المستنصرية ، وخلت بغداد ، ثم استولى عليها الحريق حتى عم ترب الرصافة مدفن ولاة الخلافة ، وشوهد على بعض حيطانها شعراً :

إنْ تُرِدُ عِبْرة فهذي بنوالع باس دارت عليهم الدا ثراتُ النُتيحَ الحريم إذ قتل الاح ياء منهم وأحرق الأموات

وكثر الموت والفناء بتلك الناحية ، وطوى بساط الخلافة منها ، وذكر بعضهم هذه النار وغرق بغداد ، وأصلحه أبو شامة منبهاً على أنها في سَنَة بقوله:

سبحان من أصبحت مشيئته جارية في الورى بمقدار في سنة أغرق العراق وقد أحرق أرض الحجاز بالنار

وقريب من هذه النار: ما ذكره ابن شبة في أخبار خالد بن سنان العبسي ، وهو كما في الخبر: نبي ضيّعه قومه ، وكانت سالت عليهم نبار من حرة النبار في ناحية خيبر ، وكانت الإبل تعشى بضوئها من مسيرة ثماني ليبال ، وأن خالداً أطفأها عنهم (٢) ، وقد بسطنا خبرها في الأصل (١) .

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه الأحداث عند ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٦/ ٢١٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المدينة لابن شبة ( ٢/ ٤٢٠ ـ ٤٣٣ ) .

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء (١/ ١٥٢ - ١٥٤).

وللبيهقي في « الدلائل » في حبر معاوية بن حرمل في قدومه المدينة ، وقول عمر له : اذهب إلى خير المؤمنين ، وانزل عليه ، يعني : تميماً الداري ، قال : فبينا نحن ذات يوم ، إذ خرجت نار من الحرة ، فجاء عمر رضي الله عنه إلى تميم [ الداري ] (۱) فقال : قم إلى هذه النار ، فقال : يا أمير المؤمنين ، ومن أنا وما أنا ؟ فلم يزل به حتى قام معه ، قال : وتَبعْتُهُما ، فانطلقنا إلى النار ، فحعل تميم يحوشها بيديه ، حتى دخلت الشعب ، ودخل تميم خلفها(۱) ، وهذا شبيه بما وقع خالد بن سنان ، وأنشد بعض أهل المدينة في النار المتقدمة :

ياكاشف الضرصف عن جرائمنا فشكوا إليك خطوبا لانطيق لحا زلازلاً تخشع الصم الصلاب لسها أقام سبعاً يرج الأرض ف انصدعت محرمن النارتجوي فوق له سفن ترمي لحا شرراً كالقصر طائشة تنشق منها بيوت الصخر إن زفرت منها تكاف في الجوالد خان إلى قد أثرت سفعة في البدر لفحها قد أثرت سفعة في البدر لفحها

لقد أحاطت بنايا رب بأساء مملاً ونحن بها حقاء مملاً ونحن بها حقاء وكيف تقوى على الزلزال شماء عن منظر منه عين الشمس عشواء من المضاب لها في الأرض أرساء كأفها ديمة تنصب مطلاء رعباً وترعد مثل السعف أضواء أن عادت الشمس منه وهي دهماء فليلة التم معد النور عمياء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (ك) و (ح)، ومذكور في (م).

<sup>(</sup>٢) البيهقي ، دلائل النبوة (٦/ ٨٠).

بما يُلاقي بها تحت الثرى الماء أن صار تلفحها بالأرض أهُواء منا الذنوب وساء القلب أسواء وارحم فكل لفرط الجهل خطاء عذيب عنهم وعم القوم نعماء منه إلى عفوك المرجو دعاء محجة في سبيل الله بسيسفاء على علامنبر الأوراق ورقاء (1) تحدث النيرات السبع ألسنها وقد أحاط لظاها بالبروج إلى فباسمك الأعظم المكتون إن عظمت فاسمح وهب وتفضل بالرضى كرما فقوم يونس لما آمنوا كشفت الدونح نأمة هذا المصطفى ولنا هذا الرسول الذي لولاه ما سلكت فارحم وصل على المختار ما خطبت

<sup>(</sup>١) الوفاء ( ١٤٩/١ ) .

# الباب الثاني في فضل الزيارة والمسجد النبوي ومتعلقا تهما



### الفصل الأول:

# الزيارة، وتأكدها وشد الرحال إليها وصحة نذرها كه ولا في فضل الزيارة، وتأكدها وشد الرحال إليها وصحة نذرها المعلم

روى الدارقطني في « السنن » (۱) ، وغيره ، والبيهقي (۲) ، وغيرهما من طريق موسى بن هلال العبدي ، عن عبيد الله (۲) العميري مصغراً ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله الله الله عنهما . (۱) . شفاعتى » (۱) .

Ö

<sup>(</sup>١) السنن مع التعليق المغني (٢٧٨/٢، ح١٩٤).

<sup>(</sup>٢) الجامع لشعب الإيمان (٩٦/٨، ح٣٨٦٢) و (٩٧/٨، ح٣٨٦٣). وقال : وسواء قـال عبـدا الله أو عبيد الله ، فهو منكر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، لم يأت به غيره . ورواه العقيلي في الضعفاء (١٧٠/٤) ، وابن عدي في الكامل في ضعفـاء الرحـال (٢٣٥٠/٦) ، وابن عدي في الكامل في ضعفـاء الرحـال (٢٣٥٠/٦) ، وابن عدي في الكامل في ضعفـاء الرحـال (٣٨٥٠/١) ،

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عدي ( وعبدا لله أصح ) . ويؤيده ما ورد عند الدولابي ( عن موسى بن هلال ، حدثنا
 عبدا لله بن عمر أبوعبدالرحمن أخو عبيد ا الله .

وقال ابن حجر في اللسان : فهذا قاطع للنزاع من أنه عن المكبّر لا عن المصغّر ، فسإن المكـير هــو الذي يكنى أبا عبدالرحمن ... ( لسان الميزان (١٣٥/٦) .

وانظر : تقريب التهذيب (٤٣٤/١-٤٣٥، رقم ٤٩٠) و (٧٣٧/١، رقم ١٤٨٨) .

<sup>(</sup>٤) قال عمد بن أحمد بن عبدالهادي في هذا الحديث: ... غير صحيح ولا ثابت ، بـل هـو حديث منكر عند أثمة هذا الشأن ، ضعيف الإسناد عندهم ، لا يقوم بمثله ححة ، وجميع الأحاديث التي ذكرها السبكي في هذا الباب ليس فيها حديث صحيح ، بـل كلهـا ضعيفة واهية ، وقـد بلغ الضعف ببعضهـا إلى أن حكم عليه الأثمـة الحفـاظ بالوضع ، كمـا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله . ( الصارم المنكي – ص ٢١) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ثم إنهم يسمون ذلك « زيارة » ، وهو اسم شرعي وضعوه على غير موضعه ، ومعلوم أن « الزيارة الشبرعية » التي سنّها رسول الله الله المتنازة قصله تتضمن السلام على المبت والله عاد ؛ بمنزلة الصلاة على حنازته ، فالمصلي على الجنازة قصله اللهاء للميت ، والله تعالى يرحم الميت بدعائه ، ويثيبه هو على صلاته ، كذلك الذي ينزور القبور على الوحه المشروع ، فيسلم عليهم ، ويدعو لهم ، يُرْحمون بدعائه ، ويُثناب هو على إحسانه إليهم ، وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك به ؟! ففي صحيح مسلم عن يريئة قال : (كان رسول الله الله المعلم عن المعلم المعالى من المعالم عليكم أهل الميار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، أنتم لنا فرط ، ونحن لكم تبع ، نسأل الله لنا ولكم العافية ) . وفي صحيح مسلم عن عائشة : قلت كيف أقول يا رسول الله ؟ قال : (قولي : السلام على أهل المنهار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأعرين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ) .

وتجوز زيارة قير الكافر لأحل الاعتبار ، دون الاستغفار له ، كما في الصحيحين عن أبسي هريسرة قال : ( إن النبي الله قبر أمه فبكى ، وأبكى من حوله ، وقال : استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي ، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي ، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ) . وقد ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس قال : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) .

وأما زيارة القبور لأحل الدعاء عندها ، أو التوسل بها ، أو الاستشفاع بها ، فهذا لم تأت به الشريعة أصلاً ، وكل ما يروى في هذا الباب ، مثل قوله : (من زارني وزار قبر أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ) و (من حج و لم يزرني فقد حفاني ) و (من زارني بعد مماتي فكأتما زارني في حياتي ) ، فهي أحاديث ضعيفة ؛ بل موضوعة ، لم يرو أهل الصحاح والسنن المشهورة والمسانيد منها شيئاً .

وغاية ما يعزى مثل ذلك إلى كتاب الدارقطني ، وهو قصد به غرائب السنن ، وله نما يروي فيه من الضعيف والموضوع ، ما يرويه غيره ، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن بحرد العزو إليه لا يبيح الاعتماد عليه ، ومن كتب من أهل العلم بالحديث فيما يروى في ذلك يبين أنه ليس فيها حديث صحيح .

- 444 -

بل قد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبر النبي ، ومالك أعلم الناس بهذا الباب، فإن أهل المدينة أعلم أهل الأمصار بذلك، ومالك إمام أهل المدينة، فلو كان في هذا سنة عن رسول الله الله فيها لفظ «زيارة قبره» لم يخف ذلك على علماء أهل مدينته وجيران قبره - بأبي هو وأمي.

ولهذا كانت السنة عند الصحابة ، وأكمة المسلمين ، إذا سلم العبد على النبي وصاحبيه ، أن يدعو الله مستقبل القبلة ، ولا يدعو مستقبل الحجرة ، والحكاية التي تروى في خلاف ذلك عن مالك مع المنصور باطلة لا أصل لها ، ولم أعلم الأكمة تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء ، لا استقبال القبر النبوي . وإنما تنازعوا وقت السلام عليه ، فقال الأكثرون : يسلم عليه مستقبل القبر ، وكان عبدا لله بن عمر يقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبت ، شم ينصرف . فإذا كان الدعاء في مسحد رسول الله في أمر الأكمة فيه باستقبال القبلة ، كما روي عن الصحابة ، وكرهوا استقبال القبر ، فما الظن بقبر غيره ، وهذا مما يبين لك أن قصد الدعاء عند القبور ليس من دين المسلمين .

ومن ذكر شيئاً يخالف هذا من المصنفين في المناسك أو غيرها ، فلا حجة معه بذلك ، ولا معه نقل عن إمام متبوع ، وإنما هو شيء أحده بعض الناس عن بعض ؛ لأحاديث ظنوها صحيحة وهي باطلة ، أو لعادات مبتدعة ، ظنوها سنّة بلا أصل شرعي .

( الفتاوى - ١٦٤/٢٧ –١٦٧) .

ولو فرض أن هذا الحديث المذكور صحيح ثابت ، لم يكن فيه دليل على مقصود هذا المعترض – السبكي – ولا ححة على مراده ... ، فكيف وهو حديث منكر ضعيف الإسناد ، واهي الطريق ، لا يصلح الاحتحاج بمثله ، ولم يصححه أحدٌ من الحفاظ المشهورين ، ولا اعتمد عليه أحد من الأقمة المحققين ، بل إنه رواه مثل الدارقطني الذي يجمع في كتابه غرائب السنن ، ويكثر فيه من رواية الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، بل والموضوعة ، ويدّن علّة الحديث وسبب ضعفه وإنكاره في بعض المواضع ، أو رواه مثل أبي جعفر العقيلي ، وأبي أحمد بن عدي في كتابيهما في الضعفاء مع بيانهما لضعفه ونكارته ، أو مثل البيهقي مع بيانه أيضاً لإنكاره .

( الصارم المنكى - ص ٢١-٢٢) ، وانظر : ( إرواء الغليل - ٢٣٦/٤ - ٢٣٧) .

واختلف على ابن سَمُرَة ، فرواه مرّة من طريق عبيـد الله العمـيري مصغراً كغيره ، ومرّة مكبّراً ، ومَـرَّض ذلـك الحـافظ يحيى بـن علـي القرشـي ، وصـوّب التصغير .

وفي « تاريخ ابن عساكر » : المحفوظ عن ابن سَمُرَة : عبيد الله .

وفي « كامل ابن عدي » : عبدا لله أصح (١) . وفيه نظر ، وإن صح ، حمل كما قال السبكي (٢) على أنه عند موسى بن هلال عنهما جميعاً ، مع أن المكبر روى له مسلم مقروناً بغيره .

وقال أبوحاتم : رأيت أحمد يُحْسِنُ الثناء عليه (٣) ، وقال يحيى بن مَعِين : ليس به بأس يكتب حديثه ، وقال : إنه في نافع صالح(٤) .

وموسى بن هلال ، قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به ، وقد روى عنه ستة ، منهم الإمام أحمد ، و لم يكن يروي إلا عن ثقة ، فلا يضره قول أبي حاتم : إنه بحمول<sup>(٥)</sup> ، وقول العقيلي : لا يتابع عليه . وسيأتي في الحديث الثالث متابعة مسلمة الجهني له ، ولذلك ذكر الحديث عبدالحق في « الأحكام الوسطى » و «الصغرى » : إنه تخيرها صحيحة الصغرى » : إنه تخيرها صحيحة

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي (٦/٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص١-٦).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ( / ).

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ( / )، الكامل لابن عدى (٢/٥٠/٦).

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل (١٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٦) أشار الألباني إلى أنه وابنيه قد شرعوا في استنساخ الكتابين ، وبدأ هـ و بتحقيق أحدهما . وهـ و كتاب الأحكام الكبرى . ( الحاشية من كتاب إرواء الغليل – ٢٣٩/٤) .

الإسناد ، معروفة عند النقاد ، قد نقلها الأثبات ، وتداولها الثقات .

وذكر نحوه في « الوسطى » ، وسبقه ابن السكن إلى تصحيح الحديث الثالث ، وهو متضمن لمعنى هذا .

ومعنى ( وحبت ) : أنها ثابتة لا بد منها بالوعد الصدق .

وقوله (له) ، أي : يخص بشافعة / [٢٨ ] ليست لغيره ، أو يفرد بشفاعة مما تحصل لغيره تشريفاً له ، أو أن دُخُولَه في الشفاعة لا بد منه ، فهو بشرى بموته مسلماً ، فلا يضمن فيه شرط الوفاة على الإسلام بخلافه على الأولين .

وقوله (شفاعتي) أي : إنه يشفع فيه هو بنفسه ، والشفاعة تَعْظُمُ بِعِظَم الشافع .

وللبزار من طريق عبدالرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « من زار قبري حلّت له شفاعتي » (١) ، وهذا هو الأول ، ولذا عزاه عبدالحق للدارقطني أيضاً ، إلا أن في الأول : وجبت ، وفي هذا : حلّت ،

<sup>(</sup>١) كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي (٧/٢ه، ح١١٩٨).

وقال الهيثمي في المجمع (٥/٤) : رواه البزار ، وفيه عبدا لله بن إبراهيم الغفاري وهو ضعيف . وقال الحافظ ابن حمحر : عبدا لله الغفاري ، متروك ، ونسبه ابن حبان إلى الوَضْع . ( التقريب – / ٤٠٠/١) .

وقال ابن عبدالهادي في هذا الحديث : ... ضعيف منكر ساقط الإسناد ، لا يجوز الاحتحاج بمثله عند أحد من أثمة الحديث وحفاظ الأثر ... ( الصارم المنكى - ص ٤١) .

كما صرّح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه موضوع . ( منسك شيخ الإسلام ابن تيمية -ص٣٦-٣٧) .

وهذا الحديث الذي رواه الغفاري لا يصلح أن يكون مُقَوِّياً للحديث السابق لشلة ضعفه . ( صالح الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٥٨٥) .

والقصد تقوية الأول به ، فلا يضره ما قيل في عبدا لله الغفاري ، وكذا مــا قيـل في عبدالرحمن بن زيد<sup>(۱)</sup> ، إذ ليس راحعاً إلى تهمة كَذِب ، ولا فِسْق ، ومثلــه يحتمــل في المتابعات .

وقد روى الترمذي وغيره لعبدالرحمن بن زيد (٢) ، وقال ابن عـدي : إنه ممن احتمله الناس ، وإنه ممن يكتب حديثه (٣) ، وصحـح الحاكم حديثاً من جهته في التوسل (٤) .

وللطبراني في « الكبير » و « الأوسط » (المارقطني في « أماليه » ، والدارقطني في « أماليه » ، وأبي بكر بن المقري () في « معجمه » ، من طريق مسلمة بن سالم الجهني ، حدثني عبيد بن عمر ، عن نافع ، عن سالم ، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « من جاءني زائواً لا تُعْمِله حاجة إلا زيارتي ، كان حقاً على أن

 <sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي ، مولاهم ، ضعيف . (ميزان الاعتدال - ۲٤/۲ه) ،
 رقم ٤٨٦٨) ، (تقريب التهذيب - ٤٨٠/١) ، رقم ٩٤١) .

وقال الألباني : ضعيف حداً، وهو صاحب حديث توسل آدم بالنبي ﷺ ، وهو حديث موضوع كما بيّنته في سلسلة الأحاديث الضعيفة ، رقم (٢٥) . (إرواء الغليل – ٣٣٩/٤-٣٤٠) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن ححر .

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي (١٥٨٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق (ص).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكيير (١/١٢)، ح١٣١٤).

<sup>(</sup>٦) المعجم الأوسط (٥/٥٧٥–٢٧٦، ح٤٥٤).

<sup>(</sup>۷) هو الشيخ الحافظ الصدوق ، مسندُ الوقت ، أبوبكر ، محمد بن إبراهيم بن علي ، ولد سنة (۷) هو الشيخ الحافظ الصدوق ، مسندُ الوقت ، أبوبكر ، محمد بن إبراهيم بن علي ، ولد سنة (۵۲۸هـ) . (۵۲۸هـ) . (۵۲۸هـ) .

 $(1)_{0}$  اكون له شفيعاً يوم القيامة  $(1)_{0}$ 

وفي « معجم ابن المقري » بالسُّند المذكور ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر مرفوعاً : « من جاءني زائراً كان [له] (٢) حقاً على الله عـز وجـل أن أكون لـه شفيعاً يوم القيامة » .

وأورد الحافظ ابن السكن (٣) هذا الحديث في ( باب ثـواب مـن زار قـبر النبي الله عن النبي السـنن الصنحاح المأثورة عـن النبي الله » ، وهـو عنوف الأسانيد .

ومقتضى ما شرطَهُ في خطبته ، أن يكون مما أجمع على صحته ، وكأنه فهم من الحديث الزيارة بعد الموت ، أو أن ما بعد الموت داخل في العموم ، وهـو صحيح .

<sup>(</sup>١) قال الهيشمي : رواه الطبراني في « الأوسط » و « الكبير » ، وفيه مسلمة بن سالم ، وهو ضعيف . ( مجمع الزوائد  $- \Upsilon/\xi$  ) .

وهذا الحديث مع حديث ( من حايني زائراً لم تنزعه حاجة إلا زيسارتي ... ) لا يجوز الاعتماد عليهما ؛ لأن مدارهما على شيخ واحد غير مقبول الرواية ، وهو : مسلمة بن سالم . ( الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٥٦٠) .

وقال ابن عبدالهادي: هذا الحديث - الذي ذكره المؤلف - ضعيف الإسناد، منكر المتن، لا يصلح الاحتجاج به، ولا يجوز الاعتماد على مثله، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في « مسنده »، ولا أحد من الأثمة المعتمد على ما أطلقوه في روايتهم، ولا صححه إمام يُعتمد على تصحيحه ... (الصارم المنكى - ص٤٩).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع . وانظر التعليق على الحديث السابق .

<sup>(</sup>٣) هو الشيخ الحافظ المُحَوِّد الكبير ، أبو على ، سعيد بسن عثمان البزار ، جمع وصنَّف ، وحرَّح وعَدَّل ، وصحح وعلَّل ، و لم نَرَ تواليفه ، وهي عند المغاربة . ولد عام (٢٩٤هـــ) ، وتـوفي عـام (٣٥٥هــ) . ( سير أعلام النبلاء – ٢١٧/١٦–١١٨، رقم ٨٥) .

وللدارقطي (۱) والطبراني وغيرهما بسند فيه حفص بن أبي داود القاري ، عن ليث (۲) ، عن جماهد (۱) ، عن ابن عمر مرفوعاً : (( من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي )) (۱) .

وحفص هذا وثقه أحمد في أرجح الروايتين عنه ، و[قد]<sup>(٥)</sup> ضعفه جماعــة<sup>(١)</sup> ، وهو لم ينفرد بهذا الحديث، فقد رواه الطبراني في « **الكبير** »<sup>(٧)</sup> و« **الأوسـط** »<sup>(٨)</sup>

قال ابن عبدالهادي: ... هذا الحديث لا يجوز الاحتجاج به ، ولا يصلح الاعتماد على مثله ، فإنه حديث منكر المان ، ساقط الإسناد ، لم يصححه أحد من الحفاظ ، ولا احتج به أحد من الأحمة ، بل ضعفوه ، وطعنوا فيه ، وذكر بعضهم أنه من الأحاديث الموضوعة ، والأحبار المكتوبة ، ولا ريب في كذب هذه الزيادة فيه ، وأمّا الحديث بدونها فهو منكر حداً .

( الصارم المنكي – ص٦٢–٦٣) ، وانظر : ( إرواء الغليل – ٢٣٦/٤) .

<sup>(</sup>۱) السنن (۲/۸۷۲، ح۱۹۲).

وانظر : ( فضائل المدينة للرفاعي – ص٥٨٦) .

 <sup>(</sup>۲) هو لیث بن آبی سلیم . ( التلخیص الحبیر – ۲۹۲/۲) .
 وهو صدوق ، اختلط حداً ، و لم یتمیّز حدیثه فترك . ( التقریب – ۱۳۸/۲) .

<sup>(</sup>٣) هو مجاهد بن جير .

<sup>(</sup>٤) الحديث إسناده ضعيف حداً . ( الرفاعي ، فضائل المدينة - ص٥٨٧) .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٦) قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: ما به بأس .. ، وقال عبدا الله بن أحمد عن أبيه : مُرْوكِ الحديث .. ، وقال ابن مَعين : ليس بثقة ، وقال البخاري : تركوه ، وقال أبوحاتم : مــــروك لا يُصدق . (ميزان الاعتدال للنهيي - ١/٨٥ه، رقم ٢١٢١) .

<sup>(</sup>٧) المعجم الكبير (١/١٤) ح١٣٤٩).

<sup>(</sup>٨) المعجم الأوسط (١/١١، ٢٠ ح ٢٨٩).

قال الهيشمي : رواه الطبراني في « الصغير » و « الأوسط » ، وفيه عائشة بنت يونس لم أحد من ترجمها . ( المحمع – 2/6) .

من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث ، عن الليث ، عن مجاهد ، عن ابسن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً : « هن زار قبري ... » (١) الحديث .

ورواه بعض الحفاظ المعاصرين لابن مندة من طريق حفص بلفظ : ﴿ مَنْ حَجٌّ

قال ابن عبدالهادي: ليس هذا الإسناد بشيء يعتمد عليه ، ولا هُو مما يرجع إليه ، بل هو إسناد مظلم ضعيف حداً ؛ لأنه مشتمل على ضعيف لا يجوز الاحتحاج به ، وبحهول لم يعرف من حاله ما يوحب قبول خيره .

والحديث فيه ابن رشدين – وهو أحمد – شيخ الطيراني قد تكلموا فيه . قال الهيشمي : ضعيف . ( الجمع – ٢٨/١٠) .

وعلي بن الحسن الأنصاري ، ليس هو ممن يحتج بحديثه .

والليث ابن بنت الليث بن أبي سليم ، وحدّته عائشة بحهولان ، لم يشتهر من حالهما عنـد أهـل العلم ما يوحب قبول روايتهما ، ولا يعرف لهما ذكر في غير هذا الحديث .

وليث بن ابي سليم مضطرب الحديث ، قاله الإمام أحمد بن حنبل ...

والحاصل أنّ هذا المتابع الذي ورد من رواية الطبراني لا يرتفع بمه الحديث عن درحة الضعف والسقوط ، ولا ينهض إلى رتبة تقتضي الاعتبار والاستشهاد لظلمة إسناده وجهالة رواته ، وضعف بعضهم واختلاطه ، واضطراب حديثه ، ولو كمان الإسناد صحيحاً إلى ليث بن أبي سليم لكان فيه ما فيه ، فكيف والطريق إليه ظلمات بعضها فوق بعض ، وا الله أعلم .

( الصارم المنكي - ص٧٧-٧٣) .

<sup>(</sup>١) هذا الإسناد أضعف من الذي قبله ، ولا يقوي أحدهما الآخر لشدة ضعفهما ، وقد صرّح الحافظ ابن حجر بضعف هذين الإسنادين . ( التلخيص الحبير - ٢٦٦/٢) .

وهذا من حيث الإسناد ، أمَّا المان ، فقد صرَّح شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه موضوع .

<sup>(</sup>منسك شيخ الإسلام ابن تيمية - ص٣٦-٣٧) ، (قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة - ص١٣٥) ، (فضائل المدينة للرفاعي - ص٥٥) ، (فضائل المدينة للرفاعي - ص٥٧٥) ، (إرواء الغليل للألباني - ٣٣٦/٤) .

فزارني في مسجدي بعد وفاتي ، كان كمن زارني في حياتي  $(1)^{(1)}$  ، وابن الجرزي في  $(1)^{(1)}$  مثير العزم الساكن  $(1)^{(1)}$  بلفظ :  $(1)^{(1)}$  من حبح فزار قبري بعد موتي ، كان كمن زارني في حياتي وصحبني  $(1)^{(1)}$  ، قال أبراليمن ابن عساكر : تفرد بقوله :  $(1)^{(1)}$  وفيه نظر ، وهي زيادة منكرة .

قال السبكي : لم ينفرد بها ابن الطيب ، فقد رواه كذلك ابن عدي في « كامله » ، من طريق الحسن بن/ [٢٨/ب] سفيان ، بدل ابن الطيب .

قلت : وذلك لا يقتضي التشبيه بمن صحبه من كل وجه حتى يُعَارَض : « لو انفق أحدكم مثل أحُد ... » (٣) الحديث ، كما زعمه بعضهم .

<sup>(</sup>۱) الحديث ضعيف ؛ لضعف حفص بن أبي داود ، ولم يتابعه عليه حجة يحتج به ... (الصارم المنكي - ص٧٠-٧٢).

<sup>(</sup>٢) مثير القُولُم الساكن (٢/٢٩٥، رقم ٤٦٧).

والحديث ضعيف كما تقدم . قال ابن عبدالهادي : الحديث من أصله ليس بصحيح ، وهذه الزيادة فيه منكرة حداً . ( الضارم المنكى - ص ٧٠) .

وقال الألباني : موضوع . ( سلسلة الأحاديث الضعيفة – ٦٢/٢-٦٤، رقم ٤٧) . وانظر : فضائل المدينة للرفاعي (ص٨٨٥) .

قال ابن عبدالهادي: وقد قال شيخ الإسلام في أثناء كلامه على حديث حفص بن سليمان بعد أن ذكر ضعف حفص وكلام أثمة الجرح والتعديل فيه ، قال : ونفس المتن باطل ، فإنّ الأعسال التي فرضها الله تعالى ورسوله لا يكون الرحل بها مثل الواحد من الصحابة ، بل في الصحيحين عنه أنه قال : ( لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه ) ، فالجهاد والحج ونحوهما أفضل من زيارة قيره باتفاق المسلمين ، ولا يكون الرحل بهما كمن سافر إليه في حياته ورآه . ( الصارم للنكي - ص٥٥-٧٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع فتح البساري (٢١/٧، ح٣٦٧٣) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (٣) ١٦) ، والترمذي في السنن (٣٥٧٥-٣٥٨، ح٣٩٥٢) ، وأحمد في المسند (١١/٣) .

ولابن عدي في « الكامل » (١) ، والدارقطني في « غوائب مالك » (٢) ، من طريق النعمان بن شبل (٣) ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني » (٤) .

قال ابن عدي : لا أعلم رواه عن مالك غير النعمان ، و لم أر في أحاديثه [غريباً] قد حاوز الحد فأذكره .

ونقل في صدر ترجمته عن عمران بن موسى ، أنه ثقة ، وعن موسى بن هارون أنه متهم ، والتهمة غير مفسّرة ، فالحكم للترثيق .

وقول الدارقطين : تفرد به هذا الشيخ ، وهو منكر (٥) ، الظاهر أنه لعدم احتمال تفرده بهذا الإسناد لا بالنسبة إلى المنن ، فَذِكْرُه في الموضوعات سرف (٦) .

<sup>(</sup>١) الكامل (٧/ ٢٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره السبكي في شفاء السقام (ص٢٦-٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر : ضعيف حداً . ( التلخيص الحبير - ٢٦٧/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٧٣/٣) ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : موضوع .
 ( اقتضاء الصراط المستقيم – ص ٤٠١) ، و( الجواب الباهر – ص٤٥) .

وكذا قال الذهبي ( ميزان الاعتدال – ٢٦٥/٤) ، وابن عبدالهادي ( الصارم المنكي – ص٨٧) ، والألباني ( سلسلة الأحاديث الضعيفة – ٦١/١، رقم ٤٥) .

وانظر : ( فضائل المدينة للرفاعي - ص٥٨٨) .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن عبدالهادي في ذكره لكلام السبكي . ( الصارم المنكي - ص٨٦) .

<sup>(</sup>٦) هذا نص كلام السبكي ، كما نقله عنه ابن عبدالهادي . ( الصارم المنكي - ص٨٦) .

ثم قال ابن عبدالهادي بعد أن نقل كلام السبكي مطولاً: انتهى كلام المعترض على هذا الحديث، وهو كما ترى ملفّق مزوق غير محقق ولا مصدّق ، بل فيه من الوَهْم والإيهام والتلبيس والخبط والتخليط ، ودفع الحق وقبول الباطل ... واعلم أن هذا الجديث المذكور منكر حداً لا أصل له ، بل هو من المكذوبات والموضوعات ، وهو كذب موضوع على مالك مختلق عليه ، لم

وللدارقطني في « العلل » بإسناده ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « من زارني إلى المدينة كنت له شفيعاً أو شهيداً » (١) ، وقيل : أخطأ بعض رواته في متنه ، إذ المعروف من حديث ابن عمر : « من استطاع منكم أن يموت بالمدينة ... » (١) الحديث . وفيه نظر .

يحدّث به قط ، ولم يَرْوه إلا مَـن جمـع الغرائب والمناكير والموضوعـات ، ولقـد أصـاب الشـيخ أبوالفرج ابن الجوزي في ذكره في « الموضوعات » – له ، (٢١٧/٢) – وأخطأ هذا المعترض في ردّه وكلامه ... ( الصارم المنكى – ص٨٧) .

(١) الحديث فيه محمد بن الحسن الخُتلي ، وقد غلط في إسناد هذا الحديث فقال : عن عون بن موسى ، والصواب : سفيان بن موسى ، كما غلط أيضاً في متن الحديث .

وللحديث متابعة من طريق إبراهيم بن فهد . ذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (٥٣/١٠) ، إلا أن متابعته لا تنفع للحتلي في زيادة لفظ الزيارة في الحديث ، وهي لفظة منكرة في هذا الحديث ، وهو صحيح بدونها . قال : هذا اللفظ المذكور غلط في هذا الحديث ... ، ولفظ الزيارة فيه غير عفوظ ، ولو كان محفوظ لم يكن فيه حجة على محل النزاع ...

انظر: (الصارم المنكي لابن عبدالهادي - ص٩٥)، (فضائل المدينة للرفاعي - ص٢٦٦-٢٦٧، و(ص٤٥)، حيث أكّد أن أحد الكذابين جمع بين اللفظين فرواه بلفظ (من زارني ٠٠٠).

(٢) ولفظه ( من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل ، فإني أشفع لمن مات بها ) .

رواه أحمد في المسند (٧٤/٢) ، والترمذي في السنن (٣٧٧/٥، ح٤٠٠٩) ولفظه ( فليمت بها ، فإني أشفع لمن يموت بها ) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه من حديث أيوب السختياني .

وأخرجه ابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجة ، للألباني - ١٩٧/٢، ح٢٦٥٢-٣١١٦) بلفظ: ( فإني أشهد ) . وأخرجه ابن حبان ( الإحسان لابن بلبان - ٢١/٦، ح٣٧٣٣) بلفظ: ( فإني أشفع ) ، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (١٦/٨، ح٣٨٨٧) ، والبغوي في شرح السنة (٣٤٤/٧، ح٢٠٠٠) .

ولأبي داود الطيالسي : حدثنا سوار بن ميمون العبدي ، حدثني رجل من آل عمر ، عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : « من زار قبري ، أو قال : من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداً ، ومن مات في أحد الحومين بعثه الله تعالى من الآمنين يوم القيامة  $^{(1)}$  .

قال السبكي: سوار روى عنه شعبة ، فدل على ثقته عنده ، فلم يستى إلا الرحل المبهم (٢) ، والأمر فيه قريب ، سيما وهر من

<sup>(</sup>۱) مسند الطيالسي (ص۱۲-۱۳، ح٦٠) ، ومن طريقه البيهقي ( السنن الكبرى - ٢٤٥/٥) ، وقال : هذا إسناد بحهول .

وقد المحتلف في سوار بن ميمون هذا ، والمحتلف عليه أيضاً في الإسناد والمتن .

وقد فصّل القول في هذا الحديث ابن عبدالهادي ، وملخص قوله أن هذا الحديث ضعيف ؛ لأمور متعددة منها :

١ - الانقطاع والاضطراب : حيث ورد على عدة وجوه ، ولا يتأتى الجمع أو الترحيح بينها .

٢ - الجهالة : لأن في إسناده سوار بن ميمون وهـارون بن قزعـة ، وقـد المحتلف في اسميهمـا ،
 وهما مجهولان ، لم يعرف من حالهما ما يوجب قبول خيرهما .

٣ - الإبهام: فغي الإسناد رجل مبهم، وقد اختلف فيه أيضاً، فقيل: عن رجل من آل
 الخطاب، وفي رواية: من آل عمر ...

<sup>(</sup> الصارم المنكى لابن عبدالهادي - ص ٩ ٩ - ١٠١) .

وانظر : إرواء الغليل للألباني (٣٣٣/٤- ٣٣٥، ح١١٢) ، وقد ضعّف الحديث ونقـل كـلام ابن عبدالهادي ، وأحال بالرحوع إليه .

وانظر : فضائل المدينة للرفاعي (ص٧٧٨-٢٧٩) و (ص٩٥٥) .

<sup>(</sup>٢) نقل ابن عبدالهادي هذا القول ، ثم قال : لا نعرف رواية شعبة عن سوار إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب الإسناد ، وقد زاد في روايته عنه على رواية الطيالسي ذكر هارون بن قزعة المحهول الذي لم يتابع على ما رواه ، وأسقط ذكر عمر الذي ذكره الطيالسي ، فإن كانت رواية شعبة عن سوار هي المحفوظة ، فالحديث غير صحيح ؛ لانقطاعه وحهالة رواته ، وإن كانت

طبقة التابعين(١).

ولأبي حعفر العقيلي من رواية سوار المتقدم ، عن رحل من آل الخطاب مرفوعاً: « من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيامة ، ومن مات ... » (٢) الحديث . وفي رواية له عن هارون بن قزعة ، عن رحل من آل الخطاب نحوه ، وزاد عقب : « في جواري يوم القيامة » : « ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » . وهارون بن قزعة ذكره ابن حبان في

رواية الطيالسي عنه هي المحفوظة ، فالخبر ليس بصحيح أيضاً ؛ للإنقطاع والجهالة ، فهو على التقديرين غير صحيح ولا ثابت ، سواء صحت رواية شعبة عن سوار ، أو لم تصح ...

( الصارم المنكي - ص٩٩) .

على أن الغالب على طريقة شعبة الرواية عن الثقات ، وقد يروي عن جماعة من الضعفاء الذيمن اشتهر حرحهم ... ، مثل روايته عن إبراهيم بن مسلم الهجري ، وحابر الجعفي ...

( الصارم المنكي - ص٩٩-١٠١) .

(۱) نقله ابن عبدالهادي ، ثم قال : كلام ساقط حداً . ( الصارم المنكي – ص۱۰۱) .
 والإسناد محكوم عليه بالجهالة من جهة الرجل المبهم ، ومن جهة الراوي عنه . ( الصارم المنكي – ص۲۰۱) .

(۲) العقيلي ( الضعفاء – 3/7۲) .

قال ابن عبدالهادي: هذا الحديث هو بعينه الحديث المتقدم، فتحصل المعترض له حديثين، بل ثلاثة أحاديث، وهو حديث واحد ضعيف مضطرب بحهول الإسناد، من أوهى المراسيل وأضعفها وهو من باب التهويل والتكثير بما لا يحتج به ... وقد علم أن ضعفه حصل بأمور متعددة، وهي الاضطراب والاختلاف، والجهالة والإرسال، والانقطاع، وبعض هذه الأمور تكفي في ضعف الحديث وردّه، وعدم الاحتجاج به عند أثمة هذا الشأن، فكيف باحتماعها في خبر واحد. (الصارم المنكي - ص١٠٧).

وقد ذكر الألباني كلام ابن عبدالهادي مختصراً . ( إرواء الغليل – ٣٣٥/٤) .

الثقات (١) ، فلم يبق إلا الرحل المبهم ، وإرساله (٢) . وسيأتي عن هارون بـن قزعـة مسنداً بلفظ آخر .

وللدارقطن (٣) وغيره من طريقه ، عن رحل من آل حاطب ، عن حاطب مرفوعاً : « من زارني بعد موتي ، فكأنما زارني في حياتي ، ومن مات بِأَحَد الحرمين بُعِثَ مِنَ الآمنين يوم القيامة » (٤) .

ولأبي الفتح/ [٩٦/ أ] الأزدي من الثاني من « فوائده » بإسناده عن علمة ولأبي الفتح/ [٩٦/ أ] الأزدي من حج حجة الإسلام ، وزار قبري ، وغزا غزوة ، وصلى في بيت المقدس ، لم يسأله الله عز وجل فيما افترض عليه » (٥) .

<sup>(</sup>۱) وقد نقل ابن عبدالهادي هذا القول ثم قال: ليس فيه ما يقتضى صحة الحديث الذي رواه ولا قرّته، وقد علم أن ابن حبان ذكر في هذا الكتاب الذي جمعه في الثقات عدداً كبيراً وخلقاً عظيماً من المجهولين الذين لا يعرف هو ولا غيره أحوالهم، وقد صرّح ابن حبان بذلك في غير موضع من هذا الكتاب، فقال في الطبقة الثالثة: ... انظر: (الثقات - ٢٧٢٦/٦و٤١ و ١٧٠ و ٢٠٤).

<sup>(</sup> الصارم المنكى - ص١٠٧ - ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالهادي : هذا قول ساقط ، بل هو من أضعف المراسيل وأسقطها ، وكيف يكون مرسلاً حيّداً ، ومرسله بمهول العين والحال واسم الأب ، غير معروف بنقل العلم ولا مشهور بحمله، بل لم يأت ذكره إلا في هذا الحديث الضعيف المضطرب . (الصارم المنكى – ص١٠٠) .

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني (٢٧٨/٢، ح١٩٣)، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٩٠/٨، ح٥٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبدالهسادي : هذا الحديث هو بعينه الحديث السابق ، فهو حديث واحد ضعيف مضطرب الإسناد ، وهذه الرواية لم تزده إلا اضطراباً في الإسناد ، وفي المتن أيضاً .

<sup>(</sup> الصارم المنكى - ص١١١) .

<sup>(</sup>٥) ذكره السبكي في شفاء السقام في زيارة خير الأنام (ص٣٣) ، والحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٤/٢) .

ولأبي الفتوح سعيد بن محمد في « جزئه » رواية ابن الأنماطي ، من طريق عبدا لله العمري ، سمعت سعيداً المقبري يقول : سمعت أبها هريرة هم مرفوعاً : « من زارني بعد موتي ، فكأنما زارني وأناحي ، ومن زارني كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة » (١) .

ولابن أبي الدنيا والبيهةي ، عن سليمان بن يزيد الكعبي ، عن أنس بن مالك مرفوعاً : « من زارني بالمدينة كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة »، وفي رواية : بـ « أو » ، ولفظ البيهةي : « من مات في أحد الحرمين بعث من الآمنين يـوم

وذكره الألباني في سلسلة الأحماديث الضعيفة والموضوعــة (٢٤٢/١-٢٤٣، رقــم ٢٠٤)، وقال : موضوع .

وانظر : ( فضائل المدينة للرفاعي - ص٩٠٥) .

<sup>(</sup>۱) نقله عنه السبكي ، (شفاء السقام – ص٣٤–٣٥) ، وقال : رواه أبوالفتوح سعيد بن محمـد بـن إسماعيل اليعقوبي في حزء له فيه فوائد مشتملة على بعض شمائل سيَّدنا رســول الله الله وآثــاره ، وما ورد في فضل زيارته ودرحة زوّاره .

كما نقله الرفاعي ، وأوضح أنه لم يقف على هذا الجزء . ( فضائل المدينة – ص٥٩٠) .

وهذا الحديث فيه خالد بن يزيد العُمري ، قال فيه ابن معين : كذاب . ( الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم – ٣٦٠/٣) . فهو آفة الحديث .

وقال ابن عبدالهادي في هذا الحديث: هذا حديث منكر ، لا أصل له ، وإسناده مظلم ، بل هــو حديث موضوع على عبدا لله العُمري الصغير المكبر المضعف . ( الصارم المنكي -- ص١٧٧) . وانظر: فضائل المدينة ، للرفاعي (ص٩١٥) .

القيامة ، ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة » (١) . وسليمان ذكره ابن حبان في الثقات (٢) ، وقال أبوحاتم : منكر الحديث ليس بقوي (٣) ، ولا يلزم من كونه يروي عن التابعين عدم إدراكه أنساً .

ولابن النجار<sup>(٤)</sup> من طريق سمعان بن المهدي ، عن أنس بن مالك مرفوعاً : « من زارني ميتاً ، فكأنما زارني حيّاً ، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي ، وما من أحد من أمتى له سعة شم لم يزرنى ، فليس له علر » (°) . وقال الذهبى :

<sup>(</sup>۱) وقد رواه حمزة السهمي في تاريخ حرحان (ص٢٢-٤٣٤) . انظر ( فضائل المدينة ، للرفاعي – ص(٢٧٥) .

والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان (٨/٩٥–٩٦، ح٠٣٨٦،٣٨٦) .

والحديث إسناده ضعيف ؛ لأن مداره على سليمان بن يزيد الكعبي ، وهو ضعيف ، وللانقطاع بين سليمان وأنس . ( فضائل المدينة ، للرفاعي - ص٧٧٧ و ص٥٩٥) .

قال ابن عبدالهادي: هذا الحديث ليس بصحيح ولا ثنابت ، بـل هـو حديث ضعيف الإسناد منقطع ، ولو كان ثابتاً لم يكن فيه دليل على محل النزاع ، ومداره على أبـي المثنى سليمان بـن يزيد الكعبي ، وهو شيخ غير محتج بجديثه . ( الصارم المنكي - ص١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) الثقات (٦/٩٥).

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ، لابن أبي حاتم (١٤٩/٤) .

<sup>(</sup>٤) الدرّة الثمينة (ص٢١٩).

<sup>(</sup>٥) قال ابن عبدالهادي: ... حديث موضوع مكنوب مختلق مفتعل مصنوع من النسخة الموضوعة المكنوبة الملصقة بسمعان المهدي، وإسنادها إلى سمعان ظلمات بعضها فوق بعض ...

<sup>(</sup> الصارم المنكي - ص١٧٧).

وقال الألباني : وهذا إسناد ساقط بمرّة ... ، وهو حديث ضعيف لا يحتج به ، وبعض طرقه أشد ضعفاً من بعض . ( إرواء الغليل – ٣٤٠/٤–٣٤١) .

سمعان بن مهدي عن أنس ، لا يكاد يعرف ، ألصقت به نسخة مكذوبة (1) . وقال الحافظ ابن حجر : أكثر متونها موضوعة (1) .

ولأبي حعفر العقيلي من طريق فضالة بن سعيد ، عن محمد بن يحيى المازني ولم يذكر فيهما العقيلي سوى التفرد والنكارة ، عن ابن حريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « من زارني في مماتي كان كمن زارني في محياتي ، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيداً ، أو قال : شفيعاً » (<sup>(7)</sup> .

ولبعض الحفاظ في زمن ابن مندة ، وهو في « مسئد الفردوس » ، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان » (١) .

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (٢٣٤/٢).

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان (١١٤/٣).

<sup>(</sup>٣) الضعفاء (٣/٧٥٤).

قال ابن عبدالهادي : فضالة شيخ بمهول ، لا يُعْرَف له ذكر إلا في هذا الخبر الذي تفرّد بــه ، و لم يتابع عليه . ( الصارم المنكى – ص١٨٠) ، وانظر : ( فضائل المدينة – ص٩٢٠) .

وقال أيضاً: هذا الحديث منكر حداً ، ليس بصحيح ولا ثابت على كل حال ، بل هــو حديث موضوع على ابن حريــج . ( الصارم المنكــي - ١٧٩) ، وانظر : ( إرواء الغليــل ، للألبـاني - ٣٣٥/٤) .

والحديث ذكره الذهبي في ترجمة فضالة ، ثم قال : هذا موضوع على ابن حريج .

<sup>(</sup>ميزان الاعتدال – ٣٤٨/٣ – ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤) الحديث فيه حامد بن حماد ، وقد ذكره الذهبي ، فقال : حامد بن حماد عـن إسـحاق بـن سـيار بخير موضوع هو آفته . ( ميزان الاعتدال – ٤٤٧/١ ) .

وليحيى بن الحسين (۱) من طريق النعمان بن شبل ، وسبق الكلام فيه في الحديث الخامس ، قال : حدّثنا محمد بن الفضل مديني سنة ست وسبعين ، عن حابر ، عن محمد بن علي ، عن علي على ، مرفوعاً : « من زار قبري بعد موتي ، فكأنما زارني في حياتي ، ومن لم يزرني فقد جفاني » (۱) .

وأسيد بن زيد الجمال ، قــال فيه ابن معين : كـذاب . ( تـاريخ ابن معين - ٣٩٤/٣، رقـم ١٩١٤) . وقال النسائي : متروك الحديث . ( الضعفاء والمتروكين - ص ٢٠، رقم (٥٤) .

وعيسى بن بشير ، قال فيه الذهبي : لا يُدْرَى من ذا ، وأتى بخبر باطل ... ( ميزان الاعتدال - ٣١٠/٣) .

وقال ابن عبدالهادي: ... خير موضوع ، وحديث مصنوع ، لا يحسن الاحتحاج به ، ولا يجوز الاعتماد على مثله ... ( الصارم المنكي – ص٥٧) .

وانظر : فضائل المدينة ، للرفاعي (ص٩٢-٥٩٣) .

(۱) أبوالحسين يحيى بن الحسين بن جعفر العقيقي (۲۱ × ۲۷۷هـ)، نسابة مؤرخ ، من أهل المدينة ، مولده بها ووفاته بمكة ، وهو أول من صنّف في أنساب الطالبيين ، من كتبه : « أحبـار المدينـة » و « أنساب آل أبي طالب » .

انظر : ( الزركلي ، الأعلام - ١٤٠/٨ ) ، ( إسماعيل البغدادي ، هدية العارفين - الظر : ( الزركلي ، هدية العارفين - ١٤/٢ ) .

(٢) ذكره السبكى . (شفاء السقام - ص ٣٨) .

والحديث فيه النعمان بن شبل ، وقد قال فيه موسى بن هارون الحمال : كان متهماً .

( الكامل ، لابن عدي - ٢٤٨٠/٧ ) .

وعمد بن الفضل بن عطية ، كناب مشهور بالكذب ووضع الحديث . ( الصارم المنكي - صدر - ٢٠١٠٩) . ( تهذيب التهذيب ، لابن حجر - ٢٠١/٩ ) .

وحابر بن يزيد الجعفي ، ضعيف رافضي . ( التقريب ، لابن ححر – ١٢٣/١ ، رقم ٨٧٨) . وعمد بن علي بن الحسين بن على أبوجعفر الباقر ، لم يُدرك حد أبيه على بن أبي طالب . وقوله: مديني ، يقتضي أنه غير محمد بن الفضل ابن الفضل الذي كذّبوه ، لأن ذاك كوفي نزل بخارى ، وحابر يحتمل أنه الجعفي وغيره ، ومحمد بسن على إن كان ابن الحنفية ، فقد أدرك أباه علياً ، وإن كان الباقر ، فهو منقطع .

وقال ابن عبدالهادي : هذا خبر منكر حداً ، ليس له أصل ، بــل هــو حديـث مفتعــل موضــوع ، وخبر مختلق مصنوع ، لا يجوز الاحتحاج به ، ولا يحسن الاعتماد عليه ، لوحوه ...

انظر التفاصيل: ( الصارم المنكي - ص٧٤-٧٥) ، ( فضائل المدينة ، للرفاعي - ص٥٨٩) .

(۱) أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن حابر بن عبدا لله رضي الله عنهما ، أن رسول الله لله عنهما ، أن رسول الله لله قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم ربَّ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ، آت عمداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، حلّت له شفاعتي يوم القيامة ) . ( الصحيح مع الفتح - ٢/٤٤ ، ح١٤ /٢ ) ، باب : الدعاء عند النداء .

قال الحافظ رحمه الله : أي عند تمام النداء .

قوله ( رب هذه الدعوة ) بفتح الدال . زاد البيهقي من طريق محمد بن عون عن على بن عياش ( اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة التامة ) . والمراد بها دعوة التوحيد ، كقوله تعالى ﴿ له دعوة الحق ﴾ الآية .

وقيل: لدعوة التوحيد ( تامة ) ؛ لأن الشركة نقص ، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل ، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التام ، وما سواها فمعرض للفساد . ( الوسيلة ) هي ما يتقرّب به إلى الكبير ، وتطلق على المنزلة العليّة ، ووقع ذلك في حديث عبدا الله بن عمرو ، عند مسلم ، بلفظ: ( فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد مسن عبدا الله ) الحديث ، ونحوه للبزار عن أبي هريرة . ويمكن ردّها إلى الأول بأنّ الواصل إلى تلك المنزلة قريب من الله ، فتكون كالقرابة التي يتوسل بها .

(والفضيلة) أي المرتبة الزائلة على سائر الخلائق، ويجتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيراً للوسيلة.

خين هنا الويارة الراب الويارة الويارة

وليحيى أيضاً من طريق عبدا لله بن وهب ، وهو ثقة ، عن رحل ، عن بكر ابن عبدا لله مرفوعاً : « من أتى المدينة زائراً إلي وجبت له شفاعتي يـوم القيامـة ، ومن مات في أحد الحومين بعث آمناً » (٢) ، وفيه الرحل المبهم ، وبكر بن عبدا لله

و (مقاماً محموداً ) أي يحمد القائم فيه ... ، وقال ابن الجوزي : والأكثر على أن المراد بالمقام المحمود : الشفاعة ، وقيل : إحلاسه على العرش ، وقيل : على الكرسي ...

قال الحافظ : ويظهر أن المقام المحمود ، هو بحموع ما يحصل له في تلك الحالة ... ( الفتح – ٩٤/٢ – ٩٠) .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالهادي : هذا من المكذوبات أيضاً عَلَى عَلِيّ بن أبي طالب 🐞 .

وعبدالملك بن هارون بن عنترة متهم بالكذب ووضع الحديث . قال أبوحاتم بن حبان : كان ممن يضع الحديث ، لا يحل كتابة حديثه إلا على حهة الاعتبار . ( المجروحين – ١٣٣/٢) . وقال البخاري : منكر الحديث . ( التاريخ الكبير – ٤٣٨٦/٥، رقم ١٤٢٣) . ( الصارم المنكى – ص١٨٣-١٨٣) .

مرسلاً ، فيزداد ضعفاً على ضعفه ، وا لله أعلم .

إن كان الأنصاري فهو صحابي ، وإن كان المزنى ، فهو تـابعي حليـل ، فيكـون مُوسَلاً .

ولأبي داود بسند صحيح عن أبي هريرة الله مرفوعاً : « ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » (١) ، صدر به البيهقي في « باب الزيارة » (٢) ، واعتمد على ذلك جماعة منهم الإمام أحمد (١) رحمه الله تعالى لتضمنه فضيلة رد هي عظيمة (١) .

وثمت احتمال ثالث ، وهو أن بكر بسن عبـدا لله الصـواب فيـه : بكـير بـن عبـدا لله ، وهــو ابــن الأشــج ، وعبدا لله بن وهـب مشهور بالرواية عن بكير بالواسطة .

وكذلك ورد في «الصارم المنكي » (ص١٨٤) ، لابن عبدالهادي ( بكير ) بزيــادة اليــاء ، وبكـير لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة ، والإسناد علــى هــنه الاحتمــالات بــاطل لا أصــل لــه ، وحير معضل لا يعتمد على مثله ، وهو من أضعف المراسيل وأوهى المنقطعات . ولــو فــرض أنــه من الأحاديث الثابتة لم يكن فيه دليل على محل النزاع .

( الصارم المنكى - ص١٨٤) ، ( فضائل المدينة ، للرفاعي - ص٧٧-٢٨٠) .

- (۱) السنن بشرح الخطابي (۳۴/۲، ح۲۰۱)، كتاب المناسك، باب: زيارة القبور. وقد ذكر الحافظ أن أصح ما ورد في هذا الباب هو هــذا الحديث الـذي رواه أحمـد وأبـوداود. (التلخيص الحبير – ۲۲۷/۲).
  - (۲) أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر . (التلخيص الحبير ۲۷۷۲).
     وانظر : السنن الكبرى للبيهتي (٥/٥٤).
    - (٣) المسند (٢/٧٧٥).
- (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسلام عليه عند قبره المكرم حائز لما في السنن عن النبي الله قال: (ما من أحد يسلم علي إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه السلام). وحيث صلى الرحل وسلّم عليه في مشارق الأرض ومغاربها ، فإن الله يوصل صلاته إليه ، لما في السنن عن أوس بن أوس أن النبي الله قال: (أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلـة الجمعة ،

فإن صلاتكم معروضة على ". قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ - أي صرت رميماً - ، قال: إن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء). ولهذا قال الله : (لا تتخذوا قبري عيداً ، وصلوا على حيث ما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني ). رواه أبوداود وغيره ، فالصلاة تصل إليه من البعيد كما تصل إليه من القريب . وفي النسائي عنه الله أنه قال: (إن الله ملاكة سياحين يبلغوني عن أمني السلام ). وقد أمرنا الله أن نصلي عليه ، وشرع ذلك لنا في كل صلاة أن نثني على الله بالتحيات ثم نقول: (السلام عليك أيها الذي ورحمة الله وبركاته ). وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض ومغاربها . وكذلك إذا صلينا عليه فقلنا: (اللهم صل على عمد وعلى آل عمد ، كما ماركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد ، وبارك على عمد وعلى آل عمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد بحيد ).

وكان المسلمون على عهده وعهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يصلّون في مسحده ، ويسلّمون عليه في الصلاة ، وكذلك يسلمون عليه إذا دخلوا المسحد ، وإذا خرجوا منه ، ولا يحتاجون أن ينهبوا إلى القبر المكرّم ، ولا أن يتوجهوا نحو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام كما يفعله بعض الحجاج - بل هذا بدعة لم يستحبها أحد من العلماء ، بل كرهوا رفع الصوت في مسحده ، وقد رأى عمر بن الخطاب في رحلين يرفعان أصواتهما في مسحده ورآهما غريبين ، فقال : أما علمتما أن الأصوات لا ترفع في مسحد رسول الله في الكرام من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً . وعذرهما بالجهل فلم يعاقبهما .

وكان النبي على لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها ، وكانت هي وحجر نسائه في شرقي المسجد وقبليه ، لم يكن شيء من ذلك داخلاً في المسجد ، واستمر الأمر على ذلك إلى أن انقرض عصر الصحابة بالمدينة ، ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبدالملك بسن مروان بنحو من سنة من بيعته وسع المسجد ، وأدخلت فيه الحجرة للضرورة ، فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر ابن عبدالعزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي في فانهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن ، فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد ، فهدمها وأدخلها في المسجد ، وبقيت حجرة عائشة على حالها ، وكانت مغلقة لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي في لا لما له الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة ، فإنها توفيت في خلافة معاوية ، ثم ولى ابنه يزيد ، ثم الحجرة بأكثر من عشرين أو ثلاثين سنة ، فإنها توفيت في خلافة معاوية ، ثم ولى ابنه يزيد ، ثم

ابن الزبير في الفتنة ، ثم عبدالملك بن مروان ، ثم ابنـه الوليـد ، وكـانت ولايتـه بعـد ثمـانين مـن الهحرة وقد مات عامة الصحابة ، قيل إنه لم يبق بالمدينة إلا حابر بـن عبـدا الله رضـي ا الله عنهمـا فإنه آخر من مات بها في سنة ثمان وسبعين قبل إدخال الححرة بعشر سنين .

فغي حياة عاتشة - رضي الله عنها - كان الناس يدخلون عليها لسماع الحديث ، ولاستفتائها وزيارتها ، من غير أن يكون إذا دخل أحد ينهب إلى القبر المكرّم ، لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير ذلك ، بل ربما طلب بعض الناس منها أن تربه القبور فتريه إياهن ، وهي قبور لا لاطئة ولا مشرفة ، مبطوحة ببطحاء العرصة ، وقد المختلف هل كانت مسنمة أو مسطحة ، والذي في البخاري أنها مسنمة . قال سفيان النمار إنه رأى قبر النبي مسنما ، ولكن كان الداخل يسلم على النبي القوله : ( ما من أحد يسلم على إلا ردّ الله على روحي حتى أرد عليه السلام ) ، وهذا السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة . وهذا السلام هو القريب الذي يرد النبي على صاحبه ، وأما السلام المطلق الذي يفعل خارج الحجرة وفي كل مكان فهو مثل السلام عليه في الصلاة ، وذلك مثل الصلاة عليه ، والله هو الذي يصلي عليه مرة عشراً ، فهذا هو الذي أمر به المسلمون خصوصاً للنبي مؤ ، بخلاف السلام عليه عند قبره ، فإن هذا قدر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين ، فإن كل مكان والصلاة عليه عند قبره كما يسلم عليه في الحياة عند اللقاء ، وأما الصلاة والسلام في كل مكان والصلاة على التعيين فهذا إنما أمر به في حق النبي من ههو الذي أمر ا الله العباد أن يصلموا عليه ويسلموا تسليماً ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً .

فححر نسائه كانت خارجة عن المسحد شرقيه وقبليه ، ولهذا قال ﷺ : ( ما بسين بيسيّ ومنسري روضة من رياض الجنة ) ، هذا لفظ الصحيحين ، ولفظ ( قبري ) ليس في الصحيح ، فإنه حينتذ لم يكن قبر ....

ولما مات دفن في حجرة عائشة ، قالت : قال رسول الله فل مرض موته : ( لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساحد ) يجلر ما فعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسحداً . وفي صحيح مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد ، ألا فلا تتخلوا القبور مساحد ، فإني أنهاكم عن ذلك) . وفي صحيح مسلم أيضاً أنه قال : (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها) ،

فنهى ه عن اتخاذ القبور مساحد وعن الصلاة إليها ، ولعن اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا قبور أنبياتهم مساحد ، لأن هذا كان هو أول أسباب الشرك في قوم نوح ...

ولهذا لما أدخلت الحجرة في مسجده المفضل في خلافة الوليد بن عبدالملك - كما تقدم - بنوا عليها حائطاً وسنموه وحرفوه لتلا يصلى أحد إلى قبره الكبريم على أ. وفي موطباً مالك عنه أنه قال ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد ) ، وقد استجاب الله دعوته ، فلم يتخذ و لله الحمد وثناً ، كما اتخذ قسر غيره ، بـل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت الحجرة ، وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحداً من أن يدخل إليه ليدعو عنده ، ولا يصلى عنده ، ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره . لكن من الجهال من يصلي إلى حمرته ، أو يرفع صوته ، أويتكلم بكلام منهى عنه ، وهذا إنما يفعل خارجاً عن حجرته لا عند قبره ، وإلا فهو و لله الحمد استحاب الله دعوته فلم يكن أحد قط أن يدخل إلى قبره فيصلي عنده أو يدعو أو يشرك به كما فعل بغيره اتخذ قبره وثناً ، فإنه في حياة عاتشة رضي الله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها ، ولم تكن تمكّن أحداً أن يفعل عنـد قـبره شيئاً مما نهى عنه ، وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت في المسجد فسد بابها ، وبني عليها حائط آخر . كل ذلك صيانة له ﷺ أن يتخذ بيته عيداً وقيره وثناً ، وإلا فمعلوم أن أهل المدينة كلهم مسلمون ، ولا يأتي إلى هناك إلا مسلم، وكلهم معظمون للرسول ﷺ ، وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة، فما فعلوا ذلك ليستهان بالقير المكرم ، بـل فعلـوه لتـلا يتخـذ وثنـاً يعبـد، ولا يتخذ بيته عيداً، ولئلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم، والقبر المكرَّم في الحجرة إنما عليه بطحاء - وهو الرمل الغليظ - ليس عليه حجارة ولا خشب ، ولا هو مطيّن كما فعل بقبور غيره .

وهو الله إنما نهى عن ذلك سداً للنريعة كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ، له لا يتحد قبره وثناً يعبد ؟ غروبها ، له لا يتحد قبره وثناً يعبد ؟ فاستحاب الله دعاءه الله ، فلم يكن مثل الذين اتخذت قبورهم مساحد ، فإن أحداً لا يدخل عند قبره ألبتة ، فإن من كان قبله من الأنبياء إذا ابتدع أممهم بدعة بعث الله نبياً ينهى عنها . وهو الله عام الأنبياء لا نبي بعده ، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة ، وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثناً ، فإن ذلك والعياذ بالله لو فعل لم يكن بعده نبي ينهى عن ذلك ، وكان الذين

وذكر ابن قدامة هذا الحديث من رواية أحمد بلفيظ: « ما من أحد يُسَلّم عنه قبري » ، فإن ثبت ، إلاّ فالمسلّم عنه القبر امتاز بالمواجهة بالخطاب المستدعي للرد ، ولذا قال الإمام الجليل أبوعبدالرحمن عبدا لله المقبري أحد أكابر شيوخ البحاري : هذا الحديث في الزيارة : « إذا زارني فسلّم عليّ رد الله علي روحي حتى أرد عليه » ، ويؤيده أن أصل السلام عرفاً : ما يواجه به المسلّم عليه من قرب ، ويكنى به عن الزيارة ، وهو سلام التحية المستدعي للرد على المسلم بنفسه أو برسوله ، بخلاف السلام الذي يقصد به الدعاء منا بالتسليم عليه من الله تعالى ، سواء كان بلفظ الغيبة ، أو الحضور ، وهو الذي قيل باختصاصه به عن الأمة ، كالصلاة ، فلا يقال : فلان عليه السلام . وهذا الحديث استدل به البيهقي المأمة ، كالصلاة ، قال : والمعنى : إلا وقد ردّ الله على روحى حتى أردّ عليه () .

يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة ، وهو ﷺ قد أخير أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحــق لا يضرهم من خالفهم ولا من خلطم إلى يوم القيامة ، فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقـــبره المكرم كما فعل بقبور غيره ﷺ .

وقد ذكرت فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى مسحده وزيـارة قـبره - كمـا يذكـره أثمـة المسلمين في مناسك الحج – عمل صالح ومستحب .

<sup>(</sup> الفتاوى - ٣٢١/٢٧ - ٣٢٩) .

<sup>(</sup>١) هذا الجواب نقله السبكي عن البيهقي .

وقد عقّب عليه ابن عبدالهادي بقوله: هذا الجواب فيه نظر ، وقد ذكره البيهقي في الجنزء الذي جمعه في حياة الأنبياء عليهم السلام بعد وفاتهم ، فمضمونه ردّ روحه فلي بعد موته إلى حسده ، واستمرارها فيه قبل سلام من يُسَلِّم عليه ، وليس هذا المعنى مذكوراً في الحديث ، ولا هو ظاهره ، بل هو مخالف لظاهره ؛ فإن قوله : ( إلا ردّ الله على روحي ) بعد قوله : ( ما من أحد يسلّم على ) يقتضى ردّ الروح بعد السلام ، ولا يقتضى استمرارها في الجسد . واعلم أنّ ردّ

وقيل: هو خطاب على مقدار فهم المخاطبين ، أنه لا بد من رد الروح ليسمع ، فكأنه قال: أسمعه تمام السماع ، وأحيبه تمام الإجابة ، مع دلالته على الرد عند سلام أي مسلم ، و لم يرد قبضها بعد ، ولا قائل به لتوالي موتات لا تحصر ، أو أن الرد معنوي من الاستغراق في الشهود ، فهو التفات روحاني إلى دوائر البشرية من الاستغراق في الحضرة العلية .

وأما حديث النسائي وغيره: «إن الله ملائكة سياحين في الأرض يُبَلّغوني من أمتي السلام »(١) ، وأحاديث عرض الملك لصلاة الأمة وسلامها عليه هذاك في حق الغائب ، وأما الحاضر ففيه حديثان:

الأول : عن أبي هريرة ظلى مرفوعاً : « من صلّى عليّ عند قبري سمعته ، ومن صلّى عليّ نائياً بُلِعْتُه » (٢) ، رواه جماعة من طريق أبي عبدالرحمن ، قال

الروح إلى البدن وعودها إلى الجسد بعــد المـوت لا يقتضي استمرارها فيـه ، ولا يستلزم حيـاة أخرى قبل يوم النشور نظير الحياة المعهودة ، بل إعادة الروح إلى الجسد في البرزخ إعادة برزخيـة لا تزيل عن الميت اسم الموت . ( الصارم المنكى – ص٢٢٢–٢٢٣) .

وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحــاب الجحيــم » <sub>.</sub> (٢٦٢/٢) .

 <sup>(</sup>١) السنن بشرح السيوطي (٣/٣، ح١٢٨٢).
 وأخرجه أحمد في المسند (٢/١٥٤)، وبلفظ : (إن الله في الأرض ...). (٢/١٤٤).
 وانظر (ص).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالهادي : هذا الحديث موضوع على رسول الله ه أسل ، ولم يحدث به أبوهريرة ، ولا أبوصالح ، ولا الأعمش . ومحمد بن مروان السدي متهم بالكذب والوضع . ( الصارم المنكى – ص ٢١) .

البيهقي : وهو محمد بن مروان السدي/ [٣٠] ] فيما أرَى ، وفيه نظر (1) .

والثاني : وهو أضعف من الأول ، عن أبي هريرة ظلله أيضاً : « من صلّى عليّ عند قبري ، وكُلُ الله تعالى به ملكاً يُبَلّغني ، وكفي أمر آخرته ، وكنت له شهيداً أو شفيعاً » (٢) . وفي رواية : « ما من عبد يسلم عليّ عند قبري إلا وكل الله بها ملكاً يبلغني ، وكفي أمر آخرته ودنياه ، وكنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » (١) .

وذكر في « الإحياء » حديث : « إن الله وكل بقبره في مَلَكا يُبَلِّغُهُ سلام من سلّم عليه من أمته » ، ثم قال : هذا في حق من لم يحضر قبره ، فكيف بمن فارق الوطن وقطع البوادي شوقاً إليه ، وقد صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن – وفي رواية : بقبر رجل – كان يعرفه في الدنيا ، فيسلم عليه إلا عرفه ، ورد عليه السلام » (") .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ: متهم بالكذب. (تقريب التهذيب - ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>۲) قال ابن عبدالهادي: هذا اللفظ تفرّد به محمد بن موسى عن الأصمعي ، عن محمد بن مروان ، ومحمد بن موسى هو محمد بن يونس بن موسى أبو العباس البصري ، وهو متهم بالكذب ووضع الحديث . قال ابن عدي : اتهم بوضع الحديث وسرقته ، وادّعى رؤية قوم لم يرهم ، وروايته عن قوم لا يُعرفون ، وترك عامة مشايخنا الرواية عنه ، ومن حدّث عنه ينسبه إلى حده موسى لتلا يعرف . ( الكامل – ٢٩٩٤/٢) . وقال ابن حبان : كان يضع على الثقات الحديث وضعاً، ولعلّه قد وضع أكثر من ألّف حديث . ( المحروحين – ٢١٢/٢) .

<sup>-</sup> الصارم المنكى (ص ٢١٧).

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن عبدالهادي نقلاً عن الحافظ أبي محمد عبدالحق الإشبيلي في كتـاب « العاقبـة » موضحـاً
 أنه ذكره ابن عبدالير . وهو صحيح الإسناد . ( الصارم المنكي - ص٢٢٤) .

وقال المناوي : قال ابن الجوزي : حديث لا يصح، ثم قال: وأفاد الحافظ العراقي أن ابن عبدالبر

ولابن أبي الدنيا: «إذا مرّ الوجل بقبر يعرفه، فسلّم عليه ردّ عليه السلام وعرفه، وإذا مرّ بقبر لا يعرفه فسلّم عليه، ردّ عليه السلام »(1). وسيأتي قول ابن حبيب: فإنه فله يعلم وقرفَك، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في «اقتضاء الصراط المستقيم»، كما نقله ابن عبدالهادي(٢)، أن الشهداء بل كل المؤمنين إذا زارهم المسلم وسلّم عليهم عرفوا به، وردّوا عليه السلام، فإذا كان هذا في حق آحاد المسلمين، فكيف بسيد المرسلين في ، فهو كما سيأتي يسمع من يسلّم عليه عند قبره ويرد عليه، عالماً بحضوره عند قبره، وكفى بهذا فضلاً حقيقاً بأن ينفق فيه ملك الدنيا حتى يترصل إليه.

أخرجه في « التمهيد » و « الاستذكار » ، بإسناد صحيح عن ابن عباس .

وممن صححه عبدالحق . ( فيض القدير – ٤٨٧/٥) .

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الجامع الصغير، وعزاه للخطيب في « التاريخ » ، وابن عساكر عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة ، وذكره ابن عبدالهادي نقلاً عن ابن أبي الدنيا ، ثم قال : هكذا رواه موقوفاً على أبي هريرة ، ورواية زيد بن أسلم ، عن أبي هريرة قد قبل إنها مرسلة ، وهي مذكورة في « حامع الترمذي »، وقد روى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال : زيد بن أسلم لم يسمع من أبي هريرة . ( تاريخ ابن معين ، ص١١٤) .

<sup>-</sup> الصارم المنكى (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) الصارم المنكى (ص٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن هبة الله بن عبدالرحيم ، (ت٧٣٨هـ) ، فقيه ، من آثاره : شرح الرعاية في فروع الفقه الحنبلي ، وسماه : « الدواية لأحكام الرعاية » . (معجم المؤلفين ، كحالة - ٢٠/١٢) .

<sup>(</sup>٤) أبو أيوب الملغي ، صدوق ، من الثالثة . ( تقريب التهذيب – ٣٢٥/١ ) .

عليك ، أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وأردُّ عليهم .

ولابن النجار عن إبراهيم (١) بن بشار ، حججت في بعض السنين ، فجئت المدينة ، فتقدمت إلى قبر النبي الله ، فسلمت عليه ، فسمعت من داخل الحجرة : وعليك السلام .

ونقل مثله عن جماعة من الأولياء والصالحين ، ولا شك في حياته الله بعد الموت ، وكذا سائر الأنبياء عليهم السلام حياة أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله بها في كتابه العزيز (٢) ، وهو الله سيد الشهداء ، وأعمال الشهداء في ميزانه ، وقد قال كما رواه الحافظ المنذري : «علمي بعد وفاتي ، كعلمي في حياتى » .

ولابن عدي في كامله ، وأبي يعلى برحال ثقات ، عن أنس هي مرفوعاً : « الأنبياء أحياء في قبورهم [بعد أربعين] (٢) يصلون » ، وصححه البيهقي .

وحديث ابن أبي ليلى ، وهو سيء الحفظ ، عن أنس مرفوعاً : « إن الأنبياء لا يتركون/ [٣٠/ أ] في قبورهم بعد أربعين ليلة ، ولكن يصلون بين يلدي الله حتى يُنْفَخ في الصور » (<sup>1)</sup> . وقال البيهقي : إن صح ، فالمراد والله أعلم : لا يتركون لا يصلون إلا هذا المقدار ، ثم يكونون مصلين فيما بين يدي الله ، وقال :

<sup>(</sup>۱) هناك إبراهيم بن بشار الرمادي ، حافظ له أوهام ، من العاشرة . وإبراهيم بن بشار الخراساني ، وثّقه ابن حبان ، من العاشرة أيضاً . ( تقريب التهذيب - ٣٢/١ - ٣٣) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ٨٦٩ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبدالهادي : إسناده ضعيف غير ثابت . (الصارم المنكي - ص٢٧٢) .

ولحياة الأنبياء بعد موتهم عليهم الصلاة والسلام شواهد من الأحاديث الصحيحة، وذكر حديث: «مررت بموسى وهو قائم يصلي في قبره » (١) . وغيره من أحاديث لقاء النبي على لمم . وحديث أوس بن أوس مرفوعاً: «أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفي قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا: وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون: بليت . فقال: إن الله تعالى حرم على الأرض [أن تأكل] أجساد الأنبياء عليهم السلام »(١) . أخرجه ابن حبان في «صحيحه »(١) ، والحاكم(١) وصححه . وذكر البيهقي له شواهد(١) .

ولابن ماحه بإسناد حيد ، عن أبي الدرداء(١) عليه مرفوعاً : « أكثروا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( صحيح مسلم بشرح النووي - ٢٣٨/٢) .

واحمد من حديث أنس بلفظ ( مررت ليلة أسري بي على موسى فرأيته قائماً يصلي في قـــبره ) . المسند (٢٠/٣) .

ومثله عن أنس عن يعض أصحاب النبي 🍇 . ( المسند – ٥٩/٥) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسامي ( السنن - ۹۱/۳-۹۱/۳ ، ح۱۳۷٤) ، وفيه لفظ ( أن تأكل ... ) . وأخرجه النسامي ( النشن - ۹۱/۳ ، ۱۸٤/۲ ) ، وأخرجه ابن ماجه ( انظر : صحيح سنن ابن ماجه ، للألباني - ۱۷۹/۱، ح۸۸-۱۰۸۰) ، (۲۷۳/۱، ح۲۳۲-۱۳۲۱) . وما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، وهو ثابت في السنن والنسخ .

<sup>(</sup>٣) موارد الظمآن للهيثمي (ص١٤٦، ح٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) المستدرك مع التلخيص (٢٧٧/١).

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٢٤٨/٣).

<sup>(</sup>٦) قبل اسمه : عويمر ... ، وقبل : عامر ، ولقبه عويمر . ( الإصابة مع الاستيعاب - ٩٠٩٥، رقم (٦) ... ٣٧٦) .

الصلاة عليّ يوم الجمعة ، فإنه مشهود تشهده الملائكة ، وإن أحداً لن يصلي عليّ إلا عرضت عليّ صلاته حين يفرغ منها  $_{\rm N}$  ، قال : قلت : وبعد الموت ؟ قال :  $_{\rm N}$  وبعد الموت ، إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام  $_{\rm N}$  ، فني الله حي يُرزق  $^{\rm (1)}$  ، وهذا لفظ ابن ماحه .

ولابن عساكر من طرق ، عن عمار بن ياسر مرفوعاً : «إن الله أعطاني مَلكاً من الملائكة بقوم على قبري إذا أنا مت ، فلا يصلي علي أحد صلاةً إلا قال : يا أحمد ! فلان بن فلان يصلي عليك ، يسميه باسمه واسم أبيه ، فيصلي الله عليه مكانها عشراً » . وفي رواية : «إن الله أعطى ملكاً أسماء الخلائس » . وفي رواية : «إن الله أعطى ملكاً أسماء الخلائس » . وفي رواية : «أسماع الخلائس ، فهو قائم على قبري إلى يوم القيامة ... » الحديث (٢) .

وللبزار برحال الصحيح ، عن ابن مسعود رفي مرفوعاً : ﴿ إِنْ الله تعالى

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماحه (۱/۵۶۱، ح۱۰۸۰).

وقال البخاري : زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي : مرسل . ( التاريخ الكبير – ٣٨٧/٣) . وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء ، فهو شاهد لغيره ، وعاضد له ، وا لله أعلم . ( الصارم المنكى – ص٢١٣–٢١٤) .

قال الحافظ ابن حجر: زيد بن أيمن ، مقبول . ( تقريب التهذيب - ٢٧٢/١) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عبدالهادي : هذا حديث ليس بشابت ، فيه عمران بن حميرى ، بحهول ، وقـد ذكـر
 البخاري أنه لا يتابع على حديثه ( التاريخ الكبير – ٢/٦١) .

ونعيم بن ضمضم لم يشتهر من حاله ما يوحب قبول حبره .

وقال الأستاذ أبو منصور (٢) البغدادي: قال المتكلمون المحقفون من أصحابنا: إن نبينا على حي بعد وفاته ، وإنه يسر بطاعات أمته ، وإن الأنبياء لا يبلون ، مع أنا نعتقد ثبوت الإدراكات ، كالعلم والسماع لسائر الموتى ، ونقطع بعود حياة لكل ميت في قبره ، ونعيم القبر وعذابه ثابت ، وهو من الأعراض المشروطة بالحياة ، لكنه لا يتوقف على البنية .

وأما أدلة الحياة في/ ٣١٦/ أ ] الأنبياء ، فمقتضاها أنها مع البنية مع قوة النفوذ في العالم والاستغناء عن العوائد الدنيوية .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و (م) .

والحديث في مسند البزار (٧٠٥،٣٠٧-٣٠، ٣٠٠-٩٢٤)، كشف الأستار (١٩٧٧)، كشف الأستار (١٩٧٧، ٣٩٧). ح٨٤٥) ، وصححه في المجمع (٢٤/٩) .

وقال الألباني بعد ذكر الطرق لهذه الزيادة ، (وهي : حياتي خير لكم ...) الحديث : وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه ، وخيرها حديث بكر بن عبدا الله المزني ، وهم مرسل ، وهو من أقسام الضعيف عند المحدّثين ، ثم حديث ابن مسعود ، وشرها حديث أنس بطريقيه .

<sup>(</sup> سلسلة الأحاديث الضعيفة - ٢/٦،٢، ح٩٧٥) .

وقد أخرج الإمام أحمد أول الحديث . ( المسند – ٣٨٧/١ ) ، وذكره القاضي إسماعيل في كتاب فضل الصلاة على النبي ﷺ (ص٤) .

<sup>(</sup>٢) هو عبدا الله بن محمد بن أبي محمد ، مُحَدَّث مكثر ، رحالة .

<sup>(</sup> سير أعلام النبلاء للذهبي - ٢٧٤/١٣) ، ( معجم المؤلفين لكحالة - ١٤٠/٦) .

وعن صاحب « اللمر المنظم » (۱) أنه لله المات ، ترك في أمته رحمة لهم ، فإنه سأل الله عز وحل أن يكون بين أمته إلى يوم القيامة ، وحديث : « أنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث » لا أصل له .

وعن المنهال(٢) بن عمرو: كنت أنا وسعيد بن المسيب إلى جنب حجرة أم سلمة ، فجعل الناس يدخلون بيت رسول الله في ، فقال سعيد: أترى هؤلاء ما أحمقهم ؟ إنهم يرون أنه في بيته . قلت : أحل ، قال : إنه لا يبقى نبي من أولي العزم فوق أربعين ليلة حتى يرفع ، وإن نبي الله في لم يبق في الأرض فوق أربعين ليلة حتى رفع ، وإنه ليس من يوم إلا وتعرض عليه أمته طرفي النهار ، فيعرفهم بأسمائهم ونسبهم ، وبذلك يشهد عليهم .

ورواه عبدالرزاق بلفظ: أن سعيد بن المسيب رأى قوماً يسلمون على النبي في الأرض [أكثر من] أربعين يوماً (٣) ، ثم عقبه

<sup>(</sup>۱) اسم الكتاب : « الدر المنظم في موّلد النبي المعظم » ، لأبي القاسم محمد بن عثمان اللولئ الممشقي ، (ت٦٧٦هم) ، وقد المتصره وسمّاه « اللفظ الجميل بمولد النبي الجليل » . ( كشف الظنون - ٢٧٣٥/١) .

<sup>(</sup>٢) صدوق ، ربما وَهِم ، من الحامسة . ( تقريب التهذيب – ٢٧٨/٢) .

<sup>(</sup>٣) المصنف (٣/٥٧-٧٧١) .

وما بين المعقوفتين سقط من النسخ .

قال ابن عبدالهادي : هذا الذي رواه عبدالرزاق عن ابن المسيب لم يتابع عليه ابس المسيب ، بل في صحته عنه نظر ، وما بناه المعترض عليه على تقدير صحته عنه ليس بمقبول منه ، بل هـو بناء ضعيف على ضعيف ، و لم يذكر البيهقي في الجزء الذي جمعه في حياة الأنبياء بعـد وفاتهم قول ابن المسيب هذا ، وإنما روى بإسناد ضعيف غير ثابت عن أنس ... الحديث .

<sup>(</sup> الصارم المنكي - ص٢٧٢) .

بحديث: « مورت بموسى وهو قائم يصلى في قبره » (١) إشارة لرد ذلك ، ويشير إليه أيضاً حديث: « إن الله حرم على الأرض [أن تأكل] أجساد الأنبياء » عليهم السلام ، في حواب قولهم: وكيف تُعْرَضُ صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يقولون: بليت . وابن المسيب لم ينكر التسليم ، لأنه وإن صح ما قاله ، فالقبر الشريف له به على علاقة والتفات روحاني ، وله نسبة إليه ، مع أنا قطعنا بوضعه

وسبق في « الفصل التاسع » ما أخبر به سعيد بن المسيب من سماعه الأذان والإقامة من القبر أيام الحرة (٢) ، وقال عثمان الله علم أيام حصاره : لن أفارق دار هجرتي ومجاروة رسول الله الله علم فيها (٢) .

وروى ابن عساكر بسند حيد ، عن أبي الدرداء على قصة نـزول بـلال [بن رباح بداريا بعد فتح عمر فلله لبيت المقدس ، قال : ثم إن بـلالاً] رأى النبي وهو يقول له : ما هذه الجفوة يـا بـلال ؟ أمـا آن لـك أن تزورني ؟ فانتبه حزيناً خائفاً ، فركب راحلته وقصد المدينة ، فاتى قـبر رسول الله عنده ويمرغ وَحْهة عليه ، فأقبل الحسن والحسين ، فجعل يضمهما ويقبلهما ،

وسعيد بن المسيب رضي ، وإن كان من سادات التابعين علماً وعملاً وزهداً وورعاً ، فهذا رواه عبدالرزاق عنه لا يعرف عن غيره من الصحابة والتابعين وأتباعهم ...

<sup>(</sup> الصارم المنكي - ص٢٧٣) .

<sup>(</sup>١) المصنف (٥٧٧/٣، ح٢٧٢٧) ، ولفظه ( مررت بموسى ليلة أسري بي ... ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره السبكي . نقله عنه ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (ص٢٧٢) .

فقالا: نشتهي نسمع أذانك الذي كنت تـؤذن به لرسول الله في المسجد، فعلا سطح المسجد، ووقف موقِفة الذي كان يقف فيه، فلما أن قال: الله أكبر، ارتجت المدينة، فلما [أن] قال: أشهد أن لا إلـه إلا الله، ازدادت رحتها، فلما [أن] قال: أشهد أن يحمداً رسول الله، خرجت العوائق من/ [٣١/ب] خدورهن وقالوا: بعث رسول الله في ، فما رؤي يوم أكثر باكياً ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله في من ذلك اليوم (١).

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الأثير (أسد الغابة - ٢٤٤/١-٢٤٥).

قال ابن عبدالهادي : هذا الأثر المذكور عن بلال ليس بصحيح عنه ، ولو كان صحيحاً عنه لم يكن فيه دليل على محل النزاع ، وقول المعترض : أن إسناده حيد خطأ منه ، وكذلك قوله : إنه نص في الباب ، وقد ذكر هذا الأثر الحاكم أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري الحافظ في الجزء الخامس من فوائله ، ومن طريقه ذكره ابن عساكر في ترجمة بالال ، وهو أثر غريب منكر وإسناده مجهول وفيه انقطاع ؛ وقد تفرد به محمد بن الفيض الغساني ، عن إبراهيم ابن محمد بن سليمان بن بلال عن أبيه ، عن حده ، وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لم يعرف بثقة وأمانة ، ولا ضبط وعدالة ، بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية ، و لم يرو عنه غير محمد بن الفيض روى عنه هذا الأثر المنكر . ( الصارم المنكي – ص٢٣٧) .

والحاصل أن مثل هذا الإسناد لا يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع إليه عند أحد من أتمة هذا الشأن ، مع أن المعترض لم يذكر شيئاً في محل النزاع أمثل منه ، ولا اعتمد على شيء في المسألة أقرب منه ؛ ولهذا زعم أنه نص في الباب ، وهو مع هذا ليس بثابت ولا صحيح ، ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة على محل النزاع ، فإن الذي فيه أن بلالاً ركب راحلته وقصد المدينة، وقاصد المدينة قد يقصد المسجد وحده ، وقد يقصدهما جميعاً ، وليس في الخير أنه قصد بحرد القرر . (الصارم المنكى - ص ٢٤١) .

وشيخ الإسلام إنما ذكر الخلاف بين العلماء في حواب السؤال الذي سئل عنه فيمن قصـد بحـرد القبر ، ولهذا قال في رده على بعض من اعترض عليه من المالكية فيقــال لفــظ الجــواب : أمــا مــن

سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، فهل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين ، وقوله : من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء احتراز عن السفر المشروع كالسفر إلى زيارة قبر النبي ، إذا سافر السفر المشروع ، فسافر إلى مسحده، وصلى فيه ، وصلى عليه وسلم عليه ودعا وأثنى كما يحبه الله ورسوله ، فهذا سفر مشروع مستحب باتفاق المسلمين وليس فيه نزاع ، فإن هذا لم يسافر لمجرد زيارة القبور .

وقال أيضاً: الناس أقسام ، منهم من يقصد السفر الشرعي إلى مسحده ، ثم إذا صار في مسحده فعل ف مسحده المحاور لبيته الذي فيه قبره ما هـو مشروع ، فهذا سفر مجمع على استحبابه وقصر الصلاة فيه ، ومنهم من لا يقصد إلا مجرد القبر ولا يقصد الصلاة في المسحد ، ولا يصلي فيه ، فهذا لا ريب أنه ليس بمشروع ، ومنهم من يقصد هذا وهذا ، فهذا لم يذكر في الجواب ، إنما ذكر في الجواب من لم يسافر إلا لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين .

ومن الناس من لا يقصد إلا القبر لكن إذا أتى المسجد صلى فيه ، فهذا أيضاً يثاب على ما فعله من المشروع كالصلاة في المسجد والصلاة على النبي والسلام عليه ونحو ذلك من الدعاء والثناء عليه وعبته وموالاته والشهادة له بالرسالة والبلاغ وسؤال الله الوسيلة له ونحو ذلك مما هـو مـن حقوقه المشروعة في مسجده بأبى هو وأمى .

ومن الناس من لا يتصور ما هو الممكن المشروع من الزيارة حتى يبرى المسجد والحجرة ، بل يسمع لفظ قبره فيظن ذلك كما هو المعروف المعهود من زيارة القبور أنه يصل إلى القبر ويجلس عنده ويفعل ما يفعل من زيارة شرعية ، أو بدعية ، فإذا رأى المسجد والحجرة تبين له أنه لا سبيل لأحد أن يزور قبره كالزيارة المعهودة عند قبر غيره ، وإنما يمكن الوصول إلى المسجد والصلاة فيه ، وفعل ما يشرع للزائر في المسجد ، لا في الحجرة عند القبر بخلاف قبر غيره .

فقد تبين أن شيخ الإسلام إنما ذكر الخلاف في الجواب فيمن قصد بحرد القبر ، فأما من قصد الزيارة وغيرها كالصلاة في المسحد، فلم يذكر فيه نزاعاً ، فليس فيما روي عن بلال حجة عليه، فإنه يحتمل أن يكون قصد الصلاة في المسجد وزيارة القبر معاً ، ولا يعلم أنه قصد بحرد القبر ، ولم يقصد المسجد إلا بإخباره عن نفسه بذلك ، فإن القصد محله القلب ، ولا سبيل لنا إلى الاطلاع عليه إلا بخير من قام به ، وبلال لم يخبر عن نفسه بأنه قصد بحرد زيارة القبر .

وإنما في الأثر المروي عنه أنه ركب راحلته وقصد المدينة ، وليس في ذلك دليل على أنه حرد النية للقبر فقط ، ولو فرض أنه لم يقصد إلا القبر فقط و لم يقصد الصلاة والسلام في المسجد كان ذلك على سبيل الاحتهاد منه ، وكان ممن يحتج لفعله ، وقد علم أن النبي في قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الاقصى ) و لم ينقل عن أحد من أصحاب النبي في لا من الخلفاء الراشدين ولا من غيرهم مثل هذا المذي روي عن بلال ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فِإِنْ تَنَازَعُتُم فَى شَى مُ فَرُدُّوهُ إلى الله والرَّمُولِ إِنْ كُتُم تُوْمِنُونَ بِا الله واليَّم الآخِر ذَاك خَيرُ وَأَخْسَنُ تَأُومِلاً ﴾ [ النساء : ٥٩]

والذي يظهر أن ما نقل عن بلال هذا ليس بصحيح عنه ، بل بعض ألف اظ الخير يشهد ببطلانه عنه ؛ وقد ثبت عن عبدا ألله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي فقال : ( السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ) ، وهذا صحيح ثابت عن ابن عمر ، بل هو مجمع على صحته عنه ، وليس فيه شد رحل ولا إعمال مطي ، ومع هذا فقد قال ابن ابن أحيه الإمام الحافظ الفقيه أحد الأعلام أبو عثمان عبيد الله بس عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدنى : ما نعلم أحداً من أصحاب النبي عمر بن حفص بن عمر ، هكذا ذكره عبدالرزاق في مصنفه عن معمر عن عبيد الله بن عمر . وقد كان عبيد الله من سادات أهل المدينة وأشراف قريش فضلاً وعلماً وعبادة وحفظاً وإتقاناً ، بل هو أحفظ آل عمر في زمانه وأثبتهم وأعلمهم ، وقد قال ما قال فيما كان ابن عمر يفعله ، مع أن مالكاً وغيره من العلماء صاروا إلى ما روي عن ابن عمر في ذلك .

فإذا كان هذا قول عبيد الله بن عمر فيما روي عن ابن عمر في ذلك ، مع أنه أقرب بكثير مما روي عن بلال ، فإن الذي فيه مجرد السلام عند القدوم من السفر ، وليس فيمه شد رحل ، ولا إعمال معلى ، ولا غير ذلك مما روي عن بملال ، فكيف يقال فيما روي عن بملال من فعله المتضمن شد الرحال ، وإعمال المطي ، وغير ذلك مما لم ينقل عن غيره من أصحاب النبي الله والتابعين لهم بإحسان ، والله أعلم .

( الصارم المنكي - ص٧٤١-٢٤٣).

وقال الحافظ عبدالغني وغيره: إن بلالاً لم يُؤذّن لأحد بعد النبي الله الا مرة في قدمة للزيارة طلب إليه الصحابة ذلك فأذن و لم يتم الأذان . وقيل : أذّن لأبي بكر في خلافته (١) .

وليس الاعتماد في السفر للزيارة على مجرد منامه ، بـل علـى فعلـه لذلك ، والصحابة متوفرون ، و لم تخف عليهم القصة ، والمنام مؤكد لذلك .

وقد استفاض عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان يبرد البريد من الشام (٢) يقسول : سلّم لي على رسول الله ﷺ .

وقال الإمام أبوبكر بن عمر بن أبي عاصم النبيل من المتقدمين في (( مناسك )) له التزم فيها الثبوت : وكان عمر بن عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصداً من الشام إلى المدينة ليقرئ النبي الله السلام ، ثم يرجع (٣) .

<sup>(</sup>۱) نقله ابن عبدالهادي من كلام السبكي مطولاً . وفيه أن الحافظ أبو محمد عبدالغني المقدسي ذكر هذا في الكمال في ترجمة بلال . قال : وعمن ذكر ذلك أيضاً الحافظ أبو الححاج المزي . ( الصارم المنكى – ص٢٣٥) .

<sup>(</sup>۲) ذكره القاضي عياض . ( الشفا – ۲۷۰/۲) .ويبرد : أي يرسل .

والبريد : هو الرسول الذي يرسل مستعجلاً لتبليغ أمور الدولة للخلفاء والأمراء .

<sup>(</sup>٣) هذا كلام السبكي ، نقله ابن عبدالهادي في كتابه « الصارم المنكي » (ص٢٤٤) .

ثم قال ابن عبدالهادي : والجواب من وحوه :

أحدها: المطالبة بصحة الإسناد إلى عمر بن عبدالعزيز ، و لم يذكر المعترض الإسناد في ذلك إلى عمر لينظر فيه ، هل هو صحيح أم لا ؟ وكأنه لم يظفر به ، فإنه لو ظفر به ووقف عليه لبادر إلى ذكره ، ولو كان إسناداً ضعيفاً كما هي عادته ، وكما ذكر إسناد الأثر المروي عن بــــلال ، وإن كان غير صحيح .

الوجه الثاني: أن ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز من إبراده البريد من الشام قاصداً إلى المدينة لمحرد الزيارة ، ليس بصحيح عنه ، بل في إسناده عنه ضعف وانقطاع ، وأمثل ما روي عنه في ذلك ما ذكره البيهقي في كتاب شعب الإيمان ، فقال : حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، أنبأنا أبو عبدا لله الصفار ، حدثنا ابن أبي المدنيا ، حدثني إسحاق بن أبي حاتم المداتي ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن رباح بن أبي بشير ، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ، قال : قلمت على عمر ابن عبدالعزيز إذ كان خليفة بالشام ، فلما ودعته قال : إن في إليك حاجة إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي في فاقرته مني السلام .

هذا أحود ما روي عن عمر بن عبدالعزيز في هذا الباب ، مع أن في ثبوته عنه نظراً ، فإن رباح ابن أبي بشير شيخ بحهول لم يرو عنه غير ابن أبي فديك ، ولو فرض أنه شيخ معروف ثقة ، فليس في روايته ذكر إبراد البريد لجرد الزيارة ، وإنما فيها إرسال السلام مع بعض من قدم على عمر من أهل المدينة ، فإن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري ، هو من أهل المدينة ، وكان قدم منها إلى الشام على عمر بن عبدالعزيز ، فلما ودعه وأراد الرحوع إلى بلده ، قال له عمر : سترى قبر النبي في السلام ، وقد عرف أن شيخ الإسلام لم يذكر نزاعاً في الجواب فيمن سافر إلى المدينة لحاحة ، وزار عند قلومه ، أو احتمع في سفره قصد الزيارة مع قصد آخر . وإنما ذكر الخلاف فيمن قصد بحرد القبر ، ويزيد بن أبي سعيد قصد الرحوع إلى بلده المدينة ، وانضم إلى ذلك قصد آخر ، وليس هذا على النزاع ، وإنما الخلاف في شد الرحل وإعمال المطبى وانضم إلى ذلك قصد آخر ، وليس هذا على النزاع ، وإنما الخلاف في شد الرحل وإعمال المطبى إلى بحرد زيارة القبور .

وقول المعترض: فسفر بلال في زمن صدر الصحابة ورسول عمر بسن عبدالعزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة لم يكن إلا للزيارة، هو بحرد دعوى عرية عن الدليل، فتقابل بالمنع والرد وعدم القبول، بل إنما كان لها ولغيرها كما قد بينا ذلك وا الله أعلم.

فإن قيل: ذكر البيهقي في آخر الأثر المذكور أن عمر كان يبيرد البريد، فإن فيه بعد قوله: « فأقرئه مني السلام »، قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك: فحدث به عبدا الله بن حعفر، فقال: أحرني فلان أن عمر كان يبرد إليه البريد من الشام.

فالجواب : أن هذا ليس بصحيح ، بل هو ضعيف منقطع ، وعبدا لله بن حعف محدث ابن أبي فديك هو والد ابن المديني ، وهو ضعيف غير محتج بخبره ؛ قال يحيى بن معين : ليس بشيء ،

وقال النسائي : منزوك الحديث . والمخبر لعبدا لله بن جعفسر رحـل مبهـم وهــو أســوأ حــالاً مـن الجهول .

فإن قيل: قد روى البيهقي نحو هذا من وجه آخر، فقال: حدثنا عبدا لله بن يوسف الأصبهاني، أنبأنا إبراهيم بن فراس بمكة ، حدثني محمد بن صالح الرازي ، حدثنا زياد بسن يحيى ، عن حاتم ابن وردان ، قال: كان عمر بن عبدالعزيز يوجه بالبريد قاصداً إلى المدينة ليقرئ عنه النبي السلام . كذا رواه في شعب الإيمان ، وهذه الرواية هي التي ذكرها المعترض من المناسك لابن أبي عاصم بلا سند .

والجواب: أن يقال هذه رواية منقطعة غير ثابتة ، وحاتم بن وردان شيخ من أهل البصرة لم يلت عمر بن عبدالعزيز ، ولم يدركه ، فروايته عنه مرسلة غير متصلة ، وقد توفي عمر بن عبدالعزيز سنة إحدى ومائة ، وكانت وفاة حاتم بن وردان سنة أربع وثمانين ومائة ، وأكبر شيخ لحاتم ، أيوب السحتياني ، وكانت وفاة أيوب سنة إحدى وثلاثين ومائة .

الوجه الثالث: إنه لو ثبت عن عمر بن عبدالعزيز فله ، أنه كان يبرد البريد من الشام قاصداً إلى المدينة لجرد الزيارة والسلام ، كان في فعله ذلك من جملة المحتهدين ، ومن المعلوم أنه فله أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار الاكمة المحتهدين ، فإذا قال قولاً باحتهاده وفعل فعلاً برأيه ، فإن قام دليله وظهرت حمته تعين المصير إليه والاعتماد عليه ، وإلا فهو ممن يحتب لقوله ، ويستدل لفعله ، وقد قال الله تعالى ﴿ فِإِنْ تَنَازَعْتُم فَى مُودُوهُ إِلَى الله والرسول إِنْ كُتُم تُومنون بالله واليتم الآخر وَلكَ خَيرُ وَأَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ [النساء: ٩٥] ، وقد ذكرنا فيما تقدم عن عبدا لله بن عمر رضى الله عنهما أنه كان يأتي إلى القير للسلام عند القدوم من سفر ، ومع هذا فقد قال عبيدا لله بن عمر العمري الكبير الثقة الثبت : ما نعلم أحداً من أصحاب النبي فله فعل ذلك إلا عبر ،

وقال شيخ الإسلام في أثناء كلامه في الصلاة والسلام على النبي فل في كل مكان : وأما السلام على النبي فل في كل مكان : وأما السلام عليه عند القبر ، فقد عرف أن الصحابة والتابعين المقيمين بالمدينة لم يكونوا يفعلونه إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه – إلى أن قال : – ولهذا كان أكثر السلف لا يفرقون بين الغرباء وأهل المدينة ، ولا بين حال السفر وغيره ، فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء ، حكم شرعي يفتقر إلى دليل شرعي ، ولا يمكن أحد أن ينقل عن النبي فل أنه شرع لأهل المدينة الإتيان عند

وفي « فتوح الشام »: أن عمر شه قال لكعب الأحبار بعد فتح بيت المقدس: هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي الله ؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين (١).

الوداع للقير ، وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر وشرع للغرباء تكريــر ذلـك كلمــا دخلوا المسحد وعرجوا منه .

ولم يشرع ذلك لأهل الملينة ، فمثل هذه الشريعة ليس منقولاً عن النبي الله ، ولا عن خلفاته ، ولا هو معروف من عمل الصحابة ، وإنما نقل عن ابن عمسر السلام عند القدوم من السفر ، وليس هذا من عمل الخلفاء وأكبابر الصحابة ، كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والمنزول والمرور حيث حل ونزل وعير في السفر ، وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك ، بل أبوه عمر كان ينهى عن مثل ذلك ، وا الله أعلم .

- الصارم المنكي (ص٤٤٧-٢٤٧).

(١) نقله ابن عبدالهادي من كلام السبكي .

ثم قال ابن عبدالهادي : وهو مطالب : أولاً : ببيان صحته ، وثانياً : ببيان دلالته على مطلوب. ، ولا سبيل له إلى واحد من الأمرين .

ومن المعلوم أن هذا من الأكاذيب والموضوعات على عمر بن الخطاب الله ، و « فتوح الشام » فيه كذب كثير ، وهذا المنقول عن عمر الله لله كان فيه كذب كثير ، وهذا المنقول عن عمر الله لم كان ثابتاً عنه ، لم يكن فيه دليل على محل النزاع ، وقد عرف أن شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الموجه المشروع ، ولا يكرهها ، بل يحض عليها ، ويندب إلى فعلها .

- الصارم المنكي ( ص٢٤٧-٢٤٨) .

وفي « الموطأ » أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقف على قبر النبي ﷺ ، فيصلى على النبي ﷺ ، وعلى أبي بكر وعمر(١) .

وعن ابن القاسم والقعنيي: ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما(Y).

وعن ابن عون: سأل رحل نافعاً هل كان ابن عمر يسلم على القبر ؟ قال: نعم لقد رأيته مائة مرة أو أكثر من مائة مرة ، كان يأتي القبر فيقوم عنده، فيقول: السلام على النبي ، السلام على أبي بكر ، السلام على أبي أب وسيأتي ما رواه أبوحنيفة رحمه الله عن ابن عمر من قوله: من السُّنَّة أن يأتي قبر النبي عَبَلُ من قِبَلُ القِبْلَة ... الخبر الآتي ، وما رواه أحمد وغيره من وجود مروان لأبي أيوب الأنصاري واضعاً وَجُهَةُ على القبر .

<sup>(</sup>١) رواه الإمام مالك ( الموطأ بشرح الزرقاني – ٣٣٧/١ - ٣٩٨) .

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥٧٦/٣) .

كما روى عبدالرزاق عن معمر ، عن عبيدا لله بن عمر أنه قال : ما نعلم أحداً من أصحاب النبي ﷺ فعل ذلك إلا ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك بشرح الزرقاني (٣٣٧/١) .

ونقله القاضي عياض عنهما ، ( الشفا - ٦٧٢/٢) ، وزاد أنه قال في المبسوط : ويسلّم على أبي بكر وعمر .

<sup>(</sup>٣) ذكره عياض . ( الشفا - ٢٧١/٢) ، وزاد : ثم ينصرف .

وفي « الشفا »: قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي الله ، فوقف ، فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة ، فسلم على النبي الله . ثم انصرف(۱) .

وللبزار : خرج عمر إلى منبر رسول الله ﷺ ، فإذا معاذ بن حبل قائم يبكي عند قبر رسول الله ﷺ ، فقال : ما يبكيك يا معاذ ؟ ... الحديث/ [٣٢] ] .

وأخرج الحافظ أبو ذر الهروي في أواخر كتاب ((السنة )) له ، من طريق عمد (٢) بن يوسف الطباع ، قال : حدثنا مصعب ، قال : قال الدراوردي : رأيت جعفر بن محمد أي الصادق بن الباقر ، حاء فسلم على رسول الله في ، ثم انثنى، فسلم على أبي بكر ثم عمر ، فرآني كأني تعجبت ، أو قال : فسرني أي : لإكذابه بذلك ما تزعمه الشيعة من بُغض للشيخين . قال : فقال لي : والله إن هذا الذي أدين الله به ، وإنه ما يسرني أن أقول لمعاوية : [أ] حزاه الله ، أو فعل الله به ، وأن لي الدنيا .

وأخرج الدارقطني في « الفضائل » عن عبدا لله بن جعفر: أن على بن أبى طالب دخل المسجد فبكى حيث نظر إلى بيت فاطمة ، فأطال البكاء ، [ثم انصرف إلى قبر النبي في ، فبكى] ، فأطال البكاء عنده ، ثم قال : وعليكما السلام يا أخوي ورحمة الله ، قد كنتما هاديين مهديين ، خرجتما من الدنيا خميصين ، يعني أبا بكر وعمر .

<sup>(</sup>١) (عياض، الشفا - ٢٧١/٢).

 <sup>(</sup>٢) قال الذهبي: المُحَدِّث ، الصادق ، المسْنِد ، قال الدارقطني: صدوق . توفي سنة (٢٧٦هـ) .
 ( سير أعلام النبلاء - ٢٠/١٣ ١ - ١٦٠/١٠ ، رقم ٩٣) .

وذكر ابن عبدالير والبلاذري وغيرهما: أن زياد بن أبيه أراد الحج ، فأتاه أبوبكرة وهو لا يكلمه ، فأخذ ابنه ليخاطبه ويُسمع زياداً ، فقال : إن أباك فعل وفعل ، وإنه يريد الحج ، وأم حبيبة هناك ! فإن أذنت له فأعظم بها مصيبة وخيانة لرسول الله وفعل (). وإن هي حجبته فأعظم بها حجة عليه . قال البلاذري : فترك الحج تلك السنة . وقيل : غير ذلك . فلولا أن إتيان المدينة والزيارة للحاج عندهم مما لا يترك ، ما قال أبوبكرة ذلك مع تمكن زياد من الحج على غير طريق المدينة ، فإنه كان بالعراق ومكة أقرب إليه .

وفي ((الشفا)): قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه: ومما لم ينزل مِنْ شَأْن مَنْ حج المرور بالمدينة ، والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله على ، والتبرك برؤية روضته ، ومنبره وقبره ، ومجلسه ، وملامس يديه ، وموطئ قدميه ، والعمود الذي يستند إليه وينزل جبريل بالوحي فيه عليه ، ومن عمّره وقصده من الصحابة وأثمة المسلمين ، والاعتبار بذلك كله (٢).

<sup>(</sup>١) نقل ابن عبدالهادي أن هذا الخبر ذكره أبوعمر بن عبدالبر في الاستيعاب ، وأحمد بن يحيى البلاذري في تاريخ الأشراف ، وابن عبدربه في العقد .

ثم قال ابن عبدالهادي: ... هذا من نمط ما قبله في الاحتجاج بما ليس بشابت عند العلماء، وليس فيه دليل على المطلوب، بل هو على نقيض مراد المعترض أدل منه على مطلوبه، وهذه القصة المروية في أمر أبي بكرة وزياد، عنتلف فيها، وعلى كل تقدير فزياد بن أبيه ليس بمن يحتج بقوله، ولا يعرج على فعله، وزيارة الحاج لم ينكرها الشيخ ولا كرهها، بل استحبها كغيره من العلماء، وذكرها في مناسكه ومصنفاته وفتاويه ... ( الصارم المنكى – ص٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) (عياض ، الشفا - ۲۱۹/۲-۲۷۰) .

وقد ورد في المطبوع من الخلاصة : (ومن عمده) . وفي النسخ والشفا : (ومن عمره) .

وتقدم (١) في ((الفصل الشامن )) : اختلاف السلف أن في الأفضل للحاج البداءة بالمدينة أو بمكة ، وأن ممن اختار البداءة بالمدينة علقمة والأسود وعمرو بس ميمون من التابعين ، ولعل سببه إيثار الزيارة أولاً .

وفي ﴿ فَتَاوِي ﴾ أبي الليث (٢) السمرقندي : روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : الأحسن للحاج أن يبدأ بمكة ، فإذا قضى نسكه مرّ بالمدينة (٣) . وإن بدأ بها حاز ، فيأتي قريباً من قبر رسول الله على ، فيقوم بين القبر والقبلة .

وقال عياض: زيارة/ [٣٢/ب] قبر رسول الله الله سُنَّة بين المسلمين بحمع عليها، وفضيلة مرغب فيها<sup>(٤)</sup>. وأوضح السبكي أمر الإجماع على الزيارة قولاً وفعلاً، وسرد كلام الأثمة في ذلك، فليراجع، وبين أنه قربة بالسُّنَّة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر : (ص

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن عمر ، الحنفي ... فقيمه ، تفقه به جماعة كبيرة ..، وصنف التصانيف المفيلة ، (٢) هو أحمد بن عمر ، الحنفي .. كحالة - ٣٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب الصارم المنكي (ص ٢٥٠) ، حيث نقل هذا الكلام عن السبكي ، ثم قال ابن عبدالهادي : وهذا الذي ذكره في البداءة بمكة ليس فيه ما يحصل مراده ومطلوبه ... وقد ذكر قريباً عن النفر عن أصحاب النبي في أنهم كانوا إذا حجوا يبدأون بالمدينة ، وأنهم عللوا ذلك بالإهلال من ميقات النبي في بقولهم : نهل من حيث أحْرَم رسول الله في ، ولم يعللوه بما زعمه وادّعاه .

<sup>(</sup>٤) (عياض ، الشفا - ٦٦٦/٢) . قال : سنة من سنن المسلمين ...

<sup>(</sup>٥) ورد في الحاشية من (ح) (ق٣٣/ أ ) قوله : وبيَّن أنها قربة بالسنة .

أقول : لم يأت بحديث واحد حسن فضلاً عن كونه صحيحاً يدل على ذلك ، بـل تعقبه الإمـام جمال الدين ابن عبدالهادي في كتاب سمّاه « الصارم المنكي في السرد على السبكي » ، وردّ عليه أبلغ ردّ ، وبيّن وها تلك الأحاديث .

<sup>(</sup> الصارم المنكي – ص٣١٥) ، وانظر : التعليق في (ص ) .

وقد سبق من السنة الخاصة بها ما فيه مقنع ، وجاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور ، وقبره في سيد القبور ، فهو داخل في ذلك .

وبالقياس على ما ثبت من زيارته لأهل البقيع والشهداء ، فقيره أولى لما له من الحق ووجوب التعظيم ، ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليمه عند قبيره بحضرة الملائكة الحافين به .

وفيه التبرك بذلك ، وتأدية الحق ، وتذكر الآخرة كما في زيارة غيره .

وبالإجماع لما سبق ، ولإجماع العلماء على زيارة القبور للرحال كما حكاه النووي ، بل قال بعض الظاهرية بوحوبها ، واختلفوا في النساء ، وامتاز القبر الشريف النبوي بالأدلة الخاصة به ، فيستثنى من محل الخلاف بالنسبة إلى النساء كما أشار إليه السبكي والريمي وغيرهما ، وهو مقتضى إطلاق الإثمة .

وبالكتاب لقوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُمْ جَاءُوكَ ... ﴾ (١) الآية ، لحثه على المجيء إليه، والاستغفار عنده ، واستغفاره للجائين، وهذه رتبة لا تنقطع بموته،

<sup>(</sup>١) الآية (٦٤) من سورة النساء.

وانظر : الإمام الطيري رحمه الله (ص ) .

قال ابن عبدالهادي : فأما الاستدلال بقوله تعالى ﴿ وَلَوْ أَلْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُسَهُمْ جَاءُوكَ ﴾ ، فالكلام فيها في مقامين :

أحلهما: عدم دلالتها على مطلوبه.

\_\_\_\_\_

الآية إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول الله في المنتغفر له ، فإن المحيد الله في المستغفر له ، فإن المحيء إليه ليستغفر له توبة وتنصل من الذنب ، وهذه كانت عادة الصحابة معمه الله أن أحدهم متى صدر منه ما يقتضي التوبة حاء إليه فقال : يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ، وكان هذا فرقاً بينهم وبين المنافقين .

فلما استأثر الله عز وحل بنبيه فل ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته ، لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي ، ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد حاهر بالكذب والبهت ، وافترى على الصحابة والتابعين وهم حير القرون على الإطلاق ، هذا الواحب الذي ذم الله سبحانه من تخلف عنه وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق ، ووفق له لمن لا توبة له من الناس ولا يعد في أهل العلم ، وكيف أغفل هذا الأمر أثمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم لسان صدق في الأمة فلم يدعوا اليه ولم يرشدوا إليه ولم يفعله أحد منهم البتة ، بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما يكرهه وينهى عنه من الغلو والشرك الجفاة عما يحبه ويأمر به من التوحيد والعبودية .

ولما كان هذا المنقول شحاً في حلوق البغاة وقدنى في عيونهم ، وربية في قلوبهم ، قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل، ومن استحيى منهم من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل ، ويأبى الله إلا أن يُعلي منار الحق ، ويظهر أدلته ليهتدي المسترشد وتقوم الححة على المعاند فيعلي الله بالحق من يشاء .

وبا الله العجب إكان ظلم الأمة لأنفسها ونبيها حي بين أظهرها موجود ، وقد دعيت فيه إلى المجيء إليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن هذا الجيء ، فلما توفي الله ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد منهم إلى الجيء إليه ليستغفر له ؟ وهذا يبين أن هذا التأويل الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعاً، ولو كان حقاً لسبقونا إليه علماً وعملاً وإرشاداً ونصيحة . ولا يجوز إحداث تأويل في آية ، أو سُنَّة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة ، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه ، واهتدى إليه هذا المعترض المستاحر ،

وقد استغفر لكل من المؤمنين والمؤمنات لأمر الله له به في كتابه ، فإذا وحد المحيء واستغفار الجائى تكملت الأمور الموجبة لتوبة الله ورحمته .

وقوله: ﴿ واستغفر لهم ﴾ معطوف على ﴿ جاءوك ﴾ ، فسلا يقتضي كون استغفاره بعد الموت لما سسبق

فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه ، وبطلان هـذا التـأويل أظهـر مـن أن يطنب في ردّه ، وإنما ننبه عليه بعض التنبيه .

وبما يدل على بطلان تأويله قطعاً أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى رسول الله فل في حياته، وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن الجيء وأباه مع قدرته عليه كان منموماً غاية الذم مغموصاً بالنفاق، ولا كذلك من دعي إلى قيره ليستغفر له، ومن سنوى بين الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين، فقد حاهر بالباطل، وقال على الله وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق .

وأما دلالة الآية على خلاف تأويله فهو أنه سبحانه صدّرها بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيَطَاعَ إِذْنِ اللهِ وَلَوْ أَلْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفسهم طاعة له ، ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة ، ولم يقل مسلم أن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى قبره ويسأله أن يستغفر له ، ولمو كان هذا طاعة لكان خير القرون قد عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووُفِق لها هؤلاء الغلاة العصاة ، وهذا بخلاف قوله : ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُؤمنُونَ حَتَّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُم ﴾ [النساء : ٢٥] ، فإنه نفى الإيمان عمن لم يحكمه ، وتحكيمه هو تحكيم ما جاء به حيًا وميتاً ، ففي حياته كان هو الحاكم بينهم بالوحي ، وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه ، يوضح ذلك أنه قال : ( لا تجعلوا قبري عيداً ) ، ولو كان يشرع لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له ، لكان القبر أعظم أعياد المذنبين ، وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به .

<sup>- (</sup> الصارم المنكى، لابن عبدالهادي - ص١٧-٣١٩) .

<sup>(</sup>١) ورد في الحاشية من (ح) : أقول : عدم تسليمك غير مسلّم لك ، فإن ذلك لا يثبت إلا بدليـل ، لا يثبت بدعواك ، وأما كونه ﷺ حيّاً في قبره ، فهذا لم ينكره أحد ، لكنها حياة برزحية ليست

من حياته ، واستغفاره لأمته عند عرض أعمالهم ، فهو متوقع كما في الحياة (١) . ويعلم من كمال رحمته أن لا يترك ذلك لمن جاءه ، وسيأتي في الفصل بعده عن مالك في مناظرته المنصور ما يشهد لذلك ، وكذا عن غيره .

وقد فهم العلماء من الآية العموم (٢)، واستحبوا لمن أتى القبر أن يتلوها ويستغفر الله تعالى، وأوردوا حكاية العتبي (٣) الآتية في كتبهم مستحسنين

كحياة الدنيا ، يغدوا ويروح ، ويأكل ويشرب ، ويتزوج النساء ، ويفتي ويعلم الناس ، وينهاهم عن الفرقة والاعتلاف كما في حياته ، وأيضاً فكونه فل حياً أمر غير عنسص به ، بل الأنبياء والشهداء كذلك بنص القرآن ، أفيقول مؤمن أو عاقل أن الإنسان يذهب إلى قبور الأنبياء والشهداء يسألهم استغفارهم والاستشفاع بهم إلى الله ، بل الذاهب ... المشركين ، كما قال تعالى حاكياً عنهم : ﴿ مَا نَتَهُ لُهُم إِلا لِيَعَرَبُونَا إِلَى اللهِ رُقْنَى ﴾ ...

(۱) قال ابن عبدالهادي: والمعترض قرر هذا التأويل على تقديس حياة النبي في وموته ، وقد تبيّن بطلانه ، ولو قلر انه في حي في قبره مع أن هذا التأويل البساطل إنما يتم به وقوله: « أن من شغقته في على أمته أنه لا يترك الاستغفار لمن جاءه من أمته » ، فهذا من أبين الأدلة على بطلان هذا التأويل ، فإن هذا لو كان مشروعاً بعد موته لأمر به أمته وحضهم عليه ورغبهم فيه ، ولكان الصحابة وتابعوهم بإحسان أرغب شيء فيه وأسبق إليه ، ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة بنوع من أنواع الأسانيد أنه حاء إلى قبره ليستغفر له ، ولا شكى إليه ولا سأله ، والذي صح عنه من الصحابة بحيء القبر هو ابن عمر وحده ، إنما كان يجيء للتسليم عليه في وعلى صاحبيه عند قدومه من سفر ، و لم يكن يزيد على التسليم شيئاً البتة .

فتين أنه لو كان استغفاره لمن حاءه مستغفراً بعد موته ممكناً ، أو مشروعاً لكان كمال شفقته ورحمته بل رأفة مرسله ورحمته بالأمة يقتضي ترغيبهم في ذلك وحضهم عليه ومبادرة محير القرون إليه . ( الصارم المنكي – ص٣٢٠) .

(Y) قال ابن عبدالهادي : وأما قول المعترض : وأما الآية وإن وردت في أقوام معينين في حال الحياة فإنها تعم بعموم العلة ، فحق ؛ فإنها تعم ما وردت فيه وما كان مثله عامة في حق كل من ظلم

لها(۱) ، وذكرها ابن عساكر في « تاريخه » ، وابن الجوزي في « مثير العوم » (۲) ، وابن النجار (۲) بأسانيدهم إلى محمد بن حرب الهلالي، قال : أتيت قسير النبي الله عمد بن حرب الهلالي، قال : أتيت قسير النبي الله عمد فزرته، وحلست بحذائه ، فجاء أعرابي ... وذكر نحو ما سيأتي .

بل روى أبو سعيد السمعاني ، عن على الله قال : قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله الله الله بثلاثة أيام ، فرمى بنفسه على قــبره ، وحثى مـن ترابـه على رأسه ، وقال : يا رسول الله ! قلت فسمعنا قولك ، ووعيت عن الله سبحانه وما

نفسه وحاءه كذلك ، وأما دلالتها على الجيء إليه في قبره بعد موته فقد عرف بطلانه .

وقوله: وكذلك فهم العلماء من الآية العموم في الحالتين ، فيقال له: من فهم هذا من سلف الأمة وأثمة الإسلام ؟ فاذكر لنا عن رحل واحد من الصحابة أو التابعين ، أو تابعي التابعين ، أو الأكمة الأربعة، أو غيرهم من الأكمة وأهل الحديث والتفسير أنه فهم العموم بالمعنى الذي ذكرته، أو عمل به ، أو أرشد إليه ، فدعواك على العلماء بطريق العموم هذا الفهم دعوى باطلة ظاهرة المطلان . ( الصارم المنكى – ص ٢٠- ٣١١) ,

- (٣) قال ابن عبدالهادي رحمه الله : وأما حكاية العتبي التي أشار إليها ، فإنها حكاية ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين وليست بصحيحة ولا ثابتة إلى العتبي ، وقد رويت عن غيره بإسناد مغللم كما بينًا ذلك فيما تقدم ، وهي في الجملة حكاية لا يثبت بها حكم شرعي لا سيما في مثل هذا الأمر المذي لو كان مشروعاً مندوباً ، لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم ، وبا الله التوفيق . ( الصارم المنكي ص ٣٢١) .
  - (١) هذا نص كلام السبكي فيما نقله عنه ابن عبدالهادي في كتاب : الصارم المنكي (ص٥١٦) .
    - (٢) مثيير العزم الساكن (٣٠١/٢-٣٠٢).
      - (٣) الدرة الثمينة (ص٣٩٩).

وهذا الخبر فيه الحسن بن محمد . قال عنه ابن الجوزي : يروي الموضوعات ، لا يجوز الاحتحاج به . وقال أبو أحمد بن عدي : كل أحاديثه مناكير . ( الموضوعات – ٢٧٢/٢) .

وعينا/ [٣٣/ أ] عنك ، وكان فيما أنزل عليك ﴿ وَلَوَّأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُسَهُم ... ﴾ الآية وقد ظلمت نفسي، وحثتك تستغفر لي، فنودي من القبر : إنه قد غُفِر لك(١). بل يستدل بالآية ، وكذا بما سبق أيضاً على مشروعية السفر للزيارة(٢) ، وشد الرحال لشموله الجيء من قُرْب ومن بُعْد ، ولعموم قوله : « من زار قبري »

(٢) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن السفر إلى غير المساحد الثلاثة من قبر ، وأثر نبي ، ومسحد وغير ذلك ، ليس بواحب ولا مستحب بالنص والإجماع ، والسفر إلى مسحد نبينا مستحب بالنص والإجماع ، وهو مراد العلماء الذين قالوا: تستحب زيارة قيره بالإجماع . هذا هو الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعلهم من المحتهدين ، و الله الحمد . والجيب قد ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع ، فكلام الحيب يبين أنه متبع للصحابة والتابعين ومن بعلهم من العلماء المحتهدين ، وأنهم منزهون عن تقرير الحرام ، أو حرق الإجماع ، منزهون أن يجمعوا على ضلالة ، أو يسلكوا طريق العماية والجهالة .

وهذا المعترض وأشباهه من الجهال سووا بين هذا السفر الذي ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته ، وقاسوا هذا وإجماع أمته ، وقاسوا الذي ثبت أنه ليس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته ، وقاسوا هذا بهذا ، والحيب إنما ذكر القولين في النوع الثاني : في الذي لا يسافر إلا لقصد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، وذكر أن الذي يسافر إلى مسحد الرسول وزيارته الشرعية يستحب السفر إليه بالنص والإجماع ، فحكوا على المحيب أنه ينهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه ، ويحرم ذلك ويحرم قصر الصلاة فيه ، بحيث حعلوه ينهى عما يفعله الحجاج من السفر إلى مسحده ، وأن من سافر إلى هناك لا يقصر الصلاة ، وهذا كله افتراء وبهتان . وذلك أنه لا حجة لهم على السفر

 <sup>(</sup>١) ذكر القرطبي أنه رواه أبوصادق عن علي . ( الجامع لأحكام القرآن – ٢٦٥/٥-٢٦٦) .
 وأبوصادق الأزدي الكوفي ، قيل : اسمه مسلم بن يزيد ، وقيل : عبـدا الله بـن نـاحد ، صــدوق ،
 وحديثه عن على مرسل . ( ابن ححر ، تقريب التهذيب – ٤٣٦/٢) .

وقال ابن عبدالهادي : هذا خبر منكر موضوع ، وأثر مختلق مصنوع ، لا يصلح الاعتماد عليه ، ولا يحسن المصير إليه ، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض ، وراويه الهيثم حـد أحمـد بـن الهيشم أظنّه ابن عديّ الطامي ، فإن يكن هو ، فهو متروك كذاب ، وإلا فهو مجهول .

إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر إلى نبينا ، فلما كان السفر إلى ذلـك المكـان مشروعاً في الجملة قاسوا عليه السفر إلى سائر القبور ، فضلوا وأضلّوا ، وخالفوا كتاب الله وسُـنّة رسوله وإجمـاع المسلمين ، وضلوا من وحوه كثيره :

منها: أنه ليس في الأرض قبر نبي معلوم بالتواتر والإجماع إلا قبر نبينا ، وما سواه ففيه نزاع . ومنها: أن اللين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نبينا مرادهم السفر إلى مسحده ، وهذا مشروع بالإجماع ، ولو قصد المسافر إليه فهو إنما يصل إلى المسحد ، والمسحد منتهى سفره ، لا يصل إلى القبر ، بخلاف غيره فإنه يصل إلى القبر ، إلا أن يكون متوغلاً في الجهل والضلال ، فيظن أن مسحده إنما شرع السفر إليه لأحل القبر ، وأنه لذلك كانت الصلاة فيه بألف صلاة ، وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره ، أو يظن أن المسحد بني أو حعل تبعاً للقبر ، كما تبنى المساحد على قبور الأنبياء والصالحين ، ويظن أن المسلاة في المسحد تبع ، والمقصود هو القبر ، كما يظن المسافرون إلى قبور الأنبياء والصحالين غير قبر نبينا ، وكما أن الذي يذهب إلى الجمعة يصلى إذا دخل تحية المسحد ركعتين ، ولكن هو إنما حاء لأحل الجمعة ، لا لأحل ركعتي التحية ، فمن ظن هذا في مسحد نبينا في فهو من أضل الناس وأحهلهم بديين الإسلام ، وأحهلهم بأحوال الرسول وأصحابه ، وسيرته ، وأقواله ، وأفعاله ، وهذا عتاج إلى أن يتعلم ما حهله من دين الإسلام حتى يدخل في الإسلام ، ولا يأخذ بعض الإسلام ويترك بعضه ، فإن مسحده أسس على التقرى في السنة الأولى من الهحرة ، وهو أفضل مسحد على وحه الأرض إلا المسحد على القبل مظلة أ .

فهل يقول عاقل أن مساحد المسلمين - مساحد الجوامع التي يصلى فيها الجمعة وغيرها - فضيلتها واستحباب قصدها للصلاة فيها لأحل قبر عندها ، فإذا لم يجز أن يقال هذا في مثل هذه المساحد ، فكيف يقال فيما هو خير منها كلها وأفضل .

والمسجد الحرام أفضل المساجد مطلقاً عند الجمهور ، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة ، كما في المسند والسنن ، فهل يقول عاقل أن فضيلته لقبر هناك .

والمسجد الأقصى أفضل المساجد بعد المسجد النبوي ، وببيست المقدس من قبور الأنبياء ما لا يحصيه إلا الله ، فهل يقول عاقل إن فضيلته لأجل القبور ؟ نعم ! هذا اعتقاد النصارى ،

\_\_\_\_

يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس لأحل الكنيسة الذي يقال إنها بنيت على قبر المصلوب، ويفضلونها على بيت المقدس، وهؤلاء أضل الناس وأحهلهم ...

- الفتاري (۲۷/۲۷-۲۰۰).

وقال رحمه الله تعالى : والصلاة تقصر في هذا السفر المستحب باتفساق أتممة المسلمين ، لم يقــل أحد من أكمة المسلمين إن هذا السفر لا تقصر فيه الصلاة، ولا نهى أحد عن السفر إلى مسحده، وإن كان المسافر إلى مسحده يزور قيره ﷺ ، بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا في شمىء من كلامي وكلام غيري نهي عن ذلك، ولا نهي عن المشروع في زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ولا عن المشروع في زيارة سائر القبور ، بل قد ذكرت في غير موضع استحباب زيارة القبور كما كان النبي ﷺ يزور أهل البقيع وشهداء أحد ، ويُعلِّم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قاتلهم: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أحرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ) . وإذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحين أولى ، لكن رسول الله ﷺ له خاصية ليست لغيره من الأنبياء والصالحين وهو أنا أمرنا أن نصلي عليه وأن نسلم عليه في كل صلاة ، ويتأكد ذلك في الصلاة ، وعند الأذان، وسائر الأدعية، وأن نصلي ونسلم عليه عند دخول المسحد - مسحده وغير مسحده -وعند الخروج منه ، فكل من دخل مسحده فلا بدأن يصلي فيه ويسلم عليه في الصلاة ، والسفر إلى مسحده مشروع ، لكن العلماء فرقوا بينه وبين غيره حتى كــره مــالك رحمــه ا لله أن يقال: زرت قبر النبي ﷺ ؛ لأن المقصود الشرعي بزيارة القبور السلام عليهم والدعاء لهم ، وذلك السلام والدعاء قد حصل على أكمل الوجوه في الصلاة في مسجده وغير مسجده ، وعند سماع الأذان وعند كل دعاء ، فتشرع الصلاة عليه عند كل دعاء فإنه ﴿ أُولِّي بِالْوَمننَ مِنْ أَفْسِهِمْ ﴾ .

ولهذا يسلم المصلي عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين ، فيقول : ( السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين )، ويصلي عليه فيدعو له قبل أن يدعو لنفسه ، وأما غيره فليس عنده مسحد يستحب السفر إليه

كما يستحب السفر إلى مسجده ، وإنما يشرع أن يزار قبره كما شرعت زيارة القبور . وأما هو الله فشرع السفر إلى مسجده ونهى عما يوهم أنه سفر إلى غير المساحد الثلاثة .

ويجب الفرق بين الزيارة الشرعية التي سنها رسول الله فلى ، وبين الزيارة البلعية التي لم يشرعها بل نهى عنها ، مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد ، والصلاة إلى القير ، واتخاذه وثناً . وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد ، المسحد الحرام ، ومسحدي هذا ، والمسحد الأقصى ) ، حتى إن أبا هريرة سافر إلى الطور الذي كلّم الله عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصرة الغفاري : لو أدركتك قبل أن تخرج لما خرجت ، سمعت رسول الله فلي يقول : ( لا تعمل المطبى إلا إلى ثلاثة مساحد ، المسحد الحرام ، ومسحدي هذا ، ومسحد بيت المقلس ) ، فهذه المساحد شرع السفر إليها لعبادة الله فيها بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء والاعتكاف ، والمسحد الحرام عتص بالطواف لا يطاف بغيره .

وما سواه من المساحد إذا أتاها الإنسان وصلى فيها من غير سفر كان ذلك من أفضل الأعمال ، كما ثبت في الصحيحين عن النبي الله قال: (من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسحد كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ، والعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة ، والملاتكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه: اللهم اغفر له ، اللهم ارحمه ، ما لم يحدث ) . ولو سافر إلى مسحد قباء من بلد مثل أن يسافر إلى دمشق من مصر لأحل مسحدها أو بالعكس ، أو سافر إلى مسحد قباء من بلد معين لم يكن هذا مشروعاً باتفاق الأكمة الأربعة وغيرهم ؛ إلا خلاف شاذ عن الليث وغيرهم . ولو نذر ذلك لم يف بنذره باتفاق الأكمة الأربعة وغيرهم ؛ إلا خلاف شاذ عن الليث ابن سعد في المساحد ، وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك في مسحد قباء خاصة . ولكن إذا أتى المدينة استحب له أن يأتي مسحد قباء ويصلي فيه ؛ لأن ذلك ليس بسغر ولا بشد رحل ، لأن النبي مسحد قباء راكباً وماشياً كل سبت ، ويصلي فيه ركعتين ، وقال : (من تطهر في بيته ثم أتي مسحد قباء كان له كعمرة ) رواه الترمذي ، وابن أبي شيبة ، وقال (من تطهر في بيته ثم أتي مسحد قباء كان له كعمرة ) رواه الترمذي ، وابن أبي شيبة ، وقال سعد بن أبي وقاص وابن عمر : صلاة فيه كعمرة .

- الفتاوي (۲۷/۳۳-۳۳۳) .

كالله الريارة ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴾ ﴿ وَمَا لِللَّهُ الرَّادِ اللَّهُ الرَّادِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وفي الحديث الذي صححه ابن السكن : « **من جاءني زائراً [قبري]**(١) » .

وإذا ثبت أن الزيارة قربة (٢) ؛ فالسفر إليها كذلك ، وقد ثبت خُرُوحه ﷺ من المدينة لزيارة الشهداء ، وقد أطبق السلف والخلف وأجمعوا عليه .

والجواب أن يقال : قوله : وهي قربة بالكتـاب والسنة والإجمـاع والقيـاس ؛ الكـلام عليـه مـن وحوه :

الأول : مطالبته بتصحيح دعواه وإلا كانت بحردة عما يثبتها .

الثالث: أنه لا يكفي بحرد كون الفعل عبوباً له في كونه قربة ، وإنما يكون قربة إذا لم يستلزم أمراً مبغوضاً مكروهاً له ، أو تفويت أمر هو أحب إليه من ذلك الفعل ، وأما إذا استلزم ذلك فلا يكون قربة ، وهذا كما أن إعطاء غير المؤلفة قلوبهم من فقراء المسلمين وذوي الحاحات منهم ، وإن كان محبوباً لله فإنه لا يكون قربة إذا تضمن فوات ما هو أحب إليه من إعطاء من يحصل بعطيته قوة في الإسلام وأهله ، وإن كان قوياً غنياً غير مستحق .

وكذلك التخلي لنوافل العبادات إنما يكون قربة إذا لم يستلزم تعطيل الجهاد الذي هـو أحـب إلى الله سبحانه من تلك النوافل، وحينتذ فلا يكون قربة في تلك الحال، وإن كان قربة في غيرها. وكذلك الصلاة في وقت النهي إنما لم تكن قربة لاستلزامها ما يبغضه الله سبحانه ويكرهـه من التشبه ظاهراً بأعدائه الذين يسحدون للشمس في ذلك الوقت.

فههنا أمران يمنعان كون الفعل قربة : استلزامه لأمر مبغوض مكروه ، وتفويته لمحبوب هــو أحــب إلى الله من ذلك الفعل .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و(م) و(ك) .

قال الحافظ ابن حجر : طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ... ( التلخيص الحبير - ٢٦٧/٢) .

 <sup>(</sup>۲) نقل ابن عبدالهادي ما ذكره السبكي في الباب الخامس في تقرير كون الزيارة قربة ، وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس ... ثم قال ابن عبدالهادي :

ومن تأمل هذا الموضع أحق التأمل أطلعه على سر الشريعة ومراتب الأعمال وتفاوتها في الحب والبغض والضر والنفع بحسب قوة فهمه وإدراكه مواد توفيق الله له ، بل مبنى الشريعة على هذه القاعدة ، وهي تحصيل خير الخيرين ، وتفويت أدناهما وتعطيل شر الشرين باحتمال أدناهما ، بل مصالح الدنيا كلها قائمة على هذا الأصل .

وتأمل نهي النبي الله أولاً عن زيارة القبور سداً لذريعة الشرك ، وإن فاتت مصلحة الزيارة ، شم لما استقر التوحيد في قلوبهم وتمكن منها غاية التمكن أذن في القدر النافع من الزيارة ، وحرم ما هو داع إلى غيره ، فحرم اتخاذ المساحد عليها وإيقاد السرج عليها والصلاة إليها فحرم حعلها قبلة ومسحداً ، ونهى عن اتخاذ قبره الكريم عيداً وسال ربه تعالى أن لا يجعل قبره وثناً يعبد ، وقد استحاب له ربه تعالى بأن حال بين قبره وبين المشركين بما لم يبق معه لهم وصول إلى عبدادة قبره ، وأمر الأمة بالصلاة عليه حيثما كانوا عقيب قوله : (لا تتخذوا قبري عيداً) ، فقال : ( وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني ) .

فهو الله المرس الناس على تحصيل القرب الأمته وقطع أسباب أضادها عنهم ، وإنما دخل الداخل على من ضعفت بصيرته في الدين ، وكانت بضاعته في العلم مزحاة فلم يتسع صاره للحمع بين الأمرين ، و لم يتفطن الرتباط أحدهما بالآخر .

وهذا القدر بعينه هو الذي ضاقت عنه عقول الخوارج ، وقصرت عنه أفهامهم حتى قال له قاتلهم في قسمته : اعدل فإنك لم تعدل ، فإنه لما لحظ مصلحة التسوية و لم يلتفت إلى مصلحة الإيثار ، وما يترتب على فواته من المفاسد قال ما قال ، فهؤلاء سلف كل متمعقل متمعلم على ما حاء به الرسول ، بعقله أو رأيه أو قياسه أو ذوقه .

والمقصود أن كون الفعل قربة ملحوظة فيه هذان الأمران .

الوجه الرابع: أنه كيف يتقرب إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعين ما نهى عنه وحذر منه الأمة بقوله: ( لا تتخذوا قبري عيداً) ومعلوم أن جعل الزيارة من أفضل القرب مستلزم لجعل القبر من أحل الأعياد، وهذا ضد ما حذر منه الأمة ونهاهم عنه وهو تقرب إليه بما يسخطه ويبغضه.

الوجه الخامس: الكلام على ما ذكره من الأدلة مفصلاً وبيان عدم دلالته على ما ادعاه وأنه هو وغيره عاجز عن إقامة دليل واحد فضلاً عن الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

- الصارم المنكى ، لابن عبدالهادي (ص٥ ٣١٧-٣١٧) .

السلام عليك يا أبت.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما زيارته فليست واحبة باتفاق للسلمين ، بل ليس فيها أمر في الكتاب ولا في السنة ، وإنحا الأمر الموحود في الكتاب والسنة بالصلاة عليه والتسليم ، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وأكثر ما اعتمله العلماء في الزيارة قوله في الحديث الذي رواه أبوداود: (ما من مسلم يسلم على إلا ردّ الله على روحى حتى أرد عليه السلام) . وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قير النبي في ، وقد كان الصحابة كابن عمر وأنس وغيرهما يسلمون عليه في وعلى صاحبيه ، كما في الموطأ أن ابن عمر كان إذا دخل المسحد يقول: السلام عليك يا أبا بكر ،

وشد الرحال إلى مسجده مشروع باتفاق المسلمين ، كما في الصحيحين عنه أنه قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ) ، وفي الصحيحين عنه أنه قال : ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام ) ، فإذا أتى مسجد النبي في فإنه يسلم عليه وعلى صاحبيه ، كما كان الصحابة يفعلون .

وأما إذا كان قصده بالسفر زيارة قبر النبي الله دون الصلاة في مسحده فهذه المسألة فيها خلاف ، فالذي عليه الأثمة وأكثر العلماء أن هذا غير مشروع ، لا مأمور به ، لقوله في : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد : المسحد الحرام ، ومسحدي هذا ، والمسحد الأقصى ) ، ولهذا لم يذكر العلماء أن مثل هذا السفر إذا نذره يجب الوقاء به ، مخلاف السفر إلى المساحد الثلاثة لا للصلاة فيها والاعتكاف ، فقد ذكر العلماء وحوب ذلك في بعضها - في المسحد الحرام - وتنازعوا في المسحدين الآخرين .

فالجمهور يوحبون الوفاء به في المسحدين الآعرين ، كمالك والشافعي وأحمد ؛ لكون السفر إلى الفاضل لا يغني عن السفر إلى المفضول ، وأبو حنيفة إنما يوجب السفر إلى المسجد الحرام ، بناء على أنه إنما يوجب بالنفر ما كان حنسه واجب بالشرع ، والجمهور يوجبون الوفاء بكل ما هو طاعة ، لما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي الله قال : ( من نقر أن يطبع الله فلا يعصه ) ، بل قد صرح طائفة من العلماء كابن يطبع الله فلا يعصه ) ، بل قد صرح طائفة من العلماء كابن

--

وحديث: « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ؛ معناه: لا تشد الرحال إلى مسجد لفضيلته لما في رواية لأحمد ، وابن شبة بسند حسن ، عن أبي سعيد الخدري مرفرعاً: « لا ينبغي للمطي (۱) أن تشد رحالها إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى »(۱).

عقيل وغيره بأن المسافر لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وغيرها لا يقصر الصلاة في هذا السفر؛ لأنه معصية ، لكونه معتقداً أنه طاعة وليس بطاعة ، والتقرب إلى الله عز وحل بما ليس بطاعة هو معصية ، ولأنه نهى عن ذلك ، والنهى يقتضى التحريم .

ورخص بعض المتأخرين في السغر لزيارة القبور ، كما ذكر أبوحامد في الإحياء ، وأبو الحسن ابن عبدوس ، وأبو عمد المقدسي ، وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله على أن أكون له شفيعاً يوم القيامة ) ، لكنه من حديث عبدا لله بن عبدا لله بن عمر العمري ، وهو مضعف ، ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد من السلف والأئمة ، وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين ، والله أعلم . - الفتاوى (٢٦/٢٧) .

(١) المُطي : جمع مُطيّة ، وهمي الناقة التي يركب مطاها ، أي ظهرها . (النهاية ، لابن الأثـير – ٢٤٠/٤) .

(٢) المسند (٦٤/٣). وقد ورد الحديث مطولاً ، وفيه هذا اللفظ.

قال الهيشمي : هو في الصحيح بنحوه ، وإنما أخرجته لغرابة لفظه ، رواه أحمد ، وشهر فيه كلام، وحديثه حسن . ( المحمع – ٣/٤) .

والغرابة التي أشار إليها الهيئمي هي قوله ( لا ينبغي للمطني ...) ، فإن هذه الزيادة التي فيها تخصيص المنهي عن شد الرحل إليه بالمسجد الذي ينبغي فيه الصلاة انفرد بها شهر بن حوشب ، ولم تذكر في الروايات الأعرى عن أبي سعيد ، ولا عن غيره من الصحابة ، وشهر مختلف فيه ، ومما يدل على ضعف هذه الزيادة إنكار أبي سعيد الخدري على شهر الذهاب إلى الطور – وهو ليس من المساحد – وقد وافق أبا سعيد على هذا الإنكار عبدا الله بن عمر حيث أنكره على قزعة بن يحيى ، وأبو بَصْرة الغفاري حيث أنكر ذلك على أبي هريرة .

وللإجماع على شد الرحال لعرفة لقضاء النسك ، وكذا الجهاد والهجرة من دار الكفر ، وللتجارة ومصالح الدنيا ، واختلفوا في شد الرحال لبقية المساحد غير الثلاثة ، فقيل : يحرم ، وقيل : لا ، وإنما أبان في أن القربة المقصودة فيها دون غيرها . ونقل عياض ان منع إعمال المطي في غير الثلاثة إنما هو للنادر ، على أن السفر بقصد الزيارة غايته مسجد المدينة لمحاورته القير الشريف(١) ، وقصد الزائر

- فضائل المدينة ، للرفاعي (ص٤١ \$ و ٥٤٤) .

وذكر الشيخ الألباني أن هذه الزيادة - التي زادها شهر - زيادة منكرة ، لا يحتج بها .

<sup>-</sup> أحكام الجنائز (ص٢٢٨-٢٢٩) ، إرواء الغليل (٣٠/٣ ، ٢٣٠٤) .

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اثناء كلامه في الجواب عما اعترض به عليه بعض قضاة المالكية في مسألة إعمال المطبي إلى القبور ، بعد أن ذكر النزاع في السفر إلى بجرد زيارة القبور ، قال : وهذا النزاع لم يتناول المعنى الذي أراده العلماء بقولهم : يستحب زيارة قبر النبي في الله ولا إطلاق القول بأنه يستحب السفر لزيارة قبره كما هو موجود في كلام كثير منهم ، فإنهم يذكرون الحيج ويقولون : يستحب للحاج أن يزور قبر النبي في ومعلوم أن هذا إنما يمكن مع السفر ، لم يريلوا بذلك زيارة القريب ، بل أرادوا زيارة البعلي ، فعلم أنهم قالوا : يستحب السفر بل زيارة قبره ، لكن مرادهم بذلك هو السفر إلى مسحده إذا كان المسافرون والزوار لا يعرلون إلا إلى مسحده ، ولا يعرل أحد إلى قبره ولا يدخل إلى حجرته ، ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ، ولهذا كره من كره من العماء أن يقول : زرت قبره ، ومنهم من لم يكرهه ، والطائفتان متفقون على أنه لا يزار قبره كما تزار القبور ، بل إنما يدخل إلى مسحده . وأيضاً فالنية في السفر إلى مسحده وزيارة قبره مختلفة ، فمن قصد السفر إلى مسحده للمسلاة فيه ، فهذا مشروع بالنص والإجماع وإن كان لم يقصد إلا القبر و لم يقصد المسحد فهذا مورد النزاع ، وأما من كان قصده السفر إلى مسحده وقبره معاً فهذا قد قصد مستحباً مشروعاً بالإجماع ، وهذا لم يكن في الجواب تعرض لهذا ، وقال الشيخ أيضاً : السغر المسمى زيارة له إنما هو سغر إلى مسحده ، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفسر إلى الفسسر إلى المسحده ، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفسر إلى الفسسر إلى المسحده ، وقد ثبت بالنص والإجماع أن المسافر ينبغي له أن يقصد السفسر الم

مسحده والصلاة فيه .

وعلى هذا فقد يقال: نهيه عن شد الرحال إلا إلى المساحد الثلاثة لا يتناول شدها إلى قبره ، فإن ذلك غير ممكن ، لم يبق إلا شدها إلى مسحده وذلك مشروع بخلاف غيره فإنه يمكن زيارته فيمكن شد الرحل إليه ، لكن يبقى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في لفته هل قصده بحرد القير أو المسحد ، أو كلاهما ، كما قال مالك لمن سأله عمن نذر أن يأتي قير النبي ألى ، قال : إن كان أراد مسحد النبي في فليأته وليصل فيه ، وإن كان أراد القير فلا يفعل للحديث الذي حاء لا تعمل المعلى إلا إلى ثلاثة مساحد .

فهذا السائل من عرفه أن زيارة قبر النبي التأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة ، و لم يكن وقصده المسحد ، وهذا عرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة واحدة ، و لم يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، بل تغير الاصطلاح في مسمى اللفظ والمقصود به ، وهو الله لا يشرع للقريب من زيارته ما ينهى عنه المسافر الذي يشد الرحل بخلاف غيره ، فلا يقال إن زيارته بلا شد رحل مشروعة ، ومع شد الرحل منهى عنها كما يقال في سائر المشاهد ، وفي قبور الشهداء وغيرهم من أموات المسلمين ، إذ لم يشرع للمقيمين بالمدينة من زيارته ما نهى عنه المسافرون ، بل جميع الأمة مشتركة فيما يؤمرون به من حقوقه بلكينة من زيارته ما نهى عنه المسافرون ، بل جميع الأمة مشتركة فيما يؤمرون به من حقوقه على قبره ما لا يستحب لأهل البلد ، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسحده ، فهذا مشروع على قبره ما لا يستحب لأهل البلد ، وإذا كان لا يمكن إلا العبادة في مسحده ، فهذا مشروع لمن الم شد الرحل ومن لم يشده .

تبقى النية كما ذكره مالك ، وهذه النية التي يقصد صاحبها القبر دون المسحد ، وقد نص مالك وغيره على أنها مكروهة لأهل المدينة قصداً وفعلاً ، فيكره لهم كلما دخلوا المسحد وخرجوا منه أن يأتوا القبر ، وقد ذكر مالك أن هذا بدعة لم تبلغه عن أحد من السلف ، ونهى عنها ، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها .

فالذي يقصد مجرد القبر ، ولا يقصد المسجد مخالف للحديث ، فإنه قد ثبت عنه في الصحيح أن السفر إلى مسجده مستحب ، وأن الصلاة فيه بألف صلاة ، واتفق المسلمون على ذلك ، وعلى أن مسجده أفضل المساجد بعد المسجد الحرام ، وقال بعضهم : إنه أفضل من المسجد الحرام ، ومسجده يستحب السفر إليه والصلاة فيه مفضلة لخصوص كونه مسجد الرسول الله بناه هو

--

وأصحابه ، وكان يصلى فيه هو وأصحابه ، فهذه الفضيلة ثابتة للمسحد في حياة الرسول الله قبل أن يدفن في حجرة عاتشة ، وكذلك هي ثابتة بعد موته ، ليست فضيلة المسحد لأحل مجاورة القبر ، كما أن المسحد الحرام مفضل لا لأحل قبر ، وكذلك المسحد الأقصى مفضل لا لأحل قبر ، فمن ظن أن فضيلته لأحل لأحل قبر ، فمن ظن أن فضيلته لأحل القبر وأنه إنما يستحب السفر إليه لأحل القبر فهو حاهل مفرط في الجهل مخالف لإجماع المسلمين في المعلم من سنة سيد المرسلين ألله .

وقال الشيخ أيضاً في موضع آعر من الحواب: وبما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره لا ترغيباً في ذلك، ولا غير ترغيب، فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له حقيقة عندهم، ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم، والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء إنما أرادوا به إتيان مسحده والصلاة فيه والسلام عليه فيه، إما قريباً من الححرة، وإما بعيداً عنها، وإما مستقبلاً للقبلة، وإما مستقبلاً للححرة، وليس في أكمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ روي في زيارة قبره، بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلاً وهو أنه كان يسلم، أو بما روي عنه من قوله على (ما من رحل يسلم على إلا ردّ الله على روحى حتى أرد عليه السلام)، وذلك احتجاج بلفظ السلام، لا بلفظ الزيارة، وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث والفقه أصل عن الرسول ولا عن أصحابه في زيارة القبر.

وأما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك ، بل يذكرون المدينة وفضائلها ، وإنها حرم ، ويذكرون مسحده وفضله وفضل الصلاة فيه والسفر إليه ، وإلى المسحد الحرام ونفر ذلك ونحو ذلك من المسائل ، ولا يذكرون استحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره ، فليس في الصحيحين وأمثالهما شييء من ذلك ولا في عامة السنن مثل النسائي والبرمذي وغيرهما ولا في مسند المشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم من الأثمة .

وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقير لكن بغير لفظ زيارة قيره كما روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسلم على النبي الله وعلى أبي بكر وعمر ، وكما قال أبو داود في سننه ( باب ما حاء في زيارة قيره ) ، وذكر قوله الله السلام ) ، وذكر قوله الله المعتصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قيره أرد عليه السلام ) ، وطفأ أكثر كتب الفقه المعتصرة التي تحفظ ليس فيها استحباب زيارة قيره

مع ما يذكرون من أحكام المدينة ، وإنما يذكر ذلك قليل منهم ، والذين يذكرون ذلك يفسرونه بإتيان المسحد كما تقدم .

ومعلوم أنه لو كان هذا من سنته المعروفة عند أمته المعمول بها من زمن الصحابة والتابعين لكان ذكر ذلك مشهوراً عند علماء الإسلام في كل زمان ، كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه ، وكما اشتهر عندهم ذكر مسحده وفضل الصلاة فيه ، فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه ، وذكر فضل مدينته والصلاة في مسحده . ولهذا لما احتاج المنازعون في هذه المسألة إلى ذكر سنة الرسول في وسنة محلفاته ، وما كان عليه أصحابه لم يقدر أحد منهم على أن يستدل في ذلك بحديث منقول عنه إلا وهو حديث ضعيف بل موضوع مكنوب ، وليس معهم بذلك نقل عن الصحابة ولا عن أثمة المسلمين ، فلا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أثمة المسلمين أنه قال : يستحب السفر إلى محرد زيارة القبور ولا السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر الحد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر الحد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر الحد زيارة قبره الله بحدد زيارة قبور المنابع المسلمين المسابع من أله قباء المسلمين المسلمين أله قباء السفر إلى محرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر الحد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ، ولا السفر المدين المدين الصلاة في المسابع المسلمين المدين المدين المدين الصدة في المدين ا

بل كثير من المصنفات ليس فيها إلا ذكر المسحد والصلاة فيه ، وهي الأمهات كالصحيحين ومسائد الأثمة وغيرها وفيها ما ذكر السلام عند الحجرة كما حاء عن ابن عمر ، وكما فهموه من قوله ، وفيها ما يذكر فيه لفظ زيارة قبره والصلاة في مسحده ، وفيها ما يطلق فيه زيارة قبره ويفسر ذلك بإتيان مسحده والصلاة فيه والسلام عليه فيه .

وأما التصريح بالسفر لاستحباب زيارة قبره دون مسحده ، فهذا لم اره عن أحد من أكمة المسلمين ولا رأيت أحداً من علمائهم صرح به ، وإنما غاية الذي يدعي ذلك أنه يأخذه من لفظ بحمل قاله بعض المتأخرين ، مع أن صاحب ذلك اللفظ قد يكون صرح بأنه لا يسافر إلا إلى المساحد الثلاثة ، أو أن السفر إلى غيرها منهي عنه ، فإذا جمع كلامه عُلم أن الذي استحبه ليسس هو السفر لجرد القبر ، بل للمسحد .

ولكن قد يقال إن كلام بعضهم ظاهر في استحباب السفر لمحرد الزيارة ، فيقال : هذا الظهور إنما كان لما فهم المستمع من زيارة قبره ما يفهم من زيارة سائر القبور ، فمن قال إنه يستحب زيارة قبره ، كما يستحب زيارة سائر القبور ، وأطلق هذا كان ذلك متضمناً لاستحباب السفر لمحرد القبر ، فإن الحجاج وغيرهم لا يمكنهم زيارة قبره إلا بالسفر إليه ، لكن قد علم أن الزيارة

\_\_

كات الريارة (١٠)

الحلول فيه لتعظيم من حل بتلك البقعة كما لو كان حياً ، وليس القصد تعظيم بقعة القبر لعينها ، بل مَنْ حلّ فيها .

وقوله : « **من زار قبري** »<sup>(۱)</sup> ؛ أي زارني في قبري ، ويرشد لذلك حديث :

المعهودة من القبور ممتنعة في قبره ، فليست من العمل المقدور ولا المأمور ، فامتنع أن يكون أحمد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة ، وإنما أرادوا السفر إلى مسحده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك ، لكن سموا هذا زيارة لقبره كما اعتادوه .

ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن اتبعهم لم يسموا هذا زيـارة لقـبره ، وإنمـا هو زيارة لمسحده ، سواء كـان القـبر هو زيارة لمسحده ، سواء كـان القـبر هنالك أو لم يكن .

ثم كثير من المتأخرين لما رويت أحاديث في زيارة قيره ظن أنها أو بعضها صحيح ، فتركب من إجمال اللفظ ورواية هذه الأحاديث الموضوعة غلط من غلط في استحباب السفر لمجرد زيارة القير ، وإلا فليس هذا قولاً منقولاً عن إمام من أثمة المسلمين ، وإن قدر أنه قاله بعض العلماء كان هذا قولاً ثالثاً في المسألة . فإن الناس في السفر لمجرد زيارة القبور لهم قولان : النهي والإباحة ، فإذا كان قولاً من عالم مجتهد بمن يعتد به في الإجماع أن ذلك مستحب صارت الأقوال ثلاثة ، ثم ترجع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ﴿ يِتَأَيِّهَا الَّذِينَ وَامَّنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِا اللهِ وَالرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ قَالرَعْتُمْ فَي وَالَوْمُ اللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ فَولاً كُنْ اللهُ وَالرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَأُولِي اللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنَاتُمْ تُومُ وَلَا اللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ أَلْحَرِي وَالرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ وَالرَّسُولَ وَالْحَابُ واللهُ عَلَى اللهِ وَالرَّسُولَ وَالْحَابُ وَلَا اللهُ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولَ وَالسَاء : ٩ وَالرَّسُولَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَلِي اللهُ وَالرَّسُولَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ وَالْمَالَ وَلَا اللهُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَ وَالْمَالِمَالُولُ وَالْمَالِقِي وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ وَالْمَ

- الصَّارِم المُنكى (ص٥٧-٦٢) . وانظر كتاب : الرد على الأعنائي (ص١٥-١٦) .

(۱) بعد أن نقل ابن عبدالهادي ما ذكره السبكي من الأحاديث في زيارة قبر النبي أله ، قال ابن عبدالهادي : فقد تبيّن أن جميع الأحاديث التي ذكرها المعترض في هذا الباب ليس فيها حديث صحيح ، بل كلها ضعيفة ، أو موضوعة لا أصل لها ، وكم من حديث لمه طرق أضعاف هذه الطرق التي ذكرها المعترض ، وهو موضوع عند أهل هذا الشأن ، فلا يعتبر بكثرة الطرق وتعدها ، وإنما الاعتماد على ثبوتها وصحتها .

\_\_

والحاصل: أن ما سلكه المعترض من جمع الطرق في هذا الباب وتصحيح بعضها واعتماده عليه ، وحمل بعضها شاهداً لبعض ومتابعاً له ، هو مما تبين خطؤه فيه ، وظهر تعصبه وتحامله في فعلمه ، وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام من تضعيفها وردها وعدم قبولها هـو الصـواب ، وقـد قـال في

كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم »: ولم يثبت عن النبي الله حديث واحد في زيارة قير مخصوص ، ولا روى في ذلك شيئاً لا أهل الصحاح ، ولا السنن ولا الأكمة

المصنفون في المسند كالإمام أحمد وغيره .

وإنما روى ذلك من جمع الموضوع وغيره ، وأحـل حديث روي في ذلك رواه الدارقطيني وهـو ضعيف باتفاق أهل العلم ، بل الأحاديث المروية في زيارة قبره كقولمه : ( مـن زارنـي وزار أبـي إيراهيم الخليل في عام واحد ضمنت له على الله الجنة ، ومن زارني بعد ممـاتي فكأنمـا زارنـي في حياتي ، ومن حج و لم يزرني فقد حفاني ) ، ونحو هذه الأحاديث كلها مكذوبة موضوعة .

لكن الذي الله راحص في زيارة القبور مطلقاً بعد أن كان قد نهى عنها كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: الصحيح أنه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)، وفي الصحيح أنه قال: (استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)، فهذه زيارة لأجل تذكر الآخرة، ولهذا يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك، وكان النبي في يخرج إلى البقيع ويسلم على موتى المسلمين ريدعو لهم، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين، وقد استفاض عنه في الصحيح أنه قال: (لعن الله البهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)، يحذر ما فعلوا، قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسحداً.

وفي الصحيح أنه ذكرت له أم سلمة كنيسة بأرض الحبشة وذكرت من حسنها وتصاوير فيها فقال : ( أولتك إذا مات فيهم الرحل الصالح أو العبد ، بنوا على قبره مسحداً وصوروا فيه تلك التصاوير ، أولتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ) .

وفي صحيح مسلم عن حندب بن عبدا لله قال : سمعت النبي الله قبل أن يموت بخمس وهـ و يقول : ( إني أبرأ إلى ا لله أن يكون لي منكم عليل ، فإن ا لله قد اتخذني عليلاً كما اتخذ إبراهيم عليلاً ، ولو كنت متخذاً من أمتي عليلاً لاتخذت أبا بكر عليلاً ، ألا وإن من كان قبلكم كـانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك ) .

-

خات الزيارة (١٠)

( خير ماركبت إليه الرواحل مسجدي هذا ، والبيت العتيق ( ) ، مع حديث ( صبلاة في مسجدي هذا خير من ألف صبلاة فيما سواه [من

وفي السنن عنه قال : ( لا تتخذوا قيري عيداً ، وصلّوا عليّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغــــين ) . وفي الموطأ وغيره عنه ﷺ أنه قال : ( اللهم لا تجعل قيري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قـــوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساحد ) .

وفي المسند وصحيح أبي حاتم عن ابن مسعود عنه الله قال : ( إن من شرار الناس مــن تدركهــم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساحد ) .

ومعنى هذه الأحاديث متواتر عنه في البي هو وأمي ، وكذلك عن أصحابه ، فهذا الذي نهى عنه من اتخاذ القبور مساحد مفارق ، لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى والدعاء لهم ، فالزيارة المشروعة من حنس الثاني ، والزيارة المبتلعة من حنس الأول ، فإن نهيه عن اتخاذ القبور مساحد يتضمن النهي عن بناء المساحد عليها ، وعن قصد الصلاة عندها ، وكلاهما منهى عنه باتفاق العلماء ، فإنهم قد نهوا عن بناء المساحد على القبور ، بل صرحوا بتحريم ذلك كما دل عليه النص ، واتفقوا أيضاً على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور ، و لم يقل أحد من أثمة المسلمين أن الصلاة عندها والدعاء عندها أفضل منه في المساحد الخالية عن القبور ، بل اتفق علماء المسلمين على أن الصلاة والدعاء في المساحد التي لم تبن عند القبور أفضل من الصلاة والدعاء في هذه منهى عنه مكروه والمدعاء في المساحد التي بنيت على القبور ، بل الصلاة والدعاء في هذه منهى عنه مكروه باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا باتفاقهم ، وقد صرح كثير منهم بتحريم ذلك ، بدل وبإبطال الصلاة فيها ، وإن كان في هذا براء ، ثم بسط الشيخ القول في ذلك بسطاً شافياً ، والله سبحانه الموفق الصور .

- الصارم المنكي (ص١٨٤-١٨٧).

(۱) رواه أحمد (المسند - ۱۰۵۳)، وعبد بن حميد (المنتخب من مسنده - ص ۲۰۳، ح ۱۰۵۹)، عن حابر، والنسائي (السند الكبرى - التحفة ۱۸۲/۲ -)، وأبويعلى (المسند - ۱۸۲/٤) ح ۲۲۲)، وابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابسن حبان، لابسن بلبان - ۲۰۲۳) ح ۲۲۲)، والطبراني (الأوسط - ۱/۵۱۶، ح ۲۶۲).

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أثناء كلامه في الجواب الباهر : وأما السفر إلى قبور

-

المساجد](۱) إلا المسجد الحرام ، فإني آخر الأنبياء ، و[إن](۱) مسجدي آخر المساجد (7) .

الأنبياء والصالحين ، فهذا لم يكن موجوداً في الإسلام في زمن مالك ، وإنما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ، فأما هذه القرون التي أثنى عليها رسول الله فله فلم يكن هذا ظاهر فيها ، ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك ، ولهذا لما سأل سائل لمالك عن رجل نفر أن يأتي قير النبي فله ، فقال : إن كان أراد المسجد فليأته ، وليصل فيه ، وإن كان أراد القير فلا يفعل للحديث الذي حاء : ( لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ) ، وكذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم ، أو يطلب منهم الدعاء ، أو يقصد الدعاء عندهم لكونه أقرب إحابة في ظنه ، فهذا لم يكن يعرف على عهد مالك لا عند قير النبي فله ولا غيره ، وإذا كان مالك يكره أن يطيل الوقوف عنده للدعاء ، فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ، ولا الدعاء له ، وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائحه منه ، ويرفع صوته عنده فيـؤذي الرسول ويشرك با الله ويظلم نفسه . ( الصارم المنكي – ص ٢٠٥ ) .

وانظر كتاب : الجواب الباهر (ص٥٠-٦٢) .

- (١) ما بين الأقواس المعقوفة سقط من المطبوع .
- (Y) أخرج النسائي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدا لله الأغر مولى الجهنية وكانا من أصحاب أبي هريرة أنهما سمعا أبا هريرة يقول: صلاة في مسحد رسول الله الخشاط من ألف صلاة فيما سواه من المساحد إلا المسحد الحسرام، فإن رسول الله الحد الأنبياء ومسحده آخر المساحد.

قال أبوسلمة وأبوعبدا لله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله فله فسنعنا أن نستثبت أبا هريرة في ذلك الحديث حتى إذا توفي أبوهريرة ذكرنا ذلك وتلاومنا أن لا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله فله إن كان سمعه منه ، فبينا نحن على ذلك، حالسنا عبدا لله بن إبراهيم بن قارظ، فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص أبي هريرة، فقال لنا عبدا لله بن إبراهيم : أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله فله : فإني آعر المساحد . ( السنن - ٢-٣٥) .

فإن قيل: روى عبدالرزاق ، أن الحسن بن الحسن رأى قوماً عند القير فنهاهم وقال: إن النبي على قال: « لا تتخلوا قبري عيداً ، ولا تتخلوا بيوتكم قبوراً ، وصلّوا عليّ حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني »(١).

(۱) المصنف (۳/۷۷م، ح۲۲۲۲).

وأعرج أبوداود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ( لا بجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلّوا عليّ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) . (السنن - ٣٤/٢) ح٢٠٢). وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » - بعد أن ذكر هذا الحديث الذي رواه أبو داود ( لا تجعلوا قبري عيداً ...) ، وقراه وذكر شواهده - قال : ووجه الدلالة أن قبر رسول الله ﷺ أفضل قبر على وجه الأرض ، وقد نهى عن اتخاذه عيداً ، فقير غيره أولى بالنهي كائناً من كان ، ثم أنه قرن ذلك بقوله ﷺ : ( لا تتخذوا بيوتكم قبوراً ) ، أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور ، فأمر بتحري العبادة في البيوت ، ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ، ومن تشبه بهم .

ثم أنه الحديث ( فإن تسليمكم بيلغني أينما كنتم ) يشير بذلك الله أن ما ينالني منكم كنتم )، وفي الحديث ( فإن تسليمكم بيلغني أينما كنتم ) يشير بذلك الله إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم منه ، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً . ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضي الله عنهما نهى عن ذلك الرحل الذي يتحرّى الدعاء عند قبره ألى ، واستدل بالحديث ، وهو راوي الحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن حده على ، وأعلم بمعناه من غيره ، فبين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً ، وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرحل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسحد ، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً .

المسحد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة حعلها الله عيداً مثابة للنماس يجتمعون فيها ، وينتابونها للدعاء والذكر والنسك ، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاحتماع عندها ، فلما حاء الإسلام عا الله ذلك كله ، وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز أن تكون قبوراً لهم بتقدير كونها قبوراً لهم ، بل وسائر القبور أيضاً داخلة في هذا . انتهى ما أردت نقله من كلام الشيخ رحمه الله تعالى .

وقال غيره في الكلام على قوله ﷺ: ( لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني) ، حرج هذا الحديث منه ﷺ عفرج نهيه عن اتخاذ القبور مساحد ، وعن الصلاة إليها وإيقاد السرج ، وعزج دعاته ربه تبارك وتعالى أن لا يجعل قبره وثناً ، وعسرج أمره بتسوية القبور المشرفة ونحو ذلك .

كل هذا لئلا يحصل الافتتان بها ويتخذ العكوف عليها وإيقاد السرج والصلاة فيها وإليها وجعلها عيداً ذريعة إلى الشرك لا سيما أصل الشرك وعبادة الأصنام في الأمم السالغة ، إنما هـو من الافتتان بالقبور وتعظيمها ، فاتخاذه القبر عيداً هو مثل اتخاذه مسحداً والصلاة إليه ، بل أبلـغ وَأَحَقَ بِالنَّهِي ، فإن اتَّخاذه مسحداً يصلي فيه الله ليس فيه مــن المفســـــة مــا في اتّخــاذ نفســـه عيـــــاً بحيث يعتاد انتيابه والاختلاف إليه والازدحام عنده ، كما يحصل في أمكنة الأعياد وأزمنتها ، فإن العيد يقال في لسان الشارع على الزمان والمكان كما في حديث الذي نـذر أن ينحر ببوانـة ، وقول النبي ﷺ : ( هل كان فيها وثن ، هل كان فيها عيد ؟ ) قالوا : لا ، قال : ( أوف بنذرك ) ، وهو حديث حسن صحيح ، رواه أبوداود في سننه ، فقال : حدثنا داود بن رشيد ، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبوقلابة ، قال : حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : نذر رجل على عهد رسول الله ﷺ أن ينحر إبلاً ببوانة ، فأتى النبي ﷺ فقال : إني نفرت أن أنحر إبلاً ببوانة ، فقال النبي ﷺ : ( هل كان فيها وثنن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ ) قالوا : لا . قال : ( هل كان فيها عبد من أعيادهم ؟ ) قالوا : لا . قسال رسول الله ﷺ :( أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ). وفي هذا الحديث دلالة على أن تعظيم المكان المتحذ عيداً بالنبح عنده لا يجوز ، كما لو ذبح عند الوثن ، كل هذا سد للفريعة المفضية إلى الشرك ، وحماية وصيانة لجانب التوحيد ، فإذا كان الله قد منع الذبح عند المكان المتحد عيداً سواء كان قبراً أو غيره ، فنهيه عن اتخاذ القير

عيداً أولى وأحرى ؛ إذ المفسدة في اتخاذ القبر عيداً أعظم بكثير من مفسدة الذبيع عند المكان الذي اتخذ عيداً .

وهذه الأحاديث تدل كلها على تحريم تخصيص القبور بما يوجب إتيانها وكثرة الاعتمالاف إليها من الصلاة عندها واتخاذها مساحد، واتخاذها عيداً، وإيقاد السرج عليها، والصلاة إليها والذبح عندها، ولا يخفى مقاصد هذه الأحاديث وما اشتركت فيه على من شم راتحة التوحيد المحض.

وبهذا يعلم بطلان تأويل من تأول قوله في: (لا تجعلوا قبري عيداً) ؛ أي لا تجعلوه في قلة الاختلاف إليه وانتيابه ومتابعة قصده بمنزلة العيد الذي إنما يكون في السنة مرتين ، بل اقصدوه في كل وقت واحشلوا للمحيء إليه وواظبوا على إتيانه من القرب والبعد ، واحعلوا ذلك دأبكم وعادتكم ، ومعلوم أن هذا مناقض لما علم من سننه في قبره الكريم ، وغيره أشد مناقضة وترغيب للنفوس في الوقوع فيما حنر منه أمته ، وخاف عليهم منه ومعاكسة له في قصده ، ومن المعلوم أن من أراد هذا المعنى الذي ذكره المتأول بقوله : ( لا تتخذوا قبري عيداً ) فهو إلى الألغاز ضد البيان أقرب منه إلى الإرشاد والبيان ، كيف والسنة المعلومة تناقضه أبين مناقضة ، بل نفس هذا الحديث يرد هذا التأويل ويبطله ، وهو قوله : ( وصلوا غلى حيثما كنتم ) .

ثم لو كان هذا مراده وحاشاه من ذلك ، لأتى بلفظ صريح أو ظاهر في الترغيب في قصده ، وكثرة الاعتلاف إلى المساجد ، كقوله في الحديث المتغنى على صحته : ( من غلا إلى المسجد أو راح أعد الله له نُزُلاً في الجنة كلّما غدا أو راح ) ، وقوله في الحديث الصحيح : ( من تعلير في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي راح ) ، وقوله في الحديث الصحيح : ( من تعلير في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله ، كانت معطواته إحداهم تحط معطيئة ، والأعرى ترفع درجة ) ، وقوله في الحديث المحرّح في السنن : ( بشر المشالين في الغلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة ) ، وقوله في الحديث الأعر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن عزيمة وابس حبان في صحيحيهما : ( إذا رأيتم الرحل يعتاد المساحد فاشهدوا له بالإيمان ) ، قال تعالى : ﴿ إِنّما يَعْمُرُ مَسَدَجِدًا اللهِ مَنْ عَامَنَ بِا اللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ ﴾ [ المتوبة : ١٨] .

وللقاضي إسماعيل، عن سهل بن أبي سهيل ، حمت أسلم على النبي والله الما النبي وحسن بن حسن يتعشى ، فقال : هلم إلى العشاء ، فقلت : لا أريده ، فقال :

إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الترغيب في انتياب أمكنة المساحد والحث عليها ، فمن تأملها وتأمل الأحاديث الواردة في القبر ، تبيّن لـه الفـرق المبين بـين الهـدى والضـلال ، والغـي والرشاد ، والشك واليقين .

ومما يبين بطلان هذا التأويل الذي لم يعرف عن أحد من السلف والخلف قبل هـذا المتأول ، إنه لو كان هو المراد لكان أصحاب رسول الله فل والتابعون لهـم بإحسان أحـق الناس بالعكوف على قيره ، وكثرة انتيابه والازدحام عنده وتقبيله والتمسح به ، وكانوا أشد الناس ترغيباً للأمـة في ذلك ، بل المحفوظ عنهم الزحر عن مثل ذلك والنهى عنه .

وروى نوح بن يزيد المؤدب عن أبي إسحاق يعني إبراهيم بن سعد قال : ما رأيت أبي قط يـأتي قير النبي هي ، وكان يكره إتيانـــه . وأبـــو إبراهيــم سعد بــن إبراهيــم بــن عبدالرحمــن بــن عــوفــــ الزهــري التابعين .

قال الإمام أحمد بن حنبل: ولي قضاء المدينة وكان فاضلاً. وقال يعقوب بن إبراهيم بن سعد: سرد سعد الصوم قبل أن يموت بأربعين سنة. وقال ححاج بن محمد: كان شعبة إذا ذكر سعد ابن إبراهيم، قال: حدثني حبيبي سعد بن إبراهيم يصوم المدهر، ويختم القرآن في كل يوم وليلة. فهذا سعد بن إبراهيم من سادات أهل المدينة وعلمائهم وقضائهم، وكان لا يأتي القير ويكره إتيانه، وقد قال مالك في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر، أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي في ، فيصلى عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر، فقيل له: فإن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة، أو أكثر، وربما وقفوا في الجمعة، أو في الأيام المرة أو المرتين، أو أكثر عند القير فيسلمون ويدعون ساعة، فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره إلا لمن حاء من سفر أو أراده، والله أعلم.

- الصارم المنكى ، لابن عبدالهادي (ص٣٠٨-٣١٣) .

كالله الريارة الريارة

ولأبي يعلى ، عن علي بن الحسين ، أنه رأى رحلاً يجيء إلى فرحة كانت عند قبر النبي على ، فيدخل فيها ، فيدعوا ، فنهاه ، فقال : ألا أحدثكم ... ، وأسند الحديث [بنحوه] (٢) .

قال مالك : ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، بل كانوا يأتون إلى مسحده فيصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم أجمعين ، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أثمة في مسحده والمسلمون يصلون محلفهم كما كانوا يصلون معلفه وهم يقولون في الصلاة : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، كما كانوا يقولون ذلك في حياته ، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو محرحوا ، و لم يكونوا يأتون القير للسلام لعلمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة .

وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك ، أو الصلاة والدعاء فإنه لم يشرعه لهم ، بل نهاهم وقال : ( لا تتخلوا قبري عيداً وصلوا على حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغيني ) ، فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد ، وكذلك السلام ، ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً ، ومن سلم عليه سلم الله عليه عشراً ، وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام حُعل لها عيداً ، وهو قد نهاهم عن ذلك ونهاهم أن يتخلوا قيره أو قير غيره مسجداً ، ولعن من فعل ذلك ليحلوا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة .

وكان أصحابه خير القرون وهم أعلم الناس بسننه وأطوع الأمة لأمره ، وكانوا إذا دخلوا إلى المسحد لا يذهب أحد منهم إلى قبره ، لا من داخل الحجرة ولا من خارجها ، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة فيها وبعد ذلك إلى أن بنى الحائط الآخر ، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لسلام ، ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ، ولا لسؤال عن حديث أو علم ، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاماً

\_\_

<sup>(</sup>١) انظر (ص ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

قلنا: في رواية للقاضي إسماعيل: أن رحلاً كان يأتي كل غداة/ [٣٣/ب]، فيزور قبر النبي في ويصلي إليه، ويصنع من ذلك ما انتهره عليه علي بن الحسين، فقال له: ما يحملك على هذا ؟ فقال: أحب التسليم على النبي في ، فقال له على : أخبرني أبي ... وذكر الحديث(١).

فتبيّن أن ذلك الرجل زاد في الحد(٢) ، وهو موافق لما سيأتي عن مالك في

أو سلاماً فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبيّن لهم الأحاديث ، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من عارج ، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره ، حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ، ويأمرهم وينهاهم في الظاهر .

وأنه يخرج من القبر ويرونه عارجاً من القبر ويظنون أن نفس أبدان الموتى عرجت من القبر تكلمهم ، أو أن روح الميت تجسدت لهم فراوها كما رآهم النبي فلله المعراج يقفلة لا مناماً . فإن الصحابة رضوان الله عليهم عير قرون هذه الأمة التي هي عير أمة أعرجت للناس ، وهم تلقوا الدين عن النبي فل بلا واسطة ، ففهموا من مقاصده وعاينوا من أفعاله ، وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم ، ولذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يخصل لمن بعدهم ، وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم وهمروا جميع الطوائف وأديانهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم ، قال فل إلى الحديث الصحيح : ( لا تسبّوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحديد نها ما بلغ مُد أحدهم ولا نصيفه ) .

<sup>-</sup> الصارم المنكى (ص٢٩٦-٢٩٧).

<sup>(</sup>۱) قال ابن عبدالهادي: هذا الحديث الذي ذكره القاضي إسماعيل قد رواه أبويعلى الموصلي ، والحافظ أبو عبدا الله المقدسي في الأحاديث المعتارة ، وهو حديث محفوظ عن على بن الحسين زين العابدين وله شواهد كثيرة ، وقد تقدم ذكرها ، وهو وأمثاله من الأحاديث مناف لما ذهب إليه المعترض وأشباهه من الغلو في هذا الباب منافاة ظاهرة . الصارم المنكى (ص٢٩٤) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عبدالهادي: وقول المعترض أن ذلك الرجل زاد في الحد، وحرج عن الأمر المسنون،

كراهة الإكثار من الوقوف بالقبر الشريف(١) ، أو كراهة ذلك لمن لم يقدم من سفر ، أو أنه رآه يبالغ في الدنو من القبر بالدخول في تلك الفرحة ، فـــأراد إعلامـــهُ

فيقال له : قد زدت أنت في الحد أكثر من زيادة ذلك الرجل ، وعرجت عن الأمر المسنون أبلـغ من خروجه ، وقلت باستحباب قصد القبور للدعاء عندهـا وشـد الرحـال وإعمـال المطمي لجحرد زيارتها ، وغير ذلك من الأمور التي لم يقلها ذلك الرجل ، فزيادتك أنت في الحد وخروجك عن الأمر المشروع في هذا الباب أبلغ بكثير من زيادة ذلك الرجل وخروجه .

- الصارم المنكى (ص٤٩٤).

(١) قال ابن عبدالهادي : ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسحده ، وكذلك السلام عليه ، وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعاً لابن عمر ، ومالك على من أعلم الناس بهذا ، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة ، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة ، فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قير النبي ﷺ ، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك ، وكره لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسحد أن يأتي قبر النبي ﷺ ، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك .

- الصارم المنكى (ص٢٩٦).

وقال أيضاً : ولا ريب أن زيارة القبور منقسمة ، فمنها شرعي ومنها بدعي ، و لم ينقل أحد من العلماء لا شيخ الإسلام ولا غيره عن مالك أنه كره معنى الزيارة الشـرعية لا لقـير النبي ﷺ ولا لغيره من القبور ، وإنما الذي نقل عنه أشياء منها كراهية قول القاتل : زرنا قير النسبي ﷺ ، وإنما كره ذلك لشدة تمسكه بالأحاديث والآثار ، فإنه لم يكن عنده في إطلاقه حديث صحيح ، ولا أثر ثابت ، ولا فيه سلف ، ولا غير ذلك من المعاني التي سبق ذكرها .

وأما قول المعترض : والمختار عندنا أنه لا يكره إطلاق هذا اللفظ لقوله : ( مـن زار قـيري ) ، وقد تقدم الاعتذار عن مالك فيه .

فحواب قوله عندنا معروف ، وأما دليله الذي ذكره وهو غاية عمدته ، فقد بيّن ضعف ووهاءه وعدم صحته فيما تقدم بالأدلة الواضحة والحجج البينة .

وأما اعتذاره عن مالك ، فتركه أولى من ذكره ، ومن الأمور المنقولة عن مالك ما تقدم ذكـــره

- 44£ -

---

غير مرة ، وهو ما ذكره القاضي عياض في «الشفا» ، فقال : وقال مالك في «المبسوط» : لا أرى أن يقف عند قير النبي في يدعو ، ولكن يسلم ويمضي . فلأي معنى أعرض المعترض عن هذا النقل الصحيح الواضح عن إمام دار الهجرة ، وتعلق بلفظ متشابه مذكوراً في الموازية قائلاً بعد حكايته : وانظر في آعر كلام مالك كيف يقتضي أنه يقف ويدعو عند قير النبي في ، كما يقف ويدعو عند الكعبة في طواف الوداع . فأي دليل أبين من هذا في أن إتيان قبر النبي في ، الموقرف والدعاء عنده من الأمور المعلومة التي لم تزل قبل مالك وبعده .

فانظر أيها المنصف في قول هذا المعترض ودعواه ما لم يكن ، وإلزامه قول مالك ما لم يلزمه وإضافته إليه ما لم يقله ، بل كرهه ونهى عنه ، وليس ذلك ببدع من صنعه ، فإني سمعته يقول بحضرة بعض ولاة الأمر في شيء ثبت وصح عن مالك : هذا كذب على مالك ، وسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى ونبين خطأه في قوله : إنه كذب . هذا مع تصحيح الحكاية المتقلمة عن مالك وهي باطلة عنه كما بينا ذلك ، وهذا دأبه يصحح الضعيف ، ويضعف الصحيح بها مالك وهي باطلة عنه كما بينا ذلك ، وهذا دأبه يصحح الضعيف ، ويضعف الصحيح بها حجة . ومن الأشياء المأثورة عن مالك ما تقدم ذكره مراراً ، وذكره القاضي عياض أيضاً ، فقال : وقال مالك في المبسوط : وليس يلزم من دخل المسجد وحرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر وإنما ذلك للغرباء .

وقال فيه أيضاً : لا بأس لمن قدم من سفر أو حرج إلى سفر أن يقف على قـبر النبي فلله فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر . فقيل له : إن ناساً من أهـل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ، وربما وقفوا في الجمعة ، وفي الأيـام المرة والمرتبين ، أو أكثر عنده ، فيسلمون ويدعون ساعة . فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهـل الفقه ببلدنا وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، و لم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن حاء من سفر أو أراده .

فانظر إلى قول مالك رحمه الله لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ، ومخالفته لقول المعترض ، فأي دليل أبين من هذا في إتيان قبر النبي في والوقوف عنده والدعاء عنده من الأمور المعلومة التي لم تزل قبل مالك وبعده .

فهذا المعترض يزعم أن قول مالك يقتضي أن هذا الأمر من الأمور المعلومة التي لم تزل قبل مسالك وبعده ، ومالك يقول لم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك .

--

فأي حجة أوضح من هذه ؟ وأي دليل أبين من هذا في إبطال قول المعترض ودعواه وإلزامه أقوال الأكمة نقيض مرادهم ، وما أحسن قول مالك في : ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها . وأما قوله : ويكره إلا لمن جاء من سفر ، أو أراده ، فهذا إنما ذهب إليه اتباعاً لابن

عمر ، فإنه قد صح عنه أنه كان إذا قدم من سفر أتى قبر النبي ، فقال : السلام عليك يا

رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا أبتاه ، ثم ينصرف .

وقد قال عبيد الله بن عمر العمري: ما نعلم أحداً من أصحاب النبي فعل ذلك إلا ابن عمر، فهذا قاله عبيدا الله فيما كان ابن عمر يفعله من السلام إذا قدم من سفر ، وأما هذا الذي زعم المعترض أنه من الأمور المعلومة التي لم تزل قبل مالك وبعده فإنه لم ينقل عن أحد من السلف لا من الصحابة في ، ولا من التابعين لهم بإحسان ، بل نحن نطالب هذا المعترض بالنقل ، فنقول له : من روى هذا من الأثمة ، وأين إسناده ، وفي أي كتاب هو ، وعمن تأثره من الصحابة والتابعين ، وهل وقفت عليه في ديوان ، أو أنت تقوله برأيك وتلزمه بكلام من لم يلزمه .

وما أحسن قول سفيان الثوري: الإسناد سلاح المومن، فإذا لم يكن له سلاح فبأي شيء يقاتل. وقول عبدا لله بن المبارك: الإسناد من الدين ، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ، ولكن إذا قيل من حدثك نفى .

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب « اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم » - في أثناء كلامه - : وأما ما ذكر في المناسك أنه بعد تحية النبي في وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو فقد ذكر الإمام أحمد وغيره أنه يستقبل القبلة ويجعل الححرة عن يساره لتلا يستدبره ، وذلك بعد تحيته والصلاة والسلام ، ثم يدعو لنفسه .

وذكروا أنه إذا حيّاه وصلى عليه يستقبله بوجهه بأبي هـو وأمـي ، فإذا أراد الدعاء حعـل الححرة عن يساره واستقبل القبلة ودعا ، وهذا مراعاة منهم ، لذلك فإن الدعـاء عنـد القـبر لا يكره مطلقاً ، بل يؤمرؤ به للميت كما حاءت به السنة فيما تقدم ضمناً وتبعاً ، وإنما المكروه أن يتحرى الجيء للقبر للدعاء عنده .

وكذلك ذكر أصحاب مالك ، قالوا : يدنو من القبر فيسلم على النبي هي الله من يدعو مستقبل القبلة يوليه ظهره ، وقيل : لا يوليه ظهره ، فإنما اختلفوا لما فيه من استدباره ، فأما إذا حصل الحجرة عن يساره فقد زال المحلور بلا خلاف ، وصار في الروضة ، أو أمامها .

ولعل هذا الذي ذكره الأثمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القير ، فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن النبي الله كما تقدم ، فلما نهى أن يتخذ القير مسداً أو قبلة أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه، كما لا يصلي إليه ، وله ذا والله أعلم حرفت الحجرة وثلثت لما بنيت ، فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ، ولا حعل مسطحاً ، وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسحد ، فروى ابن بطة بإسناد معروف عن هشام بن عروة ، حدثني أبي قال : كان الناس يصلون إلى القير ، فأمر عمر بن عبدالعزيز فرفع حتى لا يصلي إليه الناس ، فلما هدم بدت قدم بساق وركبة ، قال : ففزع من ذلك عمر بن عبدالعزيز فأتاه عروة فقال : هذه ساق عمر بن الخطاب في وركبته ، فسرى عن عمر بن عبدالعزيز ، وهذا أصل مستمر ، فإنه لا يستحب للدعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلي إليه .

ألا ترى أن الرحل لما نهي عن الصلاة إلى حهة المشرق وغيرها فإنه ينهى أن يتحرى استقبالها وقت الدعاء ، ومن الناس من يتحرى وقت دعائه استقبال الجهة التي يكون فيها الرحل الصالح سواء كانت المشرق أو غيره ، وهذا ضلال بين وشرك واضح ، كما أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيها المصالححون وهو يستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسوله ، وكل هذه الأشياء من البدع التي تضارع دين النصارى .

ومما يبين لك ذلك أن نفي السلام على النبي الله قد راعوا فيه السنة حتى لا يخرج إلى الوحه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى عملاً بقوله الله : (لا تتخلوا قبري عيداً) بقوله : (لا تتخلوا قبري عيداً) بقوله : لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ، فإنما أنا عبد ، فقولوا : عبدا الله ورسوله ) ، وكان بعضهم يسأل عن السلام على القبر عشية أن يكون من هذا الباب حتى قبل له : إن ابن عمر كان يفعل ذلك ، ولهذا كره مالك الله وغيره من أهل العلم الأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد يجيء فيسلم على قبر النبي الله وصاحبيه .

قال: وإنما يكون ذلك أحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفراً، أو نحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائماً للصلاة والسلام فما علمت أحداً رخص فيه، لأن ذلك النوع من اتخاذه عيداً، مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما نقل ذلك في آخر صلاننا، بل قد استحب لكل من دخل مكاناً ليس فيه أحد أن يسلم على النبي على فيسلم، لما تقدم من أن

\_\_

السلام عليه يبلغه في كل موضع ، فعاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعاً من اتخاذ القبر عيداً .

وأيضاً ، فإن ذلك بدعة ، فقد كان المهاجرون والأنصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلى في يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس مرات يصلون ، ولم يكونوا يأتون مع ذلك إلى القير يسلمون عليه لعلمهم في بما كان النبي في يكرهه من ذلك ، وما نهاهم عنه وأنهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه وفي التشهد ، كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك .

قال سعيد في سننه: حدثنا عبدالرحمن بن زيد، حدثني أبي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر أتى قير النبي في فسلم وصلى عليه، وقال: السلام عليك يا أبيا بكر، السلام عليك يا أبتاه. وعبدالرحمن بن زيد وإن كان يضعف، لكن الحديث المتقدم عن نافع الصحيح يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالباً، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هنه الأمة إلا ما أصلح أولها. ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقض إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشرك وغيره. انتهى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ومن الأشياء المنقولة عن مالك ما ذكره إسماعيل بسن إسحاق القباضي، وهو من أحل علماء ومن الأشياء المنقولة عن مالك ما ذكره إسماعيل بسن إسحاق القباضي، وهو من أحل علماء المسلمين في كتابه المسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة: ان من نفر أن يأتي مسحد قباء، فعليه أن يأتيه، قال: إنما هذا فيمن كان من أهل المساجد الثلاثة على ما حاء عن النبي في نفر ولا غيره، قال: وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نفر أن يأتي قبر النبي فقال: إن كان أراد المسجد فليأته، وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القير، فلا يفعل للحديث فقال: إن كان أراد المسجد فليأته، وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القير، فلا يفعل للحديث الذي حاء: (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) الحديث.

وهذا الذي نقله في المبسوط عن مالك لا يعرف عن أحد من الأثمة الثلاثة خلافه ، و لم يذكره المعترض في موضع من كتابه ، فإما أنه لم يقف عليه ، وإما أنه وقف عليه وتركه عمداً .

وقد سمعت أنعا شيخ الإسلام يذكر هذا النص الذي حكاه القاضي إسماعيل في المبسوط عن مالك لهذا المعترض بحضرة بعض ولاة الأمر ، فغضب المعترض غضباً شديداً ، و لم يجبه بأكثر من قوله : هذا كذب على مالك . فانظر إلى حراءة هذا المعترض وإقدامه على تكذيب ما لم يحط

قال المطري: وهو موقف السلف قبل إدخال الحجرة في المسجد<sup>(۱)</sup>، وسيأتي خبر آخر في بيان الموضع الذي كان يقف عنده عليّ بن الحسمين من جهمة الوجمه الشريف.

بعلمه بغير برهان ولا حجة ، بل بمحرد الهوى والتخرص ، وليس هذا ببدع منه ، فإنه قد عرف منه مثل ذلك في غير موضع ، وهو من أشد الناس عنالفة لمالك في هذه المواضع التي لا يعرف لأحد من كبار الأئمة أنه خالف مالكاً فيها ، بل قد حمله فرط غلوه ومتابعته هواه على نسبة أمور عظيمة لا أحب ذكرها إلى من قال بقول مالك في هذه المواضع التي لا يعرف عن إمام متبوع مخالفته فيها ، نعوذ با لله من الخذلان .

<sup>-</sup> الصارم المنكى (ص٧٨٠-٢٨٥).

<sup>(</sup>١) لعله أبوإبراهيم الزهري ، بحهول الحال . ( تقريب التهذيب – ٣٤٥/٢) .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي طالب ، زين العابدين ، ثقة ثبت ، فقيه فاضل مشهور . ( تقريب التهذيب - ٢٠/٢) .

<sup>(</sup>٣) التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة (ص٢٢).

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكانت حجرة النبي الله خارجة عن مسجده ، فلما كان في إمرة الوليد بن عبدالملك كتب إلى عمر بن عبدالعزيز – عامله على المدينة – أن يزيد في المسجد، فاشترى حجر أزواج النبي الله وكانت شرقي المسجد ، وقبلته ، فزادها في المسجد ، فدخلت المجرة إذ ذلك في المسجد ، وبنوها مسنمة عن سمت القبلة لتلا يصلي أحد إليها .

<sup>-</sup> الفتاوى (٢٧/٠١-١٤١) .

وقال يحيى : حدثنا هارون<sup>(۱)</sup> بن موسى الفروي ، قال : سمعت حـدي<sup>(۱)</sup> أبـا علقمة يسئل : كيف كـان النـاس يسـلمون على رسـول الله على قبـل أن يدخـل البيت في المسجد ؟ فقال : كان يقف الناس على باب البيت يسلمون عليه ، وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة رضى الله عنها .

وقال الحافظ المنذري في حديث « لا تجعلوا قبري عيداً » : يحتمل أن يكون حثاً على كثرة الزيارة ، وأن لا يهمل حتى لا ينزار إلا في بعض الأوقات كالعيد (۱) . ويؤيد قوله : « [و]لا تجعلوا بيوتكم قبوراً » (1) ؛ أي لا تنزكوا الصلاة فيها .

قال السبكي: ويحتمل أن يكون المراد: لا تتخذوا له وقتاً مخصوصاً لا تكون الزيارة إلا فيه (٥) ، أو لا يتخذ كالعيد في العكوف عليه ، وإظهار الزينة ، والاحتماع ، وغيره مما يعمل في الأعياد ، بل لا يؤتى إلا للزيارة [والصلاة]

<sup>(</sup>١) لا بأس به . ( تقريب التهذيب - ٣١٣/٢) .

<sup>(</sup>٢) هو الأكبر ، اسمه عبدا الله بن محمد بن عبدا الله بن أبي فروة ، صدوق . ( تقريب التهذيب - (٢) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالهادي: فأما ما حكاه عن عبدالعظيم المنذري في تأويله فهو من أظهر الأشياء بطلاناً، بل هو مناقض لمقصود الحديث ومخالف له، وآخر الحديث يبطله، وهو قوله: ( وصلوا على حيثما كنتم).

<sup>- (</sup> الصارم المنكى - ص٣٠٨) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة مرفوعاً . ( السنن - ٣٤/٢ ٥٠ ح٢٠٤٢) .
 وأخرجه أحمد . ( المسند – ٣٦٧/٢) .

وانظر تخريج الحديث (ص ).

 <sup>(</sup>٥) قال ابن عبدالهادي: هذا التأويل باطل. (الصارم المنكي - ص٣٠٨).

والسلام والدعاء ، ثم ينصرف عنه<sup>(۱)</sup> .

وقال عبدالحق (٢) الصقلي عن أبي عمران: [و] إنما كره مالك رحمه الله تعالى أن يقال: زُرْنا قبر النبي على الأن الزيارة من شاء فعلها ، ومن شاء تركها، وزيارة قبر النبي على واحبة . قال عبدالحق: يعني من السنن الواحبة . وقيل: حمى مالك إضافة الزيارة إلى القبر قطعاً للذريعة . وقيل: لأن المضي إليه ليس ليصله بذلك ، ولا لينفعه ، وإنما هو رغبة في الثواب ، فهو من باب: أن كلمة أعلى من كلمة (٣) ، والمختار عندنا: عدم الكراهة في إطلاق ذلك .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالهادي : هذا التأويل يتضمن الحق وغيره . ( الصارم المنكي - ص٣٠٨) .

<sup>(</sup>٢) هو عبدالحق بن محمد السهمي القرشي ، من تصانيف كتاب : « النكت والفروق لمسائل مدونة » . ( معجم المؤلفين - ٥٤/٥) .

وهذا القول ذكره عبدالحق في كتابه «تهذيب الطالب » ، كما أوضح ذلك ابن عبدالهادي في كتابه « الصارم المنكى » (ص٢٥٨-٢٥٩) . ثم قال ابن عبدالهادي :

وما نقله عبدالحق عن الشيخ أبي عمران فيه نظر وإيهام ، والوجوب لم يذهب إليه أحد من العلماء ... ( الصارم المنكى - ص٢٥٩) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبدالهادي: ... وإنما كره مالك ذلك لشدة تمسكه بالأحداديث والآثار، فإنه لم يكن عنده في إطلاقه حديث صحيح، ولا أثر ثابت، ولا له فيه سلف.

<sup>-</sup> الصارم المنكي (ص٢٨٠).

قال ابن عبدالهادي : وكان النبي ﷺ يخرج إلى البقيع فيسلم على موتسى المسلمين ويدعو لهم ، فهذه زيارة مختصة بالمسلمين ، كما أن الصلاة على الجنازة تختص بالمؤمنين .

وقال شيخ الإسلام في بعض مصنفاته المتأخرة: وذلك أن لفظ زيارة قبره ليس المراد بها نظير المراد بها نظير المراد بزيارة قبر غيره ، فإن قبر غيره يوصل إليه ويجلس عنده وتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة .

وأما هو ﷺ فلا سبيل لأحد أن يصل إلا إلى مسحده لا يدخل أحد بيته ولا يصل إلى قبره ، بل

دفنوه في بيته بخلاف غيره ، فإنهم دفنوه في الصحراء ، كما في الصحيحين عن عاتشة رضى الله عنها أن النبي في قال في مرض موته: (لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبياتهم مساحد) يحلّر ما فعلوا . قالت عاتشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ، لكن كره أن يتخذ مسحداً فدفن في بيته لتلا يتخذ قبره مسحداً ولا وثناً ولا عيداً ، فإن في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبدا الله بن نافع أعيرني ابن أبي ذلب عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة في : (لا تجعلوا

وفي المُوطأ وغيره عنه أنه قال : ( اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساحد ) .

بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُّوا عليّ ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) .

وفي صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس: (أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساحد، ألا فلا تتخذوا القبور مساحد، فإني أنهاكم عن ذلك)، فلما لعن من يتخذ القبور مساحد تحذيراً لأمته من ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره عيداً، دفن في حجرته لتلا يتمكن أحد من ذلك، وكانت عائشة ساكنة فيها، فلم يكن في حياتها يدعل أحد لذلك، إنما يدعلون إليها هي، ولما توفيت لم يبق بها أحد، ثم لما أدخلت في المسجد سلت وبيني الجدار البراني عليها، فما بقي أحد يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره، سواء كانت سنية أو بدعية، بل إنما يصل الناس إلى مسجده.

ولم يكن السلف يطلقون على هذا زيارة لقبره ، ولا يعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قبره البتة ولم يتكلموا بذلك ، وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم ، فإن هذا المعنى عمتنع عندهم فلا يعبر عن وحوده ، وهو قد نهى عن اتخاذ بيته وقبره عيداً ، وسأل الله أن لا يجعله وثناً ، ونهى عن اتخاذ القبور مساحد ، فقال : ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنياعهم مساحد ) ، ولهذا كره مالك وغيره أن يقال : زرنا قبر النبي في ، ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك وقد باشر التابعين بالمدينة ، وهم أعلم الناس بمثل ذلك .

ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي الله لعرفه هؤلاء ، و لم يكره مالك وأمثاله من علماء المدينة الأحيار بلفظ تكلم به النبي الله ، فقد كان الله يتحرى الفاظ الرسول في الحديث ، فكيف يكره النطق بالفاظه ؟ ولكن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقيره ، وهم لا يخالفون مالكاً ومن معه في المعنى ، بل الذي يستجه أولتك من الصلة والسلام وطلب الوسيلة ونحو

\_

وقالت الحنفية : زيارته ﷺ / [٣٤] أ ] من أفضل المندوبات والمستحبات ، بل تقرب من درجة الواجبات، وقد سرد السبكي المنقول في ذلك من كتب المذاهب الأربعة (١)، فلا نطول به .

وقال القاضي ابن كج من أصحابنا: إذا نذر أن يزور قبر النبي أن العندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحداً ، وإذا نذر أن يزور قبر غيره ، ففيه وجهان ، والقطع به هو الحق ؛ لأنه قربة مقصودة للأدلة الخاصة فيه ، وقد وجب من جنس ذلك الهجرة إليه في حياته أن كما قبل بوجوب جنس الاعتكاف لوجوب الوقوف بعرفة (٢) .

ذلك في مسحده يستحبه هؤلاء ، لكن هؤلاء سموا هذه زيارة لقيره ، وأولئك كرهوا أن يسموا هذا زيارة ، وقد ذكرنا كلام الشيخ هذا وأمثاله في هذا المعنى فيما تقدم ، والله أعلم .

<sup>-</sup> الصارم المنكى (ص٢٧٦-٢٧٧) .

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالهادي : هذا الذي نقل عن الفقهاء من أتباع الأكمة الأربعة بمعزل عمّا ذكر فيه الشيخ النزاع بين العلماء . انظر : الصارم المنكي (ص٩٥٩) .

قال ابن عبدالهادي: وحعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في المسحدين سفراً منهياً عنه لا يجوز أن يفعله وإن نفره، وهذا قول جمهور العلماء، فمن سافر إلى مدينة الرسول في ، أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور أو من آثار الأنبياء والصالحين، كان سفره محرماً عند مالك والأكثرين، وقيل: إنه سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول ابن عبدالبر، وما علمناً أحداً من علماء المسلمين الجتهدين الذين تذكر أقوالهم في مسائل الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب.

<sup>-</sup> الصارم المنكي (ص١٦٦-١٦٧، ص٥٥٥).

ووحه الخلاف في غيره تشبيهه بزيارة القادمين ونحوه مما لم يوضح قربة مقصودة ، وإن كان قربة من حيث ترغيب الشرع فيه لعموم فائدته ، فيكون الأصح لزومه أيضاً .

وقال العبدي من المالكية في شرح (( الرسالة )) : (( وأما النذر للمشي إلى المسجد الحرام ، والمشي إلى مكة ، فله أصل في الشرع ، وهو الحج والعمرة ، وإلى المدينة لزيارة قبر النبي أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس ، وليس عنده حج ولا عمره ، فإذا نذر المشي إلى هذه الثلاثة لزمه ، فالكعبة متفق عليها . ويختلف أصحابنا في المسجدين الآخرين )(() .

قال السبكي : وهذا الخلاف في نذر إتيان المسجدين ، لا في نذر الزيارة .

وفي (( **تهذيب الطالب** )) لعبد الحق : قيل للشيخ أبــي محمــد<sup>(۱)</sup> بــن أبــي زيــد فيمن استؤحر . ممال ليحج وشرطوا عليه الزيارة فلم يستطع تلـــك الســنة أن يــزور ؟

<sup>(</sup>١) ذكره ابن عبدالهادي نقلاً عن السبكي . ثم قال ابن عبدالهادي :

هذا الذي حكاه عن العبدي المالكي ... ، وأنه في إتيان المسحدين لا في الزيارة ، شيء لم يسبق قاتله إليه ، و لم يتابعه أحد من العلماء عليه ، بل قول القاتل : إن المشي إلى المدينة لمحرد زيارة القبر أفضل من الكعبة قول محدث في الإسلام ، مخالف لإجماع جميع العلماء الأعلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين ، وذلك كاف في ردّه وظهور بطلانه ، وا الله أعلم . الصارم المنكي (ص٢٥١-٢٥٢) .

<sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة القلوة الفقيه ، عالم أهل المغرب ، يقال له : مالك الصغير ، كان أحد من برّز في العلم والعمل ... ، وحاز رئاسة الدّين والدنيا ، ورُحل إليه من الأقطار ... ، صنّف كتاب : « النوادر والزيادات » في نحو المائة جزء ، وهـو زيـادات على « المدونة » للإمـام مـالك ، ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة القرويـين بفـاس (١٠١٥٨١) ، واختصر « المدونة » ، وعلى هذيهن الكتابين المعوّل في الفتيا بالمغرب، وصنف كتاب « العتبية » على الأبواب . توفي سنة (٣٨٩هـ).

قال: يرد من الأجرة بقدر مسافة الزيارة. وقال غيره: عليه أن يرجع ثانية حتى يزور. وقال عبدالحق: إن استؤجر لسنة بعينها سقط ما يخص الزيارة، وإن استؤجر على حجة في ذمته يرجع ويزور، وقد اتفق النقلان.

قال السبكي: وهذا فرع حسن. والذي ذكره أصحابنا: أن الاستفجار على الزيارة لا يصح، لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع، والجعالة إن وقعت على نفس الوقوف لم يصح أيضاً، لأن ذلك مما لا يصح فيه النيابة عن الغير، وإن وقعت على الدعاء عند القير الشريف كانت صحيحة ؛ لأن الدعاء مما تصح النيابة فيه، والجهل بالدعاء لا يبطلها، قاله الماوردي.

وبقي قسم ثالث لم يذكره ، وهو إبلاغ السلام ، ولا شك في حواز الإحــارة والجعالة عليه ، والظاهر أنه مراد المالكية .

قلت: في « التفقيه » للريمي (١): إن في الاستعجار للزيارة ثلاثة أوجه ، أصحها فيما قاله ابن سراقة (٢): الجواز . واختاره الأصبحي صاحب « المفتاح » . والثاني : المنع ، وبه قطع الماوردي . والثالث : وبه قال الإمام الحليمي ، واختاره الأصبحي صاحب « المعين » : أنه يبني على ما إذا حلف لا يكلم فلاناً فكاتبه أو

<sup>(</sup>ترتيب المدارك - ٤٩٢/٤ - ٤٩٧٠)، (سير أعلام النبلاء -١٣/١٠/١٧).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدا لله بن أبي بكر ، اليمني، فقيه، درّس وأفتى، من مصنفاته : «التفقيــه في شــرح التنبيه » للشيرازي، وهو في فروع الفقه الشافعي، في نحو من عشرين مجلداً. توفي عام (۷۹۱هـ). - ( الدرر الكامنة ، لابن حجر – ۴۸٦/۳) ، ( معجم المؤلفين ، لكحالة – ۲۰۳/۱۰) .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن يحيى العامري ، محدّث نقيه ، كان حياً عام (۱۱هـ) ... ، له تصانيف في الفقـه ،
 منها : « التلقين » شرح مختصر المزنى ، وكلاهما في فروع الفقه ...

<sup>- (</sup>طبقات الشافعية ، للأسنوي - ١١٣/٢) ، (معجم المولفين ، لكحالة - ١٠٢/١٢) .

راسله/ [٣٤/ب] . والصحيح : عدم الحنث ، فلا يصح الاستفجار . وإن قلنا : يحنث ، صح .

قلت : البناء ضعيف ؛ إذ الملحظ في الأيمان العرف . وأما الزيارة ، وإبلاغ السلام ، فقربة مقصودة ، كما أن المكاتبة يحصل بها التودد والصلة وإن لم يسم كلاماً . والحق صحة الاستئجار للسلام عليه عليه الله عنده .

## الفصل الثاني:

# مل في توسل الزائر به هالى ربه تعالى ، واستقباله له في سلامه ◄ ودعائه ، وآداب الزيارة والجحاورة

والتوسل والتشفع به ﷺ ، وبجاهه وبركته ، من سنن المرسلين وسير السلف الصالحين (١) .

إحداها : أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يزيل مرضه ، أو مرض دوابه ، أو يقضي دَيْنَـه ، أو ينتقم له من عَدُوِّه ، أو يعافي نفسه وأهلــه ودوابه ، ونحو ذلـك ممــا لا يقــدر عليــه إلا الله عـز وجل ، فهذا شرك صريح ، يجب أن يستتاب صاحبه ، فإن تاب وإلا قتل .

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لي في هذه الأمور ، لأني أتوسل إلى الله به كما يتوسسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه ، فهذا من أفصال المشركين والنصارى ، فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم في مطالبهم ، وكذلك أحبر الله عن المشركين أنهم قالوا : ﴿ مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله زلفى ﴾ ، وقال سبحانه وتعالى : ﴿ أَم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولوا كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون في قل الله الشفاعة جميعاً لهمالك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ مالكم من دونه من ولي ولا شفيع خلقه ، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ، فيسأله ذلك علقه ، فإن من عادة الناس أن يستشفعوا إلى الكبير من كبرائهم بمن يكرم عليه ، فيسأله ذلك الشفيع ، فيقضي حاجته إما رغبة ، وإما رهبة ، وإما حياء ، وإما مودة ، وإما غير ذلك ، والله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن هو للشافع ، فلا يفعل إلا ما شاء ، وشفاعة الشافع من

 <sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( وأما من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ، أو من يعتقد فيه أنه قبر
 نبي أو رجل صالح وليس كذلك ، ويسأله ويستنجده فهذا على ثلاث درجات :

إذنه ، فالأمر كله له .

ولهذا قال النبي في الحديث المتفق عليه عن أبسي هريرة في : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفر في إن شئت ، اللهم ارحمني إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة ، فإن الله لا مكره له » فين أن الرب سبحانه يفعل ما يشاء ، لا يكرهه أحد على ما اختاره ، كما قد يكره الشافع المشفوع إليه ، وكما يكره السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة ، فالرغبة يجب أن تكون المشفوع إليه كما قال تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرغت فانصب ﴿ وَإِلَى ربك فارغب ﴾ ، والرهبة تكون من الله كما قال تعالى : ﴿ وَإِنّاى فارهبون ﴾ ، وقال أمرنا أن نصلى على النبي في الدعاء ، وجعل ذلك من أسباب إجابة دعائنا .

وقول كثير من الضلال: هذا أقرب إلى الله مني ، وأنا بعيد من الله لا يمكنني أن أدعوه بهذه الواسطة ، ونحو ذلك من أقوال المشركين ، فإن الله تعالى يقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادَى عَنَى فَإِلَى قَرِيبِ أَجِيبِ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ ﴾ ، وقد روي أن الصحابة قالوا: يا رسول الله ربنا قريب فنناجيه ؟ أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله هذه الآية ، وفي الصحيح أنهم كانوا في سفر ، وكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير ، فقال النبي في : «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ، فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً ، بل تدعون سميعاً قريباً ، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » ، وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته ، وأمر كلاً منهم أن يقولوا: ﴿ إِياكُ نستعين ﴾ ، وقد أخبر الله عن المشركين أنهم قالوا: ﴿ ما نعبدهم إلا لِقَرُبُونَا إِلَى اللهُ زَلْقَى ﴾ .

ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك وأقدر على عطاء سؤالك أو أرحم بك ، فهذا جهل وضلال وكفر ، وإن كنت تعلم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا تسمع إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن حابر فلم عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا تسمع إلى ما أخرجه البخاري وغيره من القسرآن ، قال : « كان رسول الله فلم يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القسرآن ، يقول : إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ، ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسالك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خبير لي في

---

ديني ومعاشى ، وعاقبة أمري ، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى ، وعاقبة أمري ، فاصرفه عني ، واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به - قال - ويسمي حاجته » ، أمر العبد أن يقول : أستخيرك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم .

وإن كنت تعلم أنه أقرب إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل ، فإنه إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك ، فإنما معناه أن يثيبه ويعطيمه أكثر مما يعطيك ، ليس معناه أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت أنت الله تعالى ، فإنك إن كنت مستحقاً للعقاب ورد الدعاء - مثلاً كما فيه من العدوان - فالنبي والصالح لا يعين على ما يكرهه الله ، ولا يسعى فيما يبغضه الله ، وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول .

وإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته ، فهذا هو «القسم الثاني » وهو أن لا تطلب منه الفعل ولا تدعوه ، ولكن تطلب أن يدعو لك ، كما تقول للحي : ادع لي ، وكما كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يطلبون من النبي الله الدعاء ، فهذا مشروع في الحي كما تقدم ، وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول : ادع لنا ، ولا اسأل لنا ربك ، و لم يفعل هذا أحد من الصحابة والتابعين ، ولا أمر به أحد من الأثمة ، ولا ورد فيه حديث ، بل الذي ثبت في الصحيح أنهم لما أحدبوا زمن عمر بن الخطاب المناه المناه المناه المناه اللهم إنا كنا إذا أحدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون ، و لم يجيعوا إلى قبر النبي الله قائلين : يا رسول الله ادع الله لنا واستسق لنا ، وغن نشكوا إليك مما أصابنا ، وغو ذلك ، لم يفعل ذلك أحد من الصحابة قط ، بل هو بدعة ، ما أنزل الله بها من سلطان ، بل كانوا إذا حاؤا عند قبر النبي يسلمون عليه ، فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي القبر الشريف ، بل ينحرفون ويستقبلون القبلة ، ويدعون الله وحده لا شريك له ، كما يدعونه في سائر البقاع .

وذلك أن في « الموطأ » وغيره عنه الله قال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد ، انستد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ، وفي « السنن » عنه أنه قال : « لا تتخذوا

قبري عيداً ، وصلوا علي حيثما كنتم ، فإن صلاتكم تبلغني » ، وفي الصحيح عنه أنه قال في مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا، قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبويها : ( ولولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ) ، وفي صحيح مسلم عنه الله أنه قال قبل أن يموت بخمس : « إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ، فإني أنهاكم عن ذلك » ، وفي سنن أبي داود عنه قال : « لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج »

ولهذا قال علماؤنا: لا يجوز بناء المسجد على القبور ، وقالوا: إنه لا يجوز أن ينذر لقبر ، ولا للمحاورين عند القبر شيئاً من الأشياء ، لا من درهم ، ولا من زيت ، ولا من شمع ، ولا من حيوان ، ولا غير ذلك ، كله نذر معصية ، وقد ثبت في الصحيح عن النبي الله قال : « من نفر أن يعصي الله فلا يعصه » واختلف العلماء هل على الناذر كفارة يمين ؟ على قولين ، ولهذا لم يقل أحد من أئمة السلف أن الصلاة عند القبور وفي المشاهد مستحبة ، أو فيها فضيلة ، ولا أن الصلاة هناك والمدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء ، بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساحد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور – قبور الأنبياء والصالحين – سواء سميت «مشاهد » أو لم تسم .

وقد شرع الله ورسوله في المساحد دون المشاهد أشياء ، فقال تعالى : ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجدا الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ﴾ و لم يقل : المشاهد ، وقال تعالى : ﴿ وأتتم عاكمون في المساجد ﴾ و لم يقل : في المشاهد ، وقال تعالى : ﴿ قِل أمر ربى بالقسط وأقيم وا وجوه كم عند كل مسجد ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ إِنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ وأن المساجد الله فلا تدعوا معا الله أحداً ﴾ ، وقال الله : « صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين درجة » ، وقال الله : « من بنى الله مسجداً بنى الله الحدا في المناهد الله المناة في الجنة » .

وأما القبور فقد ورد نهيه ﷺ عن اتخاذها مساحد ، ولعن من يفعل ذلك ، وقد ذكره غير واحد

وصحح الحاكم (١) حديث: « لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد الحاكم لا غفرت لي ، فقال: يا آدم كيف عرفت محمداً ولم أخلقه ؟ قال: يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي ، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الحلق إليك ، فقال الله : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الحلق إلي إذ سألتني بحقه ، فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك » . (١)

وللنسائي (٣) والترمذي (١) وقال : حسن صحيح غريب ، عن عثمان بن

من الصحابة والتابعين ، كما ذكره البحاري في صحيحه والطيراني وغيره في تفاسيرهم ، وذكره وثيمة وغيره في «قصص الأنبياء» في قوله تعالى : ﴿وقالوا لاتذرن المتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ودسراً ﴾ قالوا : هذه أسماء قوم صالحين كانوا من قوم نوح ، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ، ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناماً .

وكان العكوف على القبور والتمسح بها وتقبيلها والدعاء عندهـا وفيهـا ونحـو ذلـك هـو أصـل الشركِ وعبادة الأوثان ، ولهذا قال النبي ﷺ : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » .

الفتاوى ( ۲۷ / ۲۷ - ۷۹ )

<sup>(</sup>١) ورد في الحاشية من ( ح ) ق ٣٥ / أ : قوله : وصحح الحاكم ... أقسول : تصحيح الحاكم لا يعتمد عليه فلقد ضعّفه غير واحد ، بل حكم بوضعه كثيرون ، اهـ .

<sup>(</sup>۲) مستدرك الحاكم ۲ / 7۱۵.

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للنسائي ٦ / ١٦٨ - ١٦٩ ح ( ١٠٤٩٤ - ٢٠٤٩ ) .

<sup>(</sup>٤) جامع الترمذي ٥ / ٢٢٩ ح ( ٣٦٤٩ ) .

والحديث أخرج أحمد نحوه . المسند ٤ / ١٣٨ ، وفيه : ففعل الرجل فبرأ .

وأخرجه ابن ماجة . صحيح ابن ماجة للألباني ١ / ٢٣١ – ٢٣٢ ( ح ١١٣٧ – ١٣٨٥ ) .

حنيف ، أن رحلاً ضرير البصر أتى النبي فله فقال : ادع الله لي أن يعافيني ، قال : « إن شئت دعوت ، وإن شئت صبرت ، فهو خير لك » قال : فادعه ، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءَهُ ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إني أسألك ، وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة ، يا محمد (۱) إني أتوجه بـك إلى ربي في حاجتي لِتُقْضى [ لي ] ، اللهم شفعه في »(۱) .

فمن كذبهم أن أحدهم يقول عن شيخه: إن المريد إذا كان بالمغرب وشيخه بالمشرق وانكشف غطاؤه رده عليه ، وإن الشيخ إن لم يكن كذلك لم يكن شيخاً ، وقد تغويهم الشياطين ، كما تغوي عباد الأصنام ، كما كان يجري في العرب في أصنامهم ، ولعباد الكواكب وطلاسمها : من الشرك والسحر - كما يجري للتتار ، والهند ، والسودان ، وغيرهم من أصناف المشركين - من إغواء الشياطين ومخاطبتهم ونحو ذلك ، فكثير من هؤلاء قد يجري له نوع من ذلك ، لاسيما عند سماع المكاره والتصدية ، فإن الشياطين قد تنزل عليهم ، وقد يصيب أحدهم كما يصيب المصروع : من الإرغاء ، والإزباد ، والصياح المنكر ، ويكلمه بما لا

<sup>(</sup>١) ورد في الحاشية من ( ح ) ق ٣٥ / أقوله : يا محمد ... هذه اللفظة زيادة فليست في الـترمذي ولا في النسائي . وقد رواه [ ... ... ] والبيهقي ، وليست هذه اللفظة في شيء من رواياتهم .

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرحل بميت أو غائب ، كما ذكره السائل ، ويستغيث به عند المصائب يقول: يا سيدي فلان ، كانه يطلب منه إزالة ضره أو حلب نفعه ، وهذا حال النصارى في المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم ، ومعلوم أن حير الحلق وأكرمهم على الله نبينا محمد في ، وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه ، ولم يكونوا يفعلون شيئاً من ذلك ، لا في مغيبه ، ولا بعد مماته ، وهولاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب ، فإن الكذب ، فإن الكذب مقرون بالشرك ، وقد قال تعالى: ﴿فَاجِتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في حنفاء الله غير مشركين به ك ، وقال النبي في : «عدلت شهادة الزور الإشراك با لله موتين أو ثلاثاً » ، وقال تعالى : ﴿إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدياوكذاك نجزى المفترين ، وقال الخليل عليه السلام : ﴿ إِن الذين الخذون المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة والعالمة المعالمة والعالمة المعالمة والعالمة والعالمة

يعقل هو والحاضرون ، وأمثال ذلك مما يمكن وقوعه في هؤلاء الضالين .

وأما (القسم الثالث): وهو أن يقول: اللهم بحاه فلان عندك، أو ببركة فلان، أو بحرمة فلان عندك افعل بي كذا وكذا، فهذا يفعله كثير من الناس، لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين وسلف الأمة أنهم كانوا يدعون بمثل هذا الدعاء، ولم يبلغين عن أحد من العلماء في ذلك ما أحكيه، إلا ما رأيت في فتاوى الفقيه أبي محمد بن عبد السلام، فإنه أفتى: أنه لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك، إلا للنبي في إن صح الحديث في النبي في ومعنى الاستفتاء: قد روى النسائي والترمذي وغيرهما أن النبي في علم بعض أصحابه أن يدعو فيقول : «اللهم إني أمالك وأتوسل إليك بنبيك بي الرحمة، يا محمد، يا رصول الله إنى أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم فشفعه في »، فإن هذا الحديث قد استدل به طائفة على حواز التوسل بالنبي في حياته وبعد مماته، قالوا: وليس في التوسل دعاء المخلوقين، ولا استغاثة بالمخلوق، وإنما هو دعاء واستغاثة بالله ، لكن فيه سؤال بحاهه، كما في سنن ابس ماجة عن النبي في أنه ذكر في دعاء الحارج للصلاة أن يقول: «اللهم إنبي أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا، فياني لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء غضبك وابتغاء موضاتك، أسألك أن تنقذني من النار، وأن تغفر في ذنوبي، فإنه لا يغفو الذنوب إلا ألت».

قالوا: فغي هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق بمشاه إلى الصلاة ، والله تعالى قد حمل على نفسه حقاً ، قال تعالى: ﴿ وَكَان حَلَّ عَلَيْنا نَصِر المُؤْمِنِينَ ﴾ ، ونحو قوله : ﴿ كَان على ربك وعداً مسؤولاً ﴾ ، وفي الصحيحين عن معاذ بن حبل هذان النبي هي قال له : «يا معاذ أثدري ما حق الله على العباد ؟ » قال : الله ورسوله أعلم ، قال : «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ، أتدري ما حق العباد عن الله إذا فعلوا ذلك ؟ فإن حقهم عليه أن لا يعذبهم » ، وقد حاء في غير حديث : «كان حقاً على الله كذا وكذا » ، كقوله : «من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً ، فإن تاب تاب الله عليه ، فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال » قيل : وما طينة الخبال ؟ قال : عصارة أمل النار .

وقالت طائفة : ليس في هذا حواز التوسل به بعد مماته وفي مغيبه ؛ بل إنحا في التوسل في حياته بحضوره ، كما في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب في استسقى بالعباس ، فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا ، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ، فيسقون ، وقد بين عمر بن الخطاب في أنهم كانوا يتوسلون به في حياته فيسقون .

وذلك التوسل به أنهم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ، فيدعو لهم ، ويدعون معه ، ويتوسلون بشفاعته ودعاته ، كما في الصحيح عن أنس بن مالك في أن رحلاً دخل المسحد يوم الجمعة من باب كان بجوار (دار القضاء) ، ورسول الله في قائم يخطب ، فاستقبل رسول الله في قائماً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال ، وانقطعت السبل ، فادع الله لنا أن يمسكها عنا ، قال : فرفع رسول الله في يديه شم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجو » ، قال : وأقلعت فعرجنا نمشي في الشمس . ففي هذا الحديث أنه قال : ادع الله لنا أن يمسكها عنا ، وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر قال : إنى لأذكر قول أبي طالب في رسول الله في حيث يقول :

#### وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ونحوه ، ولما مات توسلوا بالعباس في ، كما كانوا يتوسلون به ويستسقون ، وما كانوا يستسقون به بعد موته ، ولا مغيبه ، ولا عند قبره ، ولا عند قبره ، ولا عند قبره ، ولا عند قبره ، ولا يعند قبر عند قبر غيره ، وكذلك معاوية بن أبي سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخيارنا ، يا يزيد ارفع يديك إلى الله ، فرفع يديه ودعا ، ودعوا ، فسقوا ، فلذلك قال العلماء : يستحب أن يستسقى بأهل الصلاح والخير ، فإذا كانوا من أهل بيت رسول الله في كان أحسن ، ولم يذكر أحد من العلماء أنه يشرع في التوسل والاستسقاء بالنبي والصالح بعد موته ولا في مغيبه ، ولا استحبوا ذلك في الاستسقاء ولا في الاستنصار ، ولا غير ذلك من الأدعية ، والدعاء مخ العبادة .

وصححه البيهقي وزاد: فقام وقد أبصر ، وله وللطبراني عن عثمان بن حنيف أيضاً أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان في حاجه ، [ فكان لا يلتفت إليه ] ولا ينظر في حاجته ، فشكا ذلك لابن حنيف ، فقال له: اثت الميضاة فتوضاً ، ثم اثت المسجد فصل ركعتين ، ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا عمد في نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، فانطلق الرجل ، فصنع ذلك ، ثم أتى باب عثمان ، فجاءه البواب حتى أخذ بيده ، فأدخله على عثمان فأجلسه معه على الطنفسة ، فقال : ما حاجتك ؟ فذكر حاجته وقضاها له ، ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى الساعة ، وما كانت لك من حاجة فاذكرها ، ثم خرج من عنده ، فلقى ابن حنيف فقال له:

#### هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور ».

وأما الرحل إذا أصابته نائبة أو خاف شيئاً فاستغاث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذلك الواقع ، فهذا من الشرك ، وهو من جنس دين النصارى ، فإن الله هو الذي يصيب بالرحمة ويكشف الضر ، قال تعالى : ﴿ وَإِن يَسسك الله بضرفلا كاشف له إلاهو تو إن يردك بخير فلا راد لفضله ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تنعون إن كتم صادقين وقال تعالى : ﴿ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كتم صادقين الدعون الدين زعمتم من دوده فلا يمكون كشف الضرعن مولا تحويلاً ﴿ قل الله النين يدعون الدين عذاب ربك كان محذوراً ﴾ ، يتعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوراً ﴾ ، فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً . فبين أن من يدعى من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً . فإذا قال قائل : أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعاً لي ، فهو من جنس دعاء النصارى لمريم والأحبار والرهبان ، والمؤمن يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصاً له الدين ، وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه . (الفتاوى ٧٧ / ٨١ - ٨٧)

جزاك الله حيراً ، ما كان ينظر في حاجتي حتى كلمته في ، فقال ابن حنيف : والله ما كلمته ، ولكني شهدت رسول الله في وأتاه ضرير ، فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النبي [ ٣٥ / أ ] في : « أو تصبر ؟ » فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي ، فقال له النبي في : « ائت الميضاة فتوضا ، ثم صل ركعتين ، قائد وقد شق علي ، فقال له النبي في : « ائت الميضاة فتوضا ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات » ، قال ابن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . (١)

وسيأتي في قبر فاطمة بنت أسد قوله الله في دعائه لها: « بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي ... » الحديث (٢) ، وسنده حيد ، وَذِكْر المحبوب أو المعظّم قد يكون سبباً في الإجابة . (٣)

<sup>(</sup>١) الطيراني في المعجم الكبير ٩ / ١٧ - ١٨ ( ح ٨٣١١ ).

<sup>(</sup>۲) ذكره الهيشمي من حديث أنس بن مالك . مجمع الزوائد ٩ / ٢٥٧ ، وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه روح بن صلاح ، وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف ، وبقية رحاله رحال الصحيح . قال الذهبي : ضعفه ابن عدي ... (ميزان الاعتدال ٢ / ٥٨ رقم ٢٨٠١) .

<sup>(</sup>٣) قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وهل يجوز أن يستغاث بغير الله تعالى بأن يقول : يا جاه محمد ، أو يالست نفيسه ، أو يا سيدي أحمد ، أو إذا عثر أحد وتعسر ، أو قفز من مكان إلى مكان يقول : يال علي ، أو يال الشيخ فلان ، أم لا ؟ وهل بخوز النفور للأنبياء أو للمشايخ مثل الشيخ حاكير ، أو أبي الوفاء ، أو نور الدين الشهيد ، أو غيرهم أم لا ؟ وكذلك هل بحوز النفور لقبور أحد من آل بيت النبوة ، ومدركة ، والأثمة الأربعة ، ومشايخ العراق ، والعجم ومصر ، والححاز ، واليمن ، والهند ، والمغرب ، وجميع الأرض ، وحبل قان وغيرها أم لا ؟ فأحاب : الحمد الله رب العالمين ، أما قول القائل : إن الدعاء مستحاب عند قبور المشايخ الأربعة المذكورين - رضي الله عنهم - فهو من حنس قول غيره : قير فلان هو الترياق المجرب،

وفي العادة أن من توسل بمن لمه قدر عند شخص أحاب إكراماً لمه ، وقد يتوجه بمن له جاه إلى من هو أعلى منه ، وإذا جاز التوسل بالأعمال كما صح في حديث الغار وهي مخلوقة ، فالسؤال به الله أولى ، ولا فرق في ذلك بين التعبير بالتوسل أو الاستعانة أو التشفع أو التحوه ، أي : التوجه به الله في الحاجة .

وقد يكون ذلك بمعنى طَلَبِ أَن يَدْعُو كما في حال الحياة ، إذ هـو غير ممتنع مع علمه بسؤال من يسأله .

ومنه ما رواه البيهقي وابن أبي شيبة بسند صحيح ، عن مالك الدار وكان خازن عمر هم ، قال : أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب ، فحاء رجل

ومن جنس ما يقوله أمثال هذا القائل: من أن الدعاء مستحاب عند قبر فلان وفلان ، فإن كثيراً من الناس يقول مثل هذا القول عند بعض القبور ، ثم قد يكون ذلك القبر قد علم أنه قبر رجل صالح من الصحابة أو أهل البيت أو غيرهم من الصالحين ، وقد يكون نسبة ذلك القبر إلى ذلك كذباً أو بحهول الحال ، مثل أكثر ما يذكر من قبور الأنبياء ، وقد يكون صحيحاً والرحل ليس بصالح ، فإن هذه الأقسام موجودة فيمن يقول مثل هذا القول ، أو من يقول : إن الدعاء مستحاب عند قبر بعينه ، وأنه استحيب له الدعاء عنده ، والحال أن ذلك إما قبر معروف بالفسق والابتداع ، وإما قبر كافر ، كما رأينا من دعا فكشف له حال القبور فبهت لذلك ، ورأينا من ذلك أنواعاً .

وأصل هذا : أن قول القاتل : أن الدعاء مستحاب عند قبور الأنبياء والصالحين قـول ليـس لـه أصل في كتاب الله ، ولا سنة رسوله ، ولا قاله أحد من الصحابة ، ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا أحد من أثمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين ، كمالك والثوري ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل .

( الفتاوى ۲۷ / ۱۱۶ – ۱۱۰ )

إلى قبر النبي ﷺ (1) فقال : يا رسول الله استسق لأمتك ، فإنهم قد هلكوا ، فأتماه رسول الله ﷺ في المنام ، فقال : اثت عمر ، فأقرئه السلام ، وأخبره أنهم مُسْقَوْنَ، وقل له : عليك الكيس الكيس ، فأتى الرجل عمر ﷺ فأخبره ، فبكى ثم قال : يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه . (٢)

<sup>(</sup>۱) قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز: هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي الله بعد وفاته ؛ لأن السائل مجهول ، ولأن عمل الصحابة على خلافه ، وهم أعلم الناس بالشرع ، و لم يأت أحد منهم إلى قره يسأله السقيا ولا غيرها ، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ، و لم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ، فعلم أن ذلك هو الحق ، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ، ووسيلة إلى الشرك ، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك ... (الحاشية على فتح الباري ٢ / ٤٩٥)

<sup>(</sup>۲) السنن الكيرى للبيهقي ، ٣ / ٣٥١ ، وذكر ابن حجر أن ابن أبي شيبة رواه بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدارس - وكان خازن عمر - . انظر : فتح البارى ٢ / ٤٩٥ - ٤٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر نقلاً عن سيف . فتح الباري ( ٧ / ٤٩٦ ) ، وعنده : بلال بن الحارث المزني . قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز : وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة ، و بلال بسن الحارث ، فغي صحة ذلك نظر ، و لم يذكر الشارح سند سيف في ذلك ، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ؟ لأن عمل كبار الصحابة يخالفه ، وهم أعلم بالرسول الحق وشريعته من غيرهم ، والله أعلم ( الحاشية على فتح الباري ٢ / ٤٩٥ ) .

ذلك، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي ، فقلت : يا رسول الله الجوع ، وانصرفت ، فنمت أنا وأبو الشيخ ، والطبراني حالس ينظر في شيء ، فحضر علوي ومعه غلامان مع كل واحد زنبيل فيه شيء كثير ، فحلسنا وأكلنا ، وترك عندنا الباقي ، وقال : يا قوم أشكوتم إلى رسول الله ، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم .

وقال أبو العباس ابن نفيس المقري الضرير: جعت بالمدينة ثلاثة أيام ، فحشت القبر فقلت: يا رسول الله جعت ، ثم بت ضعيفاً ، فركضتني جارية برحلها ، فقمت معها إلى دارها ، فقدّمت إلى خبز برّ وتمراً وسمناً ، وقالت: كل يا أبا العباس ، فقد أمرني بهذا حدي ، ومتى جعت فائت إلينا ، والوقائع في هذا المعنى كثيرة حداً .

قال أبو سليمان [ داود ] الشاذلي [٣٥ / ب] في كتابه « البيان والانتصار » عقب ذكر كثير من ذلك : فقد وقع لي كثير مما ذكر وأمثاله ، أن الـذي يـأمره الله الله الله الله الكرام إذا و سيما ] إذا كان المسؤول طعاماً ، إنما يكون من الذرية ، إذ من أخلاق الكرام إذا سئلوا ذلك أن يتولوه بأنفسهم ، أو بمن يكون منهم .

وقال أبو محمد الإنسبيلي: نَزَلَتُ برجل من أهل غرناطة علة عجز عنها الأطباء، وأيسوا من برئها، فكتب عنه الوزير [ [ابن] أبي الخصال] كتاباً إلى رسول الله على يسأله فيه الشفاء لذاته، وضمنه شعراً ذكرناه في الأصل أوله:

### كتاب وقيذ من زمانته مشفي بقبر رسول الله أحمد يستشفي

<sup>(</sup>١) قال ابن عبد الهادي : والمقصود أن الصحابة رضى الله عنهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل به غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله وجهلوا السنة إذا رأوا أو سمعوا أموراً من الخوارق فظنوها من حنس آيات الأنبياء والصالحين ، وكانت من أفعال الشياطين كما أضل النصاري وأهل البدع بمثل ذلك ، فهم يتبعون المتشابه من الكتاب ويدعون المحكم ، ولذلك يتمسكون بالمتشابه من الحمج العقلية والحسية كما يسمع ويسرى أموراً فيظن أنه رحماني ، وإنما هو شيطاني ، وَيَدَعُون البين الحـق الـذي لا إحمـال فيـه ، وكذلـك لم يطمـع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به ، أو أن يحمل إليهم صوتاً يشبه صوته ، لأن الذين رأوه قد علموا أن هذا شرك لا يحل ، ولهذا أيضاً لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه : إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قــبري ولا استغيثوا بـي لا في محيــاه ولا في مماتــه ، كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين ، ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقــول : أنــا مــن رحال الغيب ، أو الأوتاد الأربعة ، أو من السبعة أو الأربعين ، أو يقول له : أنت منهم إذ كـان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة لـ ، ولا طمع الشيطان أن يـأتي أحدهم فيقـول : أنا رسول الله ويخاطبه عند القبر ، كما وقع ذلك لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعنـ د غير القبور ، كما يقع كثير من ذلك للمشركين ، وأهل الكتاب يـرون بعـد المـوت مـن يعظمونـه ، فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم ، والنصاري يرون من يعظمونه مـن الأنبياء والحواريين وغيرهم ، والضلال من أهل القبلة يرون مـن يعظمونـه إمـا النبي ﷺ ، وإمــا غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه، وقد يستفتونه ويسالونه عـن أحـاديث فيحيبهـم، ومنهم من يخيل له أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي الله وعانقه هـو وصاحبـاه ، ومنهـم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام إلى مكان بعيد .

أحبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم .

وهذا موجود عند خلق كثير ، كما هو موجود عند النصارى والمشركين ، لكن كثير من الناس يكذب بهذا ، وكثير منهم إذا صدق به يعتقد أنه من الآيات الإلهية ، وأن الذي رآه لصلاحه ودينه و لم يعلم أنه من الشيطان ، وأنه أضل من فعل به ذلك ، وأنه بحسب قلة علم الرحل يضله الشيطان ، ومن كان أقل علماً قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافاً ظاهراً ، ومن عنده علم بها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيد فائدة في دينه ، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه ، فإن هذا فعل الشياطين ، وهو وإن ظن أن قد استفاد شيئاً فالذي حسره من دِيْنِهِ أكثر ، ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة أن الخضر أتاه ، ولا موسى ، ولا عيسسى ، ولا أنه سمع رد النبي .

وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر و لم يقل قط أنه سمع الرد ، وكذلك التابعون وتابعوهم ، وإنما حدث هذا في بعض المتأخرين ، وكذلك لم يكن أحد من الصحابة يأتيه فيسأله عند القير عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم لا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم ، مع أنهم أخص الناس به ، حتى ابنته فاطمة لم يطمع الشيطان أن يقول لها : اذهبي إلى قبره ، فسليه هل يورث أم لا يورث ؟ كما أنهم أيضاً لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم : اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أحدبوا ، ولا قال : اطلبوا منه أن يستنصر لكم ، ولا أن يستغفر لكم كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم ، وأن يستغفر لهم ، فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته أن يطلبوا منه ذلك ، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة ، وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة فأضله الشيطان ، كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم . عا حاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه .

وكذلك لم يطمع الشيطان أن يطير بأحدهم في الهواء ، ولا أن يقطع به الأرض في مدة قريبة كما يقع مثل هذا لكثير من المتأخرين ، لأن الأسفار الدي كانوا يسافرونها كانت طاعات ، كسفر الحج والعمرة والجهاد ، وهم يثابون على كل خطوة يخطونها فيه ، وكلما بعدت المسافة كان الأحر أعظم ، كالذي يخرج من بيته إلى المسحد فخطواته إحداهما ترفع درجة والأحرى تحط خطيئة ، فلم يمكن الشيطان أن يفوتهم ذلك الأحر بأن يحملهم في الهواء أو يؤزهم في الأرض أزاً حتى يقطعوا المسافات البعيدة بسرعة ، وقد علموا أن النبي الله أسرى به الله من

\_\_

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته ، وأنه أراه من آياته الكبرى ، وكان هــذا من خصائصه ، فليس لمن بعده مثل هذا المعراج ، ولكن الشياطين تخيل إليه معاريج شيطانية ، كمــا خيلتها لجماعة من المتأخرين .

وأما قطع النهر الكبير بالسير على الماء ، فهذا قد يحتاج إليه المؤمنون أحياناً مثل أن لا يمكنهم العبور إلى العدو وتكميل الجهاد إلا بذلك ، فلهذا كان الله يكرم من يحتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين بمثل ذلك ، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه ، وأبا مسلم الخولاني وأصحابه ، وبسط هذا له موضع آخر غير هذا الكتاب .

لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القسرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء فما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ، و لم تكن فيهم فإنها من الشيطان وهي نقيصة لا فضيلة سواء كانت من جنس العلوم ، أو من جنس العبادات ، أو من جنس الخوارق والآيات ، أو من جنس السياسة والملك ، بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم

قال ابن مسعود في : من كان منكم مستناً فليسمن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ، أولئك أصحاب محمد في أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً ، قوم المتتارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه ، فاعرفوا لهم حقهم ، وتمسكوا بهديهم ، فبإنهم كانوا على الهدى المستقيم ، وبسط هذا له موضع آخر .

والمقصود هذا أن الصحابة تركوا البدع المتعلقة بالقبور بقيره وقير غيره ، لنهيه عن ذلك ، ولهلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخلوا قبور الأنبياء أوثاناً ، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر ، كما كان ابن عمر يفعل ، بـل كانوا في حياته يسلمون عليه ، ثم يخرجون من المسحد لا يأتون إليه عند كل صلاة ، وإذا جاء أحد سلم عليه رد عليه النبي في ، وكذلك من سلم عليه عند قبره رد عليه ، وكانوا يدخلون على عائشة فكانوا يسلمون عليه ، كما كانوا يسلمون في حياته ، ويقول أحدهم : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وقد جاء هذا عاماً في جميع قبور المؤمنين ما من رجل يمر بقير الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام ، فإذا كان رد السلام موجوداً في عموم المؤمنين ، فهو في أفضل الخلق أولى ، وإذا سلم المسلم عليه في صلاته ، فإنه موجوداً في عموم المؤمنين ، فهو في أفضل الخلق أولى ، وإذا سلم المسلم عليه في صلاته ، فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم عليه عشراً ، كما في الحديث : « هن صلم علي هرة مسلم الله

رضي الله عنها بالاستسقاء عند الجدب بقبره ، بل يجوز كما قبال السبكي : التوسل بسائر الصالحين ، وإن نقل عن ابن عبد السلام أن سؤال الله بعظيم من علقه ينبغي أن يخص بنبينا .

ففي «الصحيح» عن أنس ﴿ أن عمر بن الخطاب ﴿ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما ، فقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ﴿ فاسقنا ، قال : اللهم إننا أن فاسقنا ، قال : فيسقون ) (١) ، وفي رواية للحافظ أبي القاسم هبة الله عن ابن عباس أن عمر ﴿ قال : اللهم إنا نستسقيك بعم نبيك ﴿ ونستشفع إليك بِشَيبَتِهِ ، فَسُقُوا ، وفي ذلك يقول عباس بن عتبة بن أبي لهب [ شعر ] :

عليه عشراً » فا الله يجزيه على هذا السلام أفضل مما يحصل بالرد ، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً ، وكان ابن عمر يسلم عليه ، ثم ينصرف ، ولا يقف لدعاء له ، أو لنفسه ، ولهذا كره مالك ما زاد على فعل ابن عمر من وقوف ودعاء له أو لنفسه ، لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة . (الصارم المنكي ص: ٢٩٨ - ٣٠١)

<sup>(</sup>۱) أعرجه البخاري من حديث أنس. الصحيح مع الفتسع ٢ / ٤٩٤ ( ح ١٠١٠) كتاب الاستسقاء ، باب سؤالِ الناسِ الإمامَ الاستسقاء إذا قحطوا ، و ٧ / ٧٧ ( ح ٣٧١٠) . قال الحسافظ رحمه الله تعالى : قوله ( ... إذا قحطوا ) بضم القاف وكسر المهملة ، أي : أصابهم القحط ... ويستفاد من قصة العباس استحباب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح ، وأهل بيت النبوة ، وفيه فضل العباس ، وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته بحقه . ( الفتع ٢ / ٧٩٧ )

# بعمي سقى الله الحِجازَ وأهلُهُ عشيةَ يستسقي بشيبته عُمرَ

وفي رواية للزبير بن بكار ، أن العباس الله قال في دعائه : وقد توجه بي القوم اليك لمكاني من نبيك الله فاسقنا الغيث ، فأرخت السماء مثل الحبال حتى أخصبت الأرض (١) .

وفي رواية له عن ابن عمر : أن ذلك عام الرمادة (7) .

وفي « الشفا » بسند حيد ، عن ابن حميد ، قال : ناظر أبو جعفر (٣) أمير المومنين مالكاً في مسجد [ رسول ] الله هذا ، فقال مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع

<sup>(</sup>١) نقله الحافظ موضحاً أن الزبير بن بكار قد ذكره في والأنساب وبإسنادٍ له ، ولفظه : ... اللهم إنه لا ينزل بلاءً إلا بذنبٍ ، و لم يكشف إلا بتوبة ، وقد توجّه بي القوم ... وهذه أيدينا إليك بالذنوب ، ونواصينا إليك بالتوبة ، فاسقنا ... وعاش الناس . ( الفتح ٢ / ٤٩٧ )

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ نقلاً عن الزبير بن بكار ، من طريق داود ، عن عطاء ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر ، وفيه : ( ... فخطب الناس عمر فقال : إنَّ رسول الله الله كان يرى للعباس ما يرى الولد للوالد ... فما برحوا حتى سقاهم الله ) ، وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم فقال : ( عن أبيه ) بدل : ابن عمر ، فيحتمل أن يكون لزيد فيه شبخان .

وذكر ابن سعد وغيره أن عام الرمادة كان سنة ثماني عشرة ، وكان ابتداؤه مصدر الحاج منها ، ودام تسعة أشهر .

والزمادة : بفتح الراء ، وتخفيف الميم ، سمي العام بها لما حصل من شدة الجدب فاغبرت الأرض حداً من عدم المطر . ( الفتح ٢ / ٤٩٧ )

 <sup>(</sup>٣) هو المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن العباس ، ثاني خلفاء بني العباس ( ٩٥ – ١٥٨ هــ )
 الأعلام للزركلي ٤ / ١١٧ .

صوت النبي ... ﴾ (١) الآية ، ومدح قوماً فقال : ﴿ إِن الذين يغضون أصواتهم عند صوت النبي ... ﴾ (١) الآية ، ومدح قوماً فقال : ﴿ إِن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله ... ﴾ (١) الآية ، وذمَّ قوماً فقال [ ٣٦ / أ ] : ﴿ إِن الذين ينادونك من وراء الحجرات ... ﴾ الآية (١) ، وإن حرمته ميتاً كحرمته حياً ، فاستكان لها أبو حعفر وقال : يا أبا عبد الله أستقبل القبلة وأدعو ، أم أستقبل رسول الله الله فقال: ولم تصرف وجهك عنه ، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ، بل استقبله واستشفع به ، فيشفعك الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ ولوأنهم إِذْ ظلموا أهسهم [ جاؤك فاستغفروا الله ] ... ﴾ . (١) (٥)

<sup>(</sup>١) الآية ( ٢ ) من سورة الحجرات .

<sup>(</sup>٢) الآية (٣) من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٣) الآية (٤) من سورة الحجرات.

<sup>(</sup>٤) الآية (٦٤) من سورة النساء .

<sup>(</sup>٥) الشفا ٢ / ٥٩٥ - ٥٩٦ ، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى : المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء ، وهذه الحكاية التي ذكرها القاضي عياض ، ورَواها بإسناده عن مالك ليست بصحيحة عنه ... وقول المعترض : إن إسنادها إسنادٌ حيَّد ، هو خطأ فاحش ، بل إسنادها إسنادها إسنادٌ ليس يجيد ، بل هو إسنادٌ مظلم منقطع ، وهو مشتملٌ على من يُتهم بالكذب ، وعلى من يُحهل حاله ، وفيه ابن حميد ، وهو محمد بن حميد الرازي ، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته . (الصارم المنكي ، ص : ٢٥٩ - ٢٦٠) وقال في موضع آخر : هذه الحكاية غير صحيحة ، بل هي باطلة موضوعة ... . (الصارم المنكي ، ص : ٢٦٤) ثم نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه قال : ... فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تمون تكون ضعيفة ، أو مغيَّرة ، وإما أن تفسَّر بما يوافق مذهبه ؛ إذ قد يُغهم منها ما هو حلاف

وفي «المستوعب» لأبي عبد الله السامري الحنبلي [ في زيارة قبر النبي الله عبد الله السامري الحنبلي [ في زيارة قبر النبي الله عن يأتي حائط القبر، فيقف ناحيته، ويجعل القبر تلقاء وجهه، والقبلة حلف ظهره، والمنبر عن يساره، وذكر السلام والدعاء، [ ومنه ] : اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك عليه السلام ﴿ ولو أنهم إذ ظلموا أهسهم جاؤك ... ﴾ الآية، وإني أتيت نبيك مستغفراً، فأسألك أن توجب لي المغفرة، كما أوجبتها لمن أتاه في حياته، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك [ محمد على الله على

وقال عياض: قال مالك - [و] في رواية ابن وهب - : إذا سلم على النّبيُّ وقال عياض ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ، ويدنو ويسلم (١) ، وفي رواية عن

مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه ، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند الدساء ، وقد نصَّ على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً ، وذكر طائفة مِن أصحابه أنه يدنو من القبر ، ويُسلِّم على النبي ه ، ثم يدعو مستقبلاً القبلة ، ويوليه ظهره ، وقبل : لا يولِّيه ظهره . فاتفقوا في استقبال القبلة ، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء ، ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله سُيُل عن استقبال القبر عند السلام عليه ، وهو يسمي ذلك دعاء ، فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضاً ، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال . ( الصارم المنكي ، ص : ٢٦٤ )

<sup>(</sup>۱) الشفا ۲ / ۲۷۱ ، ونقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ، وزادا : , ولا يمس القبر بيده . . ( الفتاوى ، ۲۷ / ۲۱۷ ) .

« المبسوط » أنه قال : لا أرى أن يقف عند القبر يدعو ، ولكن يسلم ويمضى (۱) ، وهي مخالفة لما سبق ، ولما نقله ابن المواز (۲) في الحج قال : قيل لمالك : فالذي يلتزم أترى له أن يتعلق بأستار الكعبة عند الوداع ؟ قال : لا ، ولكن يقف ويدعو ، قيل له : وكذلك عند قبر النبي الله ؟ قال : نعم . اهـ

وحمل ما في « المبسوط » على من لم يُؤْمَن منه سوء أدب في دعائه عند القبر.

الأرض قبر قد اتفق الناس على أنه قبر نبي غير قبره ، وقد المختلفوا في قبر الخليل وغيره - واتفق الأثمة على أنه يسلم عليه عند زيارته وعلى صاحبيه ، لما في السنن عن أبي هريرة على عند النبي المؤلمة على أنه قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام » وهو حديث حيد ، وقد روى ابن أبي شيبة والدارقطني عنه : « من سلم علي عند قبري سمعته ، ومن صلى علي نائياً أبلغته » وفي إسسناده لين ، لكن له شواهد ثابتة ، فإن إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد رواه أهل السنن من غير وجه ، كما في السنن عنه الله أنه قال : « أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة ، فإن صلاتكم معروضة علي » ، قالوا : كيف تعرض صلاتنا عليك وقد رجمت ؟ أي بليت ، فقال : « إن الله تعالى حرم على الأرض كنف تعرض صلاتنا عليك وقد رجمت ؟ أي بليت ، فقال : « إن الله وكل بقبري ملائكة أن تأكل لحوم الأنبياء » ، وفي النسائي وغيره عنه أنه قال : « إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام » ، ومع هذا لم يقل أحد منهم أن الدعاء مستحاب عند قبره ، ولا أنه يستحب أن يتحرى الدعاء متوجهاً إلى قبره ، بل نصوا على نقيض ذلك ، واتفقوا كلهم على أنه لا يدعو مستقبل القبر . ( الفتاوى ٢٧ / ١١٦ -١١٧ )

<sup>(</sup>١) ذكر عياض رواية المبسوط . ( الشفا ، ٢ / ٦٧١ ) .

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام العلامة ، فقيه الديار المصرية ، محمد بن إبراهيم ، انتهت إليه رئاسة المذهب ، والمعرفة
 بِلَقِيقِهِ وحليله ، وله مُصَنَّفٌ حافلٌ في الفقه ، توفي سنة ٢٦٩ هـ .

<sup>(</sup>سير أعلام النبلاء للذهبي ١٣ / ٦ ٢ ٢ ٦)

وفي « رؤوس المسائل » للنووي (١) عن الحافظ أبي موسى الأصفهاني أنه روى عن مالك قال: إذا أراد الرجل أن يأتي قبر النبي ، فيستدبر القبلة ، ويستقبل قبر النبي ، ويصلى عليه ويدعو له .

ونقل ابن يونس عن ابن حبيب أنه قال: ثم اقصد إذا قضيت ركعتيك إلى القبر من وجاه القبر ، فادن منه ، ثم سلم على رسول الله فل ، وأثن عليه وعليك السكينة والوقار ، فإنه فل يسمع ويعلم وقوفك بين يديه ، وتسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وتدعو لهما ، وقال إبراهيم الحربي في « مناسكه »: تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه يعني القبر .

وفي « مسند أبي حنيفة » رحمه الله لأبي القاسم طلحة ، عن أبي حنيف حاء أيوب السختياني (٢) [ ٣٦ / [ ] ، فدنا من قبر النبي ، فاستدبر القبلة ، وأقبل بوجهه إلى القبر، وبكى بكاء غير متباك .

وقال المحد اللغوي [قيس]: روينا عن عبد الله بن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قدم أيوب السختياني وأنا بالمدينة ، فقلت: لأنظرن ما يصنع، فحمل ظهرَه مما يلي القبلة ، ووجّه مما يلي وجه رسول الله في وبكى غير متباك، فقام مقام رجل فقيه.

<sup>(</sup>١) ورد في ( ح ) : القروي ، وفي النسخ : النووي ، وكذا في كشف الظنون ١ / ٩١٥ .

<sup>(</sup>٢) ثقة ثبّت حجة ، من كبار الفقهاء العباد . ( تقريب التهذيب ١ / ٨٩ )

ويشهد له ما أخرجه أبو ذر الهروي في « سننه » في بيان الإيمان والإسلام ، من أن حماد بن زيد حدث أبا حنيفة بالحديث في ذلك عن شيخه أيوب السختياني ، فقال له أبو حنيفة : أحدثك أيوب بهذا ؟ وبكى ، ثم قال : ما ذكرت أيوب السختياني إلا بكيت ، فقد رأيته يلوذ بقير رسول الله الله شيئاً ما رأيته من أحد .

وفيه مخالفة لما ذكره أبو الليث في « الفتاوى » عطفاً على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة [ من ] أن الزائر يستقبل القبلة في سلامه ، وقال السروجي من الحنفية : يقف عندنا مستقبل القبلة ، وقال الكرماني [ منهم ] : ويقف عند رأسه ، ويكون وقوفه بين القبر والمنبر مستقبل القبلة .

وعن أصحاب الشافعي وغيره: يقف وظهره إلى القبلة ، ووجهه إلى الحضرة، وهو قول ابن حنبل . انتهى ، وقال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: إن ما نقل عن أبي الليث مردود بما روي عن أبي حنيفة في «مسنده» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إنّ من السنة أن تأتي قبر النبي في مِنْ قِبَل القبلة ، وتجعل ظهرك إلى القبلة ، وتستقبل القبر بوجهك ، شم تقول: السلام عليك أيها النبي الكريم ورحمة الله وبركاته .

وفي « المنسك الكبير » لابن جماعة : مذهب الحنفية ، أنه يقف للسلام عند الرأس المقدس بحيث يكون على يساره ، ويبعد عن الجدار قدر أربعة أذرع ، ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه المقدس مستدبر القبلة ، وشذً الكرماني من الحنفية

فقال: يقف مستدبر القبر المقدس مستقبل القبلة ، وتبعه بعضهم ، وهذا ليس بشيء ، فاعتمد على ما نقلته ، ولا يقف . انتهى

ولا ينبغي أن يتردد فيه ، إذ الميت يعامل معاملة الحي ، والحي يسلم عليه مستقبلاً له ، وما سبق عن علقمة القروي الكبير أن من الناس كانوا قبل إدخال البيت في المسجد يقفون على باب البيت يُسلّمون ، سببه : تعذر استقبال الوجه الشريف حينفذ [ ٣٧ / أ] ، وكانوا يستقبلون القبر الشريف من ناحية باب البيت ، ومن ناحية الرأس الشريف ، لما سبق عن المطري ، من أن موقف علي بن الحسين للسلام عند الإسطوانة التي تلي الروضة ، قال : وهو موقف السلف قبل إدخال الحجرات كانوا يستقبلون السارية التي فيها الصندوق مستدبرين الروضة ، فلما أدخلت الحجرات وقفوا مما يلي الوجه الشريف . (١)

ولابن زبالة عن سلمة بن وَرْدان (٢) قال : رأيت أنس بن مالك إذا سلم على النبي الله على يأتي فيقوم أمامه .

وآداب الزيارة <sup>(٣)</sup> والمزاورة كثيرة :

<sup>(</sup>١) التعريف بما آنست إليه الهجرة من معالم دار الهجرة (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) الليثي ، أبو يعلى ، ضعيفٌ من الخامسة . ( تقريب التهذيب ١ / ٣١٩ )

<sup>(</sup>٣) قال ابن عبد الهادي: وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه ، ولم ينه عنها ، ولم يكرهها بل استحبها ، وحض عليها ، ومناسكه ومصنفاته طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي الله وسائر القبور .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض مناسكه :

## باب زيارة قبر النبي 🕮

إذا أشرف على مدينة النبي ﷺ قبل الحج ، أو بعده فليقل ما تقدم ، فإذا دخل استحب لـه أن يغتسل ، نص عليه الإمام أحمد ، فإذا دخيل المسجد بدأ برجله اليمني ، وقال : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك ، ثـم يـأتي الروضة بين القبر والمنبر فيصلي بها ويدعو بما شاء ، ثم يأتي قبر النِّي ﷺ فيستقبل جـــدار القــبر ولا يمسه ، ولا يقبله ، ويجعل القنديل الذي في القبلة عند القبر على رأسه ليكون قائماً وجماه النبي ﷺ ، ويقف متباعداً كما يقف لو ظهر في حياته بخشـوع وسـكون منكـس الـرأس غـاض الطرف، مستحضراً بقلبه حلالة موقفه ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك يا نبي الله وحيرته من خلقه ، السلام عليك يا سيد المرسلين ، وخاتم النبيين وقائد الغر المححلين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنـك رســول الله ، أشــهد أنــك قــد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ، وعبدت الله حتى أتاك اليقين ، فحزاك الله أفضل ما حزى نبياً ورسولاً عـن أمتـه ، اللهـم آتــه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته يغبطه بــه الأولــون والآخــرون ، اللهــم صــل على محمد وعلى أل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى أل إبراهيم إنـك حميد بحيـد ، اللهـم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنـك حميد بحيد ، اللهم احشرنا في زمرته ، وتوفنا على سنته ، وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه مشرباً روياً لا نظماً بعده أبداً .

ثم يأتي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ، السلام عليك يا أبا بكر الصديق ، السلام عليك يا عمر الفاروق ، السلام عليكما يا صاحبي رسول الله فل ، وضعيعيه ورحمة الله وبركاته ، حزاكما الله عن صحبة نبيكما وعن الإسلام خيراً ، ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ﴾ .

قال : ويزور قبور أهل البقيع وقبور الشهداء إن أمكن .

هذا كلام الشيخ رحمه الله بحروفه ، وكذلك سائر كتبه ذكر فيها استحباب زيارة قبر النبي الله وسائر القبور ، ولم ينكر زيارتها في موضع من المواضع ، ولا ذكر في ذلك خلافًا ولا نقـلاً غريـاً . ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين .

( الصارم المنكي ص: ١٧ - ١٨)

قال ابن عبد الهادي : والسلام عليه قد شرع للمسلمين في كل صلاة وشرع للمسلمين ، إذا دخل أحدهم المسحد أي مسحد كان ، فالنوع الأول كل صلاة يقول المصلى : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قال النبي أن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، قلد شرع للمسلمين : « فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض » ، فقد شرع للمسلمين في كل صلاة أن يسلموا على النبي الله حصوصاً وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة والإنس والجن عموماً .

وفي الصحيحين عن ابن مسعود على قال: كنا نقول خلف النبي في في الصلاة: السلام على فلان وفلان ، فقال النبي في : «إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وقد روي عنه التشهد بألفاظ أخر » ، كما رواه مسلم من حديث ابن عباس ، وكما كان عمر يعلم الناس التشهد ، ورواه مسلم من حديث أبي موسى ، لكن مثل تشهد ابن مسعود ، ولكن لم يخرج البحاري إلا تشهد ابن مسعود ، وكل ذلك جائز ، فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فالتشهد أولى .

والمقصود أنه هي ذكر أن المصلي إذا قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أصابت كل عبد صالح الله في السماء والأرض ، وهذا يتناول الملائكة وصالحي الإنس والجن ، كما قال تعالى عنهم: ﴿وإِنامنا الصالحين ومنادون ذلك كناطراق قدداً ﴾

 العلماء فيما صنفوه من المناسك لمن أتى إلى مسجده أن يقول ذلك ، فإن السلام عليه مشروع عند قبره عند دخول المسجد والخروج ، وفي نفس كل صلاة ، وهذا أفضل وأنفع من السلام عند قبره وأدوم ، وهذا مصلحة محضة لا مفسدة فيها ، يرضي الله ويوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى المؤمنين .

وهذا مشروع في كل صلاة وعند دخول المسجد والخروج منه بخلاف السلام عند القبر مع أن قبره من حين دفن لم يمكن أحد من الدخول إليه لا لزيارة ، ولا لصلاة ، ولا لدعاء ، ولا غير ذلك ، ولكن كانت عائشة فيه ، لأنه بيتها ، وكانت ناحية عن القبور ، لأن القبور في مقدم الحجرة ، وكانت هي في مؤخرة الحجرة ، وكانت هي في مؤخرة الحجرة ، ولم يكن الصحابة يدخلون إلى هناك ، وكانت الحجرة على عهد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به ، وإنما دخلت فيه في خلافة الوليد بسن عبد الملك بن مروان بعد موت العبادلة ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابس عمرو ، بل بعد موت جميع الصحابة الذيمن كانوا بالمدينة ، و لم يكن الصحابة يدخلون إلى عند القبر ، ولا يقفون خارجاً مع أنهم يدخلون إلى مسجده ليلاً ونهاراً .

وقد قال على : , صلاة في مسجدي هذا حير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحوام ، وقال : , لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحوام ، ومسجدي هذا ، ومسجد بيت المقدس ، وكانوا يَقدمون من الأسفار للاحتماع بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة ، وعند دخول المسجد والخروج منه ، ولا يأتون القبر إذ كان عندهم مما لم يأمرهم به ولم يسنه لهم ، وإنما أمرهم وسن المالاة والسلام عليه في الصلاة ، وعند دخولهم المساجد وغير ذلك ، ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قلومه من السفر ، وقد يكون فعله غير ابن عمر أيضاً . فهكذا رأي من رأى من العلماء هذا حائزاً ، اقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وابن عمر كان يسلم ، ثم ينصرف ولا يقف يقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أب بكر ، السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف و لم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر ، بل السلام عليك يا أبت ، ثم ينصرف و لم يكن جمهور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر ، بل كان الخلفاء وغيرهم يسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك ، إذ لم يكن هذا سنة سنها لهم ، وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرن للحج ، ثم ترجع كل سنها لهم ، وكذلك أزواجه كن على عهد الخلفاء وبعدهم يسافرن للحج ، ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها كما وصاهن بذلك ، وكانت أمداد اليمن الذين قال الله فيهم : ﴿فسوف يأتى

ا الله بقوم يحبهم ويحبونه كه على عهد أبي بكر وعمر في مسحده ، يأتون أفواجاً من اليمن للحهاد في سبيل الله ، ويصلون خلف أبي بكر وعمر في مسحده ، ولا يدخل أحد منهم إلى داخل الحجرة ولا يقف في المسجد خارجاً منها لا لدعاء ولا صلاة ولا سلام ولا غير ذلك ، وكانوا عالمين بسنته كما علمهم الصحابة والتابعون وأن حقوقه ملازمة لحقوق الله ، وأن جميع ما أمر الله به واجبة من حقوقه وحقوق رسوله ، فإن صاحبها يؤمر بها في جميع المواضع والبقاع ، فليست الصلاة والسلام عليه عند قيره بأوكد من ذلك في غير ذلك المكان ، بل صاحبها مأمور بها حيث كان إما مطلقاً ، وإما عند الأسباب المؤكدة لها كالصلاة والدعاء والأذان ، و لم يكن شيء من حقوقه ولا شيء من العبادات هو عند قيره أفضل منه في غير تلك البقعة ، بل نفس مسجده له فضيلة لكونه مسجده .

ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له فضيلة إذ كان النبي الله يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في الجهل، أو كافر فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل، وكان الصحابة يدعون في مسجده كما كانوا يدعون في حياته لم يتجدد لهم شريعة غير الشريعة التي علمهم إياها في حياته، وهو لم يأمرهم إذا كان لأحدهم حاجة أن يذهب إلى قبر نبي، أو صالح فيصلي عنده، ويدعوه، أو يدعو بلا صلاة، أو يسأله حوائحه، أو يسأله أن يسأل ربه فقد علم الصحابة أن رسول الله الله في أمرهم بشيء من ذلك، ولا أمرهم أن يخصوا قبره، أو حجرته إلى جوانب حجرته لا بصلاة ولادعاء، لا له ولا لأنفسهم، بل قد نهاهم أن يتخذوا بيته عيداً، فلم يقل لهم كما يقول بعض الشيوخ الجهال لأصحابه: إذا كان لكم حاجة فتعالوا إلى قبري، بل نهاهم عما هو أبلغ من ذلك أن يتخذوا قبره، أو قبر غيره مسجداً يصلون فيه لله ليسد ذريعة الشرك.

فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً ، وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته قد بلغ الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وحاهد في الله حق حهاده ، وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه ، فكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم بها على أهل الأرض ، وقد دلهم الله على أفضل العبادات ، وأفضل البقاع كما في الصحيحين عن ابن مسعود الله قال : قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل ؟ قال : , ثم بر الوالديسن الله أي العمل أفضل ؟ قال : , ثم بر الوالديسن

» قلت : ثم أي ؟ قال : , الجهاد في سبيل الله » ، سألته عنهن ، ولو استزدته لزادني .

وفي المسند وسنن ابن ماجه عن ثوبان ، عن النبي الله أنه قال : , استقيموا ولن تُحْصُوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن ، ، والصلاة قد سن للأمة أن تتخذ لها مساجد وهي أحب البقاع إلى الله ، كما ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره أنه قال : , أحب البقاع إلى الله المساجد ، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق ، ، ومع هذا فقد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد ، وهو في مرض الموت نصيحة للأمة وحرصاً منه على هذا ، كما نعت الله بقوله : ﴿ لقد جاء كم رسول من أفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص على كم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله في في مرضه الـذي لم يقم منه : « لعن الله اليهود والنصارى اتخلوا قبور أنبيائهم مساجد ، ، قـالت عائشة : ولـولا ذلك لأبرز قبره ، ولكن كره أن يتخذ مسجداً ، وفي رواية خشى أن يتخذ مسجداً .

وعن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله الله الله الله على وجهه ، فإذا اغتم كشفها عن وجهه ، فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور البيائهم مساجد ، يحذر ما صنعوا ، ومن حكمة الله تعالى أن عائشة أم المؤمنين صاحبة الحجرة التي دفن فيها تروي هذه الأحاديث ، وقد سمعتها منه ، وإن كان غيرها من الصحابة سمعها أيضاً كابن عباس وأبي هريرة وجندب بن عبد الله وابن مسعود رضى الله عنهم .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله قل : " قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "، وفي الصحيحين عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة فيها تصاوير لرسول الله قل ، فقال : " إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة ".

\_\_

منها: ما يتعلق بسفرها: من الاستخارة ، وتجديد التوبة ، والتوصية ، وإرضاء من يتوجه إرضاؤه ، وإطابة النفقة ، والتوسعة في الزاد ، وعدم المشاركة فيه ، وتوديع الأهل والإخوان والمنزل بركعتين ، والدعاء عقبهما ، والتصدق بشيء عند الخروج منه ، إلى غير ذلك مما هو مذكور في آداب سفر الحج .

ومنها : إخلاص النية ، فينسوي التقرب بالزيارة ، وينسوي [ معهما ] التقرب بشد الرحل للمسجد النبوي ، والصلاة فيه ، كما قاله أصحابنا وغيرهم لحثه على ذلك ، ففيه تعظيمه أيضاً بامتثال أوامره .

والمراد من حديث « لا تعمله حاجة إلا زيارتي » (١): احتناب قصد حاحة لم يَدْعُه الشَّارع إليها ، فلينو مع ذلك أيضاً الاعتكاف فيه ، والتعلم والتعليم ، وذكر

ذلك ، .

وفي صحيح مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي الله قال : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلـوا البها ، ، وفي المسند وصحيح أبي حاتم أنه قال : « إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد » ، وقد تقدم نهيه أن يتخذ قبره عيداً .

فلما علم الصحابة أنه قد نهاهم عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التي يتقرب بها إلى الله ، لدلا يتشبهوا بالمشركين الذين يتخذونها ويصلون بها وينذرون لها ، كان نهيهم عن دعائها أعظم وأعظم ، كما أنّه لمّا نهاهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها ، لئلا يتشبهوا بمن يسحد للشمس كان نهيهم عن السحود للشمس أولى وأحرى ، فكان الصحابة يقصدون الصلاة والدعاء والذكر في المساحد التي بنيت لله دون قبور الأنبياء والصالحين التي نهوا أن يتخذوها مساحد ، وإنما هي بيوت المخلوقين وكانوا يفعلون بعد موته ما كانوا يفعلون في حياته .

( الصارم المنكي ص: ٣٠٢ - ٣٠٧)

(١) انظر: التعليق على الحديث ، (ص: ٣٣٠).

الله تعالى ، وإكثار الصلاة والسلام على النبي ، والصدقة على جيرانه ، وختم القرآن عنده ، إلى غير ذلك مما يستحب للزائر فعله ، فنية المؤمن خير من عمله ، وينوي أيضاً اجتناب المكروهات فضلاً عن المحظورات حياء من الله تعالى ومن رسوله .

ومنها: أن يزداد بالعزم شوقاً وصبابة وَتَوقاً ، وكلما ازداد دنـواً ازداد غراماً وَحُنُواً ، إذ من لازم حبه الله كثرة الشوق إليه ، وطلب القُرْبِ من معاهده وآثـاره وأماكنه ومهابط أنواره:

ومنها: أن يقول إذا خرج من بيته: بسم الله ، آمنت بالله ، حسبي الله ، توكلت على الله ، [ و ] لا حول ولا قوة إلا بالله [ العلي العظيم ] ، اللهم إليك خرجت ، وأنت أخرجتني ، اللهم سلمني ، وسلم مني ، وردني سالمًا في ديني ، كما أخرجتني ، اللهم إني أعوذ بك أن أضِلً أو أضَلً ، أو أزلً أو أزلً ، أو أظلِم أو أظلَم ، أو أجهل أو يجهل علي ، عز حارك [ ٣٧ / أ ] ، وحل ثناؤك ، وتبارك اسمك ، ولا إله غيرك ، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا إليك ... إلى آخر الذكر المستحب لقاصد المسجد .

ومنها : الإكثار في المشي إلى الصلاة والتسليم على النبي ﷺ ، بـل يستغرق

أوقات فراغه في ذلك وغيره من القربات ، ويتتبع ما في طريقه من المساحد والآثار المنسوبة للنبي ، فَيُحْييها بالزيارة (١) ، والصلة فيها ، ولا يخل بما يمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (٢) ، والغضب عند تضييع شيء من حقوقه ، وادّعاء إذ من علامات المحبة غيرة المحب لمحبوبه ، وأقوى الناس ديانة أعظمهم غيرة ، وادّعاء المحبة بلا غيرة كذب .

ومنها: إذا دنا من حرم المدينة المنورة الشريفة ، وأبصر رباها [ وأعلامهـــا ] ، فليزدد خضوعاً وخشــوعاً ، وليستبشـر بالهنــا وبلــوغ اللّـنــى ، وإن كــان علــى دابــة حركها أو بعيراً أوضعه تباشراً بالمدينة ، و لله در القائل :

قُرُبُ الديار يزيدُ شوق الواله لا سيما إنْ لاح نورُ جماله أو بشر الحادي بأن لاح النقا وبدتُ على بعد رؤوس جباله فهناك عليل الصبر من ذي صَبُوة وبدا الذي يخفيه من أحواله

ويجتهد حينئذ في [ مزيد ] الصلاة والسلام ، وترديدهما كلما دنا من تلك الأعلام ، ولا بأس بالترحل والمشي إذا قرب ، لأن وفد عبد القيس لما رأوا النبي النافر الرواحل ، و لم ينكر عليهم . (٣)

 <sup>(</sup>١) انـظر كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في هذه المسألة ( ص : ) .

<sup>(</sup>٢) قال النووي رحمه الله تعالى : وينبغي للحالس في المسجد أن يأمر بما يراه من المعروف ، وينهى عما يراه من المنكر ، وهذا وإن كان الإنسان مأموراً به في غير المسجد إلا أنه يتسأكد القول به في المسجد صيانة له وإعظاماً وإحلالاً واحتراماً . ( الأذكار ، ص : ٣٤ )

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني من حديث مزيدة العصري ، وفيه ... فقال عمر للقوم : هذا صاحبكم الذي تريدونه ، فرمى القوم بأنفسهم من ركائبهم ، فمنهم من مشى إليه ، ومنهم من هرول ، ومنهم

وقال أبو سليمان داود: إن ذلك يتأكد لمن أمكنه من الرحال تواضعاً لله وإحلالاً لنبيه هي ، وفي « الشفا »: أن أبا الفضل الجوهري لما ورد المدينة زائراً ، وقرب من بيوتها ترجل باكياً منشداً:

ولما رأينا رسم من لم يدعُ لنا فؤاداً لعرفان الرسوم ولا لُبا نزلنا عن الأكوار نمشي كرامةً لن بان عنه أن نـ لم به رَكْبًا (١)

ومنها: إذا بلغ حرم المدينة فليقل بعد الصلاة والتسليم: اللهم إن هذا هو الحرم الذي حرمته على لسان حبيبك ورسولك ، ودعاك أن تجعل فيه من الخير

من سعى حتى أتوا النبي ﷺ فأخذوا بيده فقبَّلوها ... الحديث . المعجم الكبير ٢٠ / ٣٤٥ - ٣٤٦ ( ح ٨١٢ ) .

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وأبو يعلى ورجالهما ثقات ، وفي بعضهم خلاف . مجمع الزوائــد ٩ / ٣٩١ .

قال الحافظ: عبد القيس: هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أَفْصَى ... والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: إحداهما: قبل الفتح، ولهذا قالوا للنبي : « بيننا وبينك كفار مضر » وكان ذلك قديماً إمّا في سنة خمس أو قبلها، وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد المدينة ... وكان عدد الوفد الأول: ثلاثة عشر رحلاً، وفيها سألوا عن الإيمان، وعن الأشربة، وكان فيهم الأشج، وقال له النبي : « إن فيك حصلتين يجهما الله : الحلم والأناة » .

ثانيهما : كانت في سنة الوفود ، وكان عددهم حينتلدٍ أربعين رجلاً . ( الفتح ٨ / ٨٥ ) (١) الشفا ٢ / ٦٢١ ، وفيه : ( ترجل ماشياً ) والشعر للمتنبى . ديوانه ١ / ٥٦ .

والبركة مثلي ما هو بحرم بيتك الحرام ، فحرمني على النار ، وآمني من عذابك يوم تبعث عبادك ، وارزقني ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك ، ووفقني فيه لحسن الأدب، وفعل الخيرات ، وترك المنكرات ، وإن كانت طريقه على ذي الحليفة ، فبلا يجاوز المعرس حتى ينيخ [ به ] (١) ويصلي بمسجده ومسجد ذي الحليفة .

ومنها : الغسل لدخول المدينة [ ٣٨ / أ ] ، ولبس أنظف ثيابه ، صرح باستحبابه جماعة من الشافعية والحنابلة وغيرهم .

وفي حديث قيس بن عاصم في قدومه مع وفده (٢) ، وحديث المنذر بن ساوى التميمي ما يشهد لذلك .

وفي « **الإحياء** » : وليغتسل قبل الدخول من بـــــــور الحــــرة ، وليتطيب ويلبس أنظف ثيابه .

وقال الكرماني من الحنفية : فإن من لم يغتسل خارج المدينة ، فليغتسل بعـ د

<sup>(</sup>١) لم يرد في النسخ وإنما ورد في المطبوع .

<sup>(</sup>٢) هو قيس بن عاصم بن سنان التميمي ، روى أحمد حديثه أنه أتى النبي هو فأسلم فأمره النبي هو أن يغتسل بماء وسدر . المسند ٥ / ٦١ ، ورواه أبو داود . السنن ١ / ٢٥١ – ٢٥٢ ( ح ٣٥٥ ) ، والترمذي . السنن ٢ / ٥٥ ( ٢٠٢ ) وقال : هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواه النسائي في السنن ١ / ١٠٩ ( ح ١٨٨ ) ، والطبراني في المعجم الكبير ١٨ / ٣٣٨ ( ح ٢٦٦ ) ولكن يفهم من الحديث أن النبي ها أمره بالغسل بعد إسلامه .

وقد نقل الحافظ الحديث وعزاه إلى السنن ومسند أحمد ، كما نقل عن ابن سعد أنه قال : كان قيس قد حرَّم الخمر في الجاهلية ...كان سيِّداً جواداً ، عاقلاً حليماً .

<sup>(</sup> الإصابة مع الاستيعاب / [ ٧١٨٨ ] )

دخولها ، وليتحنب ما يفعله بعض الجهلة من التحرد عن المخيط تشبيهاً بحال الإحرام .

ومنها: إذا شارف المدينة الشريفة ، وتراءت له قبه الحجرة المنيفة ، ولمستحضر عظمتها وتفضيلها ، وأنها البقعة التي اختارها الله لحبيبه في الفسه مواقع أقدامه الشريفة عند تردده فيها ، وأنه ما من موضع يطؤه إلا وهو موضع قدمه العزيزة مع خشوعه وسكينته وتعظيم الله له ، حتى أحبط عمل من انتهك شيئاً من حرمته ، ولو برفع صوته فوق صوته ، ويتأسف على فوات رؤيته في الدنيا ، وأنه من ذلك في الاخرة على خطر لقبيح فعله ، ثم يستغفر لذنوبه ، ويلتزم سلوك سبيله ، ليفوز بالإقبال عند اللقا ، ويحظى بتحية المقبول من ذوي التقى .

ومنها: أن يقول عند دخوله من باب البلد: بسم الله ، ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ، ﴿ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل ٓ لِلهِ مِنْ لَدُنْكَ سُلُطَاناً نَصِيْراً ﴾ (١) آمنت بالله ، حسبي الله ... إلى آخر ما سبق أنه يقوله إذا حرج من بيته ، وليقو في قلبه شرف المدينة ، وأنها حَوَتْ أفضل البقاع بالإجماع ، وتفضيلها مطلقاً عند بعضهم :

 ومنها: أن يُقدِّم صدقة بين يدي بجواه ، ويبدأ بالمسجد الشريف ، ولا يعسر ج على ما سواه مما لا ضرورة به إليه ، فإذا شاهده ، فليستحضر أنه أتى مهبط أبي الفتوح حبريل عليه السلام ، ومنزل أبي الغنائم ميكائيل ، وموضع الوحي والتنزيل، فليزدد خشوعاً وخضوعاً يليق بالمقام ، ويقصد باب حبريل ، لقول بعضهم : إن الدحول منه أفضل لما سيأتي فيه ، [ فإذا أراد الدحول فليفرغ قلبه ، وليُصَفَّ ضميره ، مستحضراً عظيم ما هو متوجه إليه ] (١).

قال أبو سليمان داود: يقف كثيراً كالمستأذن كما يفعله من يدخل على العظيم، وبوجهه العظماء، ويُقدّم رجله اليمنى في الدخول قائلاً: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبنوره القديم، من الشيطان الرحيم، بسم الله، والحمد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، اللهم [ ٣٨ / ب ] اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، ووفقني، وسددني، وأعني على ما يرضيك، ومن علي بحسن الأدب، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين

ولا يتركه كلما دخل المسجد أو حرج إلا أنه يقول عند الخروج : وافتح لي أبواب فضلك . (٢)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة في المطبوع ، لم يرد في النسخ .

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد ، المسند ٦ / ٢٨٢ و ٢٨٣ عن فاطمة عليها السلام ، والترمذي ، السنن بتصحيح الألباني ١ / ١٠١ - ١٠١ رقم ( ٢٥٩ - ٣١٤ ) باب ما جاء ما يقول عند دخوله المسحد [ ٢٣١ ] ، وأخرج مسلم عن أبي أسيد قال : قال رسول الله عن (إذا دخل

ومنها: [أنه] إذا صار في المسجد ، فلينو الاعتكاف (أ) وإن قلَّ زمانه (٢) ، ثم يتوجه للروضة الشريفة خاشعاً غاضاً طرفه غير مشغول بالنظر إلى شيء من زينة المسجد وغيره مع الهيبة والوقار ، والخشية والانكسار ، والخضوع والافتقار ، شم يقف في المصلى النبوي إن كان خالياً ، وإلا ففيما يليه قرب منه ومن المنبر ، وإلا ففي غير ذلك ، فيصلي ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما ﴿قُلِّيا أَيُّهَا الكَافِرُونَ ﴾ و (الإخلاص) ، فإن أقيمت مكتوبة ، أو خاف فوتها صلاها ، وحصلت التحية، ثم يحمد الله ويشكره ، ويسأل الرضى والتوفيق والقبول ، وأن يهب له من مهمات الدارين نهاية السؤال ، ويسجد شكراً لله تعالى عند الحنفية .

أَحَدُّكُم المسحدَ فَلْيَقُلْ : اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك ، وإذا خرج فليقل : اللهم إني أسألك من فضلك » . صحيح مسلم بشرح النووي ٥ / ٢٢٤ كتاب المساحد .

قال النووي: رحمه الله تعالى: في الحديث استحباب هذا الذكر ، وقد حاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في , سنن أبي داود ، وغيره ، وقد جمعتها مفصّلة في أول كتاب ، الأذكار ، ، [ ص : ٣٢ - ٣٣ ] ومختصر مجموعها : أعوذ با الله العظيم ، وبوجهه الكريم ، وسلطانه القديم من الشيطان الرحيم ، بسم الله ، والحمد الله ، اللهم صلى على محمد ، وعلى آل محمد وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ... . ( شرح مسلم ٥ / ٢٢٤ ) وسنن أبي داود بشرح الخطابي ١ / ١٨ ( ح ٤٦٦ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن الخط من هنا في نسخة ( ح ) قد تغيُّر ، مع كون الصفحات مُسَطَّرة .

<sup>(</sup>٢) قال النووي رحمه الله تعالى : وينبغي للحالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف ، فإنه يصحُّ عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة ، بل قال بعض أصحابنا : يصح اعتكاف مَن دخل المسجد مارُّا ولم يمكث ، فينبغي للمارُّ أيضاً أ، ينوي الاعتكاف لتحصل فضيلته عند هذا القائل ، والأفضل أنْ يقف لحظة ثم يمر . ( الأذكار ، ص : ٣٤)

وفي « التشويق » للحمال ابن المحب الطبري موافقتهم ، ويبتهل في أن يتم له ما قصد من الزيارة النبوية ، ومحل تقديم التحية إذا لم يكن مروره قبالة الوجه الشريف ، فإن كان استحبت الزيارة أولاً كما قال بعضهم .

ورخص بعض المالكية في تقديم الزيارة على الصلاة ، وقال : كل ذلك واسع ودليل الأول : حديث جابر في قال : قَدِمْت من سفر ، فحثت رسول الله الله الله عليه ، فقال : أدخلت المسجد فصليت فيه ؟ قلت : لا ، قال : فاذهب فادخل المسجد ، فصل فيه ، ثم اثت فسلم على .

وقال اللخمي: وتبتدئ في مسجد رسول الله الله السجد قبل أن تاتي القبر ، هذا قول مالك ، وقال ابن حبيب: يقول إذا دخل: بسم الله ، والسلام على رسول الله الله ، يريد أنه يبتدئ بالسلام من موضعه ، شم يركع ، ولو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر ، ومروره عليه ، فوقف فسلم ، شم عاد إلى موضع يصلى فيه لم يكن ضيقاً .

ومراد ابن حبيب: الإتيان أولاً بالسلام المستحب لداخل المسجد لجديث: « إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ﷺ ». (١)

ومنها : أنه يتوجمه بعد ذلك إلى الضريح الشريف مستعيناً بالله في رعاية

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود بشرح الخطابي ۱ / ۳۱۸ ( ح ٤٦٥ ) كتاب الصلاة ، صحيح سـنن ابـن ماجـه للألباني ۱ / ۲۹ ( ح ۲۲٦ – ۷۷۲ )

الأدب بهذا الموقف المنيف ، فيقف بخضوع وَوقار [ 99/1] ، وذلة وانكسار ، غاض الطرف ، مكفوف الجوارح ، واضعاً يمينه على شماله كما في الصلاة فيما قاله الكرماني من الحنفية ، مستقبلاً للوجه الشريف تجاه مسمار الفضة الآتي بيانه ، وذلك في محازاة الضرعة الثانية من باب المقصورة القبلي التي عن يمين مستقبله ، وقد حدث الآن [ في المقام الضرعتين ] (1) شباك من نحاس ، وموقف السلف قبل إدخال الحجرة في المسجد وبعده داخل تلك المقصورة ، وهو السنة ، إذ المنقول الوقوف على نحو أربعة أذرع من رأس القبر ، وقال ابن عبد السلام : ثلائة .

وقال ابن حبيب في « الواضحة » : واقصد القبر الشريف من وجاه القبلة وادن منه .

وفي « الإحياء » بعد بيان الموقف بنحو ما سبق : فينبغي أن تقف بين يديه كما وصفنا ، وتزوره [ ميتاً كما كنت تزوره ] حياً ، ولا تقــرب من شخصه الكريم لو كان حياً . انتهى

ولينظر الزائر إلى أسفل ما يستقبله من الحجرة ، والحذر من اشتغال النظر بشيء مما هناك من الزينة ، فإنه الله كما قال في « الإحياء » : عالم بحضورك وقيامك وزيارتك له ، قال : فَمَثّل صورته الكريمة في خيالك موضوعاً في اللحد بإزائك ، وأحضر عظيم رتبته في قلبك انتهى .

ثم سلم مقتصداً من غير رفع صوت ، ولا إخفاء فتقول بحياء ووقار : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثلاثاً ، السلام عليك يا رسول رب العالمين ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و (ك) و (م) .

السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين ، السلام عليك يا سيد المرسلين وحاتم النبيين، السلام عليك يا إمام المتقين ، السلام عليك يا قائد الغر المحملين ، السلام عليك أيها المبعوث رحمة للعالمين ، السلام عليك يا شفيع المذنبين ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا خيرة الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك أيها الهادي إلى صراط مستقيم ، السلام عليك يا من وصف الله تعالى بقوله : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلَقَ عَظِيم ﴾ (١) ، وبقوله : ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ (٢) ، السلام عليك يا من سبح الحصى في يديه وحنَّ الجذع إليه ، السلام عليك يا من أمرنـا الله بطاعته والصلاة والسلام عليه ، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين ، وعباد الله الصالحين ، وملائكة الله المقربين ، وعلى آلك وأزواحك الطاهرات أمهاتِ المؤمنين ، وأصحابك أجمعين ، كثيراً دائماً أبداً كمــا يحـب ربنــا ويرضى ، جزاك الله عنا أفضل ما حــزى بــه <sup>(٣)</sup> رســولاً [ ٣٩ / ب ] عــن أمتــه ، وصــلـى الله عليك أفضل وأكمل وأزكى وأنمى صلاة صلاها على أحد من خلقه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنك عبده ورسوله ، وحيرته من خلقه ، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة ، وأديت الأمانة ، ونصحت الأمة ، وكشفت الغمة، وأقمت الحجة ، وأوضحت المحجة ، وجاهدت في الله حـق جهـاده ، وكنـت كمـا

<sup>(</sup>١) الآية ( ٤ ) من سورة القلم .

<sup>(</sup>٢) الآية ( ١٢٨ ) من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) في (ح): " أفضل الجزاء . .

نعتك الله في كتابه حيث قال: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَهْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيهِ مَا عَنِتُمْ وَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْقَوْمِينَ رَوُّوفُ رَحِيمٌ ﴾ (١) ، فصلوات الله وملائكته وجميع حلقِه في سماواته وأرضه عليك يا رسول الله ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته ، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون ، ربنا آمنا بما أنزلت و تبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، آمنت بالله وملائكتِه وكتبِه ورسلِه واليوم الآخر ، وبالقدر خيره وشره ، اللهم فثبتني على ذلك ، ولا تردَّنا على أعقابنا ، ولا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي ، وعلى آل محمد وأصحابه وأزواجه وذريته ، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي ، وعلى آل إبراهيم ، وعلى الإبراهيم ، في العالمين إنك حميد جيد .

ومن عجز عن حفظ ذلك ، أو ضاق عنه الوقت ، اقتصر على بعضه ، وأقله: السلام عليك يا رسول الله ،

وعن ابن عمر وغيره : الاقتصار حداً ، وعن مالك يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، واختار بعضهم التطويل ، وعليه الأكثر .

وقال ابن حبيب : ثم تقف بالقبر ، تصلي عليه 🍇 ، وتثني بما يحضرك . اهـ

<sup>(</sup>١) الآية ( ١٢٨ ) من سورة التوبة .

ثم إن كان أوصاك أحد بالسلام ، فقل : السلام عليك يا رسول الله من فلان بن فلان ، [ أو فلانة بنت فلان ] يسلم عليك يا رسول الله ، ونحوه ، ثم يتأخر الزائر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيصير تجاه أبي بكر الصديق في فيقول : السلام عليك [ يا سيدنا ] يا أبا بكر الصديق صفي رسول الله في ، [ وثانيه في الغار ، ورفيقه في الأسفار ] (۱) ، حزاك الله عن أمة رسول الله في خير الجزاء ، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قليلاً [ قدر ذراع ] (۱) ، فيقول : السلام عليك يا سيدنا يا عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام ، حزاك الله تعالى عن أمة محمد في خير الجزاء ، هذا ما ذكره النووي وغيره من أصحابنا وغيرهم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ح ) .

قال النووي وغـيره: ثـم يرجـع الزائـر إلى موقفـه قبالـة وحـه رسـول الله ﷺ فيتوسل به ، ويتشفع به (١) إلى ربه .

ومن أحسن ما يقوله ، ما حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له قال : كنت حالساً عند قبر النبي الله ، فحاء أعرابي فقال : السلام عليك يا رسول الله ، سمعت الله تعالى يقول : ﴿ وَلَوّ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُ سَهُمْ جَاوُكَ فَاسْتَتَغْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرّسُولُ ... ﴾ (٢) وقد حئت مستغفراً من ذنبي ، مستشفعاً بك إلى ربي ، ثم أنشأ يقول :

يا خَير مَن دُفِنَتُ بالقاع أعظمُه فطابَ من طيبهن القاعُ والأَكُمُ نفسي الفِداءُ لِقَبْرِ أنت ساكِمُهُ فيه العَفافُ وفيه الجودُ والكرم

قال : ثم انصرف ، فحملتني عيناي ، فرأيت النبي الله في النوم ، فقال : يـا عتبي ، إِلْحَقِ الأعرابي ، فَبَشِّرُه بأن الله قد غفر له . (٣)

قلت : وليقدم على ذلك ما تضمنه حبر ابن أبي فديك (٤) عن بعض من

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق، ص ( ٤١١).

<sup>(</sup>٢) الآية ( ٦٤ ) من سورة النساء .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن عبد الهادي: ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم بـه حجـة ، وإسـنادها مظلم مختلف ، ولغظها مختلف أيضاً ... . ( الصارم المنكي ، ص : ٢٥٣ )

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن إسماعيل ، صدوق . ( تقريب التهذيب ٢ / ١٤٥ )

أدركه قال: بلغنا أن من وقف عند قبر النبي فل فقال: ﴿إِنَّا اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ وَسَلَم يُصَلُّونَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَسَلَم عَلَى اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهِ وَسَلَم عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَم عليك يا محمد ، يقولها سبعين مرة ، ناداه مَلَك : صلى الله عليك يا فلان ، و لم تسقط لك اليوم حاجة . (٢)

قال بعضهم: والأولى أن يقول: صلى الله عليك يا رسول الله ، إذ من خصائصه أن ينادى باسمه ، والذي يظهر أن ذلك في النداء الذي لا يقترن به الصلاة والسلام ، ثم يجدد التوبة عَقِبَ ذلك ، ويُكثر من الاستغفار والتضرع إلى الله تعالى ، والاستشفاع بنبيه في جعلها توبة نصوحاً ، ثم يقول: يا رسول الله إن الله تعالى قال فيما أنزله عليك: ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُسَهُمْ جَاوُك ... ﴾ الآية ، وقد ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ، وأتيت بجهلي وغفلتي أمراً كثيراً ، وقد وفدت عليك زائراً ، وبك مستجيراً ، وحتتك مستغفراً من ذنبي ، سائلاً منك أن تشفع لي إلى ربي ، وأنت شفيع المذنبين ، المقبول الوجيه عند رب العالمين ، وها أنا معترف بخطئي ، مقر الذنبي ، متوسل (٢) بك إلى الله ، مستشفع بك إلى الله ، وأسأل الله ، ويوردني وأحبائي حوضك ، غير حزايا ولا نادمين ، فاشفع لي يا

<sup>(</sup>١) الآية (٥٦) من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي في كتاب الشفا ٢ / ٦٧٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التعليق ص ( ٤١١).

رسول رب العالمين ، وشفيع المذنبين ، فها أنا في حضرتك وجوارك ، ونزيل بابك ، وعلقت بكرم ربي الرجا لعله يرحم عبده وإن أساء ، ويعفو عما حنى ، ويعصمه ما بقى في الدنيا ، ببركتك وشفاعتك يا خاتم النبيين وشفيع المذنبين :

وقد رجوتك يا ذا الفضل تشفع لي الإجنابك يا سؤلي ويا أملي ومستجير بكم يا سادة العرب غوث الفقير ومرمى المقصد والطلب وأشعو في الرجا من أعظم السبب

أنت الشفيع وآمالي معلَّقة هذا نزيلك أضحى لا ملاذ كهُ ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم يا مكرمي الضيف يا عون الزمان ويا هذا مقام الذي ضاقت مذاهبه

قال الأصمعي: وقف أعرابي مقابل القبر الشريف فقال: اللهم إن هذا حبيبك، وأنا عبدك، والشيطان عدوك، فإن غفرت لي، سُرَّ حبيبك، وفاز عبدك، وغضب عدوك، وإن لم تغفر لي غضب حبيبك، ورضي عدوك، وهلك عبدك، وأنت أكرم من أن تُغضب حبيبك وترضي عدوك، وتهلك عبدك، اللهم إن العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره، وإن هذا سيد العالمين، فأعتقني على قبره، قال الأصمعي: فقلت: يا أحما العرب إن الله قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال.

ويجلس الزائر إن شق عليه طول القيام ، فيكثر من الصلاة والتسليم ، ويتلو ما تيسر ، ويقصد الآي والسور الجامعة لصفات الإيمان ومعاني التوحيد .

وفي « شرح المهذب » عن آداب زيارة القبور لأبي موسى الأصفهاني : أن الزائر بالخيار إن شاء قائماً ، وإن شاء قاعداً ، كما يزور أحماه في الحياة ، فربما

جلس ، وربما زار قائماً وماراً انتهى .

ويدعو بمهماته ولوالديه ، وإخوانه ، والمسلمين ، وقال النووي : ثم يتقدم أي بعد الدعاء ، والتوسل (١) قُبَالة الوجه الشريف [ إلى رأس القبر ] ( $^{(7)}$  ، [ فيقف بين القبر ] ( $^{(7)}$  والإسطوانة التي هناك ، ويستقبل القبلة ، ويحمد الله تعالى ، ويمحده ، ويدعو لنفسه بما أهمّه ، وما أحبّه ، ولوالديه ولمن شاء من أقاربه وأشياحه وإحوانه وسائر المسلمين .

وفي كتب الحنفية وغيرهم نحو هذا ، وفي كتب بعض المالكية سرد الدعاء مع سلام الزيارة أولاً من غير ذكر عود ، وهو موافق لقول العز ابن جماعة ، أن ما ذكره [ ٤١ / أ ] من العود إلى قبالة الوجه الشريف ، ومن التقدم إلى رأس القبر المقدس للدعاء عَقِبَ الزيارة لم ينقل عن فعل الصحابة والتابعين .

قلت: غرض من رتب ذلك هكذا تأخير الدعاء عند الوحه الشريف عن السلام على الشيخين رضي الله عنهما ، والجمع بين موقفي السلف قبل إدخال الحجرة وبعده مع الدعاء مستقبل القبلة في الثاني وهو حسن .

ومنها: أن يأتي المنبر الشريف ، ويقسف عنده ، ويدعمو الله تعمالي ، ويحمده على ما يسر له ، ويسأله من الخير أجمع ، ويستعيذ به من الشر أجمع .

<sup>(</sup>١) انظر: التعليق، ص (٤١١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من (م).

ويصلي ويدعو عند إسطوان المهاجرين ، وغيرها من الأساطين ذات الفضل الآتى بيانها ، ويكثر من الصلاة والدعاء بالروضة الشريفة .

ومنها: أن يجتنب لمس حدار القبر الشريف وتقبيلَه (٣) ، والطواف بـه ، قـال

ولهذا لا يسن باتفاق الأثمة أن يقبل الرحل أو يستلم ركني البيت - اللذين يليان الححر - ولا حدران البيت ، ولا مقام إبراهيم ، ولا صحرة بيت المقلس ، ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين ، حتى تنازع الفقهاء في وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله لله كان موجوداً، فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة ، وذكر أن مالكاً لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم ، ورخص فيه أحمد وغيره ، لأن ابن عمر رضى الله عنهما فعله ، وأما التمسح بقبر النبي التوقييله فكلهم كره ذلك ونهى عنه ، وذلك لأنهم علموا ما قصده النبي الله من حسم مادة الشرك ، وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين الله رب العالمين .

وهذا ما يظهر الفرق بين سؤال النبي ﷺ والرجل الصالح في حياته ، وبين سؤاله بعد موتــه وفي

<sup>(</sup>١) ثقة (تقريب التهذيب ٢ / ٣٦٧ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره القاضي عياض عن ابن قُسيط والعثبي . ( الشفا ٢ / ٦٧٢ ) وزاد في المطبوع من الخلاصة : ويصلون .

النووي : لا يجوز أن يطاف به ، ويكره إلصاق البطن والظهر به ، قاله الحليمي

مغيبه ، وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره ، فإذا كان الأنبياء - صلوات الله عليه م والصالحون أحياء لا يتركون أحداً يشرك بهم بحضورهم ، بل ينهونهم عن ذلك ، ويعاقبونهم عليه ، ولهذا قال المسيح عليه السلام : ﴿ ما قلت لهم إلاما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم وكت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أدت الرقيب عليهم وأدت على كل شى شهيد ﴾ وقال رجل للنبي ﴿ : ما شاء الله وشئت ، فقال : ﴿ أجعلتني الله فلداً ؟ ما شاء الله وحده ﴾ ، ولما وقال : ﴿ لا تقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ﴾ ، ولما قالت الجويرية : وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال : ﴿ دعي هذا قولي بالذي كنت تقولين ﴾ وقال : ﴿ لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ، إنما أنا عبد ، فقولوا عبد الله ورمسوله ﴾ ، ولما صفوا خلفه قياماً قال : ﴿ لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضاً ﴾ ، وقال أنس : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﴿ ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلمون من كراهته لذلك .

ولما سحد له معاذ نهاه وقال: «إنه لا يصلح السجود إلا الله ، ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، من عظم حقه عليها »، ولما أتي على بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه الإلهية أمر بتحريقهم بالنار .

فهذا شأن أنبياء الله وأولياءه ، وإنما يقر على الغلو فيه وتعظيمه بغير حق من يريد علواً في الأرض وفساداً كفرعون ونحوه ، ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلو في الأرض والفساد ، والفتنة بالأنبياء والصالحين ، واتخاذهم أرباباً ، والإشراك بهم مما يحصل في مغيبهم وفي مماتهم ، كما أشرك بالمسيح وعزير .

فهذا مما يين الفرق بين سؤال النبي الله والصالح في حياته وحضوره ، وبين سؤاله في مماته ومغيبه ، و لم يكن أحد من سلف الأمة في عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين يتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم ، ولا يستغيثون بهم ، لا في مغيبهم ولا عند قبورهم ، وكذلك العكوف .

( الفتاوى ٢٧ / ٧٩ - ٨١ )

وغيره ، قال : ويكره مسحه باليد وتقبيله ، بل الأدب أن يَبْعُد منه كما يبعد منه لو حضر في حياته ، هذا هو الصواب ، وهو الذي قاله العلماء ، وأطبقوا عليه ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة ، فهو من جهالته وغفلته ، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال العلماء انتهى .

وفي « الإحياء » مَسُّ المشاهِد وتقبيلُها عادة النصاري واليهود . اهـ

وعن الزعفراني : أن ذلك من البدع التي تنكر شرعاً

وعن أنس بن مالك أنه رأى رحلاً وضع يده على قبر النبي ، فنهاه وقال : ما كنا نعرف هذا على عهد رسول الله ،

وقال السروجي من الحنفية: لا يلصق بطنه بالجدار ، ولا يَمَسُّهُ بيده ، وفي كتاب أحمد بن سعيد الهندي كما في « الشفا » فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ، ولا يَمسُه ، ولا يقف [ ٤١ / ب ] عنده طويلاً (١) ، وفي « المغني » للحنابلة: ولا يستحب التمسح بحائط قبر النبي الله يُقل ، ولا يقبله .

وقال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني ابن حنبل: قبر النبي الله يلمس ويتمسح به ؟ قال: ما أعرف هذا. قلت: فالمنبر، أي قبل احتراقه ؟ قبال: أما المنبر [ فنعم ] (٢) ، قد جاء فيه شيء يروونه عن ابن أبي فُدَيْك عن ابن أبي ذئب ،

<sup>(</sup>١) الشفا ٢ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ح).

## عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مسح المنبر . <sup>(١)</sup>

ويروونه عن سعيد بن المسيب في الرمانة ، ويروى عن يحيى بن سعيد شيخ الإمام مالك أنه حيث أراد الخروج إلى العراق حاء إلى المنبر ، فمسحه ودعا ، فرأيتُه استحسن ذلك .

قلت لأبي عبد الله: إنهم يَلْصقون بطونهم بجـدار القـبر ، وقلـت لـه : رأيـت أهلَ العلم من أهل المدينة لا يمسونه ، ويقومون ناحية ويسلمون .

فقال أبو عبد الله: ونعم ، وهكذا كان ابن عمر يفعل ذلك (٢) ، نقله ابن عمر عبد الهادي عن تأليف شيخه ابن تيمية ، ولابن عساكر في «تحفته » عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكثر مس قبر النبي الله ، وفيه تقييد لما سبق .

وفي كتاب « العلل والسؤالات » لعبد الله بن أحمد بسن حنبل: سألت أبى عن الرجل الذي يمس منبر النبي الله يتبرك بمسه وتقبيله ، ويفعل مثل ذلك رجاء ثواب الله تعالى ؟ فقال: لا بأس به . (٣)

 <sup>(</sup>۱) ذكر القاضي عياض نحوه عن ابن عمر . الشفا ۲ / ۲۷۲ .
 وانـظر : الصارم المنكى ، ص : ۱٤٥

<sup>(</sup>٢) الرد على الأعنائي ، ص: ١١٠ - ١١٩ ، الصارم المنكي ، ص: ١٤٥ - ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) نقله الحافظ عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، ثم قال الحافظ : واستبعد بعض أتباعه صحة ذلك.
 ( الفتح ٣ / ٤٧٥ )

قال العز بن جماعة : وهذا يُبطل ما نقله النووي من الإجماع ، وقال السبكي: عدم التمسح بالقبر ليس مما قام الإجماع عليه ، واستدل في ذلك بما رواه يحي بن الحسن، عن عمر بن خالد ، عن أبي نباتة ، عن كثير بن يزيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال : أقبل مروان بن الحكم ، فإذا رجل ملتزم القبر ، فأخذ مروان برقبته ، ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل [ ٢٢ / أ ] عليه فقال : نعم إني لم آت اللّبن ، وإنما حثت رسول الله ، وذكر الحديث الآتي من رواية أحمد ، لكن لم يصرح فيه برفعه في نسخة يحي التي وقعت للسبكي ، وصرح برفعه في غيرها ، ثم قال المطلب : وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاري .

قال السبكي: وعمر بن حالد: لم أعرفه ، وأبو نباتة ومن فوقه ثقات ، فإن صح هذا الإسناد ، لم يكره مس حدار القبر الشريف ، قلت : رواه أحمد بسند حسن ، ولفظه : أقبل مروان يوماً ، فوجد رجلاً واضعاً وجهة على القبر ، فأخذ مروان برقبته ثم قال : هل تدري ما تصنع ؟ فأقبل عليه فقال : نعم إني لم آت الحجر ، إنما حئت رسول الله على ، ولم آت الحجر ، سمعت رسول الله على يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله . (١)

وسبق في ﴿ الفصل الأول ﴾ قصة زيارة بالال ﷺ ، وأنه أتى القبر فحعل

<sup>(</sup>١) أحمد . المسند ٥ / ٢٢٤

وذكره الهيثمي في المجمع وقال : رواه أحمد وداود بن أبي صالح ، قال الذهبي : لم يرو عنــه غـير الوليد بن كثير وروى عنه كثير بن زيد كما في المسند و لم يضعفه أحد . بحمع الزوائد ٤ / ٥

يبكي ويمرغ وحهه عليه (١) ، وذكر الخطيب ابن جملة أن بـالاً الله وضع خديه على القبر الشريف ، وأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يضع يده اليمين عليه .

ثم قال : ولا شك أن الاستغراق في المحبة يحمل على الإذن في ذلك ، والقصدُ به التعظيم ، والناس تختلف مراتبهم كما في الحياء ، فمنهم من لا يملك نفسه ، بـل يبادر إليه ، ومنهم من فيه أناة فيتأخر . اهـ

<sup>(</sup>۱) انظرص:

<sup>(</sup>٢) هذا القول ذكره الحافظ نقلاً عن ابن أبي الصيف من الشافعية (الفتح ٣ / ٤٧٥) وقد علّق عليه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز بقوله: الأحكام التي تنسب إلى الدّين لا بدّ من ثبوتها في نصوص الدّين ، وكلُّ ما لم يكن عليه الأمر في زمن التشريع وفي نصوص الشرع فهو مردود على مَن يزعمه ، وتقدّم قول الإمام الشافعي: ولكنا نتبع السنّة فعلاً أو تركاً ، وهو مقتضى قول أمير المؤمنين عمر فيما حاطب به الحجر الأسود (برقم ١٥٩٧ و ١٦١٠) هذه هي النصوص ، وسيأتي قول الحافظ عن ابن عمر في حوابه لمن سأله عن استلام الحجر: وأمرة إذا المحدث أن يأخذ به ويتقي الرأي ، والخروج عن هذه الطريقة تغيير للدّين وخروج به إلى غير ما أراده الله تعالى . (الحاشية [ ١ ] من كتاب فتح الباري ٣ / ٤٧٥)

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن المنكدر بن عبد الله ، ثقة فاضل . ( تقريب التهذيب ٢ / ٢١٠ )

<sup>(</sup>٤) نقل الذهبي رواية التيمي ، وفي آخرها : فعوتب على ذلك فقال : إنه يصيبني خطر ، فإذا وحدت ذلك استعنت بقبر النبي . (سير أعلام النبلاء ٥ / ٣٥٨ – ٣٥٩) وإسماعيل بن يعقوب التيمي ضعفه أبو حاتم ، وقال الذهبي : له حكاية منكرة عن مالك ساقها الخطيب . ميزان الاعتدال ١ / ٢٥٤ ( ترجمة ٩٦٩ )

ومنها: اجتناب الانحناء للقبر عند التسليم ، فهو من البدع ، ويظن من لا علم له أنه من شعار التعظيم ، وأقبح منه تقبيل الأرض للقبر ، قال العز ابن جماعة : وليس عجبي ممن جهله فارتكبه ، بل ممن أفتى بتحسينه مع علمه بقبحه ، واستشهد له بالشعر .

قلت : شاهدت بعض القضاة فعلم ، وزاد السجود بجبهته بحضرة العوام ، فتبعوه ، ولا حول ولا قوة إلا مالله .

ومنها: أن لا يستدبر القبر المقدس في الصلاة ولا في غيرها ، ولا يصلي إليه ، قال ابن عبد السلام: وإذا أردت صلاة ، فلا تجعل حجرته فلل وراء ظهرك ، ولا بين يديك ، قال: والأدب معه فلل بعد وفاته مثله في حياته ، فما كنت صانعه في حياته ، فاصنعه بعد وفاته ، من احترامه ، والإطراق بين يديه ، وترك الخصام ، وترك الخوض فيما لا ينبغي أن تخوض فيه في مجلسه ، فإن أبيت فانصرافك حير من بقائك .

وقال الأذرعي : يجب الجزم بتحريم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركاً وإعظاماً .

وفي « التنمة » أن الصلاة إلى قبر رسول الله الله المناه عند المناه الأذرعسي : وينبغي أن لا يختص هذا بقبره الكريم ، بل هو كما ذكرنا ، وعجب قبول النبووي في « التحقيق » : تحرم الصلاة متوجهاً إلى رأس قبر رسول الله وتكره إلى غيره . [٢٢ / ب]

ويجتنب ما يفعله الجهلة من التقـرب بـأكل التمـر الصيحـاني بالمسـحد وإلقـاء النوى فيه .

ومنها: أن لا يمر بالقبر الشريف ولو من خارج المسجد حتى يقف ويسلم. حدَّث أبو حازم، أن رجلاً أتاه، فحدثه أنه رأى النبي الله يقول لأبي حازم: أنت المارُّ بي معرضاً لا تقف تسلم علي، فلم يدع ذلك أبو حازم منذ بلغته الرؤيا.

وفي « جامع البيان » لابن رشد : وسئل – يعني مالكاً – عن المارِّ بقبر النبي في أترى أن يسلم كلما مر ؟ قال : نعم ، أرى ذلك عليه كلما مر به ، وقد أكثر الناس من ذلك ، فأما إذا لم يمر به ، فلا أرى ذلك ، وذكر حديث : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » فإذا لم يمر عليه ، فهو في سعة من ذلك .

وسئل عن الغريب يأتي قبر النبي الله كل يوم ؟ فقال: ما هذا من الأمر ، ولكن إذا أراد الخروج ، قال ابن رشد: معناه أنه يلزمُه أن يسلم متى ما مر ، وليس عليه أن يمر ليسلم إلا للوداع عند الخروج ، ويكره أن يكثر المرور به ، والسلام عليه والإتيان كل يوم .

وقال مالك في « المبسوط » : وليس يلزم من دخل المستجد و حرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر ، وإنما ذلك للغرباء (١) ، وقال فيه : لا بأس لمن قَدِمَ من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي ، فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، فقيل له : فإن ناساً من أهل المدينة لا يَقْدمون من

<sup>(</sup>١) نقله القاضي عياض . الشفا ٢ / ٦٧٥ .

سفر ، ولا يريدونه ، ويفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر ، أو في الجمعة أو الأيام ؟ فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا ، وتركه واسع ، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ، ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك ، ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . (١)

قال الباجي: ففرق بين أهـل المدينـة والغربـاء ، لأن الغربـاء قصـدوا ذلـك ، وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القبر والتسليم . (٢)

قال السبكي : والملخص [ ٣٤ / أ ] من مذهب مالك : أن الزيارة قربة ، ولكنه على عادته في سد الذرائع ، يكره منها الإكثار الذي قد يفضي إلى محــــذور ، والمذاهب الثلاثة يقولون باستحبابها ، واستحباب الإكثار منها ، لأن الإكثار من الخير خير .

وفي زيارة القبور من « أذكار النووي » : يستحب الإكثار من الزيارة ، وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل (٣) ، وسيأتي قول عبد الله بن محمد بن عقيل (٤) في هدم جدار الحجرة : كنت أخرج كل ليلة من آخر الليل حتى آتي المسجد ، فأبدأ بالنبي الله فأسلم عليه .

<sup>(</sup>١) نقله القاضى عياض . الشفا ٢ / ٦٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الشفا للقاضى عياض ٢ / ٦٧٦.

 <sup>(</sup>٣) الأذكار للنووي ، ص : ١٥٢ ، وزاد : ويستحب للزائر الإكثار من قراءة القرآن والذكر
 والدعاء لأهل تلك المقيرة ، وسائر الموتى والمسلمين أجمعين .

<sup>(</sup>٤) صدوق ، في حديثه لين ، ويقال : تغيَّر بأخرة . ( تقريب التهذيب ١ / ٤٤٨ )

ولابن زبالة عن عبد العزيز بن محمد : رأيت رجلاً من أهل المدينة يقال له : محمد بن كيسان يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن حلوس مع ربيعة ، فيقوم عند القبر ، فيسلم ويدعو حتى يمسي ، فيقول حلساء ربيعة : انظروا ما يصنع هذا ؟ فيقول : دعوه ، فإنما للمرء ما نوى .

ومنها: الإكثار من الصلاة والسلام ، واغتنام ما أمكن من الصيام ، والحرص على الصلوات الخمس بالمسجد النبوي في الجماعة ، والإكثار من النافلة فيه مع تحري المسجد الأول ، والأماكن الفاضلة منه ، إلا أن يكون الصف الأول خارجه ، وليغتنم ملازمة المسجد إلا لمصلحة راجحة ، وكلما دخله حدد نية الاعتكاف ، وليحرص على المبيت فيه ولو ليلة يحييها ، وعلى حتم القرآن العظيم به .

وأخرج سعيد بن منصور عن أبي مَخْلد قال : كانوا يحبون لمن أتى المساحد الثلاثة أن يختِمَ فيها القرآن قبل أن يخرج ، قال المحد : ويديم النظر إلى الحجرة الشريفة ، فإنه عبادة قياساً على الكعبة ، فإذا كان خارج المسجد أدام النظر إلى قُبْتِها [ ٣٣ / ب ] مع المهابة والحضور .

ومنها : أنه يستحب الخروج كُلُّ يوم إلى البقيع بعـد الســـلام علـى النبي الله

خصوصاً يوم الجمعة ، قاله النووي (١) ، فيقول إذا انتهى إليه : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ، اللهم لا تحرمنا أجرَهم ، ولا تَفْتِناً بعدهم ، واغفر لنا ولهم » .

ثم يزور ما سيأتي من القبور الظاهرة به ، و لم يتعرض النووي لمن يبدأ به

وقال العلامة فضل الله ابن الغوري من الحنفية : إذا أراد زيارة البقيع يخرج من باب البلد ، ويأتي قبة العباس بن عبد المطلب ، ثم ذكر إتيان البقيع ، ثم قال : ثم يختم بصفية بنت عبد المطلب ، اهـ

وملحصه في ذلك: أن مشهد العباس أول ما يلقى الخارج من باب البلد على يمينه ، فمحاوزته من غير سلام حفوة ، فإذا سلم عليه يسلم على من يمر به أولاً أولاً ، فيختم بصفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها في رجوعه ، وقد صرح النووي بأنه يختم بها ، ثم إذا دخل من [ باب ] (٢) البقيع ، فليقصد مشهد سيدنا إسماعيل ، فإنه صار داخل السور ، ويذهب إلى مشهد سيدنا مالك بن سنان ،

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي، ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

والنفس الزكية ، وليسا بالبقيع ، وليأت قبور الشهداء بأُحُد .

قال ابن الهُمام من الحنفية: ويزور جبل أحد نفسه ، ففي « الصحيح »: « أحد جبل يحبنا ونحبه » (١) ، ويبكر بعد صلاة الصبح بالمسجد النبوي حتى يعود ويدرك الظهر به ، ويبدأ بسيدنا حمزة ﷺ ، قالوا: وأفضلها يوم الخميس ، وكأنه لضيق [ يوم ] (٢) الجمعة عن ذلك ، وقد قال محمد (٣) بن واسع: بلغني [٤٤/ أ] أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوماً قبله ، ويوماً بعده . اهـ

ويستحب استحباباً متأكداً إتيان مسحد قباء ، وهو في يوم السبت (أ) أولى ، فيتوضأ ، ويذهب إليه ، ويستحب إتيان بقية المساحد (أ) ، والآثـار المنسـوبة للنبي هما علمت عَيْنُه أو حِهَتُه ، وكذا الآبار التي شرب منها أو تطهـر منهـا والتـبرك بذلك .

وفي « مناسك » خليل المالكي بعد ذكر استحباب زيارة البقيع ومسحد قباء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، الصحيح مع الفتح ٣ / ٣٤٤ ( ح ١٤٨٢ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ثقة ، عابد ، كثير المناقب . تقريب التهذيب (٢ / ٢١٥)

 <sup>(</sup>٤) أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كان النبي ، الله يأتي مسجد قباء كلَّ سبتٍ ماشياً وراكباً ، وكان عبد الله ، يفعله ) .

الصحيح مع الفتح ٣ / ٦٩ ( ح ١١٩٣ ) ، ورواه مسلم ( ح ١٣٩٩ ) .

<sup>(</sup>٥) قال مالك وغيره: لا تأت إلا هذه الآثار: مستحد النبي ه ، ومستحد قباء ، وأهل البقيع ، وأحُد ، فإنَّ النبيَّ ه لم يكن يقصد إلا هذين المستحدين ، وهاتين المقبرتين ، كان يصلي يـوم الجمعة في مستحده ، ويوم السبت يذهب إلى قباء كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما . (الصارم المنكى ، ص : ٣٢٦)

ونحوهما : وهـذا فيمـن كـثرت إقامَتُه ، وإلا فالمقـام عنـده الله المغتنـام مشـاهدته أحسن .

قال ابن أبي جمرة: لما دخلت مسجد المدينة ما جلست إلا الجلوسَ في الصلاة، وما زِلْتُ واقفاً هناك حتى رحل الركب، وخطر لي الخروجُ إلى البقيع فقلت: إلى أين أذهب ؟ هذا باب الله مفتوح للسائلين والمتضرعين، وليس ثُمَّ من يقصد مثله.

قلت : هذا فيمن منح دوام الحضور وعدم الملل ، وإلا فالتنقل في تلك البقــاع أولى وأدعى للنشاط .

ومنها: أن يلاحظ بقلب مدة إقامته بالمدينة جلالتها ، وتردده فله فيها ، ومشيه في بقاعها ، ومحبته لها ، وتردد حبريل عليه السلام بالوحي فيها ، ولا يركب بها دابة مهما قدر على المشي ، كما فعل مالك رحمه الله ، وقال : أستحي من الله أن أطأ تربة [ مشى ] (١) فيها رسول الله فله بحافر دابة .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ك).

الَّذِيْنَ يَغْضُّونَ أَصَوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهِ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقَوَى لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ (١) ، ولما نزلت قال أبو بكر ﷺ : « آليت أن لا أكلمَ رسول الله ﷺ الا كاخى السرار »(٢) ، وحرمتُه ﷺ ميتاً كحرمتِه حياً .

ومنها : محبة سكان المدينة المنورة ، سيما العلماء ، والصلحاء ، والأشراف ، والخدام .

قال المجد: وهلم جرا إلى عوامها وخواصها ، على حسب مراتبهم ، إلى من لا يبقى له مزية سوى كونه جاراً ، فأعظم به مزية ، لأنه فل أوصى بالجار ، و لم يخص جاراً دون جار ، قال : وكل ما احتج به محتج من رمي عوامهم بالابتداع وترك الاتباع ، فإنه إذا ثبت في شخص لا ينزك [ ٤٤ / ب ] إكرامه ، فإنه لا يخرج عن حكم الجار ولو جار ، ولا يزول عنه شرف مساكنته في الدار كيف دار، بل يرجى أن يختم له بالحسنى ويمنح ببركة القرب الصوري قرب المعنى :

<sup>(</sup>١) الآية (٣) من سورة الحجرات .

 <sup>(</sup>٢) ذكر القرطبي حديث أبي هريرة : لما نزلت : ﴿ لا ترفعوا أصواتكــم ... ﴾ قــال أبــو بكــر ﴿ لا ترفعوا أصواتكــم ... ﴾ قــال أبــو بكــر ﴿ لا ترفعوا أصواتكــم .. وابن مردويــه والله لا أرفع صوتي إلا كأخي السرار . أخرجه البزار ، وابن عدي ، والحاكم ، وابن مردويــه ( الدر المنثور للسيوطي ٢٦ / ٤٨٥ )

وكذلك حديث أبي سلمة قال: لما نزلت: ﴿ لا تقدُّمُوا بِين يدي الله ورسوله ﴾ قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعد هذا إلا كأخي السرار. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٦ / ٣٠٨ ، والحديث أخرجه عبد بن حميد ، والحاكم وصححه ، والبيهقي في , شعب الإيمان ، . ( الدر المنثور ٢٦ / ٤٥٠ ) .

# فيا ساكني أكناف طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

قالوا: ويستحب أن يتصدق فيها بما أمكنه ، قال في « شرح المهذب » : ويخص أقاربه الله في أهل بيستي ، ويخص أقارب الله في أهل بيسي ، وأذكركم الله في أهل بيتي ] (١) » .

ومنها: استحباب المجاورة بها لمن قدر عليها ، مع رعاية الأدب ، وانشراح الصدر ، ودوام السرور والفرح بمجاورة هذا النبي الكريم في ، والإكثار من التضرع والدعاء بالتوفيق لشكر هذه النعمة ، وقرنها بحسن الأدب اللائق بها ، وجبر التقصير في القيام بحقها ، والاعتراف بذلك مع الحرص على فعل أنواع الخيرات بحسب الإمكان ، ولا يضي على من بها بسكنى الأربطة وأحذ الصدقة إلا أن يحتاج ، فيقتصر على قدر الحاجة من غير تعرض لذلك ولا إشراف نفس ، ولا ينتحل ما صورته عبادة وفائدتُه دنيا ، كإمامة ، وأذان ، وتدريس ، وقراءة أو خدمة في الحرم ، إلا أن يخلص النية ، أو تدعوه الحاجة إليه ، قاله الأقشهري .

ومنها: إذا اختار الرجوع فليودع المسجد الشريف بركعتين بالمصلى النبوي، أو ما قرب منه ، ثم يقول بعد الحمد والصلاة والسلام: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما تحب وترضى ... إلى غير ذلك مما يستحب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من ( ح ) .

والحديث في صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة ٤ / ١٨٧٣ ( ح ٢٤٠٨ ) ، ورواه أحمد في المسند ٤ / ٣٦٧ ، والدارمي في السنن ٢ / ٧٤٥ ( ح ٣٣١٦ ) من حديث زيد بن أسلم .

للمسافر ، ويدعو بما أحب ، ثم يقول : اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المحل الشريف ، ويَخْتِمَ بالحمد والصلاة والسلام ، ويأتي القبر الشريف ويسلم عليه ، ويدعو بما تقدم أولاً ، ويقول : نسألك يا رسول الله أن تسأل الله تعالى أن لا يقطع آثارنا من زيارتك ، وأن يعيدنا سالمين ، وأن يبارك لنا فيما وهب لنا ، ويرزقنا الشكر على ذلك ، اللهم لا تجعله آخر العهد بحرم رسولك في وحضرته الشريفة ، ويسر لي العَوْد إلى الحرمين سبيلاً سهلة ، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة .

وصرح الكرماني بتقديم وداع النبي الله على توديع المسجد بركعتين ، والأول هو المشهور ، والأصل في ذلك حديث : « كان لا ينزل منزلاً إلا ودعه بوكعتين » (١) ، ثم ينصرف الزائر عَقِبَ ذلك تلقاء وجهه ، ولا يمشي إلى خلفه ، ويكون متألماً متحزناً على الفراق أو ما يفوته من البركات ، وهناك يظهر من المجبين سوابق العبرات ، ويتصعد من بواطنهم لواحق الزفرات ، ويكون مع ذلك دائم الأشواق لذلك المزار ، متعلق القلب بالعود لتلك الديار ، و لله در القائل :

أحن إلى زيارة حي ليلى وعهدي من زيارتها قريب وكتت أظن قرب الدار يطفي لهيب الشوق فازداد اللهيب

ولا يستصحب شيئاً من تراب الحرم ، ولا من الأكر المعمولة منه ، ونحو ذلك لما سبق ، [ 50 / أ ] بل يستصحب هدية يدخل بها السرور على أهله وإخوانه من غير أن يتكلفها ، سيما ثمار المدينة الشريفة ، ومياه آبارها المباركة .

<sup>(</sup>۱) عن أنس بن مالك قال : إن النبي كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى يصلّي ركعتين ، أو يودع المنزل بركعتين . الدارمي . السنن ۲ / ۳۷۰ ( ح ۲٦۸۱ )

ومنها: أن يتصدق بشيء مع خروجه ، وينوي حين فلازمة التقوى ، والاستعداد للقاء الله تعالى ورسوله فله في يوم المعاد ، وليحذر كل الحذر من مقارفة الذنوب ، فإن النكسة أشد من المرض ، ويحافظ على الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى ، ولا يكون خواناً أثيماً ﴿ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى فَسِهِ وَمَن أَوْفى بِمَا عَاهَدَ عَلِيهِ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيماً ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) الآية (١٠) من سورة الفتح .

قال الطبري: فمن نكث بيعته إياك يا محمد ، ونقضها فلم ينصرك على أعدائك و حالف ما وعد ربه ، فإنما ينقض ؛ لأنه بفعله ذلك يخرج ممن وعده الله الجنة بوفائه بالبيعة ، فلم يضرّ بنكثه غير نفسه ، و لم ينكث إلا عليها ، فأما رسول الله الله في فإنَّ الله تبارك وتعالى ناصره على أعدائه ، نكث الناكث منهم أو وقى ببيعته . ( تفسير الطبري : جامع البيان ٢٦ / ٧٦)



## الفصل الثالث:

## النبوي وروضة ومنبره كم

قال الله تعالى : ﴿ لَمُسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى النَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقْومَ فِيهِ ... ﴾ الآية (١) .

وفي «صحيح مسلم»، عن أبي سعيد الخدري في : دخلت على رسول الله الله الله السجدين السول الله الله الله الله السجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال : فأخذ كفا من حصا ، فضرب به الأرض ، ثم قال : «هو مسجدكم هذا » ، لمسجد المدينة (٢) .

ولأحمد(٣) والترمذي(٤) ، عنه : اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، آية ١٠٨ .

قال الحافظ ابن حمد رحمه الله تعالى : اختلف في المسراد بالمسجد الـذي أسس على التقـوى ، والجمهور على أنّ المراد به مسجد قباء هذا ، وهو ظاهر الآية .

<sup>–</sup> السيرة النبوية في فتح الباري (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي (١٦٨/٩-١٦٩) ، باب بيان أن المسحد الذي أسس على التقوى هو مسحد النبي على المدينة .

ورواه أحمد . ( المسند – ٢٤/٣) ، والبيهقي . ( دلائل النبوة – ٢٦٣/٥) . وانظر : الحافظ . ( السيرة النبوية في فتح الباري (٢٦/٢) .

<sup>(</sup>٣) المسند (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٣٤٤/٤، ح ٥٠٩٧) ، وقال : حديث حسن صحيح . وقد روي هذا عـن أبـي سعيد من غير هذا الوجه ، ورواه أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد .

التقوى ، فقال أحدهما : هو مسجد النبي على الله عن ذلك ، فقال : «هو هذا ، وفي ذاك - يعني مسجد قباء - خير كثير » .

وقال عمر على : لولا أني رأيت رسول الله الله الله على ، أو سمعته يريد أن يقدم القبلة ، وقال عمر بيده : هكذا ما قدّمتُها ، ثم قدمها عمر الله التهاى . أي :

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٤٨/٢، ح ٧٥٢٠) ، وابن ناصر الدين في حامع الآثار (ص ٢٣٥) ، والحافظ : (ص ٢٣٥) ، والحافظ . ( انظر السيرة النبوية في فتح الباري - ٢٦/٢-٢٧) ، وزاد الحافظ : وورد عند أحمد نحوه عن سهل بن سعد ( المسند - ١١٦٥) ، وأخرجه من وجه آخر عن سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب مرفوعاً ( ١١٦٥) .

وحديث أبي بن كعب ، أخرجه ابن ناصر الدين في حامع الآئسار ، (خ - ص ٢٣٥) ، وقال : رواه أبوبكر محمد الروياني في ((مسنده )) وتابعه أبوبكر بن أبي خيثمة ، وأخرجه الفضل بن محمد الجندي في كتابه ((فضائل مدينة النبي هي )) ، وعزاه السيوطي لابن المنذر ، وأبي الشيخ ، والن مردويه ، والخطيب ، والضياء في ((المختارة )) . ( الدر المنثور - ٢٨٧/٤) .

#### (١) سورة الجمعة ، آية ١١.

وقد أخرج سعيد بن منصور ، وابن سعد ، وابن أبي شيبة ، وأحمد، وعبد بن حميد، والبحاري، ومسلم ، والترمذي ، والطبري ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقي في (( سننه )) ، من طرق عن حابر بن عبدا الله رضى الله عنهما ، قال : بينما النبي الله يخطب يوم الجمعة قائماً ، إذ قلمت عير المدينة ، فابتدرها أصحاب رسول الله الله عتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رحلاً ، أنا فيهم وأبوبكر وعمر ، فأنزل الله ﴿ وَإِذَا رَأُوا تِجَارة أَولَهُوا اللهُ صُوا إِلَيها ﴾ إلى آخر السورة . – الدر المنثور ، للسيوطي (١٦٥/٢٨) .

أن عمر لم يستجز ذلك مع قول عنالى : ﴿ أُسُسَ عَلَى الْتَقَوَى ﴾ ، إلا للحديث المذكور ، وأن قوله لأهل قباء لما نزلت : «إن ا لله أثنى عليكم ... » الحديث ، لا دلالة فيه على أنه مسجد قباء ، لأنهم كانوا يأتون إلى هذا المسجد أيضاً .

قال ابن رشد: وقوله في الآية ﴿ مِنْ أُوّلِ يَوْمٍ ﴾ ، ظاهر في أنه مسجد قباء ، إذ المراد من أول أيام الحلول بدار الهجرة (١) ، إلا أن يقال [المراد] (٢) : من أول يوم تأسيسه ، وسيأتي في مسجد قباء ما يدل أنه المراد . والجمع (٣) أن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه ، والسر في إحابته على التقوى من أول يوم تأسيسه ، والسر في إحابته على التقوى من أول يوم تأسيسه ، والسر في إحابته على التقوى من أول يوم تأسيسه ، والسر في إحابته على ذلك ، والتنويه بمزية هذا على ذاك ، ولذا قال : « وفي ذاك خير كثير » .

و في « الصحيحين » ، حديث : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » (°) .

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ موضحاً أنه قول جماعة ، منهم السهيلي .

<sup>–</sup> السيرة النبوية في فتح الباري (٢٨/٢) ، وانظر : الروض الأنف (٢٤٦/٢) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ك - ٦٠/ب).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ: والحق أن كلاً منهما أسس على التقوى ، وقوله تعالى في بقية الآية ﴿ فِيهِ رِجالُ وَ الْمِرَانُ الْمَرَادُ مُسَجَدُ قَبَاء . ( السيرة النبوية في فتسح الباري - ٢٧/٢-٢٧/ . وزاد أنه ورد عند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن النبي الله قال : نزلت ﴿ فِيهِ رِجالُ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا ﴾ في أهل قباء . (سنن أبي داود بشرح الخطابي - ٣٨/١-٣٩، ٣٩-٣٨، ح٤٤ ) باب في الاستنجاء بالماء . (صحيح سنن ابن ماحه للألباني - ١٣٨/١، ح٢٨٦-٣٥) .

<sup>(</sup>٤) قاله الحافظ ابن ححر . ( السيرة النبوية في فتح الباري - ٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ، وفيه ( مسحد الحرام ، ومسحد الأقصى ،

ولمسلم : « إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد ، الكعبة ، ومسجدي ، ومسجد إيلياء » (۱) .

ولأحمد (1) ، وابن حبان (1) في (1) صحيحه (1) ، والطبراني في (1) الأوسط (1) بسند حسن : (1) خير ما ركبت إليه الرواحل (1) مسجدي هـذا ، والبيت العتيق (1) .

وله حديث: «أنا خاتم الأنبياء، ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء، أحق المساجد أن يزار وتشد إليه الرواحل، المسجد الحرام، ومسجدي»، وفيه ضعف (٧).

ومسجدي). (الصحيح مع الفتح - ٧٠/٣، ح١١٩٧) و (٢٤١/٤، ح١٩٩٥). و والمحددي). والمحدد مسلم. (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٦٧٩-١٦٨٨)، فضل المساحد الثلاثة.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي (١٦٨/٩).

<sup>(</sup>٢) المسند (٣/٠٥٠).

<sup>(</sup>٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، لابن بلبان (٧٠/٣ ، ح١٦١٤) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط (١/٥١٤) ح٤٤٤) ، عن حابر 🕸 .

<sup>(</sup>٥) صدوق ، تغير حفظه لما قدم بغداد ، وكان فقيها . ( تقريب التهذيب – ٤٧٩/١ - ٤٨٠) .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٢/٤ ، ح١٠٧٥).

وذكره الهيثمي من حديث جابر ، وقال : رواه أحمد والطيراني في الأوسط ، وإسناده حسن . ( مجمع الزوائد – ٦/٤) . وانظر : مسند أحمد (٣٣٦/٣) ، وجميعهم بلفظ ( ومسجدي ) .

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار (٧/٢٥) ، ح١١٩٣) .

وفي «الصحيحين » (۱) : « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في الصحيحين » (۱) نالله المسجد الحرام » . زاد مسلم : « فإني آخر الأنبياء ، فيما سواه من المساجد الأنبياء ، أي آخر مساجد الأنبياء ، كما نقله الحب الطيري عن أبي حاتم .

ورواه الفاكهي . (أحبار مكة - ٩٤/٢ ، ح١١٩٢) ، وابن النحار . (المدرة الثمينة في أحبار المدينة - ص١٩) ، المدينة - ص١٩) ، والمطري . (التعريف بما آنست الهجرة من معالم دار الهجرة - ص١٩) ، وذكره الهيثمي ، وقال : رواه البزار ، وفيه موسى بن عبيلة ، وهو ضعيف . (بحمع الزوائد - ٧/٤) .

(۱) الصحيح مع الفتح (۱۳/۳ ، ح ۱۱۹۰) ، وصحيح مسلم بشرح النووي (۱۳/۹ او ۱۹۴) فضل الصلاة بمسحد مكة والمدينة . والترمذي . ( السنن – ۲۰٤/۱ ، ح ۲۰٤) ، وقال : هذا حديث حسن صحيح .

والنسائي . ( السنن - ٥/ ٢١٤ ح ٢٨٩٩) ، بلفظ ( أفضل ) ، ولفظ ( إلا الكعبة ) .

وأحمد . (المسند - ۲۷۷/۲) ، ولم يرو فيه لفظ (هذا) ، وابسن ماحمه . (صحيح سنن ابس ماحمه ، المكلباني - ۲۳٦/۱، ح١١٥٣) ، ولم يذكسر لفسظ (مسن المساحد) ، وعبدالرزاق . (المصنف - ١٣٠/٥) ، و (٩١٢٣، ح٢٣/١) ، و (٩١٢٣، ح٢٤) ، وقال : (عسن أبي هريرة وعن عائشة ) .

كما رواه أحمد وأبويعلى والبزار عن سعد بن أبي وقاص ، و لم يرد فيه لفسظ ( من المساحد ) ، وقال الهيثمي : فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد ، وهو ضعيف . ( بحمع الزوائد – (1100) ) . وابن ورواه من حديث علي بن أبي طالب ، الفاكهي . ( أعبار مكة – (110) ، و(110) ، وابن عدي . ( الكامل – (110) ) والحارث بن أبي أسامة . (بغية الباحث (110) ، (110) ، ورواه عبدالرزاق من حديث قتادة . ( المصنف – (110) ) ، (110) .

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ( ۱۲٤/۹ او ۱۲۰) .
 وعبدالرزاق . ( المصنف – ۱۲۰/۰ ، ح۱۳۱۹) ، وقال : ( عن أبي هريرة أو عن عائشة ) ،

فالألف واللام لمعهود ، وهو مساحد الأنبياء ، فالصلاة في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة في سائر مساحد الأنبياء ، إلا المسجد الحرام ، فالصلاة بهذا المسجد أفضل من ألف صلاة ببيت المقسس ، إذ لم يستئن كما استنبطه المجد تبعاً لأبي سليمان داود الشاذلي ، ويدل له حديث «الكبير » للطبراني ، برحال ثقات : عن الأرقم (۱) وكان بدرياً ، قال : حثت رسول الله الله الأودّعه وأردت الخروج إلى بيت المقدس ، قال : وما يخرجك إليه ، أني تجارة ؟ قلت : لا ولكني أصلي فيه ، فقال رسول الله الله علا صلاة شم » (۱) .

و (٥/٢٢ ، ح١٤٢).

والطيراني . (المعجم الأوسط ( ٢/٤٥٣، ح١٦١)، و(٣/٢٧، ح٢١٤) .

<sup>(</sup>۱) هو الأرقم بن أبي الأرقم ، كان من السابقين الأولين، قيل : أسلم بعد عشرة . وقال البخاري : له صحبه . وذكره ابن إسحاق وموسى بن عقبة فيمن شهد بدراً ... ، كما شهد أحُداً والمشاهد كلها . ( الإصابة مع الاستيعاب - ٢٨/١ ، رقم ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الطيراني . (المعجم الكبير - ٣٠٦/١-٣٠٧، ح٩٠٧) .

وذكره الهيثمي وقال : رواه أحمد والطيراني في الكبير ، ورحال الطيراني ثقــات ، ورحــال أحمــد فيهم يحيى بن عمران ، حهّلة أبوحاتم . ( مجمع الزوائد – ٨/٤) .

و لم يرد الحديث في مسند الأرقم بن أبي الأرقم من مسند أحمد . انظر : (١٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي وقال : رواه أبويعلى والبزار، ورحال أبي يعلى رحال الصحيح . ( مجمع الزوائد –

بيان أن الرجل هو الأرقم .

وقد روى أبويعلى برحال ثقات ، أن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة (1) . في غيره من المساحد مطلقاً غير المسجدين ؛ لما سبق ، فالصلاة بمسجد المدينة أفضل من ألف ألف صلاة فيما سواه من مساحد سائر البلاد إلا المسجد الأقصى ، فهي أفضل من ألف صلاة به بما لا يعلم قدره إلا الله تعالى ، وإلا المسجد الحرام . والمراد به : الكعبة (۲) عند العمراني من أصحابنا وجماعة ، إلا أن المرجح خلافه ، ويدل للأول ما تقدم من أن الألف واللام في المساحد لمعهود هو مساحد الأنبياء ، وقرن الكعبة بالمسجد النبوي في حديث (رشد الرحال )) المتقدم ، ورواية النسائي وغيره للحديث بلفظ : (رالا مسجد الحوام )) .

<sup>9/</sup>٤). وآخر الحديث ورد في كشف الأستار (٢١٥/١، ح٢١٥). وانظر: مسند أبي يعلى الموصلي (٢/٧٥، ح١١٠)، ولفظه: (في مسحدي هذا أفضل من ماتة في غيره ...). ورواه الحاكم. (المستدرك - ٤/٣٠٥)، وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه الهيثمي. (موارد الظمآن - ص٢٥٦، ح٥ ١٠٣٥)، وابن حبان (الإحسان بترتيب ابن بلبان - ١٠٩/٤). وما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع و (م)، وهو مذكور في المصادر، و (ح) و (ك)، وكذا في الوفاء (١٠٦/١).

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى الموصلي (٣١٤/٦) ، وهو جزء من حديث ميمونة زوج النبي ﷺ . وأورده الهيثمي وقال : رواه أبويعلي بتمامه ... ورحاله ثقات . ( مجمع الزوائد – ١٠/٤) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر الحافظ أنه حكاه المحب الطبري، وذكر أنه يتأيد بما رواه النسائي بلفظ ( إلا الكعبة ) ، وفيه
 نظر؛ لأن الذي عند النسائي (إلا مسجد الكعبة) حتى ولو سقطت لفظة مسجد لكانت مرادة .

<sup>(</sup>٣) النسائي . ( السنن بشرح السيوطي – ٣٣/٢، ح ٦٩١) .

ورواه مسلم . ( صحيح مسلم بشرح النووي ح١٣٩٦) ، وابن أبي شيبة . ( المصنف – ٢٧١/٢ ، ٢٠٩/١٢) ، وأحمد . ( السند – ٣٣٣/٢) ، والبيهقي . ( السنن الكيرى –

ورواية يحيى: « إلا الكعبة »، وهذا الاستثناء محتمل لأن يكون المراد أنه مساو لمسجد المدينة ، أو مفضول ، فالصلاة فيه بمدون الألف، أو فاضل ، فيزيد على الألف . ورجح ابن بطال الأول ، إذ النقص أو الزيادة لا يُعلم [٤٦/أ] إلا بدليل ، والمساواة ظاهرة (١) . وذهب مالك في رواية أشهب عنه ، وابن نسافع وجماعة من أصحاب مالك إلى الثاني .

وقال بعضهم: والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، لقول ابن الزبير: إن عمر في قال: « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه » (٢). وتُعُقّب بأن المحفوظ فيه: « صلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فيما سواه » ، إلا مسجد الرسول ، فإنما فضله عليه بمائة صلاة (٢) ، وهو عكس

۸۳/۱۰)، والبخاري. (التاريخ الكبير – ۳۰۲/۱)، والطيراني. (المعجم الكبير – ۸۳/۱)، والطحاوي. (شرح معاني الآثار – ۱۲٦/۳)، وعبدالسرزاق.
 (المصنف – ۱۲۱/۰)، عن ميمونة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>١) هذا كلام ابن بطال ، وقد نقله عنه الحافظ . ( فتح الباري - ١٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ عن ابن عبدالبر أنه قال: وزعم بعض أصحابنا أن الصلاة في مسحد المدينة أفضل من الصلاة في مسحد مكة بمائة صلاة ، واحتج برواية سليمان بن عتيق عن ابن الزبير عن عمر ... هذه . ( الفتح - ٦٧/٣) .

وقد أخرج أثر عمر ، ابن أبي شيبة . ( المصنف - ٣٧٢/٢) ، والبخاري . ( التساريخ الكبير - ٤٩/٤) ، و( التاريخ الصغير - ٤٩/١) ، والطحاوي . ( شرح معاني الآثار - ٣٠٢/٣) ، وعن ابسن الزبير و لم يسنده إلى عمر ، رواه عبدالرزاق . ( المصنف - ١٢٢/٥ ، ح١٢٣٥) ، والبخاري . ( التاريخ الكبير - ٤٩/٢) ، و ( التاريخ الصغير - ٤/١٠) ، والفساكهي . ( أعبار مكة - ٤/٢) ، د ١٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) هذا التعقب ذكره الحافظ . ( الفتح - ٦٧/٣) .

هذا القول.

وفي « الأوسط » للطبراني ، عن عائشة رضي الله عنها ، مرفوعاً : « صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة في غيره » (١) ، لكن فيه سُويَّد بن عبدالعزيز ، [قال البخاري] (٢) : في حديثه نظر لا يُحْتمل (٣) .

ولعبد الرزاق ، عن ابن الزبير موقرفاً : « صلاة في المسجد الحرام خير من مائة صلاة فيه » ، ويشير إلى مسجد المدينة (٤) .

والأحمد (٥) ، والبزار (١) ، [وابن خزيمة] (٧) برحال الصحيح ، وصححه ابن

<sup>(</sup>١) المعجم الأوسط (٣٨٥/٧، ح٤٧٤) ، بلفظ ( من مائة صلاة ) .

وقال الهيثمي : رواه الطيراني في الأوسط ، وفيه سويد بن عبدالعزيز ، وهـو ضعيـف . ( مجمـع الزوائد – ٩/٤) .

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧/١ ٤-٤١٨).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ : سويد هذا ليّن الحديث . ( تقريب التهذيب – ٣٤٠/١) .

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرزاق عن ابن حريج ، قال : أخيرنا عطاء أنه سمع ابن الزبير يقول على المنير : صلاة في المسحد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه من المساحد ، قال : ولم يسم مسحد النبي ، فيُحيَّل إليَّ إنما يريد مسحد المدينة . ( المصنف - ١٢١/٥ - ٩١٣٣) .

ونقله الحافظ عن عبدالرزاق . ( الفتح - ٦٧/٣) ، والسمهودي نقله من الفتح .

وروي عن ابن حريج قال : أخيرني سليمان بن عتيق مثل خير عطاء هذا ، ويشير ابن الزبير بيده إلى المدينة . ( المصنف ، ح١٣٤) .

<sup>(</sup>٥) المستد (٤/٥).

<sup>(</sup>٦) الهيشمي . (كشف الأستار عن زوائد البزار - ٢١٤/١) ، ح٢٥) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨/١) ، ولم يعزه هنا لابن حبان .

حبان (۱) [من طريق حبيب المعلّم ، عن عطاء ، عن عبدا لله] (۱) بن الزبير مرفوعاً : (ر صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا ) . [زاد ابن خزيمة : (ر يعني في مسجد المدينة ) ] (۱) .

ولفظ ابن حبان: «وصلاة في ذلك أفضل من مائة صلاة في مسجد المدينة » (<sup>3)</sup> ، لكن لفظ البزار: «إلا المسجد الحرام ، فإنه يزيد عليه بمائة » ، فضمير «فإنه » يحتمل كلاً منهما ، فليس نصاً ، ويحتمل أنه لفظ الحديث ، وما عداه (<sup>0)</sup> بالمعنى عند راويه بحسب فهمه في مرجع الضمير ، فليس قاطعاً في الباب رافعاً للخلاف ، وإن قاله ابن عبدالير ، نعم هو ظاهر في ترجيح المذهب الثاني (<sup>7)</sup> ، إذ الراوي أعرف بفهم مرويه .

<sup>(</sup>١) ابن بلبان . ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ٢١/٣-٢٢، ح١٦١٨) .

وقد نقل الحافظ الحديث ، وعزاه للإمام أحمد ، وابن حبان وصححه . ( الفتح - ٣٠/٣) . والحديث رواه عبد بن حميد . ( المنتخب ، ح ٥٠٥)، والبخاري . ( التاريخ الكبير - ٢٩/٤)، و ( التاريخ الصغير - ٢٠٩/١) ، والمترمذي . ( العلل الكبير - ٢٤١/١) ، والحارث بن أبي أسامة . ( بغية الباحث ، ٢٠/١) ح ٣٩٨) ، وابن عدي . ( الكامل - ٢١٧/١) ، والبيهقي . ( السنن الكبرى - ٢٤١/٥) ، و (الجامع لشعب الإيمان - ٨١١/٨، ح٢٤٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤١٨/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) الإحسان بترتيب ابن بلبان (٧٢/٣) ، وذكره الحافظ . ( الفتح – ٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٥) ورد في المطبوع: من الرواية بالمعنى .

<sup>(</sup>٦) ورد في المطبوع ، و(م) : الثالث .

وقد اختلف عن ابن الزبير في رفعه ووقفه ، قال ابن عبدال بر : ومن رفعه أحفظ ، ومثله لا يقال من قِبَل الرأي(١) .

قال ابن حزم: ورواه ابن الزبير من قول عمر بن الخطاب را الها ، بسند كالشمس في الصحة .

[قال ابن عبدالبر وابن حزم: فهذان صحابيان جليلان يقولان بفضل المسجد الجرام على المسجد النبوي في المسجد النبوي المسجد المسبد المسجد المس

وللطبراني والبزار (٣) وحسّن إسناده ، وفي بعض رواته كلام ، عن أبي الدرداء مرفوعاً: « الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ، والصلاة في مسجدي بألف صلاة ، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة [صلاة] (٤) ». وهو موضح ؛ لأن المراد بالاستثناء

<sup>(</sup>١) نقله ابن حمر عن ابن عبدالبر . ( فتـــــ البــاري - ١٧/٣) ، ومـن كلامــه : ومـن رفعــه أحفــظ واثبت . وبسط القول في هذه المسألة .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩/١).
 وقد ذكر السمهودي رحمه الله كلام البزار في الاختلاف على عطاء ، ومتابعة حبيب المعلــم ...
 ( الوفاء - ١٨/١ - ٤١٨/١) .

 <sup>(</sup>٣) الهيشمي . (كشف الأستار - ١١٢/١، ح٤٢٤) .
 وما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) ، وقد ورد في الفتح .
 والحديث ذكره الحافظ ، وعزاه للبزار ، والطبراني ، ونقل عن البزار قوله : إسناده حسن .
 ( الفتح - ٣/٧٣) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٠/١).

تفضيل المسجد الحرام<sup>(١)</sup>.

ولا يقدح فيما قدمناه من أن الصلاة بمسجد المدينة خير من ألف صلاة ببيت المقدس ؛ لأن مفهوم العدد ليس بحجة ، فلا ينفي الزائد ، ولأن في « الصحيحين » وغيرهما : أن الصلاة بمسجد المدينة خير من ألف صلاة . وتلك الزيادة لا يعلم قدرها إلا الله تعالى ، فهو معارض كما دل عليه هذا الحديث ، وما في « الصحيحين » مقدم ، ويعارضه أيضاً ثبوت الألف لبيت المقدس كما سبق ، ويقال فيه كما يقال في نظائره : يحتمل أنه في أخير بالقليل بحسب ما أوحي إليه ، ثم أعلِم بالزيادة ، [ويكون حديث الأقل قبل حديث الأكثر ، ثم تفضل الله بالأكثر شيئاً بعد شيء] (٢) .

وكذا يقال في حديث [«الأوسط»] اللطبراني/ [٤٦/ب] برجال الصحيح ، عن أبي ذرّ في : تذاكرنا ونحن عند رسول الله في أبما أفضل ، مسجد رسول الله في : «صلاة في مسجد رسول الله في أو بيت المقدس ؟ فقال رسول الله في : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ، ولَنِعْم المصلى هو » (") ، والمعول عليه الأخذ برواية الزيادة كما سبق .

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام الحافظ . ( الفتح - ٦٧/٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/ ٤٢١).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١/١).

المعجم الأوسط (٧/٥٩٤، ح٩٧٩، ٢٢٢٨).

ورواه الحاكم . (المستدرك -٩/٤-٥)، والضياء المقدسي . (فضائل بيت المقدس، ص٥١--٧٥ ، ح١٨) .

ولابن ماجه [مرفرعاً] (١) برجال ثقات إلا أبا الخطاب الدمشقي ، فمجهول : «صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة ، وصلاته في المسجد الذي يُجَمّع فيه بخمسمائة صلاة ، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة ، وصلاته في مسجدي بخمسين ألفاً ، وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » (١) . [وهو يقتضي أن الصلاة بمسجد المدينة مساوية لمسجد بيت المقلس ، وأنهما معاً على النصف من الصلاة بالمسجد الحرام ، وهو مخالف لما في الصحيح ، مع أن مفهوم العدد ليس بحجة ، فلا ينفي ما

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه . (السنن - ۲۰۳/۱ ، ح۱۶۱۳) ، باب ما جاء في الصلاة في المسحد الجامع . والحديث رواه الطبراني . (المعجم الأوسط - ۷/۸، ح٢٠٠٤) ، وقال الطبراني : لا يعروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد ، تفرد به هشام بن عمار .

ورواه الضياء المقدسي . ( فضائل بيت المقدس – ص٥٦، ح١٩) ، وابن عـدي . ( الكـامل – ٢٣٢٨/٦) ، والواسطي . ( فضائل بيت المقدس – ص١٦، ح١١) ، وابـن الجوزي . ( العلـل المتناهية – ٨٦/٢) وقال : هذا حديث لا يصح . قال أبوحاتم بن حبان : رزيـق ينفـرد بالأشـياء التي لا تشبه حديث الأثبات ، لا يحتج بما ينفرد به . ( المحروحين – ٢٠١/١) .

وقد ذكر الذهبي الحديث في ترجمة أبي الخطاب حماد الدمشقي ، ثم قبال : هـذا منكر حـداً . ( ميزان الاعتدال - ٢٠/٤) .

وقال ابن القيم: حديث مضطرب (أن الصلاة فيه بخمسين ألف صلاة) ، وهذا محال ؟ لأن مسحد رسول الله الفضل منه ، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة . (المنار المنيف في الصحيح والضعيف – ص٩٢-٩٣) .

وقال البوصيري : هذا إسناد ضعيف ، أبوالخطاب الممشقي لا نعرف حاله ، ورزيق الألهاني فيـه مقال . ( مصباح الزجاحة في زوائد ابن ماحه – ١٥/٢) .

كما أوضع صالح الرفاعي أن طريق هذا الحديث ضعيفة لا تقوم بها ححة . ( فضائل المدينة - ص٤٣٢) .

ثبت من الزيادة لمسجد المدينة على مسجد بيت المقدس ، سيما بالطريقة التي قدمناها (١) .

والمذهب كما قال النووي: أن المضاعفة المذكورة [لا تختص بالفريضة ، بل] تعم الفرض والنفل<sup>(۲)</sup> ، خلافاً للطحاوي<sup>(۳)</sup> ولغيره من المالكية ، ولا ينافي ذلك تفضيل النفل في البيت ، لحديث : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » (<sup>3)</sup> ، إذ غايته أن للمفضول مزيةً هي المضاعفة ليست للفاضل ، ومزية الفاضل أرحح منها كما قاله الزركشي وغيره .

وقال الحافظ ابن حجر: يمكن إبقاء حديث: « أفضل صلاة المرء » على عمومه ، فتكون النافلة في بيته بالمدينة أو مكة تضاعف على صلاتها في البيت في غيرهما ، وكذا في المسجدين ، وإن كانت في البيت أفضل مطلقاً ، والتضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ، لا إلى الجزاء عما في الذمة من المقضيات إجماعاً ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠/١).

 <sup>(</sup>۲) شرح مسلم للنووي (۱٦٤/٩) ، قال : وهو مذهبنا ، وبه قال مطرف من أصحاب مالك .
 وما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٢١) .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه النووي ، والحافظ ابن حجر ، ثم قال النووي : وهـذا مخالف إطلاق هـذه الأحـاديث الصحيحة . ( شرح مسلم - ١٦٤/٩) ، ( الفتح - ٦٨/٤) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري من حديث زيد بن ثابت . (الصحيح مع الفتح – ٢١٤/٢، ح٢٣١) ،
 (١٠/١٠) - ٦١١٣) ، (٦٢٤/١٣) - ٢٦٤/١٠) .

ومسلم . ( صحیح مسلم بشرح النووي – 7.7 )، وأبوداود .(السنن بشرح الخطابي – 7.04 ، والنسائي . ( السنن بشرح الدولي - 7.04 ، والنرمذي . ( السنن بشرح السيوطي – 7.04 ، والمحد . ( المسند – 7.04 ، 7.04 ) .

خلاف ما يوهمُهُ قول النقاش<sup>(۱)</sup>: حسبت الصلاة بالمستجد الحرام فبلغت صلاة واحدة به عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة (۲). انتهى

وهذا مع قطع النظر عن كون الصلاة فيما سوى المساحد الثلاثة بعشر ، إذ الحسنة بعشر أمثالها ، وعن تضعيف الجماعة والسواك ونحوهما ، ثم إن هذا التضعيف لا يختص بالصلاة كما صرح بمثله في مكة .

وقال في «الإحياء»: والأعمال في المدينة تتضاعف، وذكر حديث: «صلاة في مسجدي بالف صلاة فيما سواه»، ثم قال: فكذلك كل عمل بالمدينة بألف<sup>(۲)</sup>، وصرح به أيضاً [صاحب الانتصار] (<sup>3)</sup> أبوسليمان داود الشاذلي من المالكية، ويشهد له ما روى البيهقي عن حابر مرفوعاً: «الصلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والجمعة في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر رمضان في مسجدي هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وشهر

<sup>(</sup>١) هو المقري أبوبكر النقاش ، وقد قال ذلك في (( تفسيره )) ، كما أوضح الحافظ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦٨/٣) ، ثم قال الحافظ: وهذا مع قطع النظر عن التضعيف بالجماعة ، فإنها تزيد سبعاً وعشرين درجة كما ورد في أبواب الجماعة ، لكن هل يجتمع التضعيفان أو لا ؟ محل بحث . وقد نقله السمهودي بنصه في الوفاء (٤٢٣/١) .

<sup>(</sup>٣) قال السمهودي: وينبغي أن لا يختص هذا التضعيف بالصلاة ، بل سائر أنواع الطاعات كذلك قياساً على ما ثبت في الصلاة ، كما صرحوا به في مسحد مكة ، وصرح به فيما يتعلق بالمدينة صاحب الانتصار ... ( وفاء الوفاء - ٤٢٣/١ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٣/١).

ا**لمسجد الحرام** » <sup>(۱)</sup> . و[رواه] <sup>(۲)</sup> عن ابن عمر نحوه .

وللطبراني في «الكبير» عن بلال بن الحارث مرفوعاً: «رمضان بالمدينة خير من ألف جمعة عير من ألف رمضان فيما سواها من البلدان ، وجمعة بالمدينة خير من ألف جمعة فيما / [٤٧] أ] سواها من البلدان »(٣) ، وهو في «شرف المصطفى» عليه الصلاة والسلام لابن الجوزي ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، إلا أنه قال : «كصيام ألف شهر »(٤) ، وقال : «كالف صلاة فيما سواها »(٤) . وهذه الأحاديث تتعلق بالفضائل ، وضعفها منجبر عما أشار إليه الغزالي من القياس على ما صح في الصلاة ، مع موافقته للمختار في مكة من أن التضعيف يثبت لكل بقاعها فضلاً عما زيد في مسجدها .

<sup>(</sup>۱) البيهقي . (الجامع لشعب الإيمان – ۸٦/۸، ح ٣٨٥١) ، بإسناد ضعيف جداً ، و(السنن الكبرى ٥/٢٤) . وانظر : (فضائل المدينة ، للرفاعي – ص٣٢) . والحديث ضعفه الألباني . (ضعيف الجامع الصغير، ح٢٤٧٤) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١/٢٧٦، ح١١٤٤).

<sup>(</sup>٤) مثير العزم الساكن ، لابن الجوزي (٢٧٣/٢، ح٤٥١) ، و (٢٧٤/٢، ح٤٥١) .
والحديث ذكره الهيثمي ، وقال : فيه عبدا لله بمن كثير ، وهو ضعيف . ( مجمع الزوائد –
٣٠١/٣) ، وذكره أيضاً الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢/ ٢٣٠، ح٢٣١) ، وقال :
باطل .

وذكر صالح الرفاعي أن هذه الأحاديث المتقلمة - التي ذكرها - كلها ضعيفة ، ولا يعضد بعضها بعضاً لشدة ضعفها ، وقد احتج بعض العلماء بهذه الأحاديث على تضعيف الأعمال بالمدينة ، كل عمل بألف ، ولا حجة فيها لشدة ضعفها ، أمّا تضعيف الصلاة إلى ألف صلاة فهو ثابت عن النبي الله . ( فضائل المدينة - ص٣٦٨) .

وقال النووي باختصاص المضاعفة بمسجده الله الذي كمان في زمنه دون ما زيد فيه (١) ، لقوله : « صلاة في مسجدي هذا » .

قلت: تقييده بهذا لإخراج غيره من المساحد المضافة إليه بالمدينة ، لا للاحتراز عما سيستقر عليه بالزيادة ، وقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فيما قاله ابن نافع صاحبه ، فقال : بل هو يعني المسجد الذي حاء فيه الخبر على ما هو الآن ؛ لأن النبي في أخبر بما يكون بعده ، وزويت له الأرض ، فأري مشارقها ومغاربها ، وتحدث بما سيكون بعده ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة في ، ولم ينكر عليهم ذلك منكر . انتهى

ويشهد له ما رواه ابن شبة ، ويحيى ، والديلمي في « مسند الفردوس » ، عن أبي هريرة على منعاء كان مسجدي » (<sup>۲)</sup>. وزاد ابن شبة ويحيى : وكان أبوهريرة يقول : لو مـدّ هـذا المسجد إلى بـاب

داري ما عدوتُ أن أصلى فيه . وفي سنده عبدا لله بن سعيد المقبري ، واوٍ<sup>٣</sup>.

وليحيى : حدثنا هارون بن موسى القروي ، عن عمر بن أبي بكر الموصلي ، عن ثقات من علمائه مرفوعاً : « هذا مسجدي ، وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ بمسجدي صنعاء كان مسجدي » ، وهو معضل .

 <sup>(</sup>١) شرح مسلم للنووي (١٦٦/٩) . قال : فينبغي أن يجرص المصلي على ذلك .
 وهذا القول نقله الحافظ عن النووي . ( الفتح – ٦٦/٣) .

<sup>(</sup>٢) مسند الفردوس (٣٧٨/٣، ح٥١٥١) ، وفيه : ( إلى صنم )

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ : متروك ، من السابعة . ( تقريب التهذيب – ١٩/١) .

وله ولابن شبة ، عن أبي عمرة ، قال : زاد عمر بن الخطاب في المسجد من شاميه ، ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ به الجبّانة (۱) ، كان مسجد رسول الله في المدني ، واد يحيى : وجاءه الله تعالى بعامر (۱) . وفيه عبدالعزيز بن عمران المدني ، متروك (۳) .

ولهما عن ابن أبي ذئب (٤) ، وهو محمد بن عبدالرحمن الفقيه المشهور ، قال : قال عمر بن الخطاب ﷺ : لو مُدّ مسجد رسول الله ﷺ إلى ذي الحليفة لكان منه . وهو معضل أيضاً ، لكن ينجبر ذلك بما أشار إليه مالك رحمه الله تعالى .

وقد سلّم النووي رحمه الله تعالى عموم المضاعفة لما زيد في المسجد الحرام (٥٠). قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهو الـذي يـدل عليه كـلام المتقدمين وعملهم، وكان الأمر عليه في زمن عمر وعثمان ، فزادا في قِبْلَة المسجد، وكان مقامُهُما في الصلوات والصف الأول الذي هو أفضل ما يقام فيه في الزيادة ، قال : وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا ، ومـا عملـت/ [٤٧] سـلفاً

<sup>(</sup>١) حبانة: بالفتح ثم التشديد، والجبّانُ في الأصل، الصحراء، وأهل الكوفة يسمون المقابر حبّانة، وبالكوفة محال تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل؛ منها: حبانة كِنْدة مشهورة ... – ياقوت الحموي. (معحم البلدان – ٩٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ورد في الحاشية من المطبوع : لعل المعنى : ورزقه ا الله بشخص يعمره حساً ومعنى .

 <sup>(</sup>٣) قال الحافظ: متروك ، احترقت كتبه فحدّث من حفظه ، فاشتد غلطه، وكان عارفاً بالأنساب .
 ( تقريب التهذيب - ١/١٥) .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة . ثقة فقيه فاضل . ( تقريب التهذيب - ١٤٨/٢) .

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ عن النووي . ( الفتح – ٦٦/٣–٦٧) .

لمن حالف في ذلك من المتأخرين .

ونقل الخطيب ابن جملة ، عن المحب الطبري عموم المضاعفة ، لما زيد في المسجد النبوي ، واستحسنه على ما ذهب إليه النووي وهو المعتمد ، بل نقل البرهان بن فرحون أنه لم يخالف في ذلك إلا النووي ، وأن المحب الطبري نقل في « الأحكام » رجوعه عن ذلك ، وفيه نظر . ففي « الوفا » لابن الجوزي نقله عن [ابن] عقيل الحنبلي .

والذي في « الأحكام » للطبري (١) في بيان أن المضاعفة تعم ما زيد في المسجد النبوي بعد ذكر بعض الأحبار والآثار السابقة ، وقد يتوهم بعض من لم يغلبه ذلك قصر الفضيلة على الموجود في زمنه في ، وقد وقع ذلك لبعض أثمة العصر ، فلما رويت له ما سبق جَنَحَ إليه وتلقاه بالقبول ، انتهى

وليست مسألة الحلف على أن لا يدخل هذا المسجد ، فزيد فيه من هذا ؟ لأن الأيمان يلحظ فيها العرف . وقال البيهقي عقب حديث فضل مسجد قباء : ورواه يوسف بن طهمان (٢) ، عن أبي أمامة بن سهل ، عن أبيه ، مرفوعاً ، وزاد : « ومن خرج على طهر لا يريد إلا مسجدي هذا ، يريد مسجد المدينة ليصلي فيه كانت بمنزلة حجة » (٢) .

قلت : ابن طُهمان ضعفه البحاري وابن عدي ، وذكره ابن حبان في

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح) و (ك) : للطبري ، وفي المطبوع : للطبراني .

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي: واه . (ميزان الاعتدال - ٤٦٧/٤، رقم ٩٨٧٣) .

والحديث رواه البخاري في التماريخ الكبير (٣٧٩/٨) . وقد ذكر صالح الرفاعي أن الحديث ضعيف حداً بهذا الإسناد . ( فضائل المدينة - ص٤٣٨) .

« الثقات »، وهذا من الفضائل . ويقويه ما ثبت لمسجد قباء ، وحينته فشواب الحج زائد على المضاعفة المتقدمة .

ولأحمد (١) والطبراني في (( الأوسط )) (٢) ، ورحاله ثقات ، عن أنس بن مالك : (( من صلى في مسجدي أربعين صلاة ، زاد الطبراني : – لا تفوته صلاة – كتبت له براءة من النار ، وبراءة من العذاب ، وبراءة من النفاق )) .

ولابن حبان في « صحيحه » ، عن أبي هريرة الله ، أن من حين يخرج أحدُكم من منزله إلى مسجدي ، فرِحْل تكتب له حسنة ، ورحَل تحط عنه خطيئة (٢) .

وليحيى [وابن زبالة] (ئ) ، عن سهل بن سعد : « من دخل مسجدي هذا يتعلم فيه خيراً ، أو يعلّمه ، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك من أحاديث الناس ، كان كالذي يسرى ما يعجبه وهو لغيره (0) . وفي

<sup>(</sup>١) المسند (٣/٥٥١) ، بلفظ : ( وبرئ مِن النفاق ) .

انظر : التعليق على الحديث ، (ص ) .

 <sup>(</sup>۲) المعجم الأوسط (۲۱۱/٦، ۲۶۰۰).
 وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط ، ورحاله ثقات . ( مجمع الزوائـد – ۱۱/٤) ،
 وقال : روى الترمذي بعضه .

<sup>(</sup>٣) ابن بلبان . (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ٧٣/٣، ح١٦٢٠) ، ولفظه : (تحط عنه سيئة حتى يرجع) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٤٢٤).

 <sup>(</sup>٥) رواه الطيراني . ( المعجم الكبير - ٢/١٧٥، ح ١١٥١)، بلفظ: ( وهو شيء غيره )، وأبونعيم .
 ( حلية الأولياء - ٢٥٤/٣) ، وابن النجار . ( الدرة الثمينة - ص ٧١) .

رواية [لهما ، عن عبدالعزيز بن أبي حازم ، عن أبيه] (١) : « من دخل مسجدي هذا لا يدخله إلا لِيُعَلِّم خيراً أو يتعلمه ... » الحديث .

ولابن ماحه ، عن أبي هريرة رهب : (( من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه ، فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، ومن جاءه لغير ذلك ، فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » (٢) .

وللطبراني عن سعد [مرفوعا] (٣) بمعناه ، إلا أنه قال : « من دخـل مسـجدي

وذكره الهيثمي كما عند الطيراني ، وقال : رواه الطيراني في الكبير ، وفيه يعقوب بسن حميـد بسن كاسب ، وثقه البخاري وابن حبان ، وضعفه النسائي وغيره ، ولم يستندوا في ضعفه إلا إلى أنــه عدود وسماعه صحيح . ( مجمع الزوائد – ١٢٨/١) .

وذكر الرفاعي أن سند الحديث فيه يعقوب بن حميد ، و لم يجد من تابعه على هـذا الحديث عن سهل بن سعد ، لذلك فإن النفس لا تطمئن إلى ما ينفرد به . ( فضائل المدينة – ص٥١٣٠) .

<sup>(</sup>١) مَا بِينَ المُعَمُّوفَتِينَ زيادة من الوفاء (٢٤/١) .

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن ابن ماجه ، للألباني (١/١٤ ، ح١٨٦-٢٢٧) .

وروى أحمد نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( من دخل مسحدنا هذا ليتعلم خيراً أو ليعلمه كان كالمحاهد في سبيل الله ، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له ) . ( المسند – ( المسند – ( ٥٢٧،٤١٨،٣٥٠) .

ورواه ابن حبان . ( الإحسان ، للفارسي - ١٥١/١ ح ٨٧) ، وأبويعلى . ( المسند - ١٥١/١ م ٨٧) ، والبيهقي . ( المدخل إلى السنن الكبرى ، ح٣٦٨،٣٦٧) ، و( الجامع لشعب الإيمان - ٣٣٠/٤ ح ١٥٧٥) ، و( الآداب ، له أيضاً - ص ٥٥٥ م ح ١٨٦٦) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٥/١).

### ليتعلم خيراً أو ليعلمه ... » (١) .

ولابن حبان في <sub>((</sub> **صحيحه** <sub>))</sub> عن أبي هريرة مثله<sup>(۲)</sup> .

وليحيى (٢) ، عن زيد بن أسلم : « من دخل مسجدي هذا لصلاة أو لذكر الله تعالى » الله تعالى » أو يتعلم خيراً ، أو يُعلَّمُه ، كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله تعالى » (٤) ، ولم يجعل ذلك لمسجد غيره .

وله (°) ، عن أبي سعيد المقبري ، عن الثقة : « لا إِخَال إلا أن لكل رجل منكم مسجداً في بيته » . قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : « فوا الله لو صليتم في بيوتكم لرّكتم مسجد نبيكم، ولو تركتم مسجد نبيكم لرّكتم سنته [4 / 2 / 2]، ولو تركتم مسته إذاً لضللتم » .

وفي (( الصحيح ) حديث : (( من أكل من هذه الشجرة ) يعني الثوم ) فلا يقربن مسجدنا ) ) ) .

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير (١٧٥/٦) ، عن سهل بن سعد الساعدي .

<sup>(</sup>٢) ابن بلبان . ( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان - ١٥١/١ - ٨٧٠) .

<sup>(</sup>٣) في وفاء الوفاء (٢٥/١) : وأسند ابن زبالة عن زيد بن أسلم .

<sup>(</sup>٤) رواه الزبير بن بكار في (( أحبار المدينة )) من طريق ابن زبالة . ذكره السيوطي في الحصج المبينة (ص٤٥) .

والحديث مرسل ، فلا يعتبر به . ( الرفاعي ، فضائل المدينة – ص٤٣٨) .

<sup>(</sup>٥) أي : ليحيى ؛ لأنه ذكر رواية يحيى عن كعب . ( الوفاء – ٢٥/١) .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً . ( الصحيح مع الفتح - ٣٣٩/٢،
 ح٨٥٣) ، وفيه : أن النبي ﷺ قال ذلك في غزوة خيبر .

[قال الكرماني] (۱): قال التيمي: قال بعضهم: النهسي إنما هو عن قربان مسجد الرسول على أنه عام (۱). مسجد الرسول الله خاصة من أجل ملائكة الوحي، والأكثر: على أنه عام (۱). وحكى ابن بطال الاختصاص عن بعض أهل العلم ووهّاه (۲).

ورواه مسلم بلفظ: ( من أكل من هذه الشحرة - يعني الثوم - فلا يأتين المسحد ) . ( صحيح مسلم بشرح النووي - ٤٨/٥ ) . وبلفظ: ( من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسحدنا حتى يذهب ريحها - يعني الثوم - ) . ( نفس المصدر ) .

ومن حديث أبي هريرة بلفظ : ( من أكل من هذه الشحرة فلا يقربن مسحدنا ولا يؤذينا بريح الثوم ) . ( نفس المصدر – ٤٩/٥) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى : ... الظاهر أن المراد به مسحد المدينة ... لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دال على أن القول المذكور صدر منه فلل عقب فتح خيير ، فعلى هذا فقوله : ( مسحدنا ) يريد به المكان الذي أُعِدَّ ليصلى فيه مدة إقامته هناك ، أو المراد بالمسحد الجنس ، والإضافة إلى المسلمين ، أي فلا يقربن مسحد المسلمين . ويؤيّله رواية أحمد عن يحيى القطان فيه بلفظ : ( فلا يقربن المساحد ) .

ونحوه لمسلم ، وهذا ينفع قول من خصّ النهي بمسحد النبي ﷺ . ( فتح الباري – ٣٤٠/٢) .

(١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٦/١) .

وانظر : شرح الكرماني (٥/٠٠٠، شرح الحديث رقم ٨١٦) .

(٢) ذكر ذلك الحافظ نقلاً عن حكاية ابن بطال . ثم قال الحافظ : وفي مصنف عبدالرزاق عن ابن حريج قال : قلت لعطاء : هل النهى للمسجد الحرام خاصة أو في المساحد ؟ قال : لا بـل في المساحد . ( الفتح – ٢٠/٧) .

قال الحافظ رحمه الله تعالى : قوله ( فلا يقربن ) بفتح الراء والموحدة وتشديد النون ، وليس في هذا تقييد النهي بالمسحد ، فيستدل بعمومه على إلحاق المحامع بالمساحد ، كمصلى العيد ، والجنازة ، ومكان الوليمة ... ، والتمسك بهذا العموم أولى ، ونظيره قوله : ( وليقعد في بيته )، لكن قد عُلِّلَ المنع في الحديث بترك أذى الملاككة وترك أذى المسلمين ، فإنْ كان كل منهما حزء

وفي « الصحيحين » ، عن عبدالله بن زيد : « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » (۱) .

وللبخاري عن أبي هريرة ﷺ ، مثله ، وزاد : « ومنبري على حوضي »(۲).

علة المحتص النهي بالمساجد وما في معناها ، وهـذا هـو الأظهـر ، وإلا لعَـمّ النهـي كـل بحمـع كالأسواق ... ( الفتح – ٣٤٣/٢) .

(۱) الصحيح مع الفتح (۲۰/۳) ، ح-۱۱۹) ، باب فضل ما بين القير والمنبر ، و (۱۹۹٤) ح-۱۸۸۸) ، عن أبي هريرة .

قال الحافظ: لما ذكر فضل الصلاة في مسجد المدينة أراد أن ينب على أن بعض بقاع المسجد أفضل من بعض ، وترجم بذكر القبر ، وأورد الحديثين بلفظ البيت ؛ لأن القبر صار بيتاً ، وقد ورد في بعض طرقه بلفظ القبر . ( الفتح – ٧٠/٣) .

وقال الحافظ في موضع آخر : المراد بالبيت في قول ( بيتي ) أُحَد بيوته لا كلها ، وهـ و بيت عائشة الذي صار فيه قبره . ( الفتح – ١٠٠/٤ ) .

ورواه مسلم . ( صحيح مسلم ، ح١٣٩٠) .

وأحمد . ( المسند  $-2/\cdot 2$  ) ، والنسائي . ( السنن  $-2/\cdot 7$  ) ، والبيهقسي . ( السنن الكبرى  $-2/\cdot 7$  ) ، والبغوي . ( شرح السنة  $-2/\cdot 7$  ، وابن سعد . ( الطبقات الكبرى  $-2/\cdot 7$  ) ، والطحاوي . ( مشكل الآثار  $-2/\cdot 7$  ) ، وأبونعيم . ( حلية الأولياء  $-2/\cdot 7$  ) ، وابن عبدالبر . ( التمهيد  $-2/\cdot 7$  ) ، والمطري . ( التعريف  $-2\cdot 7$  ) .

(۲) الصحیح مع الفتح (۲۰/۳، ح۱۹۹۶) ، (۱۹۹۶، ح۱۸۸۸) ، (۱۱/۹۳۵، ح۱۹۸۸) .
 وأخرجه مسلم . (صحیح مسلم ، ح۱۳۹۱) .

ولهما عن ابن عمر : « **ما بين قبري ومنبري ...** » (١) الحديث .

وللبزار برحال ثقات ، عن سعد بن أبي وقاص : « ما بين بيتي ومنبري أو قبرى ومنبري أو قبرى ومنبرى ... » (۱) الحديث .

ولأحمد برحال الصحيح ، عـن أبـي هريـرة ، وأبـي سعيد : « هـا بـين بيـــــي ومنبري ... » (<sup>(۳)</sup> الحديث .

(٢) الهيشمي . (كشف الأستار - ٧٦/٥، ح١١٩٥) .

ورواه الخطيب البغدادي . (تاريخ بغداد – ۲۹۰/۱۱) ، والطيراني . (المعصم الكبير – ۱۰/۱ ) ، والطيراني . (المعصم الكبير – ۲۹۰/۱ ) ، وأبونعيم . (معرفة الصحابة – ۲۲۱/۱ ، ح۲۳) ، بلفظ : ما بين بيتي ومصلاي ...، وعزاه الحافظ للبزار، ثم قال : رجاله ثقات . (الفتح ۲۰۰/۱) . وكذا الهيثمي. (بحمع الزوائد – ۹/۶) .

(٣) المسند (٣/٤٦٦/٣).

ورواه عن أبي هريرة . (٤/٣٦/٢٦/٢) . وعن أبسي سعيد الخدري (٤/٣) ، وأخرجه بالشك عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد . (المسند – ٥٣٣،٤٦٦/٣) .

ورواه الحميدي في مسنده (١٣٩/١، ح ٢٠٠)، والنسائي في السنن الكبرى . ( المنزي ، تحفة الأشراف - ٢١/١٣)، والطحاوي . ( مشكل الآثار - ٢٨/٤)، والطبراني . ( المعجم الكبير - ٢٥٥/٢٣) وأبونعيم . ( حلية الأولياء - ٢٤٨/٧) .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه الطحاوي . (مشكل الآثار – ۲۸/۲، ۷۰) ، والطيراني . (المعجم الأوسط – ۱۸/۳، ح١٤) ، وابن أبي شيبة . (المصنف – ۱۱/۱۱) ، وابن أبي عاصم . (السنة – ۲۲/۳، ح۲۳۱) ، والبيهقي . (السنن الكبرى – ۲٤٦٥) ، و (دلائل النبوة – ۲۶۳۷) ، والسمهودي في وفاء الرفاء (۲۶۲۰) ، والسمهودي في وفاء الرفاء (۲۷/۱) .

قال القرطبي رحمه الله تعالى : الرواية الصحيحة ( بيتي ) ويروى ( قبري ) ، وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دُفِن في بيت سكناه . ( فتح الباري – ٧٠/٣) .

وله (۱) ، ولأبي يعلى (۲) ، والبزار (۳) ، ويحيى – وفيه علي بن زيد وقد وتّــق – عن حابر : « ما بين بيتي إلى منبري ... » الحديث . وزاد : « وإن منبري على ترعة من ترع الجنة » (٤) . ولفظ يحيى : « رتعة (٥) من رتع الجنة » .

وله عن أبي هريرة وغيره مثله . [وكذا هو في رواية لرزين ، وظنه بعضهم تصحيفاً ، فصوّبه في الهامش ، وليس كذلك ، بل معناه صحيح ، وهو الاتساع في الخصبة (<sup>(1)</sup> .

وله ، ولأحمد برحال الصحيح ، عن سهل بن سعد [مرفوعاً] (١) : « منبري على توعة من توع الجنة » ، وفسر النزعة بالباب(١) . وقيل : النزعة : الروضة

<sup>(</sup>١) لفظ حديث حابر: ( ما بين منبري إلى حجرتي ...) . المسند (٣٨٩/٣) .

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى (٢/ ٣٢٠) - (١٧٧٨) ، (٢/ ٣٧٥) - ١٩٥٩) ، ولفظ أبي يعلى لفظ أحمد .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الهيثمي ، ثم قال : رواه أحمد وأبويعلى والبزار ، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام وقد وُثِّق .
 ( بحمع الزوائد - ١١/٤) ، ولفظه ( ما بين بيتي إلى حجرتي ... ) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣/٩/٣).

ذكر صالح الرفاعي أن إسناد هذا الحديث فيه اختلاف يدل على أن على بن زيد لم يضبط الحديث. قال: والحديث بالطرق المذكورة ضعيف عن حابر. (فضائل المدينة - ص٤٧١).

<sup>(</sup>٥) الرُّقع: الاتساع في الخِصْب . ( النهاية لابن الأثير - ١٩٣/٢) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٦/١).

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد (۵/۰۳۰، ۳۳۹/۰) ، بلفظ: (إن منبري هذا ...) . وأخرجه البيهقي . (السنن الكبرى - ۲۶۷۱، - ۴۷۷۰) ، (۲/۰۰۱، الكبرى - ۵/۷۲) ، والطبراني . (المعجم الكببير - ۲۶۲۱، ح ۵۷۷۰) ، (۲/۰۰۱، ح ۵۷۷۰) ، والخرج ابن سعد نحوه من حديث أبي هريرة . (الطبقات الكبرى - ۲۰۳۱) . وانظر: فضائل المدينة ، للرفاعي (ص ۲۷۲-۲۷۷) .

على المكان المرتفع<sup>(١)</sup> . وقيل : الدرحة .

وللطبراني في « **الكبير** » ، [من طريق يحيى الحماني ، وهو ضعيف] <sup>(۲)</sup> ، عن أبي واقد الليثي<sup>(۲)</sup> : « **قوائم منبري رواتب في الجنة** » <sup>(٤)</sup> ، أي ثوابت فيها .

[ورواه ابن عساكر ، وابن النجار] ، ويحيى ، عن أم سلمة مرفوعاً : « قوائم المنبر رواتب في الجنة » (°) .

[وأسند يحيى] (١) عن أبي المعلى(٧) الأنصاري ، وكانت له صحبة ، أن النبي

ورواه أحمد . ( المسند – ٢/٣١٨٩٧٩) .

قال الهيثمي : في سنده يحيى بن عبدالحميد الحماني ، وهو ضعيف . ( المجمع – ١٢/٤) .

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٢٧/١) .

والحديث رواه الحميد . (المسند - ۱/ ۳۹۱ ع ۲۹۰) ، والنسائي . (السنن الكبرى - ۲۸۹/ ۲۸۹ م ۲۸۹/ ۲۸۹ م ۲۸۹/ ۲۹۸ م ۱۹۹ م

<sup>(</sup>١) ابن الأثير . ( النهاية في غريب الحديث والأثر - ١٨٧/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من وفاء الوفاء (٢٧/١) .

 <sup>(</sup>٣) مختلف في اسمه ، قيل : الحارث بن عوف ، ويقال : الحارث بن مالك ... ، (ت٦٨هـ) .
 الإصابة مع الاستيعاب – ٢١٥/٤، رقم ٢٢١١) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (٢/٧٧/، ح٣٢٩).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٧/١) .

<sup>(</sup>٧) هو أبو المعلى بن لوذان ... قال أبوعمر : لا يعرف اسمه عند أكثر العلماء ، وقيل اسمه : زيد بن

ﷺ قال وهو على المنبر : « إن قدمي على تُرْعة من تُرَع الجنة » .

وعن أبي سعيد الخدري ﷺ ، سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو قائم على منبره : « أنا قائم الساعة على عُقر حوضي » (١)(١) .

و لابن زبالة عنه : « إني على الحوض الآن » .

وله ، عن نافع بن حبير ، عن أبيه مرفوعاً : « أَحَدُ شقّي المنبر على عقر الحوض ، فمن حلف عنده على يمين فاجرة يقتطع بها حق امرئ مسلم ، فليتبوأ

المعلى . ( الإصابة مع الاستيعاب - ١٨٢/٤ ، رقم ١٠٦٨ ) .

(۱) أخرجه ابن سعد بلفظ : ( إني لقائم على الحوض الساعة ) . ( الطبقات – ۲۳۱/۲) . وأحمد . (المسند – ۹۱/۳) بلفظ ( إني الساعة لقائم على الحوض ) .

وأبويعلى . (المسند - ٥٣/٢، ح ١١٥٠) ، بلفظ أحمد .

وقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق - باب : في الحوض ، وقـول الله تعـالى : ﴿ إِنا أعطينتك الكوثر ﴾ .

قال الحافظ رحمه الله تعالى: المراد حوض النبي ، وهو بحمع الماء ، وإيراد البخاري الأحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وبعد نصب الصراط إشارة منه إلى أنّ الورود على الحوض يكون بعد نصب الصراط والمرور عليه ... ( الفتح – ٢٦٦/١١) .

والمراد بالكوثر في الآية : النهر الذي يصب في الحوض ، فهو مادة الحوض كما حاء في الحديث عند البخاري ، (ح٢٥٨١) .

قال القرطبي تبعاً للقاضي عياض رحمهما الله تعالى : مما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدّق به أن الله سبحانه وتعالى قد خصّ نبيـه محمداً فلله بالحوض المصرّح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمحموعها العلم القطعي ... ( الفتح – ٢٩٧/١١) .

(٢) في وفاء الوفاء بعد رواية أبي سعيد ، وفي رواية له : ( إني على الحوض الآن ) .

وأسند ابن زبالة عن نافع بن حبير حديث (أحد شقي المنير ... ) . ( وفاء الوفاء - ٢٧/١) .

مقعده من النار ». قال : وعقر الحوض : من حيث يصب الماء في الحوض .

ولأبي داود (۱)، وابن حبان (۱)، والحاكم (۱)، [وابن خرَيمة] (۱)، وصححوه ، عن حابر : « لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر ، إلا تبوأ مقعده من النار ، أو وجبت له » .

وللنسائي برحال ثقات ، عن أبي أمامة بن ثعلبة [مرفوعا] (°): « من حلف عند منبري هذا يميناً كاذبة استحل بها مال امرئ مسلم ، فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عُدلاً ».

وللطبراني في « الأوسط » [وفيه ابن لهيعة] (١)، عن أبي سعيد الخدري  $(1)^{(1)}$  ومنبري على تُرْعة من تُرَع الجنة ، وما بين المنبر وبيت عائشة (وضة من رياض الجنة  $(1)^{(1)}$  .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ٥٦٨/٣ ، ح٣٤٤٦) ، كتاب الأيمان والنذور . قال المؤلف في الوفاء : وفي سنن أبي داود من حديث حابر مرفوعاً ... ( الوفاء – ٢٧٧١) .

<sup>(</sup>٢) ابن بلبان . ( الإحسان - ٢٨٠/٦-٢٨١، ح٣٥٣٤) ، وليس فيه ( ولو على سواك أخضر ) .

 <sup>(</sup>٣) الحاكم . ( المستدرك - ٤/٢٩٧-٢٩٧) .

والحديث أخرجه الإمام مالك . ( الموطأ – 1/277) ، وأحمد . ( المسند – 1/277) ، وابين ماجه . ( صحيح سنن ابن ماجه للألباني – 1/277، 1/277) ، والنسائي في السنن الكبرى . ( تحفة الأشراف –  $\frac{1}{2}$ ) ، والبيهقسي . ( السنن الكبرى – 1/277) ، وابن معد . ( المطبقات – 1/277) ، وابن أبي شيبة . ( المصنف – 1/277) ، وأبو يعلى . ( المسند – 1/277) ، وابن 1/2770 ، وأبو يعلى . ( المسند – 1/2770 ، 1/2770 ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٤٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٧/١) ، وتحفة الأشراف (٧/٢، رقم ١٧٤٤) .

<sup>(</sup>٦) الوفاء (٢٧/١) ، والحديث في المعتجم الأوسط (٩٦/٤، ح٣١٣) .

وله ، عن أنس بن مالك – وفيه منزوك – : « ما بين حجرتي ومصلاي روضة من رياض الجنة  $^{(1)}$  .

وليحيى [في ﴿ أَخْبَارُ الْمُدَيِنَةُ ﴾ وأبي الطاهر بن المخلص في ﴿ انتقائـه ﴾ عن سعد – وهو ابن أبي وقاص – : ﴿ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمُصَلَّايُ . . . ﴾ الحديث . (7) الحديث . (8)

ولابن زبالة عنه [من طريق عائشة بنت سعد ، عن أبيها] ( أ): « ما بين منبري والمصلى ... ، الحديث. [وفي رواية : « ما بين مسجدي إلى المصلّى ... ، ] ( أ)

وقال الهيثمي : رواه الطيراني في الأوسط ، وهو حديث حسن إن شــاء الله . (مجمـع الزوائــد – ١٢/٤) .

وذكر صالح الرفاعي أن قول الهيثمي هــذا فيه تساهل ... ، وهـو كمـا قـال الهيثمي بمحمـوع الطريقين ، وبما له من شواهد أخرى بلفظ ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) .

- فضائل المدينة (ص٤٦٩).

(١) الطيراني . ( المعجم الأوسط - ١١١٦، ح٢٢٧٥ ) .

وقال الهيثمي : رواه الطيراني في الأوسط ، وفيه عدي بن الفضل التيمي ، وهو متروك . ( بحمع الزوائد -٧/٤) . وذكر صالح الرفاعي أن الحديث ضعيف حداً. ( فضائل المدينة - ص٤٨١).

(٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٨/١) .

(٣) رواه الطيراني . ( المعجم الكبير – ١٤٧/١ ، ح١/٣٣٢) .

(٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٤٢٨/١).

وقد ذكر صالح الرفاعي أن الحديث لا يصح عن عاتشة بنت سعد ، ولا عن أبيها هيه ... وطرق الحديث ضعيفة ، وبعض ألفاظه من بعض ، والمتن فيه اضطراب ، وبعض ألفاظه منكرة كما قال أبوحاتم الرازى .

- الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٥٥/٣) ، فضائل المدينة للرفاعي (ص٤٧٥) .

قيل: المراد بالمصلى ، المسجد النبوي . [كذا قالـه الخطـابي] (١) . وقيـل : مصلى العيد (٢) . ولذا قال طاهر بن يحيى عقب روايته لذلك : إن أباه يحيى قـال : سمعـت غير واحد يقولون : إن سعداً لما سمع هذا الحديث من النبي الله أنه ، بنـى داريه فيما بين المسجد والمصلى . انتهى .

ويؤيده ما روى ابن شبة عن جناح النجار ، قال : خرجت مع عائشة بنت سعد بن أبي وقاص إلى مكة ، فقـالتِ لي .: أيـن مـنزلك ؟ فقلـت لهـا : بـالبلاط ، فقالت لي : تمسك به ، فإني سمعت أبي يقــول : سمعـت رسـول الله على يقـول : «ما بين مسجدي هذا ومصلاي روضة من رياض الجنة » (٣) .

قلت: والبلاط هنا هو الممتد من المسجد إلى المصلى كما سيأتي ، وهـو مؤيد لما سيأتي من أن المسجد النبوي كله روضة [من رياض الجنة] (٤) .

وفي « **زوائد المسند** » برحال الصحيح ، [إلا أن فيهم فليحاً - وقد روى لـه الجماعة ، وقال الحاكم : اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره ، وقال الساجى : ذكره

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٨/١).

وهذا القول في هذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة الدالة على أن الروضة ما بين البيت والمنطق المنطق المنطق

<sup>(</sup>٢) وهو المسمى الآن مسحد الغمامة ، غرب المسحد النبوي .

<sup>(</sup>٣) ابن شبة . (أخبار المدينة – ١٣٨/١) .

وقد تقدم أن طرق هذا الحديث كلها ضعيفة ، وهذا الحديث فيه عبدالعزيــز بمن عمران ، وهــو متروك . ( التقريب ، لابن ححر - ١١/١٥) .

وانظر : ( فضائل المدينة للرفاعي - ص٤٧٤-٤٧٥) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و (م) .

ابن حبان في « الثقات » ، وقال الدارقطني : فليح يختلفون فيه ، وقال بعضهم : إنه كثير الخطأ -]() ، عن عبدا لله بن زيد المازني مرفوعاً : « ما بين هذه البيوت - يعني بيوته الله على ترعة من رياض الجنة ، والمنبر على ترعة من ترع الجنة » () .

[وقد اختلف في معنى ذلك] (٢) ، وحاصل مفاد هذه الأحــاديث بالنسبة إلى المنبر ، أنه بعينه يعاد في القيامة ، كما تعاد الخلائق ، ويكون على محله من المســجد النبوي بناحية من الجنة عند عقر الحوض ، وهو مؤخره .

وفي الإخبار بذلك ، الـتزغيب التـام في العبـادة بذلك المحـل ، وأنهـا تــورد الحوض ، وهذا جمع بين قول الخطابي : المعنى أن ملازمة الأعمـال الصالحـة هنـاك تورد الحوض ، وتوجب الشرب منه (٤) . وقول غيره : إن المراد أن المنبر الذي كان

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٨/١).
 وقد قال الحافظ في فلمح - وهو ابن سلمان -

وقد قال الحافظ في فليح - وهو ابن سليمان - : صدوق كثير الخطأ . ( تقريب التهذيب - ١١٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أحمد . (المسند - ١/٤) .

وذكر صالح الرفاعي أن قوله (والمنبر على ترعة ...) زيادة انفرد بها فليح ، و لم يذكرها أحد ... ، كما أشار إلى أن السمهودي استدل بحديث فليح هذا على أن الروضة تعم ما بين بيوته التي كانت تحيط بالمسحد من الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية - إلى المنبر من الجهة الفربية . ثم قال الرفاعي : وهذا الجديث لا يجوز الاحتصاح به ؛ لأنه منكر بهذا اللفظ . (فضائل المدينة - ص٤٦٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) قول الخطابي نقله عنه الحافظ في الفتح (١١/٧٥).

في الدنيا بعينه يكون على حوضه في ذلك اليوم .

واعتمد ابن النجار هذا الثاني ، وقال ابن عساكر : إنه الأظهر ، وعليه أكـــثر الناس ، [فتبع شيخه ابن النجار في ذلك] (١) . وقيل : المراد منبر يخلقُهُ الله تعالى في ذلك اليوم [ويجعله على حوضه] (١) .

[قلت: ويظهر لي معنى رابع: وهو أن البقعة التي عليها المنبر تعاد بعينها في الجنة ، ويعاد منبره ذلك على هيئة تناسب ما في الجنة ، فيجعل المنبر عليها عند عُقْر الحوض ، وهو مؤخره ، وعن ذلك عبر بنزعة من ترع الجنة ، وذكر النبي ذلك لأمته للنزغيب في العمل في هذا المحل الشريف ليُفْضي بصاحبه إلى ذلك، وهذا في الحقيقة جمع بين القولين الأولين] (١).

وأما ماجاء في الروضة ، [فقد اختلفوا في معناه أيضاً] (١) ، فحمله مالك رحمه الله تعالى على ظاهره ، [فنقل عنه ابن الجوزي وغيره] (١) ، قال : إنها روضة من رياض الجنة تنقل إليها(٢) ، وليست كسائر الأرض تذهب وتفنى . ووافقه على ذلك جماعة من العلماء ، كما نقله البرهان ابن فرحون ، عن نقل ابن الجوزي وغيره . ونقله الخطيب ابن جملة عن الدراوردي ، وصححه ابن الحاج [في رهدخله ) ؛ لأن العلماء فهموا من ذلك مزية عظيمة لهذا المحل] (٣) .

وقيل : المعنى أن العبادة فيها تؤدِّي إلى الجنة ، أو هـي كروضـة مـن الجنــة في

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٩/١) .

<sup>(</sup>٢) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٣٠/١) .

نزول الرحمة ، وحصول السعادة بملازمة العبادة فيها سيما في عهده ﷺ (١).

وحكى الحافظ ابن حجر هذا الخلاف في موضع من « الفتح » (٢) ، وقال في موضع آخر : المراد أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة ، فتكون روضة من رياضها ، أو أنه على الجحاز لكون العبادة فيها تؤول إلى دخول روضة الجنه ، قال : وهذا فيه نظر ؟ إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة ، والخبر مسوق لمزيد شرف/ [٤٩/ أ] تلك البقعة على غيرها (٢) .

قلت: الأحسن كما قال ابن أبي جمرة: الجمع بين هذين القولين ، لقيام الدليل عليهما . أما الأول: فلأن الأصل عدم المحاز ، واستدل ابن أبي جمرة بإخباره على الموض ، قال: لم يختلف أحد من العلماء في أنه على ظاهره ، وأنه حق محسوس موجود على حوضه .

وأما الثاني : فلما سبق في فضل المسجد النبوي ، وزاد هذا المحل بإحاطة هذين الحدين المسيفين به ، وكثرة تردده على فيه بينهما ، واتصاله بقبره الشريف الذي هو الروضة العظمى ، وقربه منه ، فلذا اختص بذلك ، أو هو تعبد ، قال : وقد تقرر من قواعد الشرع ، أن البقع المباركة ما فائدة بركتها لنا والإخبار بذلك

<sup>(</sup>١) القولان ذكرهما الحافظ في الفتح (١٠٠/٤)، وأفاد أن أقوى الأقوال القول الثالث ثم الثــاني ثــم الأول .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٤/١٠٠).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢١/٤٧٥) ، شرح الحديث رقم (٦٥٨٨) ، باب : في الحوض . وزاد الحافظ رحمه الله تعالى : وقيل فيه تشبيه محذوف الأداة ، أي هو كروضة ؛ لأن من يقعـد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر ، وسائر أنواع العبادة .

إلا تعميرها بالطاعات (١).

قلت : ولذا روى ابن زبالة عن إبراهيم ، قال : وحدني أسامة بـن زيـد بـن حارثة أصلي في ناحية المسجد ، فأخذ بعُنُقي ، فساقني حتى حـاء بـي إلى المنـبر ، فقال : صَلِّ هاهنا .

ثم قال : ويحتمل أن تلك البقعة نفسها الآن من الجنة . ، كما أن الحجر الأسود منها ، وتعود روضة فيها وللعامل بالعمل فيها روضة ، قال : وهو أظهر لعلو منزلته في الكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه ، فالخليل خص بالحجر من الجنة ، والحبيب بالروضة منها .

قلت: هذا هو الأرجح ، والظاهر أنه مراد الإمام مالك رحمه الله تعالى ؟ لحمله اللفظ على ظاهره ، إذ لا مقتضى لصرفه عنه ، ولذا استدلوا به على تفضيل المدينة بضميمة حديث: « لَقَابُ قوسِ أَحدِكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها » (۲) .

وتعقبه ابن حزم بأنها لو كانت حقيقة من الجنة لكانت كما قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ أَنَّ لا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرَى ﴾ (٢) . قال : وإنما المراد أن العمل فيها يؤدي إلى الجنة .

وقال الجمال [محمد] (٤) الرّاساني [الريمي] (٤) : إن القول بأنها نقلت من

بهحة النفوس ، لابن أبي جمرة (٩١/٢) .

<sup>(</sup>۲) انظر تخریجه (ص).

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آية ١١٨.

 <sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٤٣١/١).

الجنة مؤد إلى إنكار المحسوسات ، أو الضروريات ، ومثل هذا إنما طريق التوقيف كما حاء في الحجر الأسود والمقام .

قلت: المحبرُ بأنها من الجنة هو المحبرُ بأن الحجر والمقام منها ، ولا يقدح في ذلك شهود المذكورات ، كمحلوقات الدنيا لمنع الحجب الكثيفة عن شهود الأمور الأخروية في الحياة الدنيا ، ولا يلزم من انتفاء الجوع والعري عمن حلّ في الجنة انتفاؤهما عمن حل فيما نقل منها ، وإلا لنفى بذلك كون الحجر والمقام منها حقيقة ، ولا قائل به ، والأصل عدم المجاز .

وقد نقل الراساني عن الخطيب ابن جملة الاختلاف في أمر الروضة ، قال : فقيل : اللفظ على حقيقته بمعنى أنها نُقِلَتُ من الجنة أو ستنقل إليها . وقيل : محاز لتنزل الرحمة وحصول المغفرة بها ، كما سمى مجالس الذكر رياض الجنة ، حيث قال : « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا »، قال أبوهريرة : ما رياض الجنة ؟ قال : « المساجد ... » الحديث (١) . [قال ابن عبدالبر : لما كان على يجلس في ذلك الموضع ويجلس الناس إليه للتعلم] (١) .

أو شبهها/ [93/ب] بالجنة لكريم ما يجتنى فيها ، لما كان على يجلس مع أصحابه فيها للتعليم ، ولأنها تؤول إلى الجنة ، كقوله : « الجنة تحت ظلال

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي . ( السنن – ١٩٣/ ١-١٩٤ ، ح٣٥٧٦) ، وقال : هذا حديث غريب .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢/ ٤٣١) .

السيوف »(1)، [أي أنه عمل يُدخل الجنة](٢)، و(( الجنة تحت أقدام الأمهات »(٢)، ولأن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة ، كقوله : (( عائد المريض في مخرفة الجنة » (٤) ، ولأن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة ، قاله الخطابي] (٥) . ثم تعقّب الخطيب الشاني ، وأنه لا يبقى حينئذ لهذه الروضة مزية ، وقد فهم الناس من ذلك المزية العظيمة السي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في الجهاد . (الصحيح مع الفتح - ۲۲۲، ح۲۸۱۸)، (۲/ ۲۱، ح۲۹۲). وأبوداود . (السنن وأخرجه مسلم في الجهاد (صحيح مسلم بشرح النووي - ۲۷/۱۲) ، وأبوداود . (السنن بشرح الخطابي -۹٦/۳، ح۲۳۱) ، وأحمد . (المسند - ۳۵٤/۳) ، وهو عندهم جميعاً من حديث عبدا لله ابن أبي أوفى مرفوعاً .

وأحرج أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً: (إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف) (٣٩٦/٣)، وكذا أعرجه الترمذي عن أبي موسى بلفيظ أحمد. (السنن - ١٠٥/٣) - ٥٠١٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢/ ٤٣١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في حامعه ، والقضاعي في مسنده عن أنس فله مرفوعاً . وفيه منصور بن المهاجر وأبو النضر الأبار لا يعرفان .

وذكره الخطيب أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وضعّفه . (كشف الخفاء -- ١٠٧٥) . ( كشف الخفاء -- ١٠٧٥) .

وذكر الشيخ الألباني أنه من رواية ابن عدي ، والعقيلي في الضعفاء وقــال : موضوع . سلسلة الأحاديث الضعيفة (٩٩٢) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم . (صحيح مسلم بشرح النووي - ١٢٤/١٦) ، وزاد ( ...حتى يرجع ) . وأحمد . ( المسند - ١٧٩/٣) .

وأخرجه أحمد بلفظ : ( إذا عاد الرجل المسلم أخاه المسلم فهو في مخرفة الجنة ) ، وبلفظ : ( إذا عاد الرجل أخاه فإنه في أخراف الجنة حتى يرجع ) . المسند (٢٧٦/٣) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/ ٤٣١ - ٤٣٢).

بسببها فضَّلها مالك على سائر البقاع.

قال الراساني: بل هو الأظهر؛ لاتفاق الخطابي وابن عبدالـبر عليه، ولأن النظائر تؤيده، وحواب ما ذكره الخطيب، أن العمــل في تلـك النظـائر يـؤدي إلى رياض الجنة، والعمل في هذا المحل يؤدي إلى روضة أعلى من تلك الرياض.

قلت: ليس في الحديث وصفها بأنها أعلى رياض ، بـل الذاهب إلى تفضيل مكة يقول: العمل فيها مؤد إلى ما هـو أعلى ، والـذي فهمه الجمهـور أن هـذا الموضع روضة ، سواء كان به ذاكر أو عابد أم لا ، بخلاف غيره من المساحد.

والذي حمل الراساني على ذلك دعواه أن اسم الروضة يعم مسجده والذي حمل الراساني على ذلك دعواه أن اسم الروضة يعم مسجده وذلك لا [١٤٩] مع ما زيد فيه ، لا أنه مجاز ، وذلك لتضعيف أجر الطاعات به ، وذلك لا يختص بمرضع منه ، وألف في ذلك كتاباً [ سمّاه « دلالات المسترشد على أن الروضة هي المسجد »] (١) ، وردّ عليه [الشيخ صفي الدين الكازروني المدني] (٢) ، كما بسطناه في بعض التآليف ، [وقد لخصتهما مع سلوك طريق الإنصاف بينهما في كتابي المرسوم بـ « دفع التعرض والإنكار لبسط روضة المختار » ] (٢) . وقد قال الأقشهري : سئل أبو جعفر [بن نصر] (٢) الداودي [المالكي] عن قوله : « ها بين بيتي ومنبري ... » الحديث . فقال : هو روضة كله .

وقال الخطيب ابن جملة [فيما نقله عنمه الريمي] (٣): قوله ((بيتي )): مفرد مضاف يفيد العموم في بيوته ، وكانت مُطيفةً بالمسجد من القِبْلة والمشرق ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٣٢/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٣٤/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٣٤/١) .

والشام والمنبر في غربيه . وقال : ولهذا قال السمعاني : لما فضل الله تعالى هـذا المسجد ، وشرّفه ، وبارك في العمل فيه ، وضعفه ، سماه رسول الله على روضة ، فتراه يجعله كله روضة .

والمشهور : أن المراد بيت خاص ، وهو بيت عائشة رضي الله عنها، لرواية : « ما بين قبري ... » .

قال ابن خزيمة : أراد بيتي الذي أُقبَرُ فيه ، إذ قَبْرُه في بيته الذي كانت تسكنه عائشة رضى الله عنها .

قال الخطيب: على هذا تُسامِتُ الروضة حائط الحجرة من [القبلة والشمال، ولا تزال تقصر، أي في العرض إلى المنبر] (١) ، أو تؤخذ المسامتة مستوية ، فلينظر أي ، فإن أخذت مستوية ، دخل ما سامت الحجرة من جهة الشمال وإن لم يسامت المنبر ، وما سامت طرف المنبر القبلي وإن لم يسامت الحجرة لتقدم المنبر في يسامت المنبر ، والمسامت طرف المنبر القبلي وإن لم يسامت الحجرة لتقدم المنبر في حهة القبلة ، فتكون الروضة مربعة ، وهي رواق المصلى الشريف ، والرواقان بعده، وذلك مسقف مقدم المسجد في زمنه المنظمة المناس عند عمارتها من محاذاته لصف أسطوان الوفود ، لكن المنبر كما سيأتي كان متأخراً يسيراً عن جدار القبلة ، فيخرج قدر ذلك عن هذه البنية ، وكذا إن أخذت المسامتة غير مستوية ، بل يخرج المصلى الشريف أو مقدمه لعدم محاذاته لكل طرفي المنبر والحجرة ، إذ تتسع الروضة مما يلي الحجرة في المشرق ، وتكون غير مستقيمة لتأخر الحجرة إلى الشام عن المنبر ، ثم تتضايق كمثلث انطبق

وهو موافق لما في الوفاء (٤٣٤/١) ، علماً بأني قد حنفت بعض الكلمات وحدت في المطبوع .

<sup>(</sup>١) مَا بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

ضلعاه على قدر امتداد المنبر النبوي ، وهو خمسة أشبار ، كما سيأتي .

ويكون موقف الصف الأول مما يلي الحجرة ليس بالروضة ، لأن جدار الحجرة القبلي الذي في حرف الحائز في موازاة الأساطين التي خلف القائم في الصف الأول ، فهذا الاحتمال مردود ، إذ معظم السبب في جعل ذلك روضة اشتماله على محل الحبهة الشريفة الميمونة ، ولم يقل أحد بخروج شيء من المصلى الشريف عن الروضة ، بل كلامهم متفق على جعله منها ، وأخذ المسامتة مستوية هو ظاهر ما عليه غالب العلماء والناس ، إلا أن نهاية الحجرة لم تكن معلومة لهم ، فقال جماعة منهم : لم يتحرر لنا عرض الروضة .

قال الراساني وغالب الناس يعتقدون أن نهايتها ، أي من الشام ، في مقابلة أسطوان على فَلْجُنَّه ، ولهذا جعلوا الدّرابزين الذي بين الأساطين ينتهي إلى صفها ، واتخذوا الفرش لذلك فقط .

قلت: الصواب ما تقدم من امتدادها إلى صف أسطوان الوفود. وأما عمومها للمسجد النبوي ، فمبني على ما سبق ، وعلى ما سيأتي عن ابن النجار ، من أن نهاية المسجد في المغرب الاسطوانة التي تلي المنبر ، وقد ظهر لنا خلافه كما سنوضحه .

وقال الزين المراغي: ينبغي اعتقاد كون الروضة لا تختص بما هو معروف الآن ، بل تتسع إلى حد بيوته في من ناحية الشام ، وهو آخر المسجد في زمنه في من فيكون كله روضة إذا فرعنا على عموم المفرد المضاف ، ثم ذكر ما تقدم . وفاته وغيره الاستدلال بحديث « زوائد أحمد » المتقدم بلفظ: « ما بين هده

البيوت - يعني بيوته - إلى منبري ، روضة من رياض الجنة » (١) ، فإنه قد نوقش في التمسك بما سبق بأن في رواية قبري ، وبيت عائشة بيان أن ذلك هو المراد من المفرد المضاف ، وهو مردود بأنه من قبيل إفراد فرد من العام بحكمه ، وهو لا يقتضى إلا الاهتمام بذلك الفرد .

وقال القرطبي : الرواية الصحيحة « بييتي » ، ويـروى : « قـبري » ، وكأنـه بالمعنى (۲) .

وحمَّل القرافي عموم المفرد على ما إذا وقع على القليل والكثير ، كالماء/ [•٥/ب] والمال ، بخلاف ما لا يصدق إلا على الواحد ، كالعبد ، مذهّب مرحوحٌ اختاره ابن دقيق العيد ، كما أفاده التاج السبكي .

وعدم العموم في قولك : عبدي حرٌّ ، وزوجتي طالق ، كما قــال الأسـنوي ، لكونه من باب الأيمان ، فيسلك به مسلك العرف .

ونقل عن ابن عبدالسلام طلاق الجميع وعتقهم ، وهو الذي نص عليه الإمام أحمد ، حيث لا نيّة حرياً على القاعدة المذكورة ، فهذا مع الحديث المتقدم من أحسن الأدلة ، لكن على عموم الروضة لما بين المنير والبيوت ، والمنير داخل بالأدلة السابقة أيضاً ، وأما القير الشريف ، فهو الروضة العظمى .

وقد ذكر ابن زبالة في موضع من كتابه في ذيل خبر رواه عن عبدالعزيز بن أبي حازم ، ونوفل بن عمارة ، أن ذرع ما بين المنبر إلى القير ، وهو موضع بيته أبي حازم ، وخمسون ذراعاً وسُكُس .

 <sup>(</sup>١) أحمد . (المسند - ٤١/٤) ، وانظر : التعليق عليه (ص٤٠٥) .

<sup>(</sup>٢) نقله الحافظ في الفتح (٧٠/٣) عن القرطبي .

قلت : وهذه الرواية إنما تصح مع إدخال عرض حدار الحائز الذي بناه عمر ابن عبدالعزيز ، وهو نحو ذراع وسُنُس ، ولذا ذكر ابن زبالة في موضع آخـر مـن كلامه هو ، أن ذرع ما بينمهما ثلاث وخمسون وشبر ، [وهذا أقرب إلى الصواب كما اختبرناه ، فإنى ذرعت بحبل (١) وقد اعتبرته من طرف الجدار القبلي إلى طرف المنير القبلي مع إدخال عرض الرخام ، فإنه لم يكن في زمن ابن زبالة ، فكان ثلاثاً وخمسين ذراعاً بالذراع الذي تقدم تحريره ، وهــو ذراعٌ غيرُ ثُمْـنِ مـن ذراع الحديد، وهو موافق لما نقله الأقشهري عن أبي غسان - وهو محمد بن يحييي صاحب مالك - من أن بينهما ثلاثاً وخمسين ذراعاً . [قال ابن جماعة : قد تحرّر لي طول الروضة ، و لم يتحرر لي عرضها - قال السمهودي : يريـد أن طولها من المنبر إلى الحجرة ، وهو كما قال ابن زبالة ثلاث وخمسون ذراعاً وشبراً ... - قال ابن جماعة : و ذرعت ما بين الجدار الذي حول الحجرة الشريفة وبين المنبر ، فكان أربعاً وثلاثين ذراعاً وقيراطاً بذراع العمل (١١) . وابن جماعة حيث ذكر من ذرعه بذارع العمل ما يقتضي أن بينهما نحو اثنتين وخمسين ذراعاً بالذراع المتقدم ، لم يدخل عرض رخام الحجرة ، وذرع على الاستقامة ، و لم يعتبر الذرع من الطرفين المذكورين .

وأما الزين المراغي (٢) ، فاعتبر مع ذلك ذراع المدينة ، وهو أزيد من الـذراع الذي تقدم تحريره بنحو قيراط وثلث ، فقال : وقد اعتبرته فوجدته خمسين إلا ثلثي ذراع ، وسيأتى في الكلام على المنبر بيان أن هذا المنبر كالذي قبله مقدّم على محل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٤٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) المراغى . (تحقيق النصرة - ص٥٥-٥٦) .

المنير الأصلي لجهة القبلة عشرين قيراطاً من ذراع الحديد ، وإلى جهة الروضة من مقدمه نحو ثلاثة قراريط .

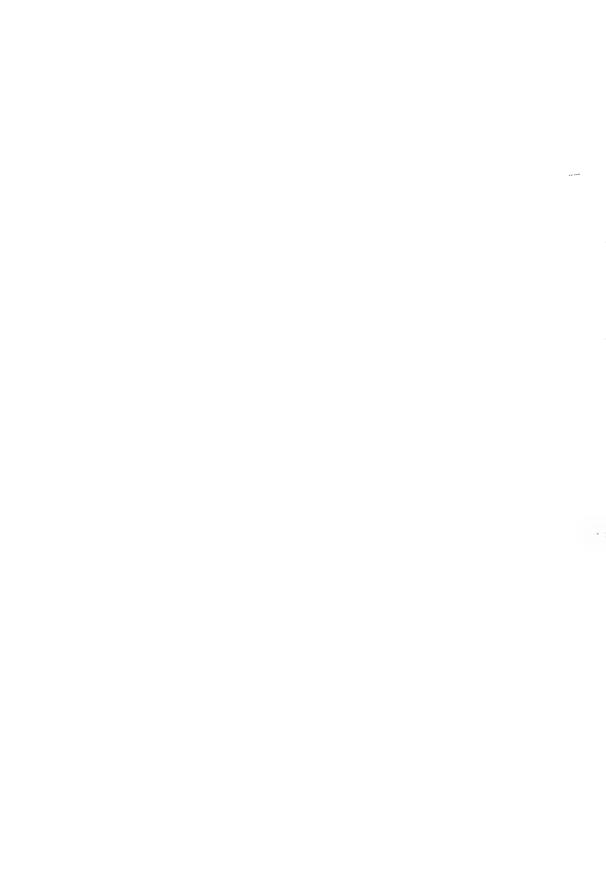

## الباب الثالث في أخبار سكانها إلى أن حل النبي ﷺ بها وسكنها



#### الفصل الأول:

# ♦ في سكانها بعد الطوفان وسكنى اليهود بها ثم الأنصار وبيان نسبهم > المحلى بهود وما اتفق لهم من تُتع

أسند الكليي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه بعد مخرج الناس من السفينة ، نزلوا طرف بابل ، وكانوا ثمانين نفساً ، فسمي الموضع : سوق الثمانين (۱) ، فمكثوا حتى كثروا وصار مَلِكَهُم نمروذ بن كنعان بن / [۱٥/أ] حام ، فلما كفروا بُلْبِلوا ، فتفرقت ألسنتهم على اثنين وسبعين لساناً ، ففهم الله تعالى العربية منهم عِمْلِيق وطَسْم ابني لوذا بن سام ، وعاداً وعبيل ابني عَوْص بن إِرَم بن سام ، وقنطور بن عابر بن شالح بن سام ، وثمود وجُديس ابني حاثِق بن إرم بن سام ، وقنطور بن عابر بن شالح بن أرفَخَتُنْذ بن سالم ، فنزلت عبيل بيثرب ، ويثرب اسم ابن عبيل ، ثم أخرجوا منها ، فنزلوا الجحفة ، فجاءهم سيل أحجفهم فيه [فلهذا] سميت حُحْفة (۲) ، فرثاهم رجل منهم فقال :

عينيَّ جُودا على عَبيلِ وهل ير جُعُ من فات فيضها بانسجام عَمَّروا يشرباً وليس بها شِف ب رالله ولا صارخ ولا ذُو سنام

<sup>(</sup>۱) ذكر نحوه ابن سعد عن الكلبي بسنده إلى ابن عباس . ( الطبقات الكبرى – ۱/ ٤٠) . ونقله عنه الطبري . ( تاريخ الأمم والملوك – ٩٦/١) .

 <sup>(</sup>۲) ذكر نحوه ابن سعد في حديث طويل أسنده إلى هشام بن محمد بن السائب عن أبيه . ( الطبقات الكبرى – ٤٤/١) .

<sup>(</sup>٣) أي : ليس بها شيئاً . والشَّفْر : الخادم . ( النهاية لابن الأثير – ٤٨٤/٢) .

## غرسُ والينكا بمجرى معين نه معنوا النخيل بالآجام

وقال أبوالقاسم الزحاجي] (۱): أول من سكنها [عند التفرق] (۲) يثرب بن قائمة بن مهلاييل بن عبيل بن عبوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام (۲)، [وبه سميت يثرب، وروي عن ابن عباس ما يدل له] (٤).

وقيل: أول من عمّر بها الدور والآطام، وزرع العماليق، بنـو عِمُـلاق ابـن أَرْفَحَشْذ بن سام، وأخذوا ما بين البحرين وعمـان والحجـاز إلى الشـام ومصـر. [قاله ياقوت] (٥٠).

ومنهم الجبابرة والفراعنة بهما ، وملكهم بالحجاز الأرقم ، وكان بالمدينة منهم بنو هَفْ ، وبنو مَطْرَويل ، وكانت حرهم بمكة ، وقنطور وطسم وحديس باليمامة (٢) .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (۱/۵٦/۱) . وأبوالقاسم : هو عبدالرحمن بن إسحاق ، نحوي ، لغوي ، توفي سنة ٣٣٧هـ . ( معجم المولفين لكحالة – ١٢٤/٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٦/١هـ١) .

<sup>(</sup>٣) ذكره ياقوت نقلاً عن أبي القاسم الزجاجي . (معجم البلدان – ٤٣٠/٥) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٥٦/١).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعتوفتين زيادة من الوفاء (١٥٧/١).
 وزاد ياقوت : فحيابرة الشام وفراعنة مصر منهم . (معجم البلدان – ٨٤/٥).
 ونقله السمهودي في الوفاء (١٥٧/١) عن ياقوت .

 <sup>(</sup>٦) هذه المعلومات ذكر بعضها الطيري عن ابن سعد عن هشام بن محمد بسنده إلى ابن عباس .
 ( تاريخ الأمم والملوك – ١٠٣/١ ) .

[وأسند ابن زبالة] (١) عن زيد بن أسلم ، أن ضَبَّعاً رُوِيَتُ وأولادها رابضةً في حجاج عين رجل [من العماليق - والحِجَاحُ ، بكسر أوله وفتحه] (١) أي العظم الذي ينبت عليه الحجاب ، قال : وكان يمضي أربعمائة سنة وما يُسْمَعُ بجنازة .

[وأسند رزين] (١) عن أبي المنذر الشرقي : سمعت حديث تأسيس المدينة من سليمان بن عبدا لله بن حنظلة الغسيل ، وبعضه من رجل من قريش ، عن أبي عبيدة (٢) بن عبدا لله بن عمار بن ياسر ، فجمعت حديثهما لقلة اختلافه . قالا : بلغنا أن موسى عليه السلام لما حج ، حج معه أناس من بني إسرائيل ، فأتوا على المدينة في انصرافهم ، فرأوا موضعها صفة بلد نبي يجدون وصفه في التوراة بأنه خاتم النبيين ، فاشتورت طائفة منهم على أن يتخلفوا به ، فنزلوا في موضع سوق بني قينقاع (٢) ، ثم تآلف إليهم أناس من العرب ، ورجعوا عن دينهم ، فكانوا أول من سكن موضع المدينة .

ويذكر [بعض أهل التواريخ] (٤) أن قوماً من العمالقة سكنوا قبلهم .

**(قلت : وه**و الأرجح] <sup>(٣)</sup> .

[وأسند ابن زبالة] (٥) ،وابن شبة بسند لا بأس به، إلا أنه فيه من لم يُسَمَّ [وسمّاه ابن زبالة، وذلك المسمى لا بأس به أيضاً، لكن ابن زبالة لا يعتمد عليه في ذلك] (٤)

وذكرها بتفصيل ياقوت في معجم البلدان (٨٤/٥).

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٥٧/١).

<sup>(</sup>٢) مقبول ، من الثالثة . ( تقريب التهذيب - ٤٤٨/٢) ، وعنده أبوعبيدة بن محمد بن عمار .

<sup>(</sup>٣) منازل بني قينقاع كانت حنوبي قباء . ( اللر الثمين - ص١٣٨) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء .

 <sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦١/١-١٦٢).

عن جابر مرفوعاً: «أقبل موسى وهارون حاجّيْن ، فمرا بالمدينة ، فخافا من يهود ، فخرجا مستخفيين ، فنزلا أُحُداً ، فغشى هارون الموت ، فقام موسى ، فحفر له ولحد ، ثم قال : يا أخي إنك تموت ، فقام هارون فدخل في لحده ، فقبض ، فحثا عليه موسى النزاب » (۱) . وهو دال على كونهم بالمدينة زمن موسى .

وسيأتي في أسماء البقاع [ما رواه ابن زبالة عن عثمان بن عبدالرحمن من] (٢) وحود قبر بالجماء (٣) مكتوب عليه : أنا رسول رسول الله سليمان بن داود عليه السلام إلى أهل يثرب . وفي رواية / [٥١/ب] : أنا رسول رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى أهل قرى عرينة .

ولابن زبالة [في أول كتابه في بدء من سكنها] (٤) عن مشيخة من أهلها ،

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ أن هذا الخير نقله السهيلي عن الزبير بن بكار في (( فضل المدينة )) .

<sup>(</sup> السهيلي ، الروض الأنف – ١٥٩/٣) . وانظر : ( السيرة النبوية في فتح الباري – ٢٣٣/٢) . كما ذكره المراغي عن حابر بن عتيك . ( تحقيق النصرة – ص١٣٢) .

وقول السهيلي ذكره أيضاً العيني في عملة القارئ (١٣٥/١٤) .

قال الحافظ ابن حمر: وسند الزبير بن بكار في ذلك ضعيف حمداً من حهة شيخه محمد بن الحسن بن زبالة ، ومنقطع أيضاً وليس بمرفوع . ( السيرة النبوية في فتح الباري - ٢٣٣/٢) . وقد وردت روايات أعرى في شأن وفاة هارون عليه السلام ، ذكرها الحاكم . ( المستدرك - ٥٧٨/-٥٧٩) ، وابن كثير . (قصص الأنبياء - عـ٤٣٥-٤٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٥٨/١) .

 <sup>(</sup>٣) قال ياقوت : حبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحية العقيق إلى الجرف . (معجم البلـدان –
 ١٥٨/٢) . وهي الجبال التي تقع بين طريق السلام وطريق عروة .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٥٨/١) .

قالوا: كان ساكنها في سالف الزمان صعل وفالج ، فغزاهم داود عليه السلام ، وأخذ منهم مائة ألف<sup>(۱)</sup> عذراء ، قالوا: وسُلِّط عليهم الدود في أعناقهم، فهلكوا ، فقبورهم هذه التي في السهل والجبل ، وهمي التي بناحية الجرف ، وبقيت امرأة منهم تُعْرَف بزهرة ، وكانت تسكن بها ، فاكترت من رجل ، وأرادت الخروج إلى بعض تلك البلاد ، فلما دنت لتركب ، غشيها الدود ، فقيل لها: إنا لنرى دوداً يغشاك ، فقالت : بهذا هَلَكَ قومي ، ثم قالت : رُبَّ حَسَدٍ مصون ، ومال مدفون ، بين زُهْرَة ورانون ، وقتلها الدود .

[قلت : وداود بعد موسى عليهما السلام ، وكان يدعو إلى شريعته] <sup>(۲)</sup> .

[وقد عبر ابن النجار عمّا سبق بقوله: قال أهل السير: أول من نـزل المدينة بعد غرق قوم نوح ، قومٌ يقال لهم: صعل وفالج ، وذكر قصة داود ملخصة ، شم قال] (٢): قالوا: وكان قوم من الأمم يقال لهم : بنو هف ، وبنو مطر ، وبنو الأزرق ، فيما بين مخيض إلى غراب الصائلة إلى القصاصين إلى طرف أحد ، فتلـك آثارهم هناك .

[وأسند ابن زبالة] (٣) عن عروة بن الزبير [قال] (٣): كانت العماليق قد انتشروا في البلاد ، فسكنوا مكة والمدينة والحجاز كلها ، وعَتَوْا عتواً كبيراً ، فلما أظهر الله تعالى موسى على فرعون ، ووطئ الشام ، وأهلك مَنْ بها [يعني من الكنعانيين ، وقيل : بعث إليهم بعثاً فأهلك من كان بها منهم ، ثم] (٣) بعث إليهم جنداً من بني إسرائيل إلى الحجاز [للعماليق] (٣) وأمرهم أن لا يستبقوا منهم أحداً

<sup>(</sup>١) هذا مبالغ فيه ، ويشير إلى ضعف الخبر ، وبطلانه .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٥٨/١) . وانظر: المدرة الثمينة لابن النحار (ص٢٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٥٩/١) .

بلغ الحُلْم ، فَقَدِموا ، فأظهرهم الله عليهم ، فقتلوهم ، [حتى انتهوا إلى ملكهم الأرقم بن أبي الأرقم فقتلوه] (١) .

وأصابوا ابن مَلِكِهم الأرقم ، وكان أحسن الناس وجهاً ، فقالوا : نستحييه حتى نقدِم به على موسى عليه السلام ، فيرى فيه رأيه ، فأقبلوا به ، فقبض الله موسى قبل قدومهم ، فتلقاهم الناس ، فسألوهم عن أمرهم ، فأخبروهم ، فقالت بنو إسرائيل : إن هذه لمعصية منكم لما خالفتم أمر نبيكم ، لا والله لا تدخلوا علينا بلادنا أبداً ، فقالوا : ما بلد إذ منعتم بلاد كم بخير من البلد الذي خرجتم منه ، وكان الحجاز إذ ذاك أشجر بلاد الله وأظهره ماء ، فكان هذا أول سكنى اليهود المجاز بعد العماليق ، [فتفسحوا منها وتبوؤا حيث شاؤا] (٢) ، فكان جميعهم بزهرة بين الحرة والسافلة مما يلي القُف ، ولهم الأموال بالسافلة من و ونزل بحمورهم بيثرب بمجتمع السيول مما يلى زُغابة .

[رفي الروض الأنف عن أبي الفرج الأصبهاني ؛ أن السبب في كون اليهود بالمدينة - وهي وسط أرض العرب - أنّ بني إسرائيل كانت تغير عليهم العماليق من أرض الحجاز ، وكانت منازلهم يثرب والجحفة إلى مكة ، فشكت بنو إسرائيل ذلك إلى موسى ، فوجّه إليهم حيشاً ... ، و ذكر نحو رواية عروة] (٣) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩/١).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦١/١).
 وقد ذكر الخير ياقوت في معجم البلدان (٥٤٤٥) ، وابن النجار في الدرّة الثمينة (ص٢٩–٣٠) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٥١-١٦٠).

وقد ذكر السهيلي الرواية مفصلة ، وفي آخرها : فاستوطنوا يثرب وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم الأوس والخزرج بعد سيل العرم .

[ثم قال : وأصح من هذا ما ذكره الطــبري أن نــزول بــني إســرائيل بالحجــاز كان حين وطئ بختنصّر بلادهم بالشام ، وحرّب بيت المقــس . انتهى ] (١) .

[وأسند] (٢) عن محمد(٢) بن كعب القرظي ، قال : وحرحَت قريظة وإخوانهم بنو هدل وعمرو ، أبناء الصريح ، والنضير بسن النحام بن الخزرج بن الصريح من ذرية هارون عليه السلام بعد هؤلاء ، فتبعوا آثارهم ، فنزلوا بالعالية على مَذَيْنيب ومهزور . [فنزلت بنو النضير على مذينيب واتخذوا عليه الأموال ، فكانوا أوّل من احتفر بها – أي بالعالية – الآبار وغرس الأموال ، قال : ونزل عليهم بعض قبائل العرب فكانوا معهم ، فساتخذوا الأموال وابتنوا الآطام والمنازل](٤).

[وروى] (٥) بعض [أهـل السير] (٥) ، عن أبى هريرة فيه : بلغني أن بني

ثم قال السهيلي : هذا معنى ما ذكره أبوالفرج الأصبهاني في كتاب الكبير (( الأغاني )) ، وإن كان الزبير قد ذكره أيضاً في (( أخبار المدينة )) ولا أحسب هذا صحيحاً ؛ لبعد عمر موسى عليه السلام ... ثم ذكر قصة بختنصر نقلاً عن الطيري . ( الروض الأنف - ٢/٠٥٠-٢٥١) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٠/١) ، والروض الأنف (٢٥١/٢) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦١/١) . والمراد بالذي أسند هو ابن زبالة .

<sup>(</sup>٣) ثقة عالم . (تقريب التهذيب ٢٠٣/٢) .

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦١/١).
 وقد ذكر ابن النحار في الدرّة الثمينة (ص٣١) ، وفي آخره : ( فحميح ما بنى اليهود بالمدينة تسعة وخمسون أطماً).

 <sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٠/١).
 وهذا الخبر ذكره ابن النحار (ص٣٠-٣١).

إسرائيل لمّا أصابهم ما أصابهم من ظهور بُحْتنَصَّر عليهم تفرقوا ، وكانوا يجلون محمداً على منعوتاً في كتابهم ، وإنه يظهر في بعض هذه القرى العربية في قرية ذات نخل ، ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يعبرون كل قرية من تلك القرى العربية بين الشام واليمن ، يجلون نعتها نعت يثرب ، فينزل بها طائفة منهم ، ويرجون أن يلقوا محمداً على [فيتبعونه] (۱) ، حتى نزل منهم طائفة/ [۲۰/ أ] من بي هارون محمد محمل التوراة بيثرب ، فمات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد الله أنه جاء ، ويحثون أبناءهم على اتباعه ، فأدركه من [أدركه من] (۱) أبنائهم ، فكفروا به ، وهم يعرفونه ؛ أي : لحسلوهم الأنصار حيث سبقوهم إليه . وزعم بنو قريظة أن الروم لما غلبوا على الشام ، خرج قريظة والنضير وهدل هاربين من الشام يريدون من كان بالحجاز من بني إسرائيل ، فوجه ملك الروم في طلبهم ، فأعجزوا رسله ، وانتهى الرسل إلى ثمله إلى الشام والحجاز ، فماتوا عنده عطشاً ، فسمي الموضع

ونقل ابن زبالة ما حاصله، أن ممن كان مع يهود من العرب قبل الأنصار بنو أنيف، حيّ من بُليّ، ويقال: [إنهم] (٥) بقية من العماليق، وبنو مزيد [حَيّ] (٥) من بكيّ، وبنو معاوية بن الحارث بن بهثة بن سليم، وبنو الجذماء حيّ من اليمن،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٠/١).

<sup>(</sup>Y) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) قال ياقرت : الثمد ، الماء القليل ، وهو موضع بين الشام والمدينة . ( معحم البلدان – ٨٤/٢) .

<sup>(</sup>٤) هذا الخير ذكره ياقوت في معجم البلدان (٨٤/٢) و (٨٤/٥).

 <sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زياد من الوفاء (١٦٢/١).

[وكانت الآطام عِزَّ أهل المدينة ومَنَعَتهم التي كانوا يتحصنون فيها من علوهم] (١). ولبني أنيف بقباء آطام عند بئر عذق [والأحش عند البئر التي يقال لها: الاوة، وأطمان فيما بين المال الذي يُقال له المائة] (١)، والمال الذي يقال له: القائم، وغيرهما . قال شاعرهم :

ولو نَطَقَتُ يوماً قُباء لخبرَت نَ بأنا نَزُلنا قبل عادٍ وتُبَعِ وآطامنا عادَيَةٌ مُشْمَخِرَةٌ نَ تلوح فتنكي من نعادي وتمنع

وكان ممن بقي من اليهود حين نزل الأوس والخزرج عليهم [جماعات منهم] (٢) بنو القُصيص، وبنو ناغضة [كانوا] (٢) مع بني أنيف بقباء ، [وكان بقباء رجل من اليهود يقال : إنه من بني النضير ، كان له أطم يقال له عاصم ] كان في دار ثوبة بن حسين بن السائب بن أبي لبابة،وفيه البئر الذي يقال له قباء] (٢).وقيل: إن بني ناغضة حي من اليمن ، منازلهم شعب بني حرام ، حتى نقلهم عمر شخاله إلى مساجد الفتح، بنو قريظة في الدار المعروفة لهم اليوم [وكان لهم بها آطام، من ذلك أطم الزبير بن باطا القرظي، كان موضعه في موضع مسجد بني قريظة، وأطم كعب ابن أسد يقال له بلحان بالمال الذي يقال له : الشجر ، وله يقول الشاعر :

من سرّه رَطُبُّ وماء باردٌ .. فليأت أهلَ المجدِ من بلحان] (١)

ومنهم كعب بن الأشرف ، وكان لهم عامة أطم في المال الذي يقال له

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٢/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٣/١).

فاضحة (١) بجفاف (٢) ، وأطم [في زقاق الحارث دون بني أمية بن مزيد دُبُر قصر ابن هشام ، [كان لعمر بن ححاش] (٢) ، و أطم البويلة . [وغير ذلك ، هذا ما ذكسره ابن زبالة] (٣) .

[ونقل ابن عساكر عن] (٣) الواقدي أنه قال : منازل بني النضير بناحية الغرس. وقلت : والظاهر أنهم كانوا بالنواعم ، وتمتد منازلهم وأموالهم إلى ناحية الغرس وإلى ناحية الصافية وما معها من صدقات النبي في ، وبعض منازلهم كانت بجفاف ؟ لأن فاضحة به ، ورأيت بالحرة في شرقي النواعم آثار حصون وقرية بقرب مذينيب يظهر أنها من جملة منازلهم ، وأن ما في قبلة ذلك في شرقي العهن من منازل بني أمية بن زيد] (٣) .

وبنو مزيد في بني خطمة ، وناعمة بن هيم بن هشام ، وبنو معاوية في بني أمية ابن مزيد ، وبنو ماسكة قرب صدقة مروان [بن الحكم] (٤) مما يلي صدقة النبي ، ولهم الأطمان اللذان في القف في القرية، أي : التي آثارها غربي الحسينيات، وبنو محمم في المكان الذي يقال له : محمم ولهم المال الذي يقال له : خنافة . وبنو

<sup>(</sup>١) ورد في الحاشية من المطبوع: وهي المسماة الآن ، بفائضة غربي الحرة . اهـ

قال ياقرت: أطم من آطام بني النضير بالمدينة . (معجم البلدان – ٣٢١/٤). قال الفيروز آبادي: والصواب أنه اسم مال بالمدينة ، كان في أطم لبني النضير عامة ، وهو اليوم خراب ، وفي مكانه حديقة ذات نخيل تعرف بالفاضحة، وهي بالجفاف وراء العوالي . ( المغانم المطابة – ص ٣١٠).

 <sup>(</sup>۲) قال الفيروزآبادي : موضع أمام العوالي . ( المفانم المطابة – ص٨٩) .
 وورد في الحاشية من المطبوع : هو المسمى الآن : بقُربان .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٤/١).

زعورا عند مشربة أم إبراهيم ، وبنو زيد اللات - قال ابن زبالة : وهم رهط عبدا لله بن سلام - قرب بني غصينة ، وبنو قينقاع عند منتهى حسر بطحان مما يلي العالية، وهناك سوقهم، ولهم الأطمان اللذان عند منقطع الجسر على يمينك وأنت ذاهب من المدينة إذا سلكت الجسر من الطريق الشرقية إلى العالية . [وغير ذلك] (١) .

والذي في (( صحيح البخاري )) عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنهم رهط ابن سلام (٢) ، [قال الحافظ ابن حجر] (٣) : وهم من ذرية يوسف الصديق عليه السلام ، وبنو حجر عند المشربة التي عند الجسر ، وبنو ثعلبة وأهل زهرة بزهرة ، وهم رهط الفيطيّون ، ملكهم الذي كان يفتض نساء أهل المدينة ، [وكان لهما الأطمان اللذان على طريق العريض حين يهبط من الحرة ، وكانت بزهرة جماع من اليهود ، وكانت من أعظم قرى المدينة ، وقد بادوا] (١) ، وأهل الجوّانية بالجوّانية ، اليهود ، وكانت من أعظم قرى المدينة ) وهم صرار والريان ، وهما أطمان صارا البن حارثة [ولذلك يقول نهيك بن سياف :

لعل صراراً أن تعيش بيارة نصم باليان تبني مشاربه ] (1) وبنو الجذماء حي من اليمن فيما بين مقبرة بسني عبدالأشهل وبين قصر ابن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٤/١) .

 <sup>(</sup>۲) الصحيح مع الفتح (٣٢٩/٧، ح٢٠٨) ، باب حديث بني النضير . وفيه : ( وأحلى يهود
 المدينة كلَّهم : بني قينقاع ، وهم رهط عبدا الله بن سلام ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٤/١–١٦٥) . وانظر: الدرة الثمينة (ص٢٨) .

عراك ، ثم انتقلوا إلى راتج (۱) ، وبنو عكوة يماني بني حارثة ، وبنو مزاية شامي بني حارثة ، ولهم الشعبان ، أطم بثمغ صدقة عمر بن الخطاب شيئه ، وناس براتج أطم سميت به ناحيته ، وناس بالشوط والعنائق ، والوالج [والعنابس] (۱) وزبالة إلى عين فاطمة حيث كان يطبخ الآجر للمسجد النبوي ، ولأهل الشوط (۱۱) الشرعبي أطم دون ذباب صار لبني حشم إخوة بني عبدالأشهل، ولأهل الوالج أطم بطرفة مما يلي قناة ، ولبعض من هناك الشيخان ، وهما أطمان بمفضاهما مسجد الشيخين الآتي، ولأهل زبالة الأطمان عند كومة أبي الحمراء الرابض ، والأطم الذي دونهما ، وكان أهل يثرب جماعات من اليهود بها ، وقد بادوا [فلم يبق منهم أحد] (٤) .

[قلت : ونقل رزين عن الشرقي] (٤) : إن قبائل يهود تنيف على العشرين .

[وقال ابن النجار] (°): وعدة آطامهم وآطام من نزل معهم من العرب [قبل الأنصار] (°) تزيد على السبعين ، [وقد ذكر ابن زبالة أسماء كثيرة منها حذفناه

<sup>(</sup>١) قال المطري: راتج حبيل صغير، غربي وادي بطحان، وبجنبه حبيل آخر صغير يقال له: حبـل عبيد. ( المغانم المطابة، للفيروزآبادي – ص١٤٩).

وانظر : الوفاء للسمهودي (٢١٥/١)، وقال : ورد ما ينازع فيه .. وأن راتجاً في ناحيـة مسحد الراية .

وقال في موضع آخر : هو شرق ذباب ، جانحاً إلى الشام ، ولهذا خنلقت بنو عبدالأشهل منه إلى طرف حرّتهم ، وهو طرف حرّة بني حارثة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٥/١) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٥/١) . وانظر : اللمرة الثمينة (ص٣٦-٣٢) .

لعدم معرفته في زماننا ، فهذا عِلم مَنْ سكن المدينة بعمد الطوفمان إلى قدوم الأوس والخزرج] (٤) ، وكان الآطام عز أهل المدينة ومنعتهم، وجاء النهي عن هدمها .

#### 🕸 سبب سكني الأنصار المحينة :

[نقل ابن زبالة وغيره أن] (١) اليهود لم تزل ظاهرة على المدينة ، حتى كـان من سيل العرم ، وهي المطر الشديد(٢) .

وقيل: حرذ أعمى نقب السد (٢) ، كما قص الله تعالى في كتابه ، وكانت مأرب (٤) وهي أرض سبأ المعنية بقول تعالى: ﴿ بَلْكُةُ طُيّبَةٌ ﴾ (٥) أخصب البلاد تخرج المرأة وعلى رأسها المكتل ، فتعمل بمغزلها ، وتسير بين الشحر ، فيمتلئ مما يتساقط من الثمر (٢) . [قال المسعودي: وكان طول بلدهم] (٧) أكثر من شهرين

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٦/١) .

 <sup>(</sup>٢) في تفسير الطبري: العرم: المسنّاة التي تحبس الماء من وراء السد [وكانت حـاجزاً بين ضياعهم وحدائقهم وبين السد]، وقول الله تعالى: ﴿ سيل العرم ﴾ أي شديد. وقيل: إن العرم، اسم واد كان لهؤلاء القوم ... وكان إذا مطر سالت أودية اليمن إلى العرم.

وللمزيد من المعلومات عن بناء هذا السد ووصفه ثم زواله . انظر : تفسير الطيري (٧٩/٢٢- ٨٥) . ٨١) . وما بين المعقوفتين زيادة من معجم البلدان لياقوت (٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطيري عن ابن عباس، ومن طريق آخر عن وهب بن مُنبَّه . (حامع البيان – ٢٠/٢٢) .

 <sup>(</sup>٤) قال ياقوت: مَأْرِبٌ ، بهمزة ساكنة ، وكسر الراء ، اسم المكان من الأرب وهي الحاجة ...
 قال السهيلي : مأرب ، اسم قصر كان لهم ، وقيل : هو اسم لكل ملك كان يلي سبأ ، كما أن تُبعًا اسم لكل من ولي اليمن والشحر وحضرموت . ( معجم البلدان – ٣٤/٥) .

<sup>(</sup>٥) سورة سبأ ، آية ١٥ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في حامع البيان (٧٧/٢٢) عن قتادة . وذكر نحوه القرطبي عن الحسن . ( الجامع الأحكام القرآن ٢٨٩/١٤) ، والسيوطي في الدر المنثور (٦٨٧/٦) عن قتادة .

وكذا أخرج نحوه عبد بن حميد عن قتادة . ( السيوطي ، الدر المنثور – ٦٨٧/٦) .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٦/١).

للراكب الجحِد طولاً ، وكذلك عرضها ، وأهلها في غاية الكثرة مع احتماع الكلمة والقوة آمنين ، تخرج المرأة لا تتزود ، تبيت في قرية ، وتَقِيل في أخــرى حتى تـأتي الشام (١) .

قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا كِيْنَهُم وَكِيْنَ الْقُرَى الَّتَى بِدرِكْنَا فِيها ﴾ (٢) ، أي قرى الشام ﴿ قُرَى طَنهِرَ ﴾ ، أي : يُرى بعضها من بعض لقربها (٢) ، فبطروا النعمة ، فقالوا : ﴿ رَبَّنا بِنعِدٌ يَنِ أَستَفارِنا ﴾ (٤) ، [وفي قراءة ﴿ بَعّد ﴾ بالتشديد] (٥) ، أي : يمفاوز بينهم وبين الشام يركبون فيها الرواحل ، فعجّل الله لهم الإحابة ، كما قال :

وقول المسعودي قد نقله عنه ياقوت في معجم البلدان (٣٤/٥) .

أخرجه الطبري عن ابن عباس ، وعن الحسن ، وعن قتادة . ( تفسير الطبري – ١٤/٢٨) .
 قال قتادة : معنى ظاهرة : متصلة على طريق ، يغمون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية . ( القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن – ٢٨٩/١٤) .

زاد الطيري: آمنين لا يخافون حوعاً ولا عطشاً ، ولا من أحد ظلماً . ( تفسير الطبري - ٨٤/٢٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة سبأ ، آية ١٨ . وانظر : تفسير الطبري (٢٢/٨٣) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عن أبي مالك . ( جامع البيان – ٨٥/٢٢) . وأخرجه الطبري عن أبي مالك . ( جامع البيان – ٨٥/٢٢) . وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : فإنهم بطروا عيشهم ، وقسالوا : لمو كان حنى حناتنا أبعد مما هي كان أجدر أن نشتهيه ، فمُزَّقوا بين الشام وسبأ . (حامع البيان – ٨٦/٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، آية ١٨ .

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك - ٧١/ أ).

قال الطيري : قرأ بهذه القراءة ﴿ يَقِد ﴾ بتشديد العين على الدعاء بعض أهــل مكـة والبصـرة ، وهذه القراءة ، وقراءة ﴿ بِنعِدٌ ﴾ هما الصواب ؛ لأنهما القراءتان المعروفتان في قراءة الأمصار ، وما عداهما فغير معروف فيهم . ( حامع البيان – ٢٠/٢٢) .

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ ﴾ (١) ، [وقيـل: بعـث الله إليهـم ثلاثـة عشر نبياً يدعونهم إلى الله تعالى ، ويذكرونهم نعمة الله عليهم، فكذبوهم وقالوا: ما نعرف لله نعمة ] (٢) .

وعن الضحاك : كانوا في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام ، وكان السد فرسخاً في فرسخ بناه لقمان الأكبر العادي ، [وجعله فرسخاً في فرسخ] (٢) . وقيل : ابنه . وقيل : سبأ بن يَشْجُب و[يعرب بن قحطان ، وساق إليه سبعين وادياً] (٤)، ومات قبل إكماله ، فأكمله ملوك حمير ، وكان يجتمع إليه مياه اليمن ،

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ، آية ١٩ .

قال الطبري رحمه الله تعالى : صيّرناهم أحاديث للناس يضربون بهـــم المثــل في الســبّ ، فيقـــال : تفرّق القوم أيادي سبأ ... وقطعناهم في البلاد كل مقطع . ( حامع البيان – ٨٦/٢٢) .

وكان تفحير السد بسبب الفارة ليكون أظهر في الأعجوبة ، كما أفار الله الطوفان من حوف التنور ، ليكون ذلك أثبت في العبرة وأعجب في الأمة ، ولذلك قال محالد بن صفوان التميمي لرجل من أهل اليمن كان قد فَحَر عليه بين يدي السفاح : ليس فيهم يا أمير المؤمنين إلا دابنع حلد ، أو ناسج بُرْد ، أو سائس قرد ، أو راكب عرد ، غرقتهم فأرة ، وملكتهم امرأة ، ودل عليهم هدهد . ( معجم البلدان – ٣٧/٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٦/١).

وقد أخرجه الطيري عن محمد بن إسحاق ، عن وهب بن منبه . ( حامع البيان – ٧٨/٢٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٦/١) . وهذا القول قد قاله المسعودي ، ونقله عنه ياقوت في معجم البلدان (٣٤/٥) ، وزاد : أنه جعل له ثلاثين مَثْعباً . اهـ . أي : مَحُـرى . (النهايـة – ٢١٢/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٧/١) . وهذا من قول المسعودي ، وقد نقله عنه ياقوت في معجم البلدان (٣٤/٥) .

ثم تتفرق في مجاري ، وكان أولاد حِمْير وأولاد كهلان ابني سبأ حينه في سبأ سبا اليمن ، وكبيرهم عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ، ويقال : الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، (۱) ((وجماع قبائل اليمن ينتهي إلى قحطان ، واختلف فيه ، فالأكثر : أن قحطان هو عابر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح عليه السلام ، وقيل : هو من ولد هود ، وقيل : هو هود نفسه ، وقيل : ابن أخيه ، ويقال : هو أول من تكلم بالعربية ، وهو والد العرب المتعربة ، وإسماعيل عليه السلام والد العرب المستعربة » (۱) .

وأما العرب العاربة ، فقبل ذلك ، كعاد وثمود وعمليق [وطَسُم وحَدِيس] (٣) وغيرهم . [وقيل : إن قحطان أول مَنْ قيل له أَبَيْتَ اللعن وعم صباحاً] (٣) ، وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان بن الحميسع بن تيم بن نبت بن إسماعيل عليه السلام(٤) .

ولذا قال أبوهريرة ﴿ عنه مخاطباً للأنصار : فتلك - أي : هاجر - أمكم يا بني ماء السماء - يعني الأنصار . [قال الحافظ ابن حجر : وهذا هو الـذي يـترجح

<sup>(</sup>١) هذا نص كلام الحافظ ابن حجر في باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام . ( فتح الباري - ٥٣٧/٦) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/٥٣٧) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٧٣/١) ، والفتح (١٣٧/٦) .

<sup>(</sup>٤) هذا نص ما ذكره الحافظ في فتح الباري (٣٧/٦) بقوله : وزعم الزبير بن بكار ... ، ثــم قــال الحافظ : وهو ظاهر قول أبى هريرة الوارد في قصة هاجر ...

عندي] (1) ؛ لأن حدهم عامراً هو الملقب بذلك ، [وقيل: لحوده وقيامه عند الجدّب مقام الغيث] (٢) ، أو أراد جميع العرب لملازمتها مواقع القطر ، وهذا متمسك من ذهب إلى أن العرب كلها من ولد إسماعيل ، وهو الذي أميل إليه ، وإن ثبت خلافه ، فالعرب الذين لهم الشرف والتقديم فهم بنو إسماعيل عليه السلام فقط كما أوضحناه في الأصل (٢) .

[وفي «هستلوك» الحاكم عن ابن عباس: «أوّل من نطق بالعربية إسماعيل» (أ)، ولكن في الصحيح أن إسماعيل تعلم العربية من جرهم الذين نزلوا مع أمه] (٥) .

[قال ابن إسحاق : وكان حرهم وأخوه قطوراً ابنا قحطان أول من تكلم بالعربية عند تبلبل الألشن .

قلت : وهو حارٍ على رأي من يقول : إن العرب كلها ليست من ولد إسماعيل ] (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٤/١) ، وفتح الباري (٣٨/٦) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) وفاء الوفاء للسمهودي (١٧٤/١).

 <sup>(</sup>٤) المستدرك (٣/٢٥٥).
 وذكره الحافظ في الفتح (٤٠٣/٦)، وعزاه للحاكم ... وضعفه كما سيأتي .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح (٣٩٧/٦، ح٣٣٦٤) ، كتاب الأنبياء . قال الحافظ : فيه إشعار بأن لسان أمه وأبيه لم يكن عربياً ، وفيه تضعيف لقول من قال انه أول من تكلم بالعربية ، وقد وقع ذلك من حديث ابن عباس في مستدرك الحاكم . ( الفتح – ١/٣٠٤) .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٥/١) .

[وروى الزبير بن بكار في « النسب » ، من حديث عليّ بإسناد حسن قال : أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة إسماعيل (١) . فبهذا القيد يجمع بين الخبر المتقدم وبين ما في الصحيح ، فيكون أوليته في ذلك بحسب الزيادة في البيان ، لا الأولية المطلقة ، فيكون بعد تعلم أصل العربية من حرهم ألهمه الله العربية الفصيحة المبينة (٢) ، فعلى تقدير تسليم أنّ العرب كلهم ليسوا من ولد إسماعيل فالمستحق للشرف إنما هو عربية إسماعيل ، فيمتاز بنوه بما تقدّم] (٣) .

[وقال ابن دريد في « الوشاح » : أول من نطق بالعربية يعرب بن قحطان ، ثم إسماعيل] (<sup>4)</sup> .

[ونقل ابن هشام عن الشرقي أن عربية إسماعيل كانت أفصح من عربية يعرب ابن قحطان وبقايا حمير ، وجرهم (٥) ، وكله جار على خلاف ما قدّمناه من أن

<sup>(</sup>١) هذا الخبر ذكره الحافظ موضحاً أن إسناده حسناً . ( الفتح - ٤٠٣/٦) . وقد اعتمد السمهودي في جميع هذه المعلومات على فتح الباري ، حيث نقــل مــا ذكـره الحــافظ بنصه .

<sup>(</sup>٢) هذا نص كلام الحافظ في الفتح (٤٠٣/٦) ، وزاد : فنطق بها ، ويشهد له ما حكاه ابن هشام عن الشرقي بن قطامي ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٥/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٥/١).
وقد ذكره الحافظ في الفتح (٤٠٣/٦) نقلاً عن ابن دريد ، ثم قال الحافظ : وهذا لا يوافق من
قال إن العرب كلها من ولد إسماعيل .

<sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في الفتح (٤٠٣/٦) ، نقلاً عن ابن هشام عن الشرقي بن قطامي ، ثم قال الحافظ: ويحتمل أن تكون الأولية في الحديث مقيّدة بإسماعيل بالنسبة إلى بقية إخوته من ولسد إبراهيسم ،

العرب كلها من ولد إسماعيل ، والله أعلم (١) .

وكانت زوجة عمرو مزيقياء تسمى طريفة الحميرية ، كاهنة قد ولدت له ثلاثة عشر ولداً: ثعلبة أبو الأوس والحزرج ، [ وهو الذي أخرج جُرُهم من مكة وإخوته ، ومن انخزع معه من الأزد ، على ما نقله رزين ، ونقل أن والد ثعلبة - وهو عمرو بن عامر - توفي قبل غلبة ثعلبة لجرهم] (٢) .

وحارثاً والد خزاعة ، وقيل : فيهم غير ذلك ، وحفنة والد غسان [سُمُّوا باسم ماء نزلوا عليه يقال له غسان] (٢) ، وقيل : فيهم غير ذلك ، ووداعة وأبا حارثة والحارث ، وعوفاً وكعباً ، ومالكاً ، وعمران ، هؤلاء أعقبوا ، والثلاثة الباقون لم يعقبوا .

وكان لعمرو مزيقياء من القصور والأموال ما لم يكن لأحد .

[نقل رزين] (٣) ، أن أخاه عمران وكان كاهناً ولم يعقب [رأى في كهانته] (٢) أن قومه سيمزقون ، وتخرب بلادهم ، فذكره له ، ثم إن طريفة سجعت له بما يدل لذلك ، فقال : وما علامته ؟ قالت : إذا رأيت حرذاً يكثر في السد الحفر ، ويقلب بيديه منه الصخر ، فانطلق إلى السد ، فإذا حرذ يقلب الصخرة ، والصحرة ما يقلبها خمسون رجلاً من السد ، فأخفى ذلك ، وأجمع على بيع ماله بأرض سبأ

فإسماعيل أول من نطق بالعربية من ولد إبراهيم .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٥/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٧/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٦٨/١) ، وقد ذكره ياقوت في معجم البلدان (٣٥/٥) .

والخروج بولده ، وخشي من استنكار ذلك ، فاحتال بطعام واسع صنعه ، وجمع أهل مأرب ، وأسر إلى يتيم (١) رباه أن يجلس إلى جانبه وينازعه الحديث ، ويفعل به مثل ما يفعل به ، ثم كلمه في شيء ، فردّ عليه ، فضرب عمرو وجهه وشتمه ، ففعل اليتيم به مثله ، فصاح واذلاه اليوم ذهب فخرُ عَمْرو ، وحَلَف لا يُقيم ببلك صُنِع به ذلك فيها ، وأن يبيع أمواله ، فاغتنموا غضبه واشتروها ، وتبعه ناس من الأزد ، فباعوا ، فلما اجتمع لعمرو أثمان أمواله ، أخبر الناس ، فخرج ناس كثير ، وأقام من قضى عليه بالهلاك . [هذا ما نقله رزين في « تاريخه » ، وقد اقتفيت أثره في ذلك في كتابي ، وذكر ابن هشام في « سيرته » نحوه] (١) .

وقيل : المحتال في بيع ماله ، ثعلبة بن عمرو ، وإنما كانت طريفة زوحته .

[وقال ياقوت] (٢): مات عمرو قبل السيل ، ولما مات عمرو صارت الرياسة لأخيه عمران العاقر<sup>(3)</sup> ، وهو المحتال للبيع . فقال لحارثة ابن أخيه : إذا ضربتك فالطمني ، فقال : كيف يلطم الرحل عمه ؟ فقال : إن في ذلك صلاحك وصلاح قومك ، ثم حاء السيل . فلم يجد مانعاً ، فغرق البلاد والكروم إلا ما كان في رؤوس الجبال والبعيد ، مثل ذمار وحضرموت وعدن ، وذهب الضياع والحدائق ، وجاء السيل بالرمل فطمها ، ووصفت لهم طريفة البلاد . وقيل : عمرو ، فسكن

 <sup>(</sup>١) ذكر ياقوت أنه ابن أخيه حارثة . (معجم البلدان – ٥٥٥) .

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٩/١) ، وقـــد ذكـره يــاقوت في معحــم البلــدان (٣٥/٥-٣٠) .
 ٣٦)، وابن النحار في المدرة الثمينة (ص٣٣-٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٠/١) ، وقد ذكره ياقوت في معجم البلدان (٥٥/٥) .

<sup>(</sup>٤) ورد في بعض النسخ والمطبوع : عامر العاقل . والتصحيح من (م) ، والوفاء (١٧٠/١) .

أزدعمان بها ، وو دَاعة بن عامر بكرود من أرض هَمْدان ، فانتسبوا فيهم ، وأزدشنوأة بشن من السراة ، وخزاعة ببطن مَر ، والأوس والخزرج بيثرب ، وآل حفنة من غسان ببُصْرى ، وسدير من أرض الشام ، وجذيمة الأبرش وغيره من غسان بالعراق .

وسجع طريفة المتعلق بيثرب: من كان منكم يريد الراسخات في الوَحْل ، و المطعمات في الحَوْل بن عامر بزيادة: المطعمات في المحل ، فليلحق بيثرب ذات النحل . ونسب لعمرو بن عامر بزيادة: المدركات بالذّحُل ، عقب المطعمات في المحل . وقيل : قال : فليلحق بالحرة ذات النخل (۱) ، فلما خرجوا فارقهم وداعة بهمّدان ، ثم أزدشنوأة بين السراة ومكة ومعهم عمران بن عمرو ، وسار عمرو في باقي ولده في ناس من الأزد حتى نزلوا ماءً يقال له : غسان (۲) ، وغلب عليهم اسمه حتى قال شاعرهم :

### إِمَّا سَأَلْتِ فَإِنَّا مِعْشُرُ نُجُبُّ . . الْأَزْدُ نِسْبَتُنَا والمَاء غسَّان

قال أبوالمنذر الشرقي: ومن ماء غسان انخزع لُحَيَّ واسمه ربيعة [بن حارثة] (٢) بن عمرو بن حارثة ، فأتى مكة ، فتزوج بنت عامر مَلِك حرهم ، فولدت له عمرو بن لحى الذي غيَّر دِين إبراهيم عليه السلام(٤) .

<sup>(</sup>١) في الوفاء للسمهودي (١/١٧) : فليلحق بيثرب ....

<sup>(</sup>٢) نقله الكلبي ، وذكره عنه الحافظ . ( السيرة النبوية في الفتح – ٢٤٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، و (م) . وقـد ثبت في (ح) و (ك) ، والوفـاء (١٧١/١) ،
 والفتح (٤٧/٦) .

للتفاصيل عن نسب خزاعة ، ووصولهم إلى مكة ، وقيام عمرو بسن لحمي بـأمر الكعبـة ، وتغيـيره للبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام . انظر : ( صحيح البخاري مع الفتح – ٢٧/٦٥) ، بـــاب قصة خزاعة . وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٢٤٦/١) .

وروى الأزرقي (١): أن عمرو بن عامر سار وقومه لا يطؤون بلداً إلا غلبوا عليه ، فلما انتهوا إلى مكة وأهلها حرهم قد قهروا الناس وحازوا ولاية البيت على بني إسماعيل وغيرهم ، أرسل إليهم ثعلبة بن عمرو بن عامر : إنا خرجنا من بلادنا فلم ننزل بلداً إلا فسح أهله لنا ، فنقيم معهم حتى نرسل روادنا فيرتادوا لنا بلداً يحملنا ، فافسحوا لنا [حتى] نستريح ونرسل روادنا إلى الشام والمشرق ، فحيثما قيل لنا : إنه أمثل لحقنا به ، فأبت حرهم ، فأرسل إليهم ثعلبة أنه لا بد لي من المقام ، فإن تركتموني نزلت وحمدتكم وواسيتكم في الماء والمرعى ، وإن أبيتم أقمت على كرهكم ، ثم لم ترتعوا معي إلا فضلاً ، ولم تشربوا إلا رنقاً - يعني الكدر - ، وإن قاتلتموني قاتلتكم ، ثم إن ظهرت عليكم سبيت النساء وقتلت الرحال ، و لم أترك أحداً منكم ينزل الحرم ، فأبت حرهم ، فاقتتلوا ثلاثة أيام ، شم انهزمت حرهم ، فاحمة على المخمّى ، فلم ينفلت منهم إلا الشريد ، وأقام ثعلبة بمكة وما حولها الهزمت حرهم ، فأصابتهم الحُمّى ، وكانوا ببلد لا يعرفون فيه ما الحمّى ، فدعوا طريفة الكاهنة ، فشكوا إليها ، فقالت : قد أصابني الذي تشكون (٢) .

ثم ذكر الأزرقي سجعها في الدلالة على البلاد [٤٥/ أ ] غير السجع الأول ، وأن الأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو نزلوا المدينة ، قال : وانخزعت خزاعة بمكة (٣) ، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو وهو لحي ، فولي أمر مكة .

<sup>(</sup>۱) هو مؤرخ مكة ، أبوالوليد محمد بن عبدا لله بـن أحمـد ، (ت٢٢٣هـ) ، إخباري من أصحـاب السير .

<sup>(</sup>٢) أعبار مكة ، للأزرقي (٩٣/١-٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) أخبار مكة ، للأزرقي (١٠/٩٠-٩٠) .
 وذكر الحافظ نقلاً عن ابن الكليى أن عزاعة نزلوا مكة وما حولها ، فسموا عزاعة ، وتفرقت

وقال ياقوت: لما ساروا من اليمن عطف ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقياء نحو الحجاز، فأقام ما بين الثعلبية [إلى ذي قار] (١) ، وباسمه سميت إلى ذي قار، فلما كثر ولده، وقوي ركنه، سار بهم نحو المدينة، وبها يهود، فاستوطنوها، وأقاموا بين قريظة والنضير وخيير وتيماء، ووادي القرى، ونزل أكثرهم بالمدينة (٢)، وأم الأوس والخزرج قيلة بنت عمرو بن حَفْنة في قول الكلبي.

وقال ابن حزم: [هي] (٢) بنت الأرقم بن عمرو بن حفنة بن عمرو مزيقياء ، ويقال: بنت كاهل بن عذرة بن قضاعة ، وقضاعة من حمير في قول الأكثر ، واشتهرت الأوس والخزرج بأبناء قيلة ، [وأنه ولد لثعلبة بن عمرو بن حارثة الأوس والخزرج] (٤) ، وأولد الأوس مالكاً ، ومنه قبائل الأوس كلها . [ذكره رزين عن الشرقي] (٤) .

سائر الأزد ، وفي ذلك يقول حسان بن ثبات ﷺ :

#### ولما نزلنا طِن مرْتخزعت ن خزاعة منا في جموع كراكر

– السيرة النبوية في فتح الباري (٧٤٧/١–٢٤٨) .

وذكر العيني في عمدة القارئ (١٤٨/١٣) ١٤٩-١٤١) أن أوّل من سمّاهم بهذا الاسم: حدع بن سنان الذي يقال فيه: خُذْ من حدع ما أعطاك، وذلك أنه لما رآهم قد تفرّقوا قال: أيها الناس إنْ كنتم كلّما أعجبتكم بلدة أقامت منكم طائفة كيما انخزعت عزاعتكم هذه أوشكتم أن يأكلكم أقل حي وأذل قبيل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٢/١) .

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ، لياقوت (٣٦/٥) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٧٦/١).

وروى الخرائطي أنه لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو الوفاة ، احتمع قومه ، فقالوا : قد حضر من أمر الله ما ترى ، وقد كنا نـأمرك في شبابك أن تتزوج فتأبى ، وهذا أحوك الحزرج له خمسة بنين ، وليس لـك غير مـالك ، فقال : لن يهلك هالك ترك مثل مالك ، إن الذي يخرج النار من الزندة قادر علـى أن يجعل لمالك نسلاً ورجالاً بُسْلاً ، وكل إلى الموت ، ثم أقبل على مـالك فقـال : أي بني المنية ولا الدنية ، وذكر سجعاً ، ثم أنشأ يقول أبياتاً منها :

شهدت السبايا يوم آل مُحرَّق .. وأدرك عُمْري صَبيحة الله في الحِبُر فلم أر ذا ملك من الناس واحداً .. ولا سوقة إلا إلى الموت والقبر] () فَعَلَّ الذي أردى ثموداً وجُرْهُما .. سيُعْقِبُ لِي نسلاً على آخر الدهر تقربهم من آل عمرو بن عامر .. عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر وفإن تكن الأيام أبلين جدَّتي .. وشين رأسي والمشيبُ مع العمر فإن لنا رباً علا فوق عرشِه .. عليماً بما يأتي من الخير والشر] (الم يأتي قومي أن لله دعوة .. يفوز بها أهلُ السعادة والبر إذا بعث المبعوث من آل غالب .. بمكة فيما بين زمزم والحِبُر المناك فابغوا مَصْرَه ببلادكم .. بني عامر إن السعادة في النصر ثم قضى من ساعته .

قال الشرقي : فولد لمالك عمرو وعوف ومرّة ، ويقال لهم : أوس ا لله ، وهم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٦/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٦/١-١٧٧).

الجعادرة ، وسموا بذلك لِقِصَرٍ فيهم (١) ، وسيأتي ما يخالفه ، مع بيان ما انتشر منهم من القبائل .

وقال ابن حزم: إن بني عامر بن عمرو بن مالك بن الأوس ، كانوا كلهم بعُمان لم يكن منهم بالمدينة أحد ، فليسوا من الأنصار .

وأولد<sup>(۲)</sup> الخزرج بن حارثة [أخو الأوس]<sup>(۳)</sup> خمسة ، وهم : عمرو، وعوف ، وحشم ، وكعب ، والحارث ، وتفرقوا بطوناً كثيرة . قال ابن حزم : وعقب السائب بن قطن بن عوف بن الخزرج لم يكن أحد منهم بالمدينة ، كانوا بعمان ، فليسوا من الأنصار ، وذكر نحوه في بعض بني الحارث بن الخزرج ، وأن بعض بني حفنة ابن عمرو مزيقياء كانوا بالمدينة في عداد الأنصار .

<sup>(</sup>١) ذكره الكلبي . ( جمهرة النسب – ص٦٢١) ، ولكن ذكر ابن دريد أنهم إنما سُمُوا بنلك لأنهم كانوا يقولون للرحل إذا حاورهم : حَعْلِير حيث شعت فأنت آمن ، أي اذهب حيث شعت . (الاشتقاق – ٤٣٧/١) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في (ح) و (ك) و (م) . وفي الوفاء (١٧٧/١) : وولد .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٧/١) .

### ● تمكنهم بالمحينة وظهورهم على يهود وما اتفق لهم من تبع :

وقال الشرقي: ولما قدمت الأوس والخزرج المدينة / [٤٥/ب] ، وتفرقوا في عاليتها وسافلتها ، ومنهم من نزل مع بني إسرائيل في قراهم ، ومنهم من نزل وحدّه لا مع بني إسرائيل ولا مع العرب الذين كانوا تألفوا إلى بني إسرائيل ، وكانت الثروة في بني إسرائيل [كانوا نيفاً على عشرين قبيلة] (١) ، ولهم قرى أعَدُّوا بها الآطام ، [فنزلت الأوس والخزرج بينهم وحواليهم] (١) .

ولابن زبالة عن مشيخة من أهل المدينة : أن الأوس والخزرج وحدوا الأموال والآطام [والنخيل] (٢) بأيدي يهود ، والعدد والقرة معهم ، فمكثوا ما شاء الله ، ثم سألوهم أن يعقدوا بينهم حواراً وحِلْفاً يأمن به بعضهم من بعض ، ويمتنعون به ممن سواهم ، فتحالفوا ، [وتعاقدوا ، واشتركوا] (٢) ، وتعاملوا ، و لم يزالوا كذلك زماناً طويلاً ، وَأَثْرَت (٢) الأوس والخزرج ، وصار لهم مال وعدد ، فخافت قريظة والنضير أن يغلبوهم على دورهم [وأموالهم] (٤) ، فتنمروا لهم حتى قطعوا الحِلْف ، وقريظة والنضير أعدً وأكثر ، [وكان يقال لهما الكاهنان ، وبنو الصريح ، وفي ذلك يقول قيس بن الخطيم ممثنياً عليهم :

كَـــا إذا رامنا قومٌ بمظلمة .. شدلنا الكاهنان الخيلَ واعتزموا نسوا الرهون وآسَوْنا بأنفسهم .. بنوالصَّرِح فقد عَفُوا وقد كُرُمُوا]<sup>(٤)</sup>

 <sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٧٧/١) . ونحوه عن ابن النحار في السرة الثمينة
 (ص٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٧٨/١) .

<sup>(</sup>٣) في الوفاء (١٧٨/١) : (وأمِرَت) . أي زادت وكثرت .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٨/١) . وانظر : الدرة الثمينة (ص٣٥-٣٦) .

فأقاموا خائفين أن تجليهم يهود ، حتى نجم منهم مالك بن العجلان أخو بني سالم بن عوف بن الخزرج ، وسَوَّدَه الحيان الأوس والخزرج ، وكانت لا تهدى عروس من الحيين حتى تدخل على القيطون ملك اليهود ، فيكون هو الذي يفتضها (۱) ، فتزوجت أخت مالك بن العجلان رجلاً من قومها ، فبينا مالك في النادي ، إذ خرجت أخته فُضُلاً ، فنظر إليها أهل المحلس ، فشق على مالك ، ودخل فعنفها ، فقالت : ما يصنع بي غداً أعظم ، أهدى إلى غير زوجي ، فلما أمسى ، اشتمل على السيف ، ودخل متنكراً مع النساء ، فقتل القيطون ، وانصرف لدار قومه ، فبعثوا الرمق بن زيد أحد بني سالم إلى من وقع بالشام من قومهم يشكون غلبة اليهود عليهم ، فقدم على أبي حبيلة أحد بني حشم بن الخزرج الذين ساروا من يثرب إلى الشام ، وقيل : أبوجبيلة من ولد حفنة بن عمرو مزيقياء ، وكان قد أصاب مُلْكاً بالشام ، فشكا حالهم وغلبة اليهود عليهم، فاقبل أبوجبيلة في جمع كثير لنصرتهم .

ونقل رزين عن الشرقي : أن القيطون كان قد شرط أن لا تدخل امرأة على زوجها حتى تدخل عليه ، [وهذا الشرط إنما كان في غير الأوس والخزرج] (٢) ، فلما سكن الأوس والخزرج المدينة ، أراد أن يسير فيهم بذلك ، فتزوجت أخت مالك بن العجلان رجلاً من بني سالم ، فأرسل القيطون رسولاً في ذلك ، وكان مالك غائباً ، فخرجت أختُه في طلبه ، فمرت به في قومهم ، فنادته ، فقال : لقد حئت بسيعة (٣) تناديني ولا تستحيى، فقالت : الذي يرد بي أكبر من ذلك،

<sup>(</sup>١) هذا باطل ، ولا يحسن تصديقه أو قوله . وانظر : الحاشية التالية .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٧٩/١) .

<sup>(</sup>٣) ورد في (ح) و (ك) : بسيئة . وفي المطبوع ، وفي الوفاء (١٨٠/١) : بسبة .

فأخبرته، فقال: أكفيك ذلك، فقالت: وكيف؟ فقال: أتزيّا بزيّ النساء، وأدخل معك عليه بالسيف، فأقتله، ففعل، ثم خرج حتى قدم الشام [فنزل] (١) على أبي حبيلة، وكان نزلها حين نزلوا هم بالمدينة، فحيّش حيشاً عظيماً، وأقبل كأنه يريد اليمن، واختفى منهم مالك بن العجلان، فنزل بذي حُرُض (٢)، فأرسل إلى الأوس والخزرج/ [٥٥/ أ]، فوصلهم، ثم أرسل إلى بني إسرائيل: من أراد الحباء (٢) من الملك فليخرج إليه مخافة أن يتحصّنوا [في الحصون] (١) فلا يقدر عليهم، فخرج إليه أشرافهم، فأمر لهم بطعام حتى احتمعوا، فقتلهم [من عند آخرهم] (١)، فصار الأوس والخزرج أعز أهل المدينة.

وقال أبن زبالة: إن الأوس والخنزرج هم الذين قالوا لأبي حبيلة لما قدم لنصرهم: إن علم القوم ما تريد تحصّنوا في آطامهم ، فلم تقدر عليهم ، ولكن ادعُهم للقائك وتلطف بهم حتى يأمنوك ، ويطمئنوا فتتمكن منهم ...] (3) .

وقيل: إنما قصد مالك بن العجلان بعد قتل القيطون تبعاً الأصغر باليمن، فشكا إليه، فعاهده أن لا يقرب امرأة، ولا يمس طيباً، ولا يشرب خمراً حتى يسير إلى المدينة ويذل من بها من اليهود، ففعل.

وقال ابن قتيبة [في « معارفه »] (°) : إن تبعاً الأصغر ابن حسان آخر التبابعــة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨٠/١) .

 <sup>(</sup>۲) وادٍ بالمدينة عند أحد. ( المغانم المطابة (ص۱۰۸،۱۰۷) ، قال : واد مــن وادي قنــاة مــن المدينــة
 على ميلين .

<sup>(</sup>٣) أي : العطاء .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٨٠/١) . وانظر : الدرة الثمينة (ص٣٦-٣٧) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨١/١).

سار إلى الشام وملوكها غسان ، فأطاعته ، ثم إلى [ابن أخيه الحارث ، وهو] (۱) بالمستقر من ناحية هجر ، فأتاه قوم كانوا وقعوا إلى يثرب ، وحالفوا يهود بها ، فشكوهم ومتوا(۱) إليه بالرحم ، فأحفظه (۱) ذلك ، فسار ، ونزل بسفح أحُد ، وبعث إلى يهود ، فقتل منهم ثلاثمائة وخمسين رجلاً صبراً ، وأراد خرابها ، فقام إليه رجل من يهود أت عليه مائتان وخمسون [سنة] (٤) ، فقال : أيها الملك مثلك لا يقتل على الغَضَب ، وأمرك أعظم من أن يطير بك برق ، أو يسرع بك لجاجً ، وإنك لا تستطيع أن تخربها لأنها مهاجر نبي من ولد إسماعيل عليهما السلام يخرج من عند هذه البَيِّة يعني الكعبة ، فكف ومضى ومعه هذا اليهودي ، وآخر منهم وهما الحبران ، فأتى مكة وكسا البيت ، ثم رجع إلى اليمن وهما معه قد دان بدينهما ، [وآمن بموسى همية على اليمن وهما معه قد دان بدينهما ، [وآمن بموسى شهراً (۵) . اهـ

[قال أهل السير: ثم انصرف أبوجبيلة راجعاً إلى الشام، و قد ذَلَّل الحجاز، والمدينة، ومهِّدها للأوس والخزرج] (°).

[ونقل رزين] (١) ، عن الشرقي : أن أبا حبيلة لما فرغ من نصر أهـل المدينة رجع إلى الشام ، فأقبل تبع الأخير وهو كرب بن حسان بن أسـعد الحمـيري يريـد

<sup>(</sup>١) وفاء الوفاء (١٨١/١).

<sup>(</sup>٢) أي وصلوا أنفسهم به ، وذكروه بالقرابة والرحم التي بينهم .

<sup>(</sup>٣) ورد في الحاشية من (ك) : أي أغاظه .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع ، وقد ورد في جميع النسخ ، وفي الوفاء (١٨٢/١) .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٨٢/١).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨٦/١).

المشرق ، كما كانت التبابعة تفعل ، فمر بالمدينة ، فخلف فيهــا ابنـاً لـه ، ومضــي حتى قدم الشام ثم العراق ، فقتل ابنه بالمدينة غيْلَةً (١) ، فأقبل يريد تخريبها ، فـنزل بسفح أُحُد ، وأرسل لأشراف المدينة ، فقال بعضهم : أراد أن يملكنا على قومنـــا ، وقال أحيحة : والله ما دعاكم لخير ، وكان لأحيحة رَئيٌّ (٢) من الجن ، ثـم دحـل على تُبّع أول الناس ، فتحدث معه ، ففطن بالشر ، ثم قال : إن أصحابي يصلونك إلى الظهر ، واستأذن في الخروج إلى خيمة لـه ضربهـا ، وحـاء أصحابـه قريباً من الليل ، فأمر لهم تبع بضيافة ، فلما كان حوف الليل أرسل إليهم ليقتلهم، ففطن أحيحة ، فانطلق فتحصن في حصنه ، فحاصروه ثلاثـاً يقـاتلهم بالنـار ، وإذا كان الليل يرمى إليهم بتمر ويقول: هذا ضيافتكم ، فأحبروا تبعاً أنه في حصن حصين ، فأمرهم أن يحرقوا نخله ، واشتعلت الحرب بين تبُّع وأهل المدينة من اليهود والأوس والخزرج ، وتحصنوا في الآطام ، وحرد إلى بــنى النحــار خيــلاً ، فقــاتلوهـم ورئيسهم يومئذ عمرو بن طلحة أخو بني معاوية بن مالك/ [٥٥/ب] بن النجــار ، ورمي عسكر تبع حصون الأنصار بالنبل ، فلقد جاء الإسلام والنبل فيها ، وجـدع في القتال فرس تبع ، فحلف لا يبرح حتى يخربها ، فنزل إليه أحبـار مـن يهـود ، وقالوا : أيها الملك ، إن هذه البلدة محفوظة ، فإنا نجـد اسمهـا في الكتـاب طيبـة ، وإنها مهاجر نبي من بني إسماعيل عليه السلام من الحرم ، فلن تسلط عليها ، فأعجب بقولهم ، و صرف نيته عنها ، وأمر أهل المدينة أن يتبايعوا مع العسكر ،

<sup>(</sup>١) أي غدراً من غير أن يظهر القاتل له .

<sup>(</sup>٢) أي صاحباً من الجن يسترق له السمع ويلقي عليه ما يسمعه بعد أن يزيد فيه ، وقد ورد في القرآن الكريم قصة استراق الجن للسمع في سورة الجن ، ولكنه انقطع بعد ظهور النبي .

[وكان تبع قد استوباً بئره التي حفر ، فمرض ، فصار يشرب من ماء بئر رومة لأنه استلذه] (١) ، ثم خرج يريد اليمن ومعه من الأحبار رحلان أو ثلاثة قال لهم : تسيرون معي أياماً آنس بحديثكم ، فكانوا يحدثونه ، فلم يتركهم حتى وصلوا إلى اليمن ، فكانوا أول يهودي دخلها(٢) . [واتفق في مسيره قصة إكسائه الكعبة] (١).

[ونقل المجد ، وغيره] (٢) ، عن (( المبتلة )) لابن إسحاق ، أن بيت أبي أيـوب الأنصاري الآتي ذكره ، بناه تُبَّع الأول ، واسمه تبان أسعد بـن كلكيكرب لما مرّ بالمدينة ، وكان معه أربعمائة عالم ، فتعاقدوا على أن لا يخرجوا منها ، فسألهم تبع عن ذلك ، فقالوا : [إنا] نجد في كتبنا أنها مهاجر نبي اسمه محمد ، فنقيم لعنل أن نلقاه ، فبنى لكل منهم داراً ، وزوّجه جارية ، وأعطاه مالاً جزيلاً ، وكتب كتاباً فيه إسلامه ، ومنه :

وختمه بالذهب ، ودفعه إلى كبيرهم ، وسأله أن يدفعه للنبي الله إن أدركه ، وإلا فمن أدركه من ولده أو ولد ولده ، وبنى للنبي الله داراً ينزلها إذا قدم ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨٧/١-١٨٨).

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن إسحاق مضمون تلك الرواية . ( السيرة النبوية ، لابن هشام - ۱۹/۱ - ۲٤) .
 ونقل ابن كثير عن ابن إسحاق قصة تُبّع مع أهل المدينة ، وكسوته للكعبة . ( البداية والنهايـة - ١٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨٨/١) .

فتداول الدار الملاك ، إلى أن صارت لأبي أيوب الأنصاري ، وهـو مـن ولـد ذلـك العالم (١) ، وأهل المدينة الذين نصروه كلهم من أولاد أولئك العلماء .

[زاد غير المحد] (٢): ويقال: إن الكتاب [الذي فيه الشّعر] (٢) كان عنــد أبــي أبــر أيوب حين نزل عليــه النبــي ﷺ، فدفعــه لــه، وهــذا غريــب، والمعــروف في أمــر الأنصار ما سبق، [وكتب التواريخ متظاهرة عليه] (٢).

[وقد ذكر السهيلي إيمان تُبَّع بـالنبي ﷺ ، وذكر البيتـين ، وروى حديث : « لا تسبوا تُبُعاً فإنه كان مؤمناً » (٣) .

وروی عبدالرزاق عن وَهْب بن مُنَبَّه قال : نهــی رســول الله ﷺ عـن ســبِّ اسعد ، و هو تُبَّع . قال وهب : وكان على دين إبراهيم .

وروى أحمد من حديث سَهْل بن سعيد ، رفعه : « لا تسبوا تُبَعاً ، فإنه كان قد أسلم » . وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس مثله، وإسناده أصلح من إسناد سهل](٤) .

<sup>(</sup>۱) ذكره المراغي نقلاً عن ابن إسحاق في كتابه (( المبتدأ )) . ( النصرة – ص٣٩-٤٠) . وذكره الحافظ ملخصاً ، موضحاً أنه قد حكاه ابسن هشام في (( التيحان )) ، وأنّ ابـن عســـاكر أورده في ترجمة تُبّع . ( تهذيب تاريخ ابن عساكر – ٣٢٨/٣-٣٣٥) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٢٠/٤-٤٦) .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٨٩/١).

الفصل الثاني:

# وما دخل بينهم من الحروب من آطامهم](١) من المحروب ومن المحروب عن المحروب عن المحروب ال

[نقل ابن زبالة ما حاصله أن الأوس والخزرج] (١) لما انصرف أبوحبيلة من نصرهم ، تفرقوا بالعالية والسافلة ، واتخذوا الأموال والآطام . فأما الأوس ، فنزل بنو عبدالأشهل بن حشم بن الحارث وبنو حارثة بن الحارث بن الخزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك بن الأوس بدار بني عبدالأشهل بالحرة الشرقية شامي بني ظفر، وهو الذي يظهر لي](١) ، خلاف قول المطري : قبليهم ، لما أوضحناه في الأصل . [وهي تمتد إلى الحرة المعروفة اليوم بدشم وما حولها ... وسيأتي في ترجمة الحندق ما يقتضي أن منازلهم كانت بالقرب من الشيخين] (١) . [وهو ما رواه الطبراني من أنبي على خطه من أجمة الشيخين طرف بني حارثة](١) . وابتنوا الطاماً ، منها : واقم ، وبه سميت الناحية ، كان لحضير بن سماك ، وله يقول شاعرهم :

نحن بنينا واقماً بالحرة بلازِبِ الطين وبالأصرة وله يقول: خُفاف بن نَدْبَة:

لوأنّ المنايا جُزُنَ عن ذي مهابة ن لمُبْن حضيراً يوم أُغلق واقما طيف به حتى إذا الليل جَنَّ به ناغما تتاغما

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٠/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩١/١).

وأطماً يقال له (( الرعــل )) بالمال الذي يقـال لـه : واسـط لصخرة أم بـني عبدالأشهل ، و له يقول شاعرهم يوم بعاث :

# \* نحن بنوصخر أرباب الرعل \*](١)

[ و آطاماً غير ذلك ، و ابتنى بنو حارثة أطماً اسمه (( المسيّر )) صار لبني عبدالأشهل بعد خروج بني حارثة من دارهم ، فإنّ بني حارثة تحوّلوا من دارهم هذه إلى غربي مشهد سيّدنا حمزة في الموضع المعروف اليوم بيثرب ...

وذكر المطري أن النبي ﷺ غدا إلى أُحُد يــوم وقعتــه علـى الطريــق الشــرقية ، وسيأتي أنه بات بالشيخين .

وفي « المعارف » لابن قتيبة ، عن ابن إسحاق : فلمّـا سارت قريش لحرب رسول الله على خرج رسول الله على والمسلمون حتى نزلوا بيوت بين حارثة ، فأقاموا بقيّة يومهم وليلتهم ، ثم خرج في غد ، وذكر انخزال – أي انخذال – عبدا لله بن أبي (٢) . فتحرر أن بيوت بني حارثة عند الشيخين وفي ناحيتهما] (٣) .

[وذكر ابن إسحاق (٤) وغيره أن النبي الله أحاز ذلك اليوم في حائط لمربع بن قيظ ... ومربع هذا من بني حارثة ... ويحتمل أن بعض منازل بسني حارثة كانت

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٠/١-١٩١).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لابن هشام (٦٤/٢) ، نقلاً عن ابن إسحاق ، وعنده : حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة وأُحُد ...

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩١/١).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية ، لابن هشام (٢٥/٢) .

بالموضع الذي ذكره المطري أيضاً] (١).

ثم خرجت بنوحارثة عنهم لحرب دخلت بينهم ، فوالت بنو ظفر بي عبدالأشهل ، وظفرت بهم بنوحارثة ، فأحلوهم أولاً لأرض بي سليم ، وقتلوا سماك بن رافع ، فسار حضير بن سماك ببي سليم ، وحاصر بي حارثة بدار بي عبدالأشهل ، فأحلاهم إلى خير ، فكانوا بها قريباً من سنة ، ثم رق لهم حضير ، فاصطلحوا ، وأبت/ [٥٦] ] بنو حارثة أن ينزلوا دار بي عبدالأشهل، فنزلوا شاميهم بسند الحرة الشرقية التي بها الشيخان ، خلاف قول المطري : بيثرب، لما أوضحناه في الأصل .

وبنو ظفر وهو كعب بن الخزرج الأصغر بدارهم شرق البقيع عند مسجدهم المعروف بمسجد البغلة بجوار بني عبدالأشهل ، وبجوارهم أيضاً بنو أخيهم زعور بن حشم من أهل راتج ، وهذه البطون الأربعة هم : النبيت ، لأن النبيت بطون بني عمرو بن مالك بن الأوس على ماذكره ابن حزم ، وبنو عمرو بن عوف بن مالك الأوس بقباء ، وهم بطون كثيرة لبني ضبيعة ، منهم : الأطم الذي يقال له : الشنيف بين أحجار المراء ، ومجلس بني الموالي ، ولكلثوم بن الهدم من بني عبيد بن الشنيف ين أحجار المراء ، ومجلس بني الموالي ، ولكلثوم بن المحجبي أطم يقال له : واقم ، صار لبني عبدالمنذر في دية حدهم [رفاعة بن زيد] (٢) ، [وله يقول كعب بن مالك :

فلا تهدد بالوعيد سفاهة ن وأوعد شُنيفاً إن عصيت وواقماً (٢)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٩٣/١) .

وكان في رحبة بني زيد بن مالك بن عوف أربعة عشر أطماً ، يقال لها : المستظل عند الصّياصي ، ولهم أطم بالمسكبة شرقي مسجد قباء ، وأطم يقال له : المستظل عند بثر غرس كان لأحيحة ، ثم صار لبني عبدالمنذر ، وخرجت بنو حَحْجَبا بـن كلفة ابن عوف بن عمرو بن عوف من قباء لقتلهم رفاعة وغنماً ، فسكنوا العصبة غربي مسجد قباء ، فابتنى أحيحة الضيحان أطم أسود عرضه قريب من طوله ، وبناه أولاً من البثرة البيضاء يعني الحجارة البيض ، فسقط ، [وكان يُرى من المكان البعدي ، وفيه يقول أحيحة :

وقد أعدَدْت للحِدْثان حصناً في الرَّ تنفعه العقول

طويل الرأس أبيض مُشْمَخِرٌ نَ يلوح كأنه سيف صقيل (١)

وابتنى بنو مجدعة وححجباً أطماً يقال له : الهجيم ، عند المسجد الذي صلى فيه النبي على الله .

[وبنو أنيف كانوا مع اليهود بقباء ، وهم حيّ من بَلي ، ولذلك لم يذكر ابـن زبالة منازلهم هنا ...

وعن المطري ، وتبعه الجحد : أن بـني أنيـف بطـن مـن الأوس ، وأنّ منــازلهم كانت بين بني عمرو بن عوف ، وبين العصبة ...

وجعلهم ابن إسحاق من حلفاء الأوس(٢) ...

ويستفاد من كلام المطري أن منازلهم بين العصبة وقباء ، ويستفاد من كلام

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ، لابن هشام (٦٩٠/١) ، في ذكر من شهد بدراً .

ابن زبالة أنّ منازلهم بئر عذق وما حولها ، والمال الذي يقال له القائم ، وذلك معروف بقباء] (١) .

وخرحت بنو معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف ، فسكنوا دارهم التي وراء بقيع الغرقد ، ولهم مسجد الإحابة ، ومنهم : حاطب بن قيس ، وفيه كانت حرب حاطب [كما ذكره ابن حزم] (٢) .

و حرجت بنو السمعية وهم بنو لوذان بهن عمرو بن عوف ، فسكنوا عنه زقاق ركيح وابتنوا أطماً يقال له : السعدان في الربع حائط هناك ، و لعله المعروف اليوم : بالربعي .

ونزل [بنو] (٢) واقف والسلم ابنا امرئ القيس بن مالك بن الأوس عند مسجد الفضيخ من حهة القبلة ، [وابتنى بنو واقف أطماً يقال له « الزيدان » ، وله يقول قيس بن رفاعة :

وكيف أرجولذيذ العيش بعدهم .. وبعد مَنُ قد مضى من أهل زيدان] (٢) ثم لطم واقف وهو الأكبر عين السلم وكان شرساً ، فحلف لا يساكنه ، فنزل السلم على بني عمرو بن عوف ، فلم يزل ولده فيهم ، [ومن بقيتهم سعد بن خيثمة بن الحارث] (٤) حتى انقرضوا سنة تسع وتسعين ومائة ، [وكان لبني السلم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٤/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٩٥/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٩٥-١٩٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٦/١).

حصن شرقي مسجد قباء ، ذكره ابن زبالة ، وقد ذكر ابن حرم : انقراض جميع بني السلم ، قال : وكان قد بلغ عددهم في الجاهلية ألف مقاتل ](١) .

[قلت : وفي قبلة مسجد الفضيخ عند الحديقة المعروفة بالأشرفية والسابور آثار آطام وقرية وحصن عظيم ، فهي منزل بني واقف] (١) .

وبلغ عددهم في الجاهلية ألف مقاتل.

وبنو وائل بن زيد بن قيس بن عامر بن مرة بن مالك بن الأوس بدارهم عند مسجدهم ، [وابتنوا أطماً يقال له « الموجا » ] (١) .

وبنو أمية بن زيد أخو بني والسل ، بدارهم السيّ يمسر فيها سيل مذينب بين بيوتهم ، [ثم يلتقي هو وسيل بني قريظة بفضاء بني خطمة ، ويؤخذ مما ذكره ابن زبالة في منازل بني النضير بالنواعم قربه منزل بني أميّة بن زيد منهم .

قال ابن زبالة : وابتنوا أُطُماً يقال له (( أَطم العذق )) كان عند الكبا المواجهة مسجد بني أمية] (٢) .

ثم يسقى الأموال ، فهي شرقي العهن .

 <sup>(</sup>١) ما بين الأقواس زيادة من الوفاء (١٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح (١٨٥/١، ح ٨٩) ، باب التناوب في العلم .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٦/١).

وبنو عطية بن زيد إخوتهم أيضاً بضفته فوق بني الحبلى ، وابتنوا أطماً يقـال له « شاش » على يسارك في رحبة مسجد قباء مستقبل/ [٦٦/ب] القبلة .

ووائل ، وأمية ، وعطية بنو زيد هم الجعادرة ؛ لأنهم كانوا إذا أحاروا حاراً قالوا له : حعدر حيث شئت ، أي : اذهب حيث شئت ، فلا بـأس عليـك ، قالـه ابن زبالة ، وسبق عن الشرقي ما يخالفه .

وبنو سعد بن مرة بن مالك بن الأوس براتج .

وقال ابن زبالة عقب الكلام على المنازل: إن بني شطبة حين قدموا من الشام نزلوا مَيْطان (١) ، ثـم نزلـوا براتـج ، فهم أَحَد قبائله الثلاثة .

وبنو خطمة [وخطمة هو عبدا لله] (٢) بن حشم بن مالك بن الأوس بدارهم عند الماحشونية والغرس فوق بني الحارث ، لما أوضحناه في الأصل .

[وقال المطري: منازل بني خطمة لا يعرف مكانها اليوم، إلا أن الأظهر أنهم كانوا بالعوالي شرقي مسجد الشمس ؛ لأن تلك النواحي كلها ديار الأوس، وما سَفَل من ذلك إلى المدينة ديار الخزرج. اهـ

<sup>(</sup>١) بفتح أوله وسكون ثانيه ، من حبال المدينة يقابل شوران ، في الطرف الجنوبسي بــه بـــثر يقـــال لهــا ضعة ، وليس به نبات ، وهو لمزينة ولسليم .

<sup>-</sup> المغانم المطابة ، للفيروزآبادي - ص٩٩٣) .

 <sup>(</sup>۲) مثال : عثمان ، موضع فيه أطم من آطام المدينة ، سمى بذلك لأنّ تُبَعاً كان قد قطع نخله للّ غزا
 یثرب . والجذم القطع . ( المغانم المطابة – ص۸۷) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٧/١) .

وفي قوله (وما سفل ... الح) نظر ؛ والذي يظهر أن أول منازل الخزرج في هذه الجهة منازل بني الحارث ، وفوقها بنو خطمة] (١) .

وكانوا متفرقين في آطامهم ، فلما حاء الإسلام اتخفوا مسجدهم ، وسكن رجل منهم عنده ، فكانوا يسألون عنه كل غداة مخافة أن يكون السبع عدا عليه ، ثم كثروا هناك حتى كان يقال لدارهم «غزة » ، تشبيها بغزة الشام من كثرة أهلها .

[وقد انتهى الكلام في منازل الأوس ، وهذه منازل الخزرج] (١) .

وأما الخزرج ، [قال ابن زبالة] <sup>(۱)</sup> : فسنزل بنـو الحــارث بـن الخــزرج الأكــبر شرقى وادي بُطحان ، وتربة صُعيب ، ويعرف اليوم بالحارث .

وخرج حشم وزید ابنا الحارث ، [قال ابن حزم] (۱); فسكنا السنح أطم لهم ، سمیت به الناحیة علی میل من المسحد النبوي (۲) ، و هو أول العالیة ، [وبالسنح كان منزل أبی بكر الصدیق فلی بزوجته بنت خارجة بن زید ، قاله عیاض] (۱) .

وخرجت بنو خدَّرة بن عوف بن الحارث ، فسكنوا حرار سعد ، شامي السوق ، وإخرتهم بنو خدرة بن عوف ، فسكنوا قرب البصة ، وكان الأحرد وهو الأطم الذي يقال لبئره «البصة » ، لحد أبي سعيد الخدري [مالك بن سنان] (٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٩٨/١) .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ، لابن حزم (ص٣٦١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١٩٩/١) .

ونزل بنو سالم وغُنَّمُ ابنا عوف بن عمرو [بن عوف] (١) بن الخزرج الأكبر دار بني سالم بطرف الحرة الغربية [غربي الوادي الذي به] (٢) مسجد الجمعة [ببطن رانونا] (٢) ، ولهم أطم (( القواقل )) ، بطرف بيوت بني سالم مما يلي ناحية العصبة ، و [( المزدلف )) أطم عتبان بن مالك ، قاله المطري . (( والشماخ )) كان خارجاً عن بيوت بني سالم ، من جهة القبلة] (٢) .

وبنو غينة [حي من بَلي] (٢) حلفاء لبني سالم عند مسجد بني غينة قرب قباء . وبنو الحبلى وهو على ما قاله ابن زبالة : مالك بن سالم بن غُنه بن عوف بدارهم المعروفة بهم [بين قباء ، وبين دار بني الحارث التي شرقي وادي بطحان وصعيب ، كذا قاله المطري] (٢) .

قال ابن حزم : وهي بين دار بني النجار وبين بني ساعدة .

وقال ابن هشام: الحبلى سالم بن غنم ، سمى به لعظم بطنه ، [وذكر ابن حزم نحوه] (٤) ، فيجمع بأنه كان يطلق عليه وعلى ابن ابنه مالك ، كما سبق في نزول بني عطية فوق بني الحبلى ، والمراد به: من كان من بني سالم بن غنم بدار بني سالم ، لا دار مالك هذه ، وكان بهذه أطم يقال له « مزاحم » بين ظهراني البيوت لعبدا الله بن أبي .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من (م) ، والمطبوع .

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (١٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٠/١).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٠/١).
 وانظر : جمهرة أنساب العرب (ص٤٥٥).

وبنو سَلَمة بن سعد بن علي بن أسد بن شاردة بن تريد بالمثناة فوق ابن حشم بن الخزرج الأكبر بسند الحرة ، ما بين مستجد القبلتين إلى المزاد أطم بين حرام ، سميت به الناحية

وبنو سواد بن غنم بن كعب بن سلمة عند مسجد القبلتين إلى أرض ابن عبيد الديناري ، ولهم مسجد القبلتين . [قاله ابن زبالة] (١) . [وابتنوا أطماً يقال له (( الأغلب )) ، كان على المهد الذي عليه الأحجار التي يستريح عليها السقاؤون حين يفيضون من زقاق رومة إلى بُطحان ، وأطماً يقال له (( خيط )) في شرقي مسجد القبلتين على شرف الحرة ، وعند منقطع السهل من أرض بني سلمة ، وأطماً يقال له (( منبع )) في يماني مسجد القبلتين على ظهر الحرة يمين الحزن الذي في أرض ابن أبان أو دون ذلك قليلاً (٢) .

وبنو عبيد بن عدي بن/ [٧٥/ أ] غنم بن كعب بن سلمة عند مسجد الخربة إلى حبلهم اللويخل ، ولهم مسجد الخربة والأطم المواجه له وهو ((الأشنق )) ،  $[كان للبراء بن معرور]^{(7)}$ . الذي عند قبلته ، [ أو عن يسارها ، ويسمى ((الأطول )) ] .

وبنو حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة ، عند مسجدهم الصغير بالقاع [بين الأرض التي كانت لمعبد بن مالك] (٣) ، بين مقبرة بني سلمة إلى المزاد أطمهم [الذي سميت به الناحية] (٣) ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠١/١) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٢/١) .

ولهم أطم [يقال له (( حاعس ))] (۱) بالسهل بين أرض حمابر بـن عتيـك والعـين (۲) التي عملها معاوية بن أبي سفيان ﷺ كان لعمرو حدّ حابر بن عبدا لله بن عمرو .

[قلت: وهذه العين لعلّها التي ذكر ابن النجار أنها تأتي إلى النخل الـذي بأسفل المدينة حوالي مسجد الفتح، يعني في غربيه، ويُعرف ذلك الموضع بالسَّيْح، كما قاله المطري، والله تعالى أعلم] (٣).

[وقوله (عند مسجدهم الصغير) يفهم منه أن لهم مسجداً آخر كبيراً ، وهو الآن في منزلهم الثاني بشعب سلع] (٣) .

وبنو مري بن كعب بن سلمة ، حلفاء بني حرام معهم ، ولهم أطم [يقال له « أخنس » ] (٢) ، غربي حائط حابر بن عتيك مما يلي حبلي بني عبيد [ذكره ابن زبالة] (١) ، وكانت بنو سلمة كلها بهذه الدور ، وكلمتهم واحدة ، وملكوا عليهم أمّة بن حرام ، فلبث فيهم زماناً حتى دخل بينه وبين صخر من بني عبيد أمر لإرادته أخذ بعض ما خلف أبوه ، وكان مثرياً ليقسمه في بني سلمة ، فضربه صخر بالسيف ، وحالت بينه وبين صخر بنو عبيد وبنو سواد ، فنذر أمّة أن لا يأويه ظل بيت حتى يقتلوا صخراً ، أو يؤتى به فيرى فيه رأيه ، وحلس عند الظرب الذي غربي مسجد الفتح في الشمس ، فبلغ قومه ، فأتوه بصخر ، فعفا عنه ، و أخذ الذي أراد من ماله .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) وتسمى هذه العين أيضاً: عين مروان .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٢/١) .

وروى [ابن شبة عن يحيى بن عبدا لله بن أبي قتادة عن بني سلمة] (۱) ، أنهم قالوا للنبي على السيل يحول بيننا وبينك ، وأرادوا التحول ، [وكانت دورهم ما يلي نخيلهم ومزارعهم في مسجد القبلتين ومسجد الخربة] (۱) . فقال : «ما عليكم لو تحولتم إلى سفح الجبل » – يعني سلعاً – فتحولوا ، فدخلت حرام الشعب ، وصارت سواد و عبيد إلى السفح .

والمعروف [ما رواه ابن شبة عن حابر بن عبدالله ، أن بيني سلمة قالوا: يا رسول الله ، نبيع دورنا ، وتتحول إليك ، فإنّ بيننا وبينك وادياً ؟] (٢) ، وأن النبي قال لهم : « البتوا فإنكم أوتادها ، [وما من عبد يخطو إلى الصلاة خطوة إلا كتب الله له أجواً »] (٢). وإنما نقل بني حرام إلى الشعب المعروف بهم من سلع عمر بن الخطاب عليه ، وكلّم أناساً كانوا به من بني ناغضة من اليمن ، فانتقلوا إلى الشعب الذي تحت مسجد الفتح ، وابتنت بنو حرام بشعبهم من سلع مسجدهم الكبير ، بناه غلام رومي شروه من أعطياتهم [وكان ينقل الحجارة من الحرّة وينقشها] (٢) ، كما رواه [ابن زبالة و] (٣) يحيى [من طريقه عن حابر بن عبدالله ، وفيه أن السيل كان يحول بين بين حرام وبين مسجد رسول الله عبدا لله ، وفيه أن السجد بيّنة اليوم هناك، [وكان عمر بن عبدالعزيز زاد فيه] (٣).

 <sup>(</sup>۱) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (۲۰۳/۱).
 والخبر ذكره ابن شبة في أعبار المدينة (۷۸/۱).

 <sup>(</sup>۲) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (۲۰۳/۱) .
 وهذا الخير ذكره ابن شبة في كتاب أعجار المدينة (۷۸/۱) .

<sup>(</sup>٣) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٤/١).

ونزل بنو بياضة وزريق ابنا عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن غضب ابن جُشَم بن الحزرج الأكبر ، وبنو حبيب بن عبدا لله حارثة بن مالك ، وبنو عَذارة (۱) ، وهم بنو كعب بن مالك ، وبنو أحدع وهم بنو معاوية بن مالك بدار بني بياضة شامي بني سالم ممتدة بالحرة الغربية إلى بطحان قبلي بني مازن ، [وهو الذي يترجح عندي ، وفي كلام ابن زبالة ما يقتضي أن بعض منازلهم تمتد إلى منازل بني ساعدة .

وقال المطري: فيما بين دار بني سالم بن عوف بن الخزرج التي عنـــد مســجد الجمعة إلى وادي بطحان] (٢) .

وكان بها نحو عشرين أطماً ، [وفي رواية ابن زبالة: تسعة عشر أطماً ، وأحصى لبني أميّة بن بياضة خاصة ثلاثة عشر أطماً و<sup>(۲)</sup> ، منها: «عقرب» في شامي المزرعة المسماة بالرحابة في الحرة على القفارة ، و «سويد» في شامي الحائط المسمى بالحماضة ، و «اللوى» في حد السرارة ، بينه وبين زاوية الجدار الشامي الذي يحيط على الحماضة عشرون ذراعاً ، و «السرارة» ما بين اللوى إلى الجدار الذي يقال له «بيوت بني بياضة » ، والجدار الذي بناه زياد بن عبدا الله ليركة السوق وسط السرارة ، [قاله ابن زبالة] (۲) . وهذه البركة هيي/ [۷۰/ب] [الآتي] (۳) ذكرها في كلام ابن شبّة في سيل رانونا . وكان لبني حبيب الأطم الذي في أدنى بيوت بني بياضة دون الجسر الذي عند ذي ريش ، فلبشوا وأمرهم جميع

<sup>(</sup>١) هكذا في (ح) ، والوفاء (٢٠٤/١) . وفي المطبوع : غدارة .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٥/١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ك) .

حتى هلك زريق ، فأوصى ببنيه إلى عمه حبيب ، فكلفهم النضح بأيديهم، فقتلوه، فحالف بنوه بني بياضة على بني زريق ، فنخرجت بنو زريق ، فسكنوا دارهم الدي في قبلة المصلى والسور الموجود اليوم ، والموضع المعروف بذروان ، وما والاه من داخل السور ، ثم اصطلحوا على أن قطعوا لبني حبيب طأتفة من دورهم دية ، فقبلوا ذلك ، [وسمي الزقاق الذي دفعوه لهم ((زقاق الدية ))] (۱) . وانتقل بنو مالك بن زيد بن حبيب من بني بياضة ، فنزلوا الناحية التي ودت بنو زريق ، مالك بن زيد بن حبيب ببني بياضة (۲) ما شاء الله ، ثم إن عبيد بن المعلى من بني حبيب قتل حصن بن خالد الزرقي ، فأراد بنو زريق قتله ، ثم ودوه من مالهم على حبيب قتل حصن بن خالد الزرقي ، فأراد بنو زريق قتله ، ثم ودوه من مالهم على زريق بن عبد حارثة والد زريق وبياضة لما حضرته الوفاة أوصى ابنه بياضة بالصبر زريق بن عبد حارثة والد زريق وبياضة لما حضرته الوفاة أوصى ابنه بياضة بالصبر في الحروب وشدة البأس ... ويقال للأوس والخزرج : أبطأهم فَرَّةً ، وأسرعهم كرَّة بنو بياضة وبنو زريق ، وبنو ظَهَر ...] (٣) .

وقال ابن حزم: إن من بني حبيب ، عبدا لله بن حبيب بن عبد حارثة ، وإنه والد أبي حبيلة الذي حلبه مالك بن العجلان لقتل اليهود كما سبق ، وكان بنو عذارة بن مالك أقل بطون بني مالك بن غضب عدداً مع شراسة وشدة أنفس ، فقتلوا قتيلاً إما من بني اللين ، أو من بني أحدع ، وأبى أهل القتيل الدية ، فانتقلوا

ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) في الحاشية من (ك): فمكتوا. وكذا في المتن من المطبوع.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٧/١).

من دار بني بياضة إلى بني عمرو بن عوف [بقباء] (١) ، فحالفوهم وصاهروهم ، [ثم إنه دخل بين بني عذارة وبين بني عمرو بن عوف قبيل الإسلام أسر ، فانتقلوا عنهم إلى بني زريق ... لم يزالوا متفرقين إلى أن فرض المهدي للأنصار سنة ستين ومائة ، فانتقلوا بديوانهم إلى بني بياضة] (١) .

وكان بين بطنين من بطون بين مالك بن غضب ميراث في الجاهلية ، فاشتجروا فيه ، ثم دخلوا حديقة بين بياضة ، وأغلقوها ، واقتتلوا حتى لم يبق منهم عين تطرف ، فسميت : «حديقة الموت » ، وكان بنو مالك بن غضب سوى بني زريق ألف مقاتل في الجاهلية .

ونزل بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر في أربع منازل: بنو عمرو، وبنو ثعلبة ابنا الخزرج بن ساعدة دار بني ساعدة ، بين سوق المدينة من المشرق مما يلي شاميه ، وبين بني ضمرة ، [قال المطري: قرية بني ساعدة عند بئر بضاعة] (١٠) ولهم الأطم الذي بدار أبي دحانة الصغرى عند بضاعة ، والأطم المواجه مسجد بني ساعدة ، وكان آخر أطم بُني بالمدينة . [قال ابن زبالة: يقال له « مُعرض » ، وقدم رسول الله عنه المدينة وهم يبنونه ، فاستأذنوه في إتمامه ، فأذن لهم فيه ، وله يقول شاعرهم :

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٧/١) .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (۲۰۷/۱–۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢٠٨/١) .

وموقع بضاعة في الشمال الغربي للمسحد النبوي .

# ونحن حَمَيْنا بُضَاعة كُلَّهَا نَ وَنحن بَنْينا معرضاً فهومُشْرِفُ فأصبح معموراً طويلاً فدى له ن وتخرب آطام بها وتصفصف الله المعموراً طويلاً فدى له

وبنو قشبة [واسم قشبة عامر] (٢) بن الخزرج بن ساعدة شرقيهم قـرب بـــين حديلة ، [وابتنوا أطُماً] (٢) عند خوخة عمرو [بن أمية] (٣) الضمري .

وبنو أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخررج بن ساعدة رهط سعد بن عبادة الدار التي يقال لها «حرار سعد»، وهي حرار كان يسقي فيها الماء [بعد موت أمه]، وهي نهاية سوق المدينة كما سيأتي .

[قال ابن زبالة: عرض سوق المدينة (٤) ما بين المصلى إلى حرار سعد بن عبادة ، وابتنوا أطماً يقال له «واسط»] (٥) .

[والأرجح أن تكون حرار سعد مما يلي السوق من جهة الشام ، ويكون المصلّى حده القبلي ؛ لأن الجهة التي بالمشرق إنما هي من منازل بني زريق ، والله أعلم] (٥٠) .

وبعض بين الحارث بن الخزرج نزلوا بها أيضاً كما سبق ، [وهم بنو خدارة] ، فهو المراد من حديث عبادة/ [٥٨] ] سعد ببين الحارث ، إلا أن يكون سعد اتخذ الموضع المعروف ببني الحارث منزلاً آخر بأن تزوج فيهم .

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/٨٠١-٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) سوق المدينة يمتد من مسحد الغمامة ( المصلى ) باتحاه الشمال ، إلى مكتبة الملك عبدالعزيز - يرحمه الله تعالى - ، وعند حبيل سليع الواقع في شمالها .

<sup>(</sup>٥) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢٠٩/١).

[وفي حديث عائشة في « الصحيح » بعد قول عُـرُورة : ما كان يُعيشُكم ؟ قالت : الأسودان ، التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله على حيران من الأنصار كانت لهم منائح ... (١) الحديث .

قال الحافظ ابن حجر في بيان ذلك: حيرانه وألم من الأنصار: سعد بن عمرو بن حزم، وأبوأيوب، وسعد بن زُرارة؛ فيبعد كون سعد بن عُبادة في دار بني الحارث لعَدِّه في الجيران، ومأخذ الحافظ ابن حجر في ذلك ما رواه ابن سعد عن أم سلمة قالت: كان الأنصار يُكثرون إلطاف رسول الله و عمارة بن حزم، وأبوأيوب، وذلك لقرب حوارهم من رسول الله و الله أعلم] (٢).

وبنو وقش ، وبنو عنان ابني ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة ، دارهم التي بقرب حرار سعد [بينها وبين الحماضة] (٢) نحو مستجد الراية (٤) ، ونزل بنو مالك ابن النجار دارهم المعروفة بهم ، فبنوا غنم بن مالك شرقي المستجد النبوي،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح (۱۹۷/۰، ح۲۰۹۷) ، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها . و(۲۸۳/۱۱) ح۹۰۹) ، كتاب الرقاق – باب : كيف كان عيش النبي الله وأصحابه وتخليهم عن الدنيا .

قال الحافظ: مناتح ، جمع منيحة ، وأصلها عطية الناقة أو الشاة ... ، وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا في أول الأسر ، وفيه فضل الزهد ، وإيشار الواحد للمعدم ، والاشتراك فيما في الأيدي ، وفيه حواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسّع الله عليه تذكيراً بنعمه وليتأسى به غيره . ( الفتح - ٩٩/٥) .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٢٠٦/٥).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٤) موقعه في شمال المسجد النبوي ، وشرق حبل سلع ، عند ملتقى طريق الشهداء وطريق العيون وطريق العيون وطريق سلطانة .

وهو لهم ، وكان لهم الأطم المسمى بفويرع ، موضع دار حسن بن زيد ، وهي التي في قبلة رباط مراغة بينهما الشارع ، [وهي الدار المقابلة لـدار حعفر الصادق التي في قبلة المدرسة الشهابية ، كما ورد نقله عن ابن شبة] (١) .

وبنو مغالة ، وهم بنو عدي بن عمرو بن مالك ، ومغالة أمهم غربي المسحد بجهة باب الرحمة ، ولهم فارع أطم حسان بن ثابت ، [وهو الذي يواحمه دور بين طلحة بن عبيد الله ، و دخل في دار جعفر بن يحيى البرمكي ، وله يقول حسان بن ثابت : أَرْفَتُ لِلُّومَاضِ الْبُرُوقِ اللَّوامِع .. وَنَحْنُ نَشَا وَى بِينَ سَلِّع وَفَا رَعِ قَالَه ابن زبالة .

وقال الزين المراغي (٢): إنّ هذا الأطم كان لشابت والـد حسـان بـن ثـابت ، وإنه دخل في الدار المواحهة لباب الرحمة التي كانت دار عاتكة ...

وفارع هذا: هو الأطم الـذي كـانت بـه صفيّة عمّة رسول الله الله الله الخندق ، وعندها حسان (٢٠٠٠).

وفي مسلم في حديث ابن صيّاد: « فوجه عند أطم بني مغالة  $(^{(^3)}]^{(^9)}$ . وبيرحاء .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) تحقيق النصرة (ص٧٩) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ، لابن هشام (٢٢٨/٢) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي (٣/١٨) ، كتاب الفتن . قال النووي رحمه الله : اسم ابن صياد : صاف ، وقصته مشكلة ، وأمره مشتبه في أنـه هـل هـو المسيح الدحال المشهور أم غيره ، ولا شك أنه دحّال من الدحاحلة ... وظاهر الأحـاديث أن النبي لله لم يوح إليه بأنه المسيح الدحال ولا غيره ، وإنما أوحي إليه بصفات الدحال ، وكان في ابن صياد قرائن محتملة ، فلذلك كان النبي لله لا يقطع بأنه الدحال ولا غيره .

شرح مسلم (۲/۱۸) .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١١٠/١-٢١١) .

وبنو حُدَيَّلة [بضم الحاء المهملة] (١) ، وهو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار شامي المسجد ، وشرقيّه قرب البقيع ، وبقربهم بيرحاء ، و لهم الأطم الذي يقال له (( مشعط )) غربي [مسجدهم] (٢) مسجد أبيّ بن كعب ، وفي موضع بين أبي نبيه .

[وقد أسند ابن زبالة : ... إن كان الوباء في شيء فهو في ظل مشعط .

وذكر ابن شبة قصر بني حديلة ، وقال : بناه معاوية بن أبي سفيان الله ليكون حصناً .. وفي وسطه بئرحاء] (٢٠) .

وفي « المشارق » ، قال الزبير : كل ما كان بالمدينة عن يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل المسجد النبوي بنو مغالبة (٤) ، والجهبة الأخرى بنو حديلة ، وهم بنو معاوية ، وهم من الأوس .

قلت : كونهم من الأوس وَهُمٌ ، و ليس من كلام الزبير ، والذي قاله أهـل النسب وغيرهم : ما سبق ، وسبب الوهـم أن في الأوس أيضـاً بـني معاويـة أهـل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١١/١) . وقد ورد في نسخ الخلاصة : حديلة ، بالجيم .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (١١١/١).

ذكر أحمد ياسين الخياري أن بترحاء تقع شمالي سور المدينة من حهـة الشـرق ... قــال المطـري : تعرف الآن بالنويرة ، اشتراها بعض نساء النوريين – أي خطباء مكـة – ، والآن تعـرف بترحــاء بباب المحيد قرب المسحد النبوي من الناحية الشمالية ، وهي مطوية بالححارة ...

وقد دمحلت الآن في نطاق التوسعة الشمالية للمسحد النبوي الشريف .

<sup>(</sup>تاريخ معالم المدينة - ص١٨٨-١٨٩).

<sup>(</sup>٤) نقله النووي عن القاضى . (شرح مسلم - ١٨/٥٥) .

مسجد الإحابة ، كما سبق ، وكذا التبس الأمر على المطري ، فجعل مسجد الإحابة ومنزلته لبني معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار ، وجعل منزلة بني حديلة عند بيرحاء منزلة بني معاوية بن مالك بن النجار أيضاً ، ثم قال في بني دينار : إنهم بين دار بني معاوية أهل مسجد الإحابة (١) ، ودار بني حديلة . اه. . والصواب ما قدمناه .

وبنو مبذول ، وهو عامر بن مالك بن النجار ، قــرب بقيع الزبـير ، [شــرقي الدور التي تلي قبة المسجد النبوي إلى بني زريق] (٢) ، وشرقي بني غنــم ، و قبلتهــم [ومن آطامهم « السلج » ] (٣) .

ونزل بنو عدي بن النجار غربي المسجد النبوي فيما قاله المطري ، لكن منهم انس بن مالك ، وكانت داره شامي المسجد في المشرق ، ولهــم أطــم ( الزاهريــة )> كان في دار النابغة عند المسجد الذي في الدار .

وبنو مازن بن النحار شرقي بني زريق لناحية القبلة [على ما قاله ابن شبة]<sup>(٤)</sup>. وقال المطري: قبلي [بئر]<sup>(٥)</sup> البصة ، وتسمى الناحية اليوم: أبومازن .

<sup>(</sup>١) لا زال معروفاً بهذا الاسم ، وقد تمت توسعته وإنشاؤه على أفخم طراز ، وهو يقع على طريق الستين .

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (۲۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٣/١) .

ذكر الأستاذ عبيداً لله محمد كردي ، أنها تقع في البستان الظاهر على بمين المتحه عبر الجسـر من العوالي إلى العنبرية ، مقابل مبنى بنك الرياض ، ومدخل البسـتان مـن الجهـة الغربيـة في مواحهـة موقف السيارات شمال الجسر ( الكوبري ) .

وبنو دينار بن النجار خلف بطحان ، [وابتنوا أطماً يقال له : « المنيف » عند مسجدهم الذي يقال له مسجد بني دينار ، قالـه ابـن زبالـة . وهـذا القـول أقـرب وأولى بالاعتماد] (١) .

وما قاله المطري في منزلهم مردود . [قال المطري : دار بيني دينار بـين دار بـين حُذيلة ودار بني معاوية أهل مسجد الإحابة] (١) ؛ لما سيأتي في مسجدهم .

فهذه منازل بني النجار ، سمي به لأنه ضرب رحلاً فنجره ، وهو تيـم الله بـن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج<sup>(۲)</sup> الأكبر .

<sup>(</sup> التعليق على كتاب تاريخ معالم المدينة للخياري - ص١٨٨).

وقد دخل هذا الموضع ضمن التوسعة ... ، ومكانه الآن حسب هذا الوصف : هو مبنى المجمع السكني التحاري وقف البوصة والنشير .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٣/١).

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الفتح (١١٥/٧-١١٦).

## 🕸 فيما كان بينهم من الحروب ، ويوم بعاث :

وفي الحديث (۱) : «خير دور الأنصار بنو النجار (۲)، ثم بنو عبدالأشهل (۱)، ثم بنو عبدالأشهل (۱)، ثم بنو الحارث بن الحزرج ، ثم  $| ( \wedge \wedge ) |$  بنو ساعدة (۱)، وفي كل دور الأنصار خير » ، قالوا : ولبث الأوس والحزرج بالمدينة ما شاء الله وكلمتهم واحدة ، ثم وقعت بينهم حروب كثيرة لم يُسمّع في قوم أكثر منها ولا أطول . [نقله رزين عن الشرقي] (۱) ، قيل : إنها بقيت مائة وعشرين سنة حتى حاء الإسلام .

وأولها حرب شُمَير - بضم المهملة مصغراً - من الأوس ، قتل رحلاً من بين ثعلبة حليفاً لمالك بن العجلان ، ثم حرب كعب بن عمرو ، ثم حرب يوم السرارة موضع بين بني بياضة والحماضة ، ثم يوم الديك موضع أيضاً ، ويوم فارع ، ويوم الربيع ، وحرب حُضير بن الأسلت ، وحرب حاطب بن قيس ، إلى أن كان آخر ذلك يوم بعاث قبل المحرة بخمس سنين على الأصح (1) . قُتِلَت فيسه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح (١١٥/٧) ، ح ٣٧٩-٣٧٩) ، عن أبي أسيد الساعدي الله ، كتاب مناقب الأنصار - باب : فضل دُور الأنصار . قال الحافظ : أي منازهم .

<sup>(</sup>٣) هم من الأوس . ( الفتح – ١١٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٤) هم من الحزرج . ( الفتح – ١١٦/٧) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الوفاء (١/٥١١) .

 <sup>(</sup>٦) هذا نص كلام الحافظ ابن ححر ، وزاد : وقيل بأربع ، وقيل بأكثر .
 وبُعاث : مكان ، ويقال : حصن ، وقيل : مزرعة عند بني قريظة على ميلين من المدينة .
 ( السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣٧/١) ، (عمدة القارئ ، للعيني – ٣٢٠/١٣) .

شراتهم (١) ، وسببه أن الظفر في أكثر تلك الحروب كان للخزرج ، فذهبت الأوس لتحالف قريظة ، فأرسلت لهم الخزرج : لمن فعلتم فأذنوا بحرب ، فقالوا : لا ندخل بينكم ، فقالت الخزرج : فأعطونا رهائن ، فأعطوهم أربعين غلاماً تفرقوا في دورهم ، فحالفت بطون من الأوس الخزرج ، منهم [بنو] (١) عمرو بن عوف ، وقال سائرهم : والله لا نصالح حتى ندرك ثأرنا ، فتقاتلوا ، وكثر القتل في الأوس لما خنظم قومهم ، [وحرج سعد بن معاذ الأشهلي ، فأحاره عمرو بن الجموح الحرامي ، فلما رأت الأوس أن أمرهم إلى قُلِّ عزموا على أن يكونسوا حلفاء للمورج في المدينة] (١) ، فاشتوروا في أن يحالفوا قريشاً ، فأظهروا أنهم يريدون العمرة ، وبينهم أن لا يتعرض لمريدها ، وأحار أموالهم البراء بن معرور .

[فأتوا مكة فحالفوا قريشاً ، ثم حاء أبوجهل - وكان غائباً - فنقـض حِلْـف قريش بحيلة احتالها] (٢٠) .

[روى ابن شبّة] (١) ، عن أفلح (١) بن سعيد ، أن الأوس خرجوا حالين من الخزرج حتى نزلوا على قريش بمكة ، فحالفوهم ، فقال الوليد بن المغيرة : ما نـزل قوم على قوم إلا أخلوا شرفهم وورثوا ديارهم ، فاقطعوا حلفهم ، قالوا : بأي شيء ؟ قال : إن فيهم حمية ، فقالوا لهم : إنا نسينا شيعاً وهو أنّا قوم إذا كان النساء بالبيت ، فرأى الرجل امرأة تعجبه قبلها ولمسها بيده ، فنفرت الأوس ،

<sup>(</sup>۱) انظر بیانه (ص ).

<sup>(</sup>۲) زيادة من (ك) ، والوفاء (۲۱٦/۱) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الرفاء (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٤) القُبائي ، صدوق ، من السابعة . ( تقريب التهذيب - ٨٢/١) .

وقطعوا الحلف ، فلما لم يتم لهم الحلف ذهبت [بنو حارثة من](١) النبيت إلى خيبر، فافتخرت الخزرج عليهم في أشعارهم [لما رأوا أنهم قد ظفروا بـالأوس] (٢)، وقـال عمرو بن النعمان البياضي : يا قوم إن بياضة أنزلكم منزل سوء ، والله لا يمس رأسي غسلاً حتى أنزلكم منازل بني قريظة والنضير ، وأقتـل رُهُنهـم ، وكــان لهــم غزار المياه وكرام النخل ، فبلغهم ذلك ومن كان بالمدينة من الأوس ، فحالفوا قريظة والنضير ، ثم أرسلوا بذلك للنبيت فقدموا ، فأخذت الخزرج في قتل الرهن، فقال كعب بن أسد القرظي : إنما هي ليلة ثم تسعة أشهر ، وقد حاء الحلف ، وأرسلوا للأوس: انهضوا إلينا فنأتيهم جميعاً ، وامتنع عبـدا لله بـن أبـيّ مـن قتــل الرهن ، وقال لقومه : أنتم البغاة والأوس تقول : منعونـا الحيـاة فيمنعونــا المـوت ، روالله إلى ما يموتون أو يهلكون عامتكم / ٩٦ ه / أ م ، فقال له عمرو بن النعمان : انتفخ والله سحرك ، فقال : والله لا أحضركم ، ولكأني أنظر إليك قتيلاً يحملـك رجيلة ، فاقتتلوا في بُعاث عند أعلى قورى ، ورئيس الأوس حضير الكتائب والـد أسيد بن حضير ، وكان النصر أولاً للخزرج ، فثبت حضير الأوس ، فرجعوا ، فكانت الدّبرة على الخزرج ، وقتل حضير الكتائب ، وعمرو بن النعمان ، وحسىء بعمرو يحمله أربعة ، وحلفت اليهود لتهدمن حصن ابن أبي ، وكانت أخته تحت أبي عامر الراهب الملقب بالفاسق ، والد حنظلة الغسيل ، أحد بني ضبيعة بـن زيـد

 <sup>(</sup>١) زيادة من الوفاء (١/٦١٦).

<sup>(</sup>۲) زيادة من الوفاء (١٦/١٦-٢١٧).

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع .

من الأوس ، فلما أحاطوا بحصنه ، قال : هؤلاء أولادكم وقد نهيت الخزرج فعصوني ، وكانوا من أولاد بني النضير ، فأجاروه من الأوس وقريظة ، ثم لم يزل يتحيَّل حتى ردهم حلفاء الخزرج ، وذهب في ذلك اليوم أشراف الأوس والخزرج من لا ينقاد لأن يكون تحت حكم غيره ، [ولايؤمن أن يتكبر ، ويأنف أن يدخل في الإسلام لتصلبه في أمر الجاهلية] (١) ، ولشدة شكيمته غير ابن أبي [وقد كان بقي منهم من هذا النمط عبدا الله بن أبي ، وأبوعامر الفاسق] (١) ، فلذا قالت عائشة رضي الله عنها : «كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله على ، [فقدم رسول الله في وقد افترق ملأهم ، وقتلت سرواتهم وجُرحوا ، فقدمه الله لرسوله في الرسوله الله عنها : «كان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله في ، [فقدم رسول الله في وقد افترق ملأهم ، وقتلت سرواتهم وجُرحوا ، فقدمه الله لرسوله في الرسوله في الإسلام )» .

وقال أهل السير: إنه في قدم المدينة وسيد أهلها ابن أبي ، ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل من أحد الفريقين غيره ومعه في الأوس رجل شريف مطاع هو أبوعامر الفاسق ، وكان قد ترهب ولبس المسوح، وزعم

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس المعقوفة زيادة من الوفاء (٢١٨/١).

وهو نص كلام الحافظ ابن حجر . ( السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٨/١) .

والحديث أخرجه البخاري في الصحيح ، في كتاب مناقب الأنصــار . ( الصحيــح مـع الفتـح – 1١٠/٧ ) .

قال الحافظ : السروات : جمع سَراة – بفتح المهملة وتخفيف الراء – ، والسراة جمع سري ، وهو الشريف .

وقوله ( وحرحوا ) هكذا ورد للأكثر ، وللأصيلي بجيمين مخففاً ، أي اضطربت قلوبهم . ( السيرة النبوية في فتح الباري – ٦٣٨/١) .

أنه ينتظر خروج النبي ﷺ ، فشقيا بشرفهما .

[وذكر أبوالفرج الأصبهاني أن سبب حرب بعاث أنه كان من قاعدتهم أن الأصيل لا يُقْتل بالحليف، فقتل رحلٌ من الأوس حليفاً للخزرج، فأرادوا أن يُقِيدُوه، فامتنعوا، فوقعت بينهم الحرب] (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين زيادة من الوفاء (٢١٨/١).

وهذا الخير مذكور في الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (١١٧/١٧–١٢٨) ، عن هشام بن الكلبي وذكره الحافظ عن أبي الفرج . ( السيرة النبوية في فتح الباري – ٦٣٧/١–٦٣٨) .

### الفصل الثالث:

# ◄ في إكرام الله تعالى لهم بالنبي ﷺ ، ومبايعتهم له بالعقبة الأولى والثانية ◄

### وهجرته على ، ونزوله بقباء

كان النبي على الهجرة يُعرض نفسه في كل موسم على القبائل(١) ، ويكلم كان النبي الله الهجرة يُعرض نفسه في كل موسم على القبائل (١) ، ويكلم كل شريف قلوم ، لا يسلم إلا أن يسؤوه ويمنعوه ، ويقلول : « لا أكسره

دلائل النبوة (١٨٥/٢ ـ ١٨٦) ، مسند أحمد (٣٧٦/٣ ، ٤٩٢) ، الإحسان لابن بلبان (٨٣٨٨ ، ح٨٦٥) .

وذكره ابن ناصر الدين في حامع الآثار ( خ/ رقم٥٣٦٧ ، ص٨٦ ) .

ورَوى أحمد ، وأصحاب السنن ، وصححه الحاكم ، عن حابر : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم ، فيقول : « هل مِن رجل يحملني إلى قومه ؟ فإن قريشاً منعوني أن أُبَلِّغ كلام ربي » ، فأتاه رجل من همدّان فأجابه ، ثم خشي أن لا يتبعه قومه، فحاء إليه فقال : « تعم » ، فانطلق الرجل، وجاء وفّد الأنصار في رجب ) .

مسند الإمام أحمد (٣/ ٣٩ و ٣٢٣ و ٣٤٠) ، سنن الترمذي (٢٥٥/٤ ، ح٣٠٣) ، سنن أبي داود بشرح الخطابي (١٠٣/٥ ، ح٤٣٣٤) ، سنن الدارمي (٣٢/٢ ، ٥٣٢/٣) ، المختصر في صحيح سنن ابن ماجة (٢/١٠ ، ١٦٦٠) ، مستدرك الحاكم (٢١٢/٢ - ٦١٣) ، المختصر في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم ، للحافظ الدمياطي (١٧٨/١ – ١٨١ تحقيق : محمد الأمين محمد محمود أحمد الجحكي ) ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (ص٨٥) ، السيرة النبوية في فتح الباري ، جمع وتوثيق : محمد الأمين محمد محمود أحمد الجحكي ) .

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي ، وأصله عند أحمد ، وصححه ابن حبـان عـن ربيعـة بـن عِبـَاد ، قـال : ( رأيـت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي الجـاز يتبـع النـاس في منـازلهم يدعوهـم إلى الله عـز وحل .. ) الحديث .

أحداً على شيء ، بل أريد أن تمنعوا من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي » فيأبونه ، ويقولُون : قروم الرحل أعلم بسه (١) ، وقدم مكة

(۱) رواه موسى بن عقبة عن الزهري ، أخرجه البيهقي في دلائــل النبــوة (٤١٤/٢) ، وابــن كثــير في البدايــة والنهايــة (١٣٨/٣ ــــ ١٣٩) ، وعنــده : .. أتــرَوْن أن رجــلاً يصلحنــا وقــد أفســد قومــه ولفظوه ؟ وكان ذلك مما ادّخره الله للأنصار وأكرمهم به .

ونقله الحافظ عن موسى بن عقبة عن الزهري ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣٩/١) .

وذكر ابن إسحاق وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موَّت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره، فلمّا امتنعوا منه رجع إلى مكة في حوار المطعم بمن عدي، فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج .. . وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كِنْدة، وبني كعب، وبني حذيمة، وبني عامر ابن صعصعة، وغيرهم، فلم يُحبُّه أَحَدٌ منهم إلى ما سأل .

انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢٢/١ ــ ٢٢٥)، عيون الأثر لابن سيد الناس (١٨٧/١) البداية والنهاية لابن كثير (١٣٦/٣ ــ ١٣٧)، السيرة النبوية للذهبي (ص١٨٧ ــ ٢٨٢)، المختصر في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم للدمياطي (١٧٠/١ ــ ١٧٨)، السيرة النبوية في فتح الباري (١٧٠/١).

وقد احتفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم بن عدي بمعروفه وعمله الجميل هذا ، ولذلك أخبر برغبته في مجازاة المطعم بما هو أكبر وأعظم من عمل المطعم ، وهو إطلاق أسرى بدر له ، كما قال صلى الله عليه وسلم : « لو كان المطعم بن عدي حيّاً ثم كلّمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له » . صحيح البحاري مع فتح الباري (٣٢٣/٧ ، ح٢٤٠٤ ، كتاب المغازي) و (٢٤٣/٦ ، ح٢٤٠٤ ، ح٢١٩٩) .

وهذا الحديث يدل على كمال أخلاقه وكرمه صلى الله عليه وسلم ، وإحسانه لمن أسدى لـه معروفاً .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : قوله : « لتركتهم له » أي بغير فداء ، وبيَّن ابن شاهين السبب في ذلك ، وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ، ودخل في حوار المطعم بن عدي .. ذكره الفاكهي بإسناد حسن مرسل ، وفيه : أن المطعم بن عدي أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح ، وقام كل واحد منهم عند ركن من

أبو الحَيْسَر(١) في فتية (٢) من بني عبد الأشهل يطلبون حلف قريش ، فعرض النبي النبي النبي الله الله الله الله الكم في خير مما جئتم له الله عليهم القرآن، ثم قال : « بايعوني واتبعوني ، فإنكم ستجتمعون بي » ، فقال إياس بن

الكعبة ، فبلغ ذلك قريشاً فقالوا لــه : أنــت الرجــل الــذي لا تخفــر ذمتــك . وذكــره الأمــوي في « مغازيه » ( البداية والنهاية ١٣٥/٣ ) .

وقيل : المراد باليد المذكورة أنه كان من أشدّ مَن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومَن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب ...

وروى الطبراني : أن المطعم كان يقول لقريش : كونوا أكف النـاس عـن محمـد صلـى الله عليـه وسلم . المعجم الكبير (١٢٣/٢ ، رقم١٥٣١) .

وذكر الفاكهي بإسناد مرسل: أن حسان بن ثابت رضي الله عنه رثى المطعم لما مات مجازاةً لـه على ما صنع للنبي صلى الله عليه وسلم . السيرة النبوية في فتح الباري (١٨٤/٢ ـ ١٨٥) .

وقد ذكر ابن إسحاق رثاء حسان للمطعم . ابن هشام ، السيرة النبوية (٣٨٠/١) ، وذكره ابسن كثير في البداية والنهاية (١٣٦/٣) نقلاً عن الأموي في مغازيه .

ومن ذلك قول حسان :

من الناس أبقى بجدُه اليوم مُطعما عبادك ما لبى مُحِلْ وأحرما وقحطان أو باقي بقية جُرُهُما وذَيِّت يوساً إذا ما تجشسما على مشلبه فيهم أعز وأكرما

فلوكان مجد مخلد اليوم واحد أجرت رسول الله منهم فأصبحوا فلو سئلت عنه مَعَد بأسرها لقالوا هو الموفي بخفرة جارِه وما تطلع الشمس المنيرة فوقهم

(١) قال ابن إسحاق : وحدثني الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ ، عـن محمـود بـن لبيد قال : لما قدم أبو الحيَّسر أنس بن رافع .. . السيرة النبوية لابن هشام (٢٧/١) .

(٢) فيهم: إياس بن معاذ . السيرة النبوية لابن هشام (٢٧/١) .

معاوية ، وقيل : عمرو بن الجموح : هذا وا لله خير لكم مما جئتم له ، ف انتهره أبـو الحَيْسر(١) ، ثم لم يتم لهم الحلف ، فانصرفوا، فكانت وقعة بعاث .

قال ابن إسحاق: ولما أراد الله تعالى إظهار دينه ، خرج رسول الله الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار [٩٥/ب] ، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم ، فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج ، قال: «أمِن موالي يهود » ؟ قالوا: نعم ، فدعاهم إلى الله ، وعرض عليهم الإسلام ، وكان مما صنع الله تعالى لهم في الإسلام: أن يهود كانوا معهم في بلادهم ، وكانوا أهل علم وكتاب ، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان ، وكانوا قد غزوهم في بلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوث قد أظل زمانه ، بلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبياً مبعوث قد أظل زمانه ، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما كلم رسول الله الوثيك النفر ، قال بعضهم لبعض : تعلمون أنه النبي الذي توعدكم به يهود ، فلا تَسْبِقَنْكم إليه ، فأحابوه فيما دعاهم إليه ، وقالوا : إنا تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ، ثم انصرفوا إلى بلادهم ، فما يبنهم ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك ، ثم انصرفوا إلى بلادهم ، فلما حاؤوا قومهم لم يبق دار من دورهم إلا وفيها ذكر رسول الله هي ، وهم

<sup>(</sup>۱) في حديث ابن إسحاق : .. ثم ذكر لهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن ، قال : فقال إياس بن معاذ -وكان غلاماً حدثاً - : أي قوم! هذا والله خير مما حثتم له ، قال : فيأخذ أبو الحيسر أنس ابن رافع حفّنة من تراب البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دَعْنا منك، فَلَعَمْري لقد حثنا لغير هذا، قال: فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم .. . السيرة النبوية لابن هشام (٧/١٤ ـ ٤٢٨) ، البداية والنهاية لابن كثير (٧/١٤٥ ـ ١٤٦) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ٤٢٨/١ ـ ٤٢٩ ) عن ابن إسحاق قال : فحدثني عاصم بن عمر بن قدر السيرة النبوية لابن هشام ( ١٩٠٠ ـ ١٠٠٠ ) عن أشياخ من قومه . . .

وانظر : البداية والنهاية لابن كثير (١٤٦/٣ ـ ١٤٧) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٢/١ ـ ٦٤٣) . ٦٤٣) ، المحتصر في سيرة سيد البشر للدمياطي (١٨٢/١ ـ ١٨٤) .

- أي أصحاب هذه العقبة - ستة نفر من الخزرج (١) ، منهم : أسعد بن زرارة (٢) ، وقال غيره : سبعة ، وقيل : فيهم اثنان من الأوس : أبو الهيثم بن التيهان من بني حشم أخو عبد الأشهل ، وعويم بن ساعدة من بني [ أمية  $]^{(1)}$  بن زيد .

قال ابن إسحاق (3): فلما كان الموسم - يعني من العام المقبل - ، وافاه منهم اثنا عشر رحلاً ، فذكر الستة الأولين ، وأربعة من الخزرج أيضاً ، وأبا الهيشم بن التيهان ، وعويم بن ساعدة ، قال : فبايعهم النبي عند العقبة على بيعة النساء ، أي : على وفق بيعة النساء التي نزلت بعد الفتح (3) : ﴿ على أن لا يشركوا بالله شيئاً . ﴾ إلى آخر الآية (٥) .

و لم يكن أمر بالقتال ، بل ذلك قبل نزول الفرائض ما عدا التوحيد والصلاة ، وأرسل معهم مصعب بن عمير يفقههم في الدين ، ويعلمهم الإسلام ، وقيل : بل

فيهم عبادة بن الصامت ، وذكوان .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٨/١ - ٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) نقل الحافظ: أن ابن إسحاق ذكر أن أهل العقبة الأولى كانوا ستة نفر ، وهم: أبو أمامة أسعد ابن زرارة النحاري ، ورافع بن مالك العجلاني ، وقطبة بن عامر بن حديدة ، وحابر بن عبدا الله ابن رئاب ، وعقبة بن عامر ، وعوف بن الحارث . السيرة النبوية في فتح الباري (٢٤٢/١) . وقال موسى بن عقبة عن الزهري ، وأبو الأسود عن عروة : أسعد بن زرارة ، ورافع بن مالك ، ومعاذ بن عفراء ، ويزيد بن ثعلبة ، وأبو الهيثم بن التيهان ، وعويم بـن ساعدة ، وقيل : كان

دلائل النبوة للبيهقي (٤٣٠/٢) ، البداية والنهاية (١٤٧/٣) من رواية موسى بن عقبة . ورواية عروة أخرجها الطبراني في المعجم الكبير (٣٦٤/٢٠ ، ح٨٤٩) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٤٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من (ح).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٣١/١ - ٤٣٣) عن ابن إسحاق ، السيرة النبوية في فتح الباري (٤) . (٦٤٣/١) .

<sup>(</sup>٥) الآية (١٢) من سورة الممتحنة .

بعثه إليهم بعد ذلك بطلبهم هو وابن أم مكتوم ، وكان مصعب بن عمير يؤم بهم، ويقرئهم القرآن ، وهو أول من سمي بالمقرئ ، فنزل على أسعد بن زرارة (١) ، وجمع بهم أول جمعة في الإسلام بمعونة أسعد بن زرارة .

وروى أبو داود أن ذلك كان في هزم النّبيت من حرة بني بياضة ، وكانوا أربعين في نقيع يقال له : نقيع الخضمات<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق ، ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية (٤٣٤/١) ، والبيهقي في الدلائل (٤٣٦/٢) .

لقد كان مصعب بن عمير خير رسول وسنفير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهمل المدينة ، وكان مؤهلًا لهذه المهمة العظيمة ، حيث اتصف بجميع الصفات التي جعلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخصه بهذه السفارة التي كانت محاطة بمشاكل عديدة ، منها :

<sup>-</sup> طبيعة العلاقة بين الأوس والخزرج من جهة ، وتمسكهم بمعتقداتهم الوثنية من جهة أخرى، والآثار المترتبة على الحروب التي نشبت بينهم .

ـ وحود اليهود ، وموقفهم من الأوس والخزرج قبل الإسلام ، ثم بعد إسلام الأنصار .

ولا ريب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد نبه مصعب بن عمير إلى هذه الأمور ، وذلك لضمان انتشار الإسلام بشكل سريع وآمن ، ولهذا اعتمد مصعب المنهج القرآني في الدعوة ، مستنيراً بقوله تعالى : ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتي هي أحسن ﴾ [ الآية (١٢٥) من سورة النحل ] ، وبهذه الطرق تتحقق الفوائد والنتائج التي يسعى إليها الإسلام ، ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « لأن يهد الله بك رجلاً خير لك من حُمر النّعم » . ومن الشواهد التي تدل على المنهج الحكيم الذي سلكه مصعب بن عمير : ما رواه أهل السير في قصة إسلام سعد بن معاذ ، وأسيد بن حضير رضي الله عنهم ، حيث كان إسلامهما نصراً عظيماً ، وهذا المنهج في الدعوة هو الذي يجب أن يتبعه الدعاة في كل مكان ، لما فيه من المصالح للإسلام والمسلمين .

انظر : الرواية ( ص٤٨٣ ) .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود بشرح الخطابي ( ۱۰۲۹ ، ح۲۰۹ ، باب الجمعة في القرى ) ، صحيح سنن ابن ماجـة للألبـاني (۱۷۸/ ، ح۸۸) ، سنن الدارقطـني (۷/ هـ ۲ ، ح۷) ، المنتقـي لابـن

ولابن إسحاق (١): أن أسعد بن زرارة حرج بمصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل ، ودار بني ظفر ، فدخل به حائطاً لبني ظفر على بئر يقال لها : بئر مَرَق .

وعند البيهقي : فخرج به إلى دار بني عبد الأشهل ، فدخل به حائطاً من حوائط بني ظفر ، وهي قرية لبني ظفر دون [٦٠/أ] بني عبد الأشهل ، يقال لها : بئر مرق . انتهى .

قال ابن إسحاق: فحلسا واحتمع إليهما رحال ممن أسلم، فلما سمع بذلك سعد وكان سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير سيّدا بني عبد الأشهل يومئذ، قال سعد وكان ابن خالة أسعد بن زرارة ولأسيد: لا أبالَكَ! انطلق إلى هذين الرحلين اللذين أتيا درانا ليسفها ضعفاءنا، فازحرهما، وانههما أن يأتيا دارنا، فإنه لولا أسعد مني حيث قد علمت كفيتُك ذلك، فأخذ أسيد حَرْبَته، ثم أقبل عليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة، قال لمصعب: هذا سيد قومه قد جاء، فاصدق الله فيه، قال: فوقف عليهما متشتماً فقال: ما جاء بكما إلينا، تسفهان ضعفاءنا ؟ فاعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته، وإن كرهت كف عنك ما تكره ؟ قال: أنصفت، فكلمه مصعب بالإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: فيما يذكر عنهما، والله لعرفنا في وجهه الإسلام، وقرأ عليه القرآن، فقالا: فيما يذكر عنهما، والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم

الجارود (ص1 ، ح1 ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (خ/ ص1 ) ، الإحسان لابن بلبان (1 ، 1 ، الوسائل في مسامرة (1 ، 1 ، الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي (1 ، 1 ) .

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ( ١٩٥٨٤ ) عن ابن إسحاق .
 وانظر : البداية والنهاية لابن كثير ( ١٤٩/٣ ) .

أن تدخلوا في هذا الدِّين ، قالا لــه : تغتسل فتطهر ، وتطهر ثيابك ، ثـم تشـهد شهادة الحق ، ثم تصلى ، فقام ففعل ذلك ، ثم قال : إن وراثي رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه ، وسأرسِلُه إليكما الآن : سعد بن معاذ ، ثم انصرف إلى سعد وقومه وهم حلوس في ناديهم ، فلما نظر إليه سعد مقبلاً ، قال : أحلف با لله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما وقـف قـال لـه سـعد : مـا فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين ، فوا لله ما رأيت بهما بأساً ، وقد نهيتهما ، فقالا: نفعل ما أحببت ، وقد حُدِّثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بـن زرارة ليقتلـوه ، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن حالتك لَيُخْفِروك ، فقام سعد مغضباً مبادراً ، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف عليهما مشتماً ، أتغشانا في دارنا بما نكره ، وقد قال أسعد لمصعب : أي مصعب ، حاءك والله سيد من وراءه ، إن يتبعك لا يتخلف منهم اثنان ، فقال له مصعب : أو تقعد فتسمع ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت ، فعرض عليه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن ، قبالا : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله ، ثـم قال : كيف تصنعون إذا أسلمتم ؟ فذكرا له ما تقدم ، ففعله ، ثم عمد إلى نادي قومه ومعهم أسيد بن حضير ، فلما رآه قومه مقبلاً قالوا : نحلف با لله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به، فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل ، كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا: سيدنا ، أفضلنا [٦٠/ب] رأياً ، وأيمننا نقيبة ، قال : فإن كلام رجــالكم ونســائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله ، قال : فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة ، ورجع مصعب إلى أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام ، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون ، إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد ، وخطمة ، ووائل ، وواقف ، وتلك أوس الله ، وذلك أنه كان فيهم : أبو قيس بن صَيْفي بن الأسلت، وكان شاعراً لهم قائداً يطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام ، حتى هاجر رسول الله الله الله ، ومضى بدر ، وأحد ، والخندق ، ثم أسلموا كلهم (۱) .

وللطبراني: عن عروة في قصة إسلام بيني عبد الأشهل ، قال: ثم إن بيني النجار اشتدوا على أسعد بن زرارة ، وأخرجوا مصعباً ، فانتقل إلى سعد بن معاذ، فلم يزل يدعو ويهدى على يديه حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس، وأسلم أشرافهم ، وأسلم عمرو بن الجموح ، وكسرت أصنامهم ، وكان المسلمون أعز أهلها(٢).

#### العقبة الكبرى:

وقال ابن إسحاق في ذكر العقبة الثانية: ثم إن مُصْعَب بن عمير رجع إلى مكة ، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين للقائهم النبي في ومبايعته في الموسم مع حُجاج قومهم من أهل الشرك ، حتى قدموا مكة ، فواعدوا رسول الله في العقبة من أوسط أيام التشريق ، حتى أراد الله بهم ما أراد من كرامته والنصر لنبيه في ، وإعزاز الإسلام وأهله (٢) ، [ وإذلال الشرك وأهله ] (٤) .

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابسن هشام (١/٣٥٠ ــ ٤٣٨)، المعجم الكبير للطبراني (٣٦٢/٢٠ ــ ٣٦٤، ح١٤)، السيرة النبوية للذهبي (ص٩٥٠ ــ ٢٩٥)، السيرة النبوية للذهبي (ص٩٥٠ ــ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ( ٣٦٤/٢ ، ح ٨٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (٤٣٨/١) ، البداية والنهاية لابن كثير (٣/٦٥١) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الوفاء ( ٢٢٨/١ ) ، وهو مذكور في رواية ابن إسحاق عند ابن هشام (٢٣٨/١) .

ولابن إسحاق : من الأوس أحد عشر رحـ لل<sup>(۱)</sup> ، ومـن القبـائل أربعـة حلفـاء الخزرج ، وكان من بني الحارث بن الخزرج اثنان وستون رحلاً ، وكأنــه أدخـل في الخزرج حلفاءهم الأربعة ، وإلا فتزيد العدة على ثلاثة وسبعين أربعة .

ولرزين : عن عبادة بن الصامت نحو حديث كعب ، إلا أنه قال : فلما كان العام المقبل أتينا رسول الله فل ونحن سبعون رجلاً وامرأتان من قومنا ، فواعدنا رسول الله فل عند شعب العقبة عن يسارك وأنت ذاهب إلى منى ، فلما توافينا عنده جاء رسول الله فل [71] ومعه عمه العباس رضى الله عنه .

وفي حديث كعب : فجاء ومعه العباس ، فتكلم فقال : إن محمداً منا [ من ] حيث علمتم ، وقد منعناه وهو في عز ، وقد أبى إلا الانحياز إليكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموه إليه ، ومانعوه ممن خالفه ، فأنتم وذاك ، وإلا فمن الآن ، قال : فقلنا : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، فخذ لنفسك ولربك

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٤٠ ـ ٤٤١) ، البداية والنهاية (١٥٨/٣) ، السيرة النبوية في فتمح الباري (٦٤٤/١) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (١/٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) نقل ابن كثير : أن عروة بن الزبير ، وموسى بن عقبة قالا : كانوا سبعين رحلاً وامرأة واحدة ،
 قال : منهم أربعون من ذوي أسنانهم ، وثلاثون من شبابهم .. . البداية والنهاية (١٥٨/٣) .

ما أحببت ، فتكلم ، فدعا إلى الله ، وقرأ القرآن ، ورغب في الإسلام ، ثم قال : وأبيعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم » قال : وأخذ البراء بسن معرور بيده فقال : نَعَمْ والذي بعثك بالحق ، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا ، فبايعنا يما رسول الله ، فنحن والله أصحاب الحروب ، وأهل الحلقة ، ورثناها كابراً عن كابر ، فاعترض القول والبراء يُكلِّم رسول الله الله أبو الهيثم بن التيهان ، فقال : يا رسول الله ! إن بيننا وبين الرجال – يعني اليهود – حبالا ، ونحن قاطِعوهما ، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله تعالى أن ترجع إلى قومِك وتَدَعنا ؟ عسيت إن نحن فعلنا ذلك ، ثم أظهرك الله تعالى أن ترجع إلى قومِك وتَدَعنا ؟ قال: فتبسم رسول الله الله المدم ، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم ، وأسالم من سالمتم »(١) .

وعن عاصم بن عمر بن قتادة: أن العباس بن عبادة بن نضلة أسحا بمني سالم ابن عوف ، قال: يا معشر الخزرج! هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم ، قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإن كنتم ترون أنكم إذا نَهَكَت أموالكم مصيبة ، وأشرافكم قتلاً أسلمتموه ، فمن الآن فهو والله إن فعلتم حزي الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على ما ذكرت لكم ، فهو والله خير الدنيا والآخرة ، قالوا: فإنا ناحذه على ما قلت ، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال: « الجنة » ، قالوا: أبسط يده ، فبايتُوه .

قال عاصم: ما قال ذلك العباس إلا ليشد العقد في أعناقِهم(٢).

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٤١ ـ ٤٤٢) ، البدايسة والنهايية لابن كثير (١٥٨/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٤/١) .

قال ابن هشام : ويقال : الهدم الهدم ، يعني : الحرمة ، أي : ذمتي ذمَّتكم ، وحُرْمتي حُرْمتكم .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق ، بلفظ : وحدثني عاصم بن عمر .. . السيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/١) .

وقال غيره: أراد التأخير تلك الليلة رجاء أن يحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول، فيكون أقوى للأمر(١).

قال ابن إسحاق: فبنو النجار يزعمون أن أبا أمامة أسعد بن زرارة [كان] أول من ضرب على يده، وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهيثم بن التيهان. وفي حديث كعب المتقدم: إنه البراء بن معرور، ثم تتابع القوم(٢).

ولأحمد ، والحاكم في « الإكليل » : أن عبد الله بن رواحة قال : يا رسول الله اشترط لربك ما شئت ، فقال : « أشترط لربي أن تعبدوه ، ولا تشركوا به شيئاً ، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنشفُسكم » قالوا : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : « الجنة » ، قالوا : ربح البيع ، لا نقيل ولا نستقيل ، فنزل : ﴿ إِن الله الشمى من المؤمنين أهسهم وأموالهم . ﴾ الآية (٣) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر . السيرة النبوية لابن هشام (٢٤٦/١) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام (٧/١٤) ، البداية والنهاية (٣/١٦) .

وفي حديث ابن عباس عند الحاكم : أول من بايع البراء بن معرور ، وقد صححه ووافقه الذهبي. المستدرك مع التلخيص (۱۸۱/۳) ، وفي رواية عروة : أبوالهيثم ( المجمع ٥٠/٦ ) .

وانظر: السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٥/١)، حامع الآثار لابن ناصر الدين (خ/ص٩٩ ـ٠٠١).

<sup>(</sup>٣) الآية ( ١١١ ) من سورة التوبة .

والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وأخرجه الطبري عن محمد بن كعب القرظي وغيره ، عن عبد الله بن رواحة . الدر المنثور للسيوطي (٢٩٤/٤) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (٤٤٣/١) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٤/١) .

وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم: أن رسول الله الله قال للنقباء: «أنتم كفلاء على قومكم كفالة الحواريين لعيسى بن مريم عليه السلام»، قالوا: نعم (١).

وفي خبر رزيس المتقدم: عن عبادة بن الصامت [ عَقِبَ ] ذكر النقباء: فبيناهم في ذلك ، إذ صرخ الشيطان يقول: يا أهل الجباحب - وهمي المنازل - ، هل لكم في الصباة قد احتمعوا على حربكم ؟ فقال رسول الله الله الله الله الرب العقبة ، لأفرغن لك أي عدو الله ، ارجعوا إلى رحالكم »(٢).

وفي حديث كعب (٢) نحوه ، قال : فرجعنا إلى مضاجعنا ، فلما أصبحنا ، غدت علينا جلّة قريش ، حتى جاؤونا في منازلنا ، فقالوا : يا معشر الخنزرج ، إنه بلغنا أنكم حثتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تشب الحرب بيننا وبينهم منكم ، فانبعث من هنالك من مشركي (٤) قومنا ، يحلفون با لله : ما كان من هذا شيء ، وما علمناه ، وقد صدقوا ، لم يعلموه (٥) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق بلفظ: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم .. . السيرة النبوية لابن هشام (١) ذكره ابن إسحاق بلفظ:

وانظر : البداية والنهاية لابن كثير (٢٠/٣) ، السيرة النبوية للذهبي (ص٣٠٥) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٥/١) ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (خ/ ص١٠٠) .

<sup>(</sup>۲) السيرة النبوية لابن هشام ( ۲/۷۶۱ ـ ۶٤۸ ) .

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق ، ونقله ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٧١ ــ ٤٤٨) ، وابن كثير ، البداية والنهاية (٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ أن المشركين الذي حَلِفوا قيل أنهم كانوا خمسمائة نفس. السيرة النبوية في فتح الباري (٦٤٥/١).

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (١/٤٤٨) ، و البداية والنهاية لابن كثير (١٦٢/٣) .

ورُوي أنهم أتوا عبد الله بن أبي ، فقال لهم : إن هذا الأمر حسيم ، ما كان قومي ليتفوّتوا عليّ بمثل هذا ، وما علمته كان (١) ، ثم إنهم قالوا لرسول الله ﷺ : أتخرج معنا ؟ قال : ما أمرت به .

#### كالأئع المهاجرين :

روينا في الصحيح حديث : « رأيت أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى اليمامة أو هجر ، فإذا هي المدينة يثرب »(٢) .

ووقع للبيهقي من حديث صهيب : «أريتُ دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرّتين ، فإما أن يكون هجر أو يثرب  ${}^{(7)}$   ${}^{(3)}$ .

وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة ، وأقام ينتظر الإذن في الخروج (٥) ، فتوجه بين العقبتين جماعة ، منهم :

<sup>(</sup>١) ذكره ابن إسحاق بلفظ: وحدثني عبد الله بن أبي بكر ... السيرة النبوية لابن هشام (١) ذكره ابن إسحاق بلفظ: وانظر: البداية والنهاية (١٦٢/٣) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ۲۲٦/۷ ) عن أبي موسى .
 قال الحافظ: « وَهَلَى » – بفتح الواو والهاء – : أي ظني ، وقولـه: « فإذا هي المدينـة يـشرب » ذلك قبل أن يسميها صلى الله عليه وسلم طيبة . السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣١/١) .

<sup>(</sup>٣) دلائل النبوة للبيهقي (٢٢/٢) ، ورواه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي . المستدرك مع التلخيص (٣/ ٤٠٠) ، وابن كثير ، البداية والنهاية (١٧٢/٣) . وذكره الحافظ ، وأوضح أنه مرفوعاً . السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣٢/١) .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين زيادة من الوفاء ( ٢٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٥) السيرة النبوية لابن هشام (٢٦٨/١) ، البداية والنهاية لابن كشير (١٦٧/٣) ، وعندهما : لمّا أذن الله تعالى في الحرب بقوله : ﴿ أَذَن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإنّ الله على صرهم لقدير الذين الله ين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ﴾ [ الآية (٣٩) من سورة الحج ] ، فلما أذن الله في

ابن أم مكتوم<sup>(١)</sup> .

ويقال: أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي ، زوج أم سلمة بعد رجوعه من هجرة الحبشة (٢) ، ثم توالى خروجهم بعد العقبة الأخيرة أرسالاً ، منهم: عمر بن الخطاب (٣) ، وأخوه زيد ، وطلحة ، وصهيب ، وحمزة ،

الحرب وتابعه هذا الحي من الأنصار على الإسلام والنصرة له ، ولمن اتبعه وأوى إليهم المسلمين ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من المهاجرين مِن قومه ومَن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها ، واللحوق بإخوانهم من الأنصار ، وقال : « إن الله قد جعل لكم إخوانا وداراً تأمنون بها » ، فخرجوا إليها أرسالاً ، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أنْ يأذن له ربه في الخروج من مكة ، والهجرة إلى المدينة .

- (۱) ورد في صحيح البخاري ، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (أول مَن قدم علينا مصعب ابن عمير ، وابن أم مكتوم .. ، ثم قدم علينا سعد ، وعمّار بن ياسر ، وبلال .. ) . الصحيح مع الفتيح (۲۰۹/۷ ۲۲۰ ، ح۲۹۲۶ ۳۹۲۰ ، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ) .
  - (۲) جزم بذلك ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام ( ۲۸/۱ ) .
     وموسى بن عقبة . دلائل النبوة للبيهقى ( ۲۰/۲ ) .

ونقله الحافظ ، ثم قال : فيحمع بين هذا الاختلاف بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة، بل فراراً من المشركين ، بخلاف مصعب بن عمير ، فإنه خرج إليها للإقامة بها ، وتعليم مَن أسلم من أهلها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فَلِكُلِّ أُولية من جهة .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٦٢/١ ـ ٦٦٣ ) .

(٣) ورد في رواية البخاري من حديث البراء: ( ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .. ) .

ذكر الحافظ أن ابن إسحاق سمّى منهم: زيد بن الخطاب، وسعيد بن زيد بـن عمـرو، وعمـرو ابن سراقة، وأخاه عبد الله، وواقـد بـن عبـد الله، وخالداً، وإياساً، وعـامراً، وعـاقلاً بـني البكير، وخنيس - مصغر - بن حذافة، وعيّاش بن أبى ربيعة، وخولكي بن أبي نولى، وأخـاه

وزيد بن حارثة ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم ، حتى لم يبق معه الله إلا على بن أبسي طالب ، والصديق ، كذا قاله ابن إسحاق وغيره (١) .

#### هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المحينة :

فلما رأت قريش ذلك حَذِروا خروجَه الله اللهم (٢) ، فاجتمعوا بدار الندوة (٢) وفيهم أبو جهل ، وجاءهم إبليس في صفة شيخ نجدي ، وصوّب قول أبى جهل

مالك ، وهؤلاء كلهم من أقارب عمر ، وحلفائهم ، فنزلوا جميعاً على رفاعة بن عبد المنذر ، في بن عمرو بن عوف بقُباء .

السيرة النبوية لابن هشام (٤٧٦/١ ـ ٤٧٧) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٦٣/١) .

- (۲) ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن المدة بين العقبة الثانية وبين هجرته صلى الله عليه وسلم شهرين وبعض شهر أي بضعة عشر يوماً على التحرير ، وقد حزم بذلك الأموي في « مغازيه » عن ابن إسحاق . السيرة النبوية في فتح الباري ( ١٣٤/١ و ١٧٥ ) .
- (٣) رُوى الإمام أحمد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن ، قال : تشاورت قريش ليلة عكمة ، فقال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : بل أخرجوه .. . مسند أحمد ( ٣٤٨/١ ) . وخبر الهجرة هذا رواه الطبراني ، المعجم الكبير (١٢١/١ ٤ ، ح١٢٥ ) ، وعبد الرزاق ، المصنف (٩٧٥ ، ح٣٨٩ ) ، وابن الكبير (٢٠/١ ) ، وبن أبي حاتم ، التفسير (خ/ ٣/ ق ٤٤٠) ، الطبري، التفسير (م/ ٣/ ق ٤٤٠) ، البن الجوزي ، الوفاء بأحوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم (٢٢٩/ و ٢٢٠) ، الحافظ ابن حجر ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٧٩/ و ٢٨١) .

[٦٢/أ] لما اختلفوا فيما يفعلون بالنبي الله الله ألى أن يعطى خمسة رجال من خمس قبائل سيفاً سيفاً ، فيضربونه ضربَة رجل ، فيتفرق دمُه في هذه البطون ، فلا تقدر لكم بنو هاشم على شيء .

فأخبر حبريل رسول الله ه ، فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَكُرِبُكُ الذَّيْنَ كَفُرُوا . . ﴾ الآية (١) ، فقال النبي ه لعلي : « نِمْ على فراشي ، وتَسَعَ ببردي (٢)، فلن يخلص إليك منهم أمر ، فترد هذه الودائع إلى أهلها » ، وأتى أبا بكر فأعلمه [بذلك] (٢) ، وقال : « قد أذن لي »(٤) ، فقال : الصحبة يا رسول الله ، وكان إنما

<sup>(</sup>۱) الآية ( ۳۰ ) من سورة الأنفال ، وتمامها : ﴿ لِيُشْبِتُوكُ أُو يَعْرَجُوكُ .. ﴾ . أخرج البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير من صحيحه قبال : ﴿ لِيثبتوكِ ﴾ : يحبسوك . (الصحيح مع الفتح ۸/۸ ۳۰) . وقد أوضح الحافظ أنه قد وصله ابن أبي حاتم عن ابن جريج ، عن عطاء . . . انظر : تفسير ابن أبي حاتم (خ/ ۳/ ق ۲۰ ۲۰) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٦٧/١) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام (٤٨٢/١ - ٤٨٣) ، والحاكم ، المستدرك (٤/٣) عن ابن عباس . وروى موسى بن عقبة قصة تشاور قريش عن الزهري ، حيث قبال : ( مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة وعرّم وصفر ، ثم إن مشركي قريش اجتمعوا ..) فذكر الحديث ، وفيه : ( وبات عليّ على فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوري عنه ، وباتت قريش يختلفون ويأتمرون أيهم يهجم على صاحب الفراش فيوثقه ، فلما أصبحوا إذا هم بعليّ ، فسألوه ، فقال : لا علم لي ، فعلموا أنه فرّ منهم ، فخرجوا في كل وجه يطلبونه ) . دلائل النبوة للبيهقي (٤٦٦/٢) ، البداية والنهاية لابن كثير (١٨١/٣) .

وورد هذا اللفظ عن عروة عند البيهقي في الدلائــل (٢٥/٢) ، السـيرة النبويـة في فتــح البــاري (٦٨٠/١ ـ ٦٨٢) .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) أصح ما ورد في حديث هجرة رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم: هـو مـا أخرجـه الإمـام البحاري عن عائشة رضي الله عنها ، في صحيحه ، في باب : هجرة النبي صلـى الله عليـه وآلـه وسلم وأصحابه إلى المدينة . الصحيح مع الفتح (٢٣٠/٧ ـ ٢٣٢ ، ح٥٠٣) . وقد ذكر الحافظ شرحاً مفصلاً لهذا الحديث . السيرة النبوية في فتح الباري (٦٦٨/١ ـ ١٩٠) .

رَوى ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَذِنَ له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى: ﴿ وقل رب أَدخلني مُنْخل صِنْت وأخرجني مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا ﴾.

أخرجه الترمذي ، السنن (٣٦٥/٤ - ٣٦٦ ، ح١٤٧٥) ، وقال : حسن صحيح .

وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . المستدرك مع التلخيص (٣/٣) ، والدلائــل للبيهقــي (٣/٣) ، وعزاه ابن كثير للإمام أحمد ، وعثمان بن أبي شيبة . البدايــة والنهايــة (١٧٣/٣) ، وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٦٣٣/١) .

(۱) ذكر ابن إسحاق في روايته : قالت عائشة : فرأيت أبا بكر يبكي ، وما كنت أحسب أن أحَـداً يبكى من الفرح . السيرة النبوية لابن هشام (٤٨٥/١) .

وذكره مغلطاي ، الزهر الباسم ( خ/ ٢/ ق١ ) ، وانظر : السيرة النبوية في فتـح البــاري (٦٧٧/١) .

وورد في حديث البخاري : أن أبا بكر خرج مهاجراً نحو أرض الحبشة ، ثم أرجعه ابن الدغنة ، ثم ترك جواره ، فتحهز مرة ثانية للهجرة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «على رسلك » ، فحبس نفسه . الصحيح مع الفتح ( ٢٣٠/٧ ، ح٣٠٥ ) ..

وورد نحوه عند ابن حبان ، وأن رسول الله صلى الله عليـه وآلـه وسلم قـال لـه : « اصــير » ، فانتظره أبو بكر رضي الله عنه . الإحسان لابن بلبان (٦٢/٨ ، رقم٢٤٦ ) .

وانظر: السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٧٤/١ ) .

- (۲) في رواية ابن إسحاق: قال: « لا أركب بعيراً ليس هـو لي » ، قـال: هـو لـك ، قـال: « لا ،
   ولكن بالثمن الذي ابتعتها به » ، قال: أخذتها بكذا وكذا ، قال: « أخذتها بذلك » ، قـال:
   هي لك . السيرة النبوية لابن هشام (٤٨٧/١)، وانظر: السيرة النبوية في فتح الباري (٢٧٧/١).
- (٣) ذكره الواقدي ، ونقله عنه ابن سعد ، الطبقات (٢٢٨/١) ، ومغلطاي ، الزهر الباسم (خ/ ٢/ ق٣) ، وانظر : ابن كثير ، البداية والنهاية (١٧٦/٣) ، والسيرة النبوية في فتـح الباري (٦٧٧/١) .

على دِين قومِه - هادياً خريتاً ، أي : ماهراً بالهداية (١) ، وواعداه أن يأتيهما بعد ثلاث غار ثور ، ثم انصرف رسول الله الله الله الله عنه ، فحاء على رضي الله عنه ، فاحتمعت قريش على باب الدار ، فقال أبو جهل : لا تقتلوه حتى يجتمعوا - يعين الخمسة - ، ثم أخذ الله حَفْنَةً من تراب ، فرماها في وجهوهم ، فأخذ على أبصارهم ، و لَمَّ على أصوِحَ تِهم ، فجعل على رأس كل رجل منهم تراباً (٢) ، ثم أتى منزل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فحرجا (١) ، وأتيا

<sup>(</sup>١) ذكر الأصمعي : أنه سمي خرّيتاً ، لأنه يهتدي يمثل خرت الإبرة ، أي : ثقبها . الخطابي ، أعلام الحديث ( ١٦٩٢/٣ ) .

وقيل : لأنه يهتدي لأخرات المفازة ، وهمي طرقها الخفية ، ومضايقها . الفائق للزمخشري (٣٦١/١) ، النهاية لابن الأثير (١٩/٢) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٨٧/١ ـ ٦٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن إسحاق ، السيرة النبوية لابن هشام ( ٤٨٢/١ - ٤٨٣ ) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٦٨٠/١) ، والزهر الباسم لمغلطاي (خ/ ٢/ ق١) ، والدر المنبوطي (٤٤/٧) .

وفي الخبر زيادة : وهو يقرأ : ﴿ يُسَ ﴾ إلى قوله تعالى : ﴿ فَهُمُ لا يُبْصُرُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ورد عند موسى بن عقبة : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطف يوم إلا أتى منزل أبي بكر أول النهار وآخره .

وفي رواية البخاري : أن رسول الله صلـى الله عليـه وسـلم حـاء إلى أبـي بكـر في نحـر الظهـيرة متقنعاً. ( ح-٣٩٠ ) . وذكر الواقدي : أنهـما خرجا من خَوْخة في ظهر بيت أبي بكر .

وقال الحاكم : تواترت الأخبار أنّ خروجه كان يوم الاثنين ، ودخوله المدينة كان يوم الاثنين . وعند البخاري أيضاً : ثم لحق رسول ا لله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في حبل ثور .

انظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ١٧٥/١ و ٦٧٩ ) .

وحبل ثور: يقع في حنوب مكة ، حهة اليمن .

الغار (١) ، وجاء للمشركين رجل كان بعيداً منهم ، فقال : ما تنتظرون ؟ قالوا : أن صبح فنقتُل محمداً ، قال : قَبَّحَكم الله وخيبكم ، أو ليس قد خرج عليكم وجعل على رؤوسكم التراب ؟ قال أبو جهل : أو ليس هو ذاك مُسحَّى ببردة الآن ؟ فلما أصبحوا قام على عن الفراش ، فقال أبو جهل : صدقنا ذلك المخبر ، فاجتمعت

ومن الفوائد المستفادة من حديث الهجرة :

ـ حب الصديق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورغبته في مصاحبة رسـول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة ، وفرحه بذلك .

<sup>-</sup> شدة مكر قريش ، وإجماعها على قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وتوزيع دمه على القبائل .

ـ تحقق المعجزة بخروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي الكفار .

ـ شجاعة على بن أبي طالب رضي الله عنه .

<sup>-</sup> أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأسباب ، والحزم ، حيث أوهم المشركين بترك علي نائماً في فراشه ، وأعد الراحلة اللازمة لهذا السفر الطويل الشاق ، واستأجر الخريّات الماهر ، الذي سيسلك بهم طرقاً خفية لا يعرفها الناس بدون أن يكون في ذلك هلكة عليهم ، وكذلك دخول غار ثور ، واستخفاءه عن المشركين .

انظر : هذا الحبيب يا محب ، لأبي بكر الجزائري ( ص١٦٠ ) .

<sup>(</sup>۱) ورد في مرسل محمد بن سيرين : أنّ أبا بكر ليلة انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار ، كان يمشي بين يديه ساعة ومن خلفه ساعة ، فسأله فقال : أذكر الطلب فأمشي خلفك ، وأذكر الرصد فأمشي أمامك ، فقال : لو كان شيء أحببت أن تُقتل دوني ؟ قال : أي والذي بعثك بالحق ، فلما انتهيا إلى الغار ، قال : مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأه .

رواه البيهقي في الدلائل (٤٧٦/٢) ، وابن كثير ، البداية والنهاية (١٧٨/٣) .

وذكر أبو القاسم البغوي من مرســل ابـن أبـي مليكـة نحـوه .. . الســيرة النبويـة في فتــح البــاري (٦٨٥/١) .

قريش ، وأخذت الطرق ، وجعلت الجعائل لمن جاء به (۱)، فانصرفت أعينهم ، و لم يجدوا شيئاً (۲) ، ومروا بالغار (۲) ، فرأوا على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا : لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت (٤) .

(١) ورد في رواية البخاري : أن قريشاً وضعت حائزة دية كل واحد لمن يقتلهما أو يأسرهما . الصحيح مع الفتح ( ٢٣٨/٧ ، ح٣٠٦ ) .

وقد صرّح موسى بن عقبة بأن دية كل واحد مائة من الإبل.

دلائل النبوة للبيهقي (٤٨٧/٢) عن الزهري ، المعجم الكبير للطبراني (١٥٧/٧) ، ح٢٠٢٠) ، وهذا الإعلان عن الجائزة الكبيرة حدث بعد أن أخفقت قريش في العثور عليهما . انظر : السيرة النبوية الصحيحة لأستاذي الكريم الدكتور/ أكرم العمري (٢١١/١) .

(۲) ذكر الواقدي: أن قريشاً بعثوا في أثرهما قائفين: أحدهما: كرز بن علقمة ، فلما رأى نسج العنكبوت على الغار ، قال: ههنا انقطع الأثر . البداية والنهاية لابن كثير (١٨٠/٣) .
 والقائف الآخر: سماه أبو نعم في دلائل النبوة (٣٣٢/٢ ، ح٣٣): سراقة بن جعشم .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ١٨٠/٣ ) .

وهذا يدل على شدة اجتهاد قريش واستنفاذ كل الطرق الممكنة من أجل الظفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه .. ، لكنهم في الواقع شاهدوا المعجزة التي غفلوا عنها ، حيث وصلوا إلى فم الغار ، ومع ذلك حال الله بينهم وبين الوصول إلى هدفهم ، وفي ذلك أعظم القدرة وأبلغ المعجزة .

(٣) وقصة دخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغار ثابت في القرآن في قول تعالى : ﴿ إِلا تُصروه فقد نصره الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأثِّده بجنود لم تَروّها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم ﴾ [النوبة آية (٤٠) ] .

صحيح البخاري مع الفتح (٨/٧ و ٩) عن عائشة ، وعن أنس (٨/٧ و ٩ ، ح٣٦٥٣) . وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٩٥/١ ) .

(٤) خبر نسج العنكبوت ورد في حديث ابن عباس عند أحمد . المسند (٣٤٨/١) ، وقال الحافظ : إسناده حسن . وجاء الدليل بعد ثلاث (١) بالراحلتين ، وذلك بعد العقبة بشهرين وبضعة عشر يوماً ، فخرجا لهلال ربيع الأول يوم الاثنين ، وقيل : الخميس (٢) .

وقد أقام ﷺ بمكة بعد النبوة بضع عشرة سنة ، وقـال عـروة : عشـراً ، و لم يعلم بخروجه إلا على وآل أبي بكر .

فانطلق بهما الدليل ومعهما عامر بن فهيرة يخدمهما ، يردف أبو بكر رضي الله عنه ، ويعقبه (7) ، فأحذ بهم في أسفل مكة ، حتى أتى بهم طريق السواحل أسفل من عسفان ، ثم عارض (77) الطريق على أمج ، ثم نزل من قديد (3) خيام أم معبد (4) الخزاعية .

وَوَرد أيضاً في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأبسي بكر بـن علـي المـروزي (ص١١٨ ، ٢٨٢ ) . ح٣٧) من مرسل الحسن . انظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٨١/١ - ٦٨٢ ) .

<sup>(</sup>۱) ورد في رواية البخاري : وَوعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحِلَتَيْهما صبح ثلاث . (۲۳۲/۷). وفي رواية موسى بن عقبة عن الزهري : حتى إذا هدأت عنهما الأصوات حاء صاحبهما ببعيريهما . دلائل النبوة للبيهقى (٤٨٠/٢) . وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٦٨٨/١) .

<sup>(</sup>٢) هذا قول محمد بن موسى الخوارزمي ، نقله الحافظ عنه ، كما نقل عـن الحـاكم قولـه : تواتـرت الأخبار على أنّ خروجه كان يوم الاثنين .

قال الحافظ: ويجمع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس ، وخروجمه من الغار كان ليلة الاثنين ، لأنه أقام فيه ثلاث ليال ، فهي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحمد ، وحرج في أثناء ليلة الاثنين . السيرة النبوية في فتح الباري (٦٧٩/١ - ٦٨٠) .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عقبة عن الزهري . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٨٨/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من (ح) و (ك).

 <sup>(</sup>٥) ذكرها ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام (١/٤٨٧ ـ ٤٨٨) ، وابن كثير ، البداية والنهاية
 (١٨٨/٣ ـ ١٨٩ ) .

وقيل: سلك على أسفل أمج ، حتى عارض الطريق بعد أن حاوز قديـداً (١) ، واتفق في مسيرهم قصة سراقة (٢) ، عارضهم يوم الثلاثاء بقديد (٢) .

وردت قصة أم معبد من طرق عديدة ، ما بين ضعيفة وواهية ، إلا طريقاً واحدةً يرويها الصحابي : قيس بن النعمان السكوني ، عند الطبراني ، وهو حديث حسن لذاته ، بل قال الحافظ ابن حجر أنه صحيح .

قال ابن كثير : وقصتها مشهورة مروية مِن طرق يشد بعضها بعضاً . البداية والنهاية (١٨٨/٣). وهي بمحموع طرقها لا تصلح للاحتجاج بها في موضوع المعجزات ، وحديثي التابعي الكبير : عبد الرحمن بن أبي ليلي ( البداية والنهاية ١٨٩/٣ ، عن البيهقي ) ، والصحابي : حابر بن عبدا لله ( البداية والنهاية ١٨٩/٣ ، عن البزار ) أمثل طرق قصة أم معبد ، يعتضدان إلى الحسن لغيره ، لكنهما لا يقويان على مناهضة حديث قيس بن النعمان .

للتفاصيل ، انظر كتاب : السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري ( ٢١٣/١ - ٢١٤ ) .

(۱) ذكره ابن عقبة . دلائل النبوة للبيهقي (۲/٤٨٠) ، وابن إسـحاق . السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٩١) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٨٨/١ ـ ٦٨٩ ) .

- (٢) للوقوف على تفاصيل قصة سراقة بن مالك رضي الله عنه ، انظر : السيرة النبوية في فتح الباري
   (٨/٢) .
- (٣) ذكره ابن سعد ، الطبقات الكبرى (٢٣٢/١) ، ونقله الدمياطي ، المحتصر في سيرة سـيد البشـر
   (٢٠٣/١) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٧/٢) .

وقَديد : وصفه المتقدمون بأنه قرية حامعة كثيرة المياه والبساتين . معجم ما استعجم (ص٤٥٠) .

انظر : مرويات غزوة بني المصطلق ، لإبراهيم قريبي ( ص٥٦ ) .

[ قال رزين ] (١) : وأقامت قريش أياماً لا يدرون أين أخذوا ، فسمعوا صوتــاً على أبي قبيس يقول :

فإن يُسلم السَّعُدان يصبح محمد من الأمن لا يخشى خلاف المخالف فقالت قريش: لو علمنا من السعدان ؟ فقال:

أيا سعد سعد الأوس كن أنت مانعاً ويا سَعْدُ سعدَ الخزرجين الغطارف أجيبا إلى داعي الهدى وتبوّل من الله في الفردوس زلفة عارف فعلموا أنه أخذ طريق المدينة .

قال رزين : والأقرب ما ذكره غيره من سماعهم لهذه الأبيات قبل الهجرة ، ثم سمعوا قائلاً بأسفل مكة ، وقيل : بأبي قبيس يقول :

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقًيْن قالا خيمتَيُ أمِّ مَعْبَدِ اللهِ الله ورة (٢) .

وكان هم مر بأم معبد ، فاستسقاها لبناً ، واتفق ظهور المعجزة في حلبه اللبن من شاة لها عجفاء لم يكن لها لبن ، ثم ارتحلوا ، فجاء أبو معبد ، فأخبرته وسقته من اللبن ، فخرج في إثرهم لِيُسَلِّم عليهم ، فيقال : أدركهم ببطن ريم " ، فبايع وانصرف ، ولما شارف النبي الله المدينة لقيه بريدة الأسلمي في سبعين من قومه بين سَهُم ، فقال نبي الله الله الله عن أنت » ؟ فقال : بريدة ، فقال : « ياأبا بكر ! بود أمرنا وصلح » ، ثم قال : « ممن أن » ؟ قال : من أسلم ، فقال لأبي بكر:

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من الوفاء ( ٢٤٠/١ ) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ١/٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) وادٍ قرب المدينة ، على بعد (٥٠ كم) لمزينة ، يصب فيه ورُقان . المغـانم المطابـة (ص١٦٧) ، ولا يزال معروفاً بهذا الاسم .

« سَلَمْنَا » ، ثم قال : « ممن » ؟ قال : من بني سهم ، قال : « خوج سهمك » فقال بريدة للنبي في : من أنت ؟ قال : « أنا محمد بن عبد الله وسول الله » ، فأسلم بريدة ومن معه ، فلما أصبح قال بريدة للنبي في : لا تدخل المدينة ، إلا ومعك لواء ، فحل عمامَتَه ، ثم شدها في رمح ، ثم مشى بين يديه في ، فقال : يا رسول الله ! ننزل على من ؟ فقال : « إن ناقتي هذه مأمورة »(1) .

ولقي الزبير ، كما في « الصحيح » ، وقيل : لقي طلحة في ركب من المسلمين تجاراً قافلين من الشام ، فكسا رسول الله الله وأبا بكر ثياباً بيضاً ، وسمع المسلمون بمخرج رسول الله في ، فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة أول النهار ، فينتظرونه ، فما يردهم إلا حر الشمس ، فبعد أن رجعوا يوماً أوفى رجل من اليهود على أطم لأمر ينظر إليه ، فبصر برسول الله في وأصحابه مبيضين، فلم يملك اليهودي نفسه أن قال بأعلى صوته : يا بني قيلة - يعني الأنصار - : هذا حدكم - يعني حظكم - الذي تنتظرونه ، فثار المسلمون إلى السلاح ، فتلقوا رسول الله في بظهر الحرة ، فعدل بهم ذات [77/أ] اليمين ، حتى نزل بهم في عمرو بن عوف بقباء (٢) على كلثوم بن الهدم (٣) .

ولرزين : نزل في ظل نخلة ، ثم انتقل إلى دار كلثوم .

وفي نسخة طاهر بن يحيى [ الحسيني جد أمراء المدينة اليوم ] (٤) من كتاب أبيه [ أخبار المدينة ] (٤) : أناخ إلى عَذق عند بير

<sup>(</sup>١) الحديث ورد عن أوس بن عبد الله بن بُريدة ، نقله الذهبي ثم قال : أوس متروك . السيرة النبوية (ص٣٣٠) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البحاري مع الفتح ( ۲۳۹/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ما بين الأقواس المعكوفة زيادة من الوفاء ( ٢٤٤/١ ) .

قلت: وفي مسلم: أن قدومَهم كان ليلاً (١) ، والذي قاله الأكثر: نهاراً (٧) . وقوله: ( بثر غرس ) لعله تصحيف عذق ، لبعد الغرس من منزله على على كلثوم بقباء ، بخلاف بئر عذق ، وفي « الصحيح » أنهم لما قدموا قام أبو بكر

 <sup>(</sup>١) ذكر عبيد الله كردي: أن موقعها الآن أمام معهد دار الهجرة ، يفصل بينها وبين المعهد
 الشارع، كما أن بتر غريس – بالتصغير – تلاصق المعهد من الناحية الغربية .

التعليق على كتاب تاريخ معالم المدينة المنورة ( ص١٨٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) مثال : زبير - مصغر - ، اسم أطم بقباء ، بناه بنو عمرو بن عوف ، عند دار أببي سفيان بن الحارث ، بين أحجار المراء ، وبين مجلس بني المولى الذي كان لبني ضُبيعة بن زيد . . .
 المغانم المطابة ( ص ۲۰۹ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( ك ) ، والمطبوع ، والوفاء ( ٢٤٥/١ ) ، وسقط من ( ح ) .

<sup>(</sup>٥) سقط من النسخ والمطبوع ، وقد أثبته من الوفاء ( ٢٤٥/١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٥٠/١٨ ، باب حديث الهجرة ) .

 <sup>(</sup>٧) نقله الحافظ مع الحديث المتقدم عند مسلم ، ثم قال : ويجمع بأن القدوم كان آخر الليل ، فدخل نهاراً . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٣/٢ ) .

ولما نزل رسول الله على كلشوم ، قال لمولى له : يا نجيح ، فقال الله والتفت لأبي بكر رضي الله عنه : « أنجحت ، أو أنجحنا (٢) » ، فقال : أطعمنا رطباً ، فأتى بقنو من أم جَرْدان فيه رطب منصف ، وفيه زهو ، فقال : « ما هذا » ؟ فقال : هذا عذق أم جردان ، فقال : « اللهم بارك في أم جردان » .

وكان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة ، وكان عزباً ، وسمي منزله منزل العزاب ، فلذلك قال قوم : إنه الله عليه (٢) .

وفي « الصحيح » : فتلقوا رسول الله الله الحرة ، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في [ بني ] عمرو بن عوف (٤) .

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح ( ٢٣٩/٧ ، ح٣٠٦ ) ، وعنده : وحلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتاً . .

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو سعيد في « شرف المصطفى » عن الحاكم ، ونقله الحافظ ابن حجر . السيرة النبويسة في فتح الباري ( ٤٦/٢ ـ ٤٧ ) .

ابن الأثير ، أسد الغابة (٤٩٥/٤) ، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن الخبر رواه عمر بن شبة في الصحابة ، ومحمد بن الحسن المحزومي في أحبار المدينة .

الإصابة مع الاستيعاب ( ٢٥٥/٣ ، رقم ٨٦٩ ) ..

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (١/٩٤/١)، البداية والنهاية لابن كثير (١٩٤/٣)، السيرة النبوية في فتح الباري (٤٧/٢)، حامع الآثار لابن ناصر الدين  $(\dot{-}/\omega)$  ثم قال: والصحيح أنه نزل على كلثوم .

<sup>(</sup>٤) الصحيح مع الفتح ( ٢٣٩/٧ ) ، وما بين المعكوفتين سقط من المطيوع .

وفي رواية : علو المدينة (١) ، والأكثر : أن ذلك اليوم يوم الاثنين (٢) ، وشذ من قال : يوم الجمعة (٣) ، لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول على ما حزم به ابن النحار ، والنووي ، ونقله ابن الجوزي عن الزهري ، وهو ما رواه ابن سعد عن ابن السحاق ، فالعجب من الزين المراغي (٤) حيث نقله عن ابن النحار والنووي فقط ، وتعجب منه ، وكأنه [٦٣/ب] فهم أن مرادهما به دخول باطن المدينة نفسها .

وقيل : كان قدومُه قباء في سابعه ، وقيل : لليلتين خلتا منه (٥) ، وقيل :

وذكر السهيلي أن غير ابن إسحاق قال: إنه قدِمها لثمان خلون من ربيع الأول. الروض الأنف (٢٤٥/٢). وقد أوضع مغلطاي أن هذا قول عبد الرحمين بن المغيرة. الزهر الباسم (خ/ ٢/ ق٤).

<sup>(</sup>١) الصحيح مع الفتح ( ٢٦٥/٧ ، باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ) .
قال الحافظ: كل ما في جهة نجد يسمى العالية، وما في جهة تهامة يسمى السافلة، وأخيذ مِن نزول النسي صلى الله عليه وآله وسلم : التفاؤل له ولدينه بالعلو . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٤٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا في رواية البخاري . الصحيح مع الفتح ( ٢٣٩/٧ ) .

وزاد: من شهر ربيع الأول ، قال الحافظ: هذا هو المعتمد . السيرة في الفتح (٢١/٢) . قال ابن إسحاق : والمعروف أنه قدم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول . السيرة النبوية للذهبي (ص٣٦٣) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٩٢/١) .

<sup>(</sup>٣) نقله الحافظ وأوضح أنه قول شاذ . وهذا القول ذكره ابن الكُلْبي ونقله عنــه السمهيلي . الروض الأنف (٢٤٥/٢) ، ومغلطاي ، الزهر الباسم (خ/ ٢/٤٤) ، ابن الأثير ، أسد الغابة (٢٨/١) . وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢١/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : الدرّة الثمينة (ص٤٦) ، تحقيق النصرة (ص٣٣) ز

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن إسحاق من طريق حرير بن حازم . دلائل النبوة للبيهقي (٥٠٣/٢) .
وورد نحوه عن أبي معشر ، لكن قال : ليلة الاثنين ، نقله الحافظ ، ومغلطاي في الزهـر الباسـم
(خ/ ٢/ ق٤) .

وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري (٢١/٢) ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (خ/ ص٢٢٩) .

لنصفه (١) ، فأقام الثلاثاء ، والأربعاء ، والخميس كما حزم به ابن حبان (٢) .

ولابن عائذ: عن ابن عباس رضي الله عنهما: مكث في بني عمرو بن عوف ثلاث ليال ، واتخذ مكانه مسحداً ، فكان يصلي فيه ، شم بناه [ بننو ] عمرو بن عوف ، فهو الذي أسس على التقوى (٢٠) .

ولابن زبالة ، عن قوم من بني عمرو بن عوف : أنه أقام فيهم اثنين وعشرين يوماً(٤) .

وللبحاري ، عن عروة : بضع عشرة ليلة (٥) .

وعن أنس : أربع عشرة ليلة (7) ، وهو أولى بالقبول من غيره (7) .

<sup>(</sup>١) رواه الزبير في « خبر المدينة » عن الزهري .

السيرة النبوية في فتح الباري (٢٢/٢) ، عمدة القاري للعيني (٣٦/١٤) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن حبان (ص١٤١) ، الزهر الباسم لمغلطاي (خ/ ٢/ ق٤) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) الخير ذكره الذهبي عن ابن عائذ بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما . السيرة النبوية (ص٣٤٤\_ ٣٣٥) .

وانظر : ابن ناصر الدين ، حامع الآثار (خ/ ص٣٣٧) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٣٥/٢) . وما بين المعكوفتين سقط من المطبوع .

 <sup>(</sup>٤) نقله الحافظ عن الزبير بن بكار عن قوم من بني عمرو بن عوف.

وروى الزهري عن مجمع بن حارثة : أنه أقام اثنتين وعشرين ليلة .

انظر : دلائل النبوة للبيهقي (١/٢٠٥) ، البداية والنهاية (١٩٦/٣) ، السيرة النبوية في فتسح الباري (٢٣/٢ ـ ٢٤) .

<sup>(</sup>٥) الصحيح مع الفتح ( ٢٣٩/٧ ) .

<sup>(</sup>٦) الصحيح مع الفتح ( ٢٦٥/٧ ، ح٣٩٣) ، و ( ٢٤/١ ، ح٤٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) وهو نص كلام الحاظ . السيرة النبوية في فتح الباري (٢٤/٢) .

[ روى يحيى ، عن عبد العزيز بن عبيد الله بن عثمان بن حُنيف ، قال : ] (٢) وكانت الخررج تخاف أن تدخل دار الأوس ، وكذا الأوس لما كان بينهم من العداوة ، وكان أسعد بن زرارة قتل نبيل بن الحارث يوم بُعاث ، فقال في : أين أسعد بن زرارة ؟ فقال سعد بن خيثمة ، ومبشر ، ورفاعة ابنا عبد المنذر : كان قد أصاب منا رحلاً يوم بعاث ، فحاء أسعد إليه متقنعاً ليلة الأربعاء بعد العشاءين ، فقال في : حثت إلى هاهنا وبينك وبين القوم ما بينك ؟ قال : لا والذي بعثك بالحق ، ما كنت لأسمع بك في مكان إلا حثت ، ثم بات عند النبي في حتى أصبح، ثم غدا ، فقال في لسعد بن خيثمة ، ومبشر ، ورفاعة : أحيروه ، قالوا : أسعر أن عوارنا في حوارك ، فقال : يجيره بعضكم ، فقال سعد بن خيثمة : هو في حواري ، ثم ذهب لأسعد بن زرارة في بيته ، فحاء به يخاصره يده في يده ظهراً ، حتى انتهى به إلى عمرو بن عوف ، ثم قال الأوس : يا رسول الله كلنا له حار ، فكان يغدو ويروح إلى رسول الله في ، وسيأتي تأسيسه في لمسحد قباء قبل تحوله منها في الفصل الثاني من الباب الخامس .

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام (١/٩٣/) ، البداية والنهاية لابن كثير (١٩٥/٣) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكونتين زيادة من الوفاء ( ٢٤٩/١ ) .

# الفصل الرابع:

# 

## وشيء من خبره في سني الهجرة

وفي « الصحيح » ، عن أنس – بعدما ذكر ما سبق من إقامته الله بين عمرو ابن عوف – : ثم أرسل إلى بني النجار ، فحاؤوا بالسيوف(١) .

وفي رواية : فحاؤوا للنبي ﷺ وأبي بكر ، فسلموا عليهما وقالوا : اركبا آمنين مُطَاعين ، فركب حتى نزل حانب دار أبي أيوب (٢) [٦٤] .

وليحيى : أنه الله المنحص احتمعت بنو عمرو بن عوف ، فقالوا : أخرجت مِلالاً لنا ، أم تريد داراً خيراً من دارنا ؟ قال : أمرت بقرية تأكل القرى، فخلوها - أي ناقته - فإنها مأمورة ، حتى أدركته المدعمعة في بني سالم ، فصلى في بطن الوادي الجمعة ، وادي ذي صَلْبٍ .

وله ، عن عُمَارة بن خُزَيَمَة (٢) : أنه الله على دعا براحلته يوم الجمعة ، وحشد المسلمون ، ولبسوا السلاح ، وركب الله في ناقته والناس عن يمينه وشماله وخلفه ،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع فتح الباري ( ٢٦٥/٧ ، ح٣٩٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام ( ٤٩٤/١ ) .

وانظر: تاريخ الطبري (٢/٥٥/٢ ـ ٢٥٦) ، دلائل النبوة للبيهقي (٢/٥٠) ، البداية والنهاية (١٩٦/٣) ، تحقيق النصرة للمراغي (ص٣٨) نقله عن ابن زبالة ويحيى ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (خ/ص ١٣١) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٩/٢) .

<sup>(</sup>٣) الخبر ذكره ابن ناصر الدين في حامع الآثار ( خ/ ص١٣١ ) ، نقلا عن الواقدي عن عمارة بن خزيمة .

منهم الماشي ، والراكب ، فاعترضه الأنصار ، فما يمر بدار إلا قالوا : هلم إلى العزّ والمنعة والثروة ، فيقول لهم خيراً ، ويدعو ، ويقول : « إنها مسأمورة خلوا مبيلها »(١) .

فمر ببني سالم ، فقام إليه عتبان بن مالك ، ونوفل بن عبد الله بسن مالك بن العجلان ، وهو آخِذً بزمام راحلته يقول : يا رسول الله ! انزل فينا ، فإن فينا العدد والعدة والحلقة ، ونحن أصحاب العصا ، والحدائق والدرك يا رسول الله ، كان الرجل يدخل هذه البحرة خائفاً ، فيلجأ إلينا ، فنقول له : قوقل حيث شئت، فجعل يتبسم ويقول : « خلوا صبيلها فإنها مأمورة » .

وقام إليه عبادة بن الصامت ، وعباس بن الصامت بن نضلة ، فحعلا يقولان: يا رسول الله ! انزل فينا ، فيقول : « إنها مأمورة » ، فلما أتى مسحد بني سالم ، وهو المسحد الذي في الوادي ، جمع بهم ، فخطبهم ، ثم أخذ عن يمين الطريق حتى حاء بني الحبلى ، وأراد أن ينزل إلى عبد الله بن أبيّ ، فلما رآه وهو عند مزاحم مختبئاً ، قال : اذهب إلى الذين دَعَوَّك فانزل عليهم ، فقال سعد بن عبادة : لا تجد يا رسول الله في نفسك من قوله ، فقد قدمت علينا والخزرج تريد أن تملكه عليها ، ولكن هذه داري فمر ببني ساعدة (٢) ، فقال له سعد بن عبادة ، والمنذر بس

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الدلائل (۲۸/۲) ، والحاكم عن أنس ، وابن عائذ عـن الوليـد بـن مسـلم ، وسعيد بن منصـور في سننه (۳۹/۲ ، ۳۲۷۸۲) ، السـيرة النبويـة في فتـح البـاري (۲۹/۲ ــ ۳۵)، إرشاد الساري للقسطلاني (۲۰/۳) .

 <sup>(</sup>۲) رواه موسى بن عقبة . دلائل النبوة للبيهقي ( ۲۹۹/۲ ) . . . . . . . . .
 ونقله ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۹۷/۳ ) عن ابن عقبة .

والذهبي عن ابن عباس. السيرة النبوية ( ص٣٣٤ ـ ٣٣٥ ) .

وابن ناصر الدين ، حامع الآثار ( خ/ ص٢٣٢ ) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٦/٢) .

عمرو ، وأبو دجانة : هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والسحّلَد ، وسعد يقول : يا رسول الله ليس في قومي رجل أكثر عنقاً ، ولا فسم بشر ميني ، [مع الثروة والجلد] (۱) ، والعدد والحلقة ، فيقول رسول الله الله الله الله عليكم » ، ويقول : «يا أبا ثابت ، خل سبيلها فإنها مأمورة » ، فمضى ، واعترضه سعد بسن الربيع ، وعبد الله بن رواحة ، وبشر بن سعّد ، أي : من بني الحارث بن الخزرج ، فقالوا : يا رسول الله ! لا تجاوزنا ، فإنا أهل عدد وثروة وحلقة ، فقال : «بارك الله فيكم ، خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ، واعترضه زياد ابن لبيد ، وفروة بن عمرو ، أي : من بني بياضة ، يقولان : يا رسول الله ! هلم إلى المواساة والعز والسئروة والعسدد [ ٢٤ /ب] والقسوة ، نحسن أهسل السدرك ، فقسال : «خلوا سبيلها فإنها مأمورة » ، ثم مر ببني عدي بن النجار ، وهم أخواله ، فقام أبو سليط ، وصرمة بن أبي أنيس في قومهما ، فقالا : يا رسول الله ! نحن أخوالك ، وهلم إلى العدد والمنعة والقوة مع القرابة ، لا تجاوزنا إلى غيرنا ، ليس أحد من قومنا أولى بك منا لقرابتنا لك ، فقال : « خلوا سبيلها فإنها مأمورة » .

ويقال : أول الأنصار اعترضه بنو بياضه ، ثم بنو سالم ، ثم مال لابن أُبَيّ ، ثم مر على بني عدي بن النجار ، حتى انتهى إلى بني مالك بن النجار .

ولابن إسحاق: اعتراض بني سالم أولاً ، ثم وازنت راحلته بني بياضة ، واعترضوه ، ثم وازنت دار بني الحارث كذلك ، ثم مرت بدار بني عدي وهم أخواله دِنْيا، أي: لأن سلمى بنت عمرو إحدى بني عدي بن النجار كانت أم حده عبد المطلب (۲) ، وبنو مالك بن النجار إخوتهم ، ومنزله على بدار بني غَنم منهم.

<sup>(</sup>١) سقط من (ح) و (ك).

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ١/٤٩٤ ـ ٩٤٠ ) .

وجاء في رواية : أن القوم لما تنازعوا أيهم ينزل عليه ، قال : « إني أنزل على أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك »(١) .

وفي رواية ليحيى: أنه الله تيامن بعد بحاوزة بني سالم ، فأتى متزل ابن أبكي ، ثم مضى في الطريق وهي يومئذ فضاء ، حتى انتهى إلى سَعْد بن عُبَادة ، ثم اعترضت له بنو بياضة عن يساره ، ثم مضى حتى أتى بني عدي ابن النحار ، ثم أتى بني مازن بن النحار ، فقامت إليه وجوههم ، ثم انتهى إلى باب المسجد ، وقد حشدت بنو مالك بن النحار ، فهم قيام ينتظرونه إلى أن طلع ، فهش إليه أسعد بن زرارة ، وأبو أيوب ، وعمارة بن حزم ، وحارثة بن النعمان يقول : يا رسول الله ! قد علمت الخزرج أنه ليس رَبْع أوسع من رَبْعي ، فبركت بين أظهرهم فاستبشروا ، ثم نهضت كأنها مذعورة ترجع الحنين ، فساءهم ذلك ، وحعلوا يَعْدُون بجنبها حتى أتت إلى زقاق الحبشي ببئر جمل ، فبركت ، ثم ذكر عودها على بَدْتها [ تزيد في المشي ] (٢) حتى بركت على باب المسجد ، وضربت بحرانها ، وعدلت بشفيناتها في المنزول بحرانها ، وعدلت بشفيناتها في المنزول

<sup>(</sup>١) رواه أحمد من حديث البراء ، عن أبي بكر . المسند ( ٣/١ ) .

ونقله ابن كثير في البداية والنهاية (١٨٦/٣)، وابن ناصر الدين في حامع الآثار (خ/ ص٣٣٣)، والحافظ ابن حجر، السيرة النبوية في فتح الباري (٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢) ورد في المطبوع زيادة : منزل ، ولم ترد في النسخ ولا في الوفاء ( ٢٥٩/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين زيادة من الوفاء ( ٢٦٠/١ ) .

 <sup>(</sup>٤) الثفنات : جمع ثفنة - بفتح فكسر - ، وهي ما يلي الأرض من كل ذات أربع عند بروكها ،
 كالرشكبتين وغيرهما ، ويحصل فيه غلط من أثر البروك . النهاية لابن الأثير (١/٥/١) .

عليهم ، فأخذ رَحْلَه فأدخله ، فنظر النبي الله الله يُحلِه وقد حط ، فقال : المرء مع رَحْلِه (١) .

وللحاكم عن أنس: أنه ه قال: « دعوا الناقة فإنها مأمورة » ، فبركت على باب أبي أيوب (٢) .

وعند ابن عائذ ، وسعيد بن منصور : أن الناقة استناخت به أولاً ، فحاءه ناس، فقالوا : المنزل يا رسول الله ، فقال : « دعوها » فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ، ثم تحلحلت (٢) ، فنزل عنها ، فأتاه أبو أبوب ، فقال : منزلي أقرب المنازل ، فائذن لي أن أنقل رحلك ، قال : « نعم » ، فنقل رحله، وأناخ الناقة في منزله (٤) .

وقال الواقدي [٥٠/١]: أحد أسعد بن زرارة بزمامها فكانت عنده (٥) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد ، الطبقات (٢٣٧/١) . والسيرة النبوية في فتح الباري ( ٣١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي عن الحاكم بسنده إلى أنس. الدلائل ( ٥٠٨/٢ ) مطولاً .

السيرة النبوية في فتح الباري (٣٠/٢) ، البداية والنهاية لابن كثير (١٩٧/٣ ــ ١٩٨) عن البيهقي، ثم قال : هذا حديث غريب من هذا الوجه ، لم يروه أحَدٌ من أصحاب السنن ، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه .

 <sup>(</sup>٣) نقل السهيلي : أن معنى تحلحل : زال عن موضعه ، ومعنى تلحلح : أي لزم مكانه و لم يبرح .
 الروض الأنف (٢٤٧/٢) ، غريب الحديث لابن قتيبة (١٩/١) .

<sup>(</sup>٤) سنن سعيد بن منصور (٣٤٧/٢ ـ ٣٤٨ ، ح٣٩٨) عن عطاف بن خالد . ورواه البيهقي في الدلائـل (٩/٢) ، وابن كثير ، البدايـة والنهايـة (٣٠٠/٣) ، وابن نـاصر الدين ، حامع الآثار (خ/ ص٢٣٢) .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن سعد عن الواقدي . الطبقات ( ٢٣٧/١ ) .

[ ونقل الأقشهري في « روضته » عن ابن قانع صاحب مالك في أثناء كلام نقله ] (١) عن مالك بن أنس: أن الناقة لما أتت موضع المسجد ، بركت وهو عليها ، وأخذه الذي كان يأخذه عند الوحي ، ثم ثارت من غير أن تزجر ، وسارت غير بعيد ، ثم التفتت ، ثم عادت إلى المكان الذي بركت فيه أول مرة ، فبركت في فُسُرِّي عنه ، فأمر أن يحط رحله .

وفي « شرف المصطفى » ﷺ : لما بركت الناقة على باب أبي أيــوب ، خـرج حوارً من بني النحار يضربن بالدفوف ويقلن :

نحن جوار من بني النجار ياحبذا محمد من جار

فقال النبي ﷺ : « أتحببني » ؟ قلن : نعم ، فقال : « وا لله وأنا أحبكن » قالها ثلاثًا (۲) .

قال رزين : وصعدت ذوات الخدور على الأجاجير يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع<sup>(T)</sup>

وابن كثير ، البداية والنهاية (٢٠٠/٣) ، والبلاذري ، أنساب الأشراف (٢٦٦/٢ ــ ٢٦٧) ، والحافظ ، السيرة النبوية في فتح الباري (٣١/٢) .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين زيادة من الوفاء ( ٢٦١/١ ) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم عن أنس ، كما نقله عنه الحافظ ، والبيهقــي في دلائــل النبــوة (۲/۰۰۵) ، وابـن كثير في البداية والنهاية (۱۹۷/۳ ـــ ۱۹۸) ، ومغلطــاي في الزهــر الباســم (خ/ ۲/ ق٦) وعــزاه للبيهقي وأبي سعيد النيسابوري ، وابن ناصر الدين في حامع الآثار (خ/ ص٢٣٤) .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في الدلائل ( ٥٠٧ ـ ٥٠٠ ) .

والغلمان والولائد يقولون : حاء رسول ا لله ﷺ فرحاً به(١) .

\_\_\_\_\_

وابن كثير في البداية والنهاية (١٩٥/٣) عن البيهقسي ، وابـن نــاصر الديـن في حــامع الآثــار (خ/ ص٢٣٤) .

وذكر الحافظ أن الخلعي رواه في « فوائده » عن عبيد ا لله بن عائشة منقطعاً ، وســنده معضــل ، ولعلُّ ذلك كان في قدومه صلى ا لله عليه وسلم من غزوة تبوك .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٦٤/١ - ٦٦٥ ) .

(١) في رواية البحاري عن البراء بن عازب : ( فما رأيت أهل المدينة فرحـوا بشيء فرحَهـم برسـول ا الله صلى الله عليه وسلم ، حتى جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . الصحيح مع الفتح ( ٢٦٠/٧ ، ح٣٩٧ ) .

دلائل النبوة للبيهقي (٦/٢ ٥٠) ، المستدرك للحاكم (١٣/٣) .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٦٦٤/١ ) .

(٢) سنن أبي داود بشرح الخطابي (٢٢١/٥ ، ح٢٩٢٣ ، كتاب الأدب، باب في النهي عن الفناء). والحراب : جمع حربة ، وهي الرمح الصغير ، وقال ابن القيم رحمه الله تعالى : وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي حاربتان تغنيان بغناء بعاث ، فاضطحع على الفراش ، وحوّل وحبه ، ودخل أبو بكر فانتهرني ، وقال : مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « دعها » ، فلما غفل غمزتهما فحرجتا ، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان ، وأقرّهما لأنهما حاربتان غير مكلفتين ، تغنيان بغناء الأعراب الذي قبل في حرب يوم بعاث من الشجاعة والحرب .

ولابن إسحاق عن أبي أيوب الأنصاري: لما نزل علي رسول الله الله ابني، نزل في السفل، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت: يا نبي الله ! بأبي أنت وأمي، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في العلو، وننزل نحن فنكون في السفل، فقال: « يا أبا أيوب! إنه أرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في سفل البيت »، قال: فكان رسول الله في سفله، وكنا فوقه في المسكن، فلقد انكسر حب(٢) لنا فيه ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، ما لنا لحاف غيرها، ننشف بها الماء تخوفاً أن يقطر على رأس رسول الله يشيء فيؤذيه.

وذكر غيره : أن أبا أيوب لم يزل يتضرع إلى النبي الله حتى تحول الله في العلو ، وأبو أيوب في السفل (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) صحيح سنن ابن ماحة للألباني ( ۲۷۳/۱ ، ح۱۳۲۲ ـ ۱۳۳۱ ، كتاب الجنائز ) . وأخرجه أحمد في المسند ( ۲۲۱/۳ ، ۲۲۸ ) .

وما بين الأقواس المعكوفة سقط من ( ح ) و ( ك ) .

<sup>(</sup>٢) أي: الجرة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٩٨ ـ ٤٩٨) ، والحاكم ، المستدرك مع التلخيص (٣/ ٤٦١) ، والبيهقي ، الدلائل (٩/٢ ، ٥ - ٥١٠) ، والبيلاذري ، أنساب الأشراف (٢/٧/١) ، وابن كثير ، البداية والنهاية (٩٩/٣) ، ومغلطاي ، الزهر الباسم (خ/ ٢/ ق٦) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٤٥/٢) .

وأفاد ابن سعد: أن إقامته الله بهذه الدار سبعة أشهر (۱) - بتقديم السين على الباء - ، وقيل: أكثر ، وقيل: أقل ، وقد ابتاعها المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث ، فتصدق بها ، ثم بيعت ، فاشتراها الملك المظفر شهاب الدين غازي (۱) ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب بن شادي ، واتخذها مدرسة للمذاهب الأربعة ، تعرف اليوم بد « المدرسة الشهابية » ، ووقف [٦٥/ب] عليها أوقافاً بدار ملكه ميّافارقين (۱) ، ووقفا آخر بدمشق ، وكان لها بالمدينة وقف من النحل يعرف بالمليكي ، فشمله وغيره ما عم الأوقاف من تصرفات نظارها العجيبة، وكذا ما كان بها من الكتب النفيسة تفرقت أيدي سبأ، وآل حالها إلى التعطيل من سكنى الفقراء بخلواتها ، وفي إيوان قاعتها الصغرى الغربي خزانة صغيرة جداً مما يلى القبلة فيها عراب يقال: إنها مبرك ناقيه ...

وبعث الله زيد بن حارثة ، وأبا رافع إلى مكة ، فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم بنتيه ، وسودة زوحته ، وأم أيمن زوج زيد بن حارثة ، وأسامة بن زيد ، فلما قدموا أنزلهم في بيت حارثة بن النعمان ، وحرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبقات لابن سعد (٢٣٧/١) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢/٤٥) .

<sup>(</sup>٢) صاحب خِلاط وميًا فارقين ، وحصن منصور ، وغير ذلك ، كان ملكاً حَواداً ، حازماً .. (ت٦٤٥هـ) .

سير أعلام النبلاء للذهبي ( ٢٢/ ١٣٣ ـ ١٣٤ [٨٨] ) .

<sup>(</sup>٣) أشهر مدينة بديار بكر . معجم البلدان لياقوت ( ٢٣٥/٥ ) . وديار بكر حالياً ضمن أراضي دولة تركيا .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن إسحاق .

وكتب ﴿ كتاباً بين المهاجرين والأنصار وادع فيه يهود ، وعاهدهم ، وأقرهم على دينهم وأموالهم ، واشترط عليهم ، وشرط لهم<sup>(۱)</sup> ، وآخى بين أصحابه من المهاجرين والأنصار<sup>(۲)</sup> ،والتأم شمل الحيّــين : الأوس والخزرج ، ببركته ، وكانت إقامته ﴿ بلدينة الشريفة بعد الهجرة عشر سنين إجماعاً .

انظر : مستدرك الحاكم (2/2 \_ 0) ، تاريخ الطبري (2/4 ) ، طبقات ابن سعد (2/4 \_ 7 ) ، البداية والنهاية لابن كثير (2/4 ) ، حامع الآثار لابن ناصر الدين (2/4 ص 2/4 ) . السيرة النبوية في فتح الباري (2/4 ) .

(١) للتفاصيل عن هذا الكتاب ، انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( ٥٠١/١ ) .

يرَى استاذنا الكريم الدكتور/ أكرم العمري : أن الراجع أن الوثيقة في الأصل وثيقتان ، ثم جمع المؤرخون بينهما ، إحداهما تتناول موادعة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود ، والثانية تُوَضَّع التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار ، وحقوقهم وواجباتهم .

ويترجح أن وثيقة موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بـدر الكـبرى ، أمَّا الوثيقـة بـين المهـاجرين والأنصار فكتبت بعد بدر ...

السيرة النبوية الصحيحة (٢٧٦/١) ، وقد ذكر أستاذي – سلمه الله تعــالى – بحشاً مفصــلاً مفيداً في تحليل وتوضيح محتويات هذه الوثيقة .

(٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ١/٤٠٥ ) .

قال السهيلي: آخى بين الصحابة ليذهب عنهم وحشة الغربة ، ويتأنسوا صِن مفارقة الأهل والعشيرة ، ويشد بعضهم أزر بعض ، فلما عَزَّ الإسلام ، واحتمع الشمل ، وذهبت الوحشة أبطل الميراث ، وحعل المؤمنين كلهم أخوة ، وأنـزل : ﴿ إِنّمَا المؤمنون إِخْوة ﴾ [ آية (١٠) الحمرات ] يعنى : في التودد ، وشحول الدعوة .

الروض الأنف (٢٥٢/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٧٣/٢) .

السنة الأولى: كان فيها ما سبق ، وما سيأتي من بناء المسجد النبوي ، وَزِيد في صلاة الحضر ركعتين (١) على القول به ، ووعك أصحابه ، فدعا بنقل الوباء ، وقال: « اللهم حبب إلينا المدينة »(٢) .

ثم عقد لواءً لابن عمه عبيدة بن الحارث على ستين من المهاجرين (١٦) ، وهي أول راية عقدت في الإسلام ، ورمى فيها سعد بن أبى وقاص بسهم ، فكان أول

<sup>(</sup>۱) قاله الطبري ، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين ، وذلك بعد مقْدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر ، في ربيع الآخر ، وزعم الواقدي أنه لا خلاف بين أهـل الححـاز فيه . (البداية والنهاية ٣/ ٢٣٠ ) .

أخرج البحاري عن عائشة رضي الله عنها: ( فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين والمحسر والسفر ، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر والسفر ، الصحيح مع الفتح (٤٦٤/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البحاري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ( لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وُعك أبو بكرٍ وبلالٌ .. ) . الصحيح مع الفتح (٢٦٢/٧ ، ح٢٢/٧) .

قال الحافظ : وُعِك : بضم أوله وكسر ثانيه : أي أصابه الوعك ، وهي الحمى . السيرة النبويــة في فتح الباري ( ٢/ ٥٣ ) .

 <sup>(</sup>٣) تتمثل طلائع حركات الجهاد في غزوات وسرايا صغيرة ، اتجهت إلى مواقع غربي المدينة
 واستهدفت ثلاثة أمور :

<sup>-</sup> تهديد طريق تحارة قريش إلى الشام .

<sup>-</sup> عقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي تسكن المنطقة لضمان تعاونها أو حيادها على الأقل في الصراع بين المسلمين وقريش .

<sup>-</sup> إظهار قوة المسلمين في المدينة أمام اليهود ، وبقايا المشركين .

انظر : السيرة النبوية الصحيحة لأستاذنا : أكرم العمري ( ٢/ ٣٤٥ ) .

سهم رمي به في الإسلام ، فالتقى مع أبي سفيان بن حرب ، وقيل : عكرمة بن أبي جهل في مائة من المشركين (١) ببطن رابغ (٢) ، ويعرف بـ « ودان » .

وقيل: إن ذلك كان في الثانية ، ثم عقد لواءً لعمه حمزة على ثلاثين من المهاجرين (٢) - قيل: ومن الأنصار - ليعترض عير قريش ، فلقي أبا حهل في ثلثمائة راكب ، فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني .

وقدم بعضهم هذه على التي قبلها ، وقال : إن لواء حمزة هو السابق (٤) . وقيل : أول راية عقدت لعبد الله بن ححش .

ثم بنى بعائشة رضى الله عنها وهي بنت تسع ، وكان عقد عليها بمكة وهي بنت ست (٥) ، ثم عقد لواءً لسعد بن أبي وقاص في عشرين يريد عير قريش (١) ، وأسلم عبد الله بن سلام أول قدومه الله (٧) ، وناصبت أحبار يهود العداوة

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ( ١/ ٩١٥ ) ، البداية والنهاية لابن كثير ( ٣/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قَبل: الجحفة بقليل من ناحية الشمال الغربي ، والمشهور أن المسافة بين الجحفة ومكة همس مراحل - أي ٢٠٠ كم - .

انظر : مرويات غزوة بني المصطلق ، إبراهيم قريبي ( ص٥٧ ـ ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (١/٥٩٥) ، البداية والنهاية (٢٣٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام (١/٥٩٥).

ونقله الحافظ عن الأموي ، وأنـه حـزم بـه موســـى بـن عقبــة ( دلائــل النبــوة للبيهقــي ٨/٤ ) ، والواقدي ( المغازي ٩/١ ) .

البداية والنهاية لابن كثير (٢٤٣/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٣٣/٢) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ، صحيح مسلم بشرح النووي ( ٢٠٨/٩ ) .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٠٠/١ ) ، البداية والنهاية ( ٢٣٣/٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) انظر قصة إسلامه رضي الله عنه: صحيح البحاري مع الفتح ( ٢٠٠/٧ ، ح ٣٩١١) ، السيرة النبوية في فتح الباري النبوية لابن هشام ( ١٦/١٥) ، البداية والنهاية ( ٢٠٨/٣ ) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٥٨/٢) .

للنبي الله بغياً وحسداً، منهم: حيي بن اخطب، وأبو رافع الأعور، وكعب بن الأشرف، وعبد الله بن صوريا، والزبير بن باطا، ولبيد بن [٦٦/أ] الأعصم (١)، وأرث عبد الله بن زيد الأذان (٢) – وقيل: إنه في الثانية – وكان النداء قبله: الصلاة حامعة.

السنة الثانية: فيها زوّج علياً بفاطمة رضي الله عنها ، وله الحمس عشرة سنة ، وقيل : ثماني عشرة سنة (أ) ، ثم غزا فيها بنفسه إلى الأبواء ، وهي من ودان على ستة أميال (أ) ، فيقال لها : غزوة ودان أيضاً ، ثم غزا فيها بنفسه في مائتين من أصحابه ناحية رضوى ، يريد تجارة قريش ، وهي « غزوة بواط (1) ، ثم أغار

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن هشام ( ١/١٥) .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ( ٥٠٨/١ ) ، البداية والنهاية لابن كثير ( ٢٣٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) نقله الحافظ عن ابن سعد ( الإصابة مع الاستيعاب ٤/ ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٥) هذا نص كلام الحافظ ابن حجر ، وزاد : ولهذا وقع في حديث الصعب بن حثامة ( وهو بالأبواء أو بودان ) .

وعن هذه الغزوة انظر : صحيح البحاري مع الفتح (٢٧٩/٧) ، طبقات ابن سعد (٨/٢) ، السيرة النبوية السيرة النبوية لابن هشام (١٩١/١) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٥٨/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٣٢/٢) .

والمسافة بين الأبواء ومكة ست مراحل – أي : ٢٤٠ كم ، وتسمى الآن : « الخريسة » بالتصغير. ( مرويات غزوة بني المصطلق ، ص٥٨ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع الفتح (٢٧٩/٧) ، السيرة النبوية لابن هشام (٩٧/١) ، طبقات ابن سعد (٦/٨-٩) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٥٨/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٣٤/٢) . وبواط: بفتح الموحدة ، وقد تضم ، وتخفيف الواو: حبل من حبال جهينة قرب ينبع (معجم ما استعجم للبكري ٢٨٣/١) .

كرز بـن جـابر الفهـري على سُـرْح المدينة ، فخـرج رسـول الله ﷺ في أثـره في المهاجرين ، فانتهى إلى بدر ، وفاته كرز<sup>(۱)</sup> .

ثم بعث عبد الله بن ححش في سرية ، وهم الذين قتلوا عمرو بسن الحضرمي في الشهر الحرام ، واستاقوا العير من نخلة (٢) على يموم وليلة من مكة (٣) ، فكانت أول غنيمة في الإسلام .

وذكر أستاذنا الجاسر : أن بواط لا يزال معروفاً ، وسكانه جهينة ، وهمو سلسلة حبلية فيها شعاب وأودية . ( التعليق على المغانم المطابة ص٧١ ) .

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (۱۰۱/۱) ، طبقات ابن سعد (۹/۲) ، عيون الأثر (۳۰۸/۲) ، السيرة النبوية في فتح الباري (۱۳٦/۲) .

<sup>(</sup>۲) هما نخلتان : يمانية : وهي وادي شولة والحديدة والزيمة .

وشامية : وهي الوادي المعروف بالمضيق ، وكلاهما في طريق الطائف .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح (١٥٣/١) ، السيرة النبوية لابن هشام (١٠١/١) ، طبقات ابن سعد (١٠/٢ ـ ١١) ، عيون الأثر (٣٥٨/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٣٦/٢ ـ ١٣٧) .

هذه السرية تشير إلى أن تعرض المسلمين لتحارة قريش لم يقتصر مع الشام ، بل تعرّضوا لطريـق تجارتها مع اليمن أيضاً .

ونظراً لأن هذه الحادثة وقعت في الشهر الحرام فقد أثار المشركون ضحة كبيرة بدعوى أن المسلمين ينتهكون حرمة الأشهر الحرم ، وكان لذلك وقع خطير في الحواضر والبوادي ، فهو خرق لعرف عام ساد الجزيرة العربية مدّة طويلة قبل الإسلام ... وقد نزل القرآن الكريم يوضح سلامة موقف المسلمين ، قال تعالى : ﴿ يستلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل ا لله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والمتنة أكبر من القتل ﴾ (البقرة ، الآية ٢١٧) ، وهكذا بينت الآيات أن ما فعلته قريش من فتنة المسلمين عن دينهم وإخراجهم من مكة أكبر من قتال المسلمين في الشهر الحرام ، مع إقرار مطلع الآية لحرمة الأشهر الحرة .

انظر : السيرة النبوية الصحيحة الأستاذي الكريم ، د/ أكرم العمري ( ٣٤٧/٢ ) .

ثم حرج إلى العشيرة يعترض عيراً لقريش ، ففاتته ، فسوادع بسني مدلج وحلفاءهم ، ثم نزلت فريضة الصوم في شعبان ، فصاموا رمضان (١) .

ثم غزوة « بلدر الكبرى » التي أعز الله بها الإسلام في رمضان ، و[كان] (٢) معه الأنصار ، و لم تخرج معه قبل ذلك ، وكان المسلمون ثلثمائة وبضعة عشر ، معهم ثلاثة أفراس ، والمشركون ألفاً معهم مائة فرس (٣) ، ثم قَتَلَ عمير بن عدي

وبدر: موضع يقع غرب المدينة على بعد ( ١٥٠ كم ) وهو الآن بلد كبير ، وقد وردت تفاصيل هذه الغزوة في القرآن الكريم في سورة الأنفال ، كما وردت الأحاديث الصحيحة التي تدل على فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة ، وكانت أصداء بدر عميقة في المدينة ومكة ، وأرجاء الجزيرة العربية ، فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود ، وبقايا المشركين ، فانخذل اليهود ، وظهرت أحقادهم التي دفعت بهم إلى المجاهرة بالعداء ، فقد غاظتهم النتيجة التي ما كانوا يتوقعونها ، فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن الغضب والحقد المتأحجين ، فاندفعوا نحو العدوان ، مما أدى إلى إحلاء بني قينقاع عن المدينة .

ودخل الكثيرون في الإسلام ، وبعضهم دخل حماية لمصالحه بعد أن شعر برجحان كفـة المسلمين ، فكوّن هؤلاء حبهة المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر .

وأما قريش في مكة فلم تكد تُصدق ما حدث ، فقد قتل ساداتها وأبطالها ، فتجلدت ومنعت البكاء والنياحة على قتلاها لئلا يشمت بها المسلمون ، كما ورد في رواية مرسلة ، وصممت على الانتقام والثأر ، فحاولت اغتيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، ولكن المحاولة فشلت ، وأعلن عمير بن وهب إسلامه .

<sup>(</sup>۱) الصحيح مع الفتح (۲۷۹/۷) ، السيرة النبوية لابن هشام (1/99/9) ، طبقات ابن سعد (1/9/9/9) .

قال ابن إسحاق : هي ببطن ينبع ، وحرج إليها في جمادى الأولى .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من ( ح ) و ( ك ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح (٢٨٢/٧ ـ ٢٨٤) ، السيرة النبوية لابن هشام (٦٠٦/١) ، طبقات ابن سعد (١١/٢) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٥٨/١) .

السيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري ( ٣٧٢/٢ \_ ٣٧٣ ) .

العصماء زوج يزيد الخطمي ، كانت تؤذي رسول الله في في الشّعر ، وذلك اليوم أول ما أعز الله الإسلام بدار بني خطمة (١) ، وقَبّلَ سالم بن عمير أحد البكائين أبا غفل اليهودي ، وكان شيخاً من بني عمرو بن عوف يحرض على النبي في (١) ، ثم خطب قبل الفطر بيومين يُعَلِّم الناس زكاة الفطر ، وفرضت زكاة الأموال (١) ، وقيل : في الرابعة ، وقيل : قبل الهجرة .

ثم غزا بني قينقاع لأنه كان قد وادع يهود ، وهم يرجعون إلى ثـلاث طوائف:

بين قينقاع ، والنضير ، وقريظة . فأول من نقض العهد منهم : بنو قينقاع ، قتلوا رجلاً من المسلمين ، فحاصرهم ، فألقى الله الرعب في قلوبهم ، فسنزلوا على حكمه ، فأراد قتلهم ، فاستوهبهم منه عبد الله بن أُبَيّ ، وكانوا حلفاءه ، فوهبهم له ، فأخرجهم من المدينة إلى أذرعات (٤) .

ومما أصاب هم من سلاحهم درعه السغدية (٥) بالمهملة ثم الغين المعجمة ، قيل: وهي درع داود عليه السلام التي لبسها حين قتل حالوت .

<sup>(</sup>۱) مغازي الواقدي (۱۷۲/۱ ـ ۱۷۲) ، طبقات ابن سعد (۲۷/۲) ، المغازي للذهبي (ص۱۳٦) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (۲۰/۱) .

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي (١٧٤/١ ـ ١٧٥) ، طبقات ابن سعد (٢٨/٢) ، المغازي للذهبي (ص١٣٨) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢٤٩/١) ، عيون الأثر (٣٥٨/١) ، البداية والنهاية لابن كثير (٣٥٥/٣) .

<sup>(</sup>٤) مغازي الواقدي (١/١/١/١ ـ ١٨٠) ، طبقات ابن سعد (٢٨/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٤/٢) ـ ٤٩) ، المغازي للذهبي (ص٥٤) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (٢/١٥) ، البداية والنهاية (٤/٤) ، وكانت هذه الغزوة في النصف من شوال .

وأذرعات من بلاد الشام .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن سعد في الطبقات ( ٤٨٧/١ ) عن الواقدي .

ثم غزا « غزوة السويق » في ذي القعدة (١) ، ثم صلى صلاة العيد ، ثم ضحى بكبش (٢) ، ثم بَنى عليّ بفاطمة رضي الله عنها ، وتوفيت ابنته رقية رضي الله عنها (7) .

السنة الثالثة: ثم قال ﷺ: « من لي بكعب بن الأشرف » ؟ وكان أبوه عربياً من نبهان ، حالف بني النضير ، فَشَرُفَ فيهم ، وتزوج بنت أبي الحقيق ، فأولدها كعباً ، وكان شاعراً ، فهجا المسلمين بعد بدر ، وخرج إلى مكة ، فحرض قريشاً ، فأنتَدَب له محمد بن مسلمة في نفر ، فقتله (٤) .

<sup>(</sup>۱) السيرة النبوية لابن هشام (٤٤/٢) وعنده : أنها في ذي الحجة ، طبقات ابن سعد (٣٠/٣) ، المغازي للذهبي (ص١٣٨ ـ ١٤٠) ، عيون الأثر (٢٥٤/١ ـ ٥٥٠) .

وتسمى بالسويق لأن أبا سفيان ومن معه تركوا أزْوَادهم ، وعامتها سويق - وهو الدقيق -لكي يتخففون منها .. وتسمى غزوة قرقرة الكدر .

والقرقرة : الأرض الملساء ، والكدر : طير في ألوانها كدرة .. .

البداية والنهاية لابن كثير ( ٣٤٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ( ٢٤٨/١ ) .

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٥٨/١)، البداية والنهاية (٣٤٦/٣)، المغازي للذهبي (ص١٤١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري مع الفتح (٣٣٦/٧  $_{-}$  ٣٣٧ ، ح٤٠٠ ، باب قتل كعب بن الأشرف ) ، طبقات ابن سعد (٣١/٣) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢/١٥) ، البداية والنهاية (٤/٦  $_{-}$  ، ١). السيرة النبوية في فتح الباري (٣١/٢  $_{-}$  ٢٢٧) .

وممن انتدب مع محمد بن مسلمة : عباد بن بشر ، وأبو نائلة سلكان بن سلامة ، والحارث بـن أوس ، وأبو عبس بن حبر .. .

قال الحافظ رحمه الله تعالى : وفي حديث قتل كعب حواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كأنت الدعوة العامة قد بلغته ، وحواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ، ولو لم يقصد قائله إلى حقيقته .. ، وقال البغوي : قد ذهب بعض من ضل في رأيه إلى أن قتل كعب بن الأشرف كان

ثم غزا « غزوة الكدر » ، ويقال : « قرقرة الكدر » ، ويقال : « بُحُوان » يريد بني سُلَيم (١) .

ثم غزا «غزوة أنمار » ، ويقال : « ذي أمر » ، فاتفقت قصة دعشور ، ويقال: غورث ، ونذرت به غطفان ، فهربوا<sup>(۲)</sup> ، ولم يذكر أبو حاتم : ذات الرقاع، ونخلاً ، لأنه يرى اتحادهما مع ما ذكر .

غدراً وفتكاً ، فأبعد الله هذا القائل وقبّح رأيه ، التبس عليه الصواب .. والفتك أن يقتل مَن لـه أمان فجأة ، وكان كعب بن الأشرف ممن عاهد رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أن لا يعـين أحداً ، ولا يقاتله ، ثم خلع الأمان ، ونقض العهد ، ولحق بمكة ، وجاء معلناً معاداة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهجوه في أشعاره ، ويسبه ، فاستحق القتل لذلك .

شرح السنة ( ١١/ ٤٥ - ٤٦ ) .

- (۱) طبقات ابن سعد (۲/٥٥ ـ ٣٦) في جمادى الأولى ، عيون الأثـر لابن سيد النـاس (٣٦٣/١) ، المغازي للذهبي (ص١٤٤ ـ ١٤٠) .
- (٢) مغازي الواقدي (١٩٣/١) في شهر ربيع الأول ، طبقات ابن سعد (٣٤/٢) ، عيون الأثر (٣٦/١) ، المغازي للذهبي (ص١٤٣) .

ومضمون قصة دعثور: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد نزل بالجيش في القائلة - شدة الحر - وعلّق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه على الشجرة التي كان يستظل بها ، فحاء الأعرابي وأخذ السيف ، وحاول قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحعل يقول : من يمنعك مني ؟ فدفع حبريل في صدر الأعرابي فوقع السيف من يده ، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم عفا عنه ، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقم لنفسه ، ولشدة رغبته صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقم

قال الحافظ: ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله تعالى منع نبيه صلى الله عليه وسلم منه، وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياجه إلى الحظوّة عند قومه بقتله، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حوابه: «الله عز وجل» أي يمنعني منك، إشارة إلى ذلك، ولذلك أعادها الأعرابي فلم يزده على ذلك الجواب، وفي ذلك غاية التهكم به، وعدم المبالاة به أصلاً ....

ثم « سرية القَرْدة » بالقاف كسجدة ، ماء بنجد ، وأميرها زيد بن حارثة ، فلقي عير قريش ، فيهم : أبو سفيان بن حرب (١) ، معه فضة كثيرة هي عِظم بحارتهم ، فأخذها(٢) .

ثم « غزوة أحد »(٣) في شوال(٤) ، وقيل : كانت سنة أربع(٥) لما قتل من كفار قريش من قتل يوم بدر ، ورجع فلهم(١) ، وسلمت عيرهم التي كانت مع أبي سفيان ، حهزوا بها حيشاً ، وحركوا من أطاعهم من القبائل ، فساروا وقائدهم

وفي هذا الحديث فرط شحاعة النبي صلى الله عليه وسلم وقوّة يقينه ، وصبره على الأذى ، وحلمه عن الجهال ، وتفرق العسكر في النزول ونُوْمهم ، وهذا محله إذا لم يكن هناك ما يخافون منه .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢/ ٣٥٩ ـ ٣٦٣ ) .

<sup>(</sup>١) هذه المعلومات حدث فيها التباس في المتن من ( ح ) وتم تصحيح ذلك في الحاشية ، مما يدل على أنها خضعت للمراجعة والتدقيق .

 <sup>(</sup>۲) في جمادى الآخرة . السيرة النبوية لابن هشام (۲/۰۰) ، طبقات ابن سعد (۳٦/۲) ، عيون
 الأثر (٣٦٣/٢) ، المغازي للذهبي (ص٤٥١) ، البداية والنهاية (٤/٥ ـ ٦) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح (٣٤٥/٧) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٠/٢) ، طبقات ابن سعد (٣٦/٢) ، عيون الأثر (٢/٥) ، المغازي للذهبي (ص١٦٥) ، البداية والنهاية (١٠/٤) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٣١/٢) .

 <sup>(</sup>٤) قال الحافظ: اتفق الجمهور على أنها في شوال سنة ثلاث ، وشذ من قال: سنة أربع.
 السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٣٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) هذا نص ما ذكره موسى بن عقبة . السيرة النبوية في فتح الباري (٢٣٦/٢ ـ ٢٣٨) ، دلائل
 النبوة للبيهقي (٢٠٦/٣) ، وذكره ابن هشام في السيرة النبوية (٢/٠٦ـ ٥٥) .

<sup>(</sup>٦) ورد في الحاشية من ( ح ، ٦٧/ أ ) : قوم فل : أي منهزمون .

أبو سفيان بن حرب ، وهم ثلاثـة آلاف فيهـا مائـة فـرس ، حتى طلعـوا مـن بـين الجماوين (١) ، ثم نزلوا ببطن الوادي الذي قِبَل أُحُد .

وقال ابن إسحاق: نزلوا بعينين (٢) ، حبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي (٢) مقابل المدينة ، وكان رجال من المسلمين أسفوا على ما فاتهم من مشهد بدر ، وتمنوا لقاء العدو ، ورأى الله الجمعة بقراً تذبح ، وأن سيفه ذا الفقار انقصم من عند ظبته ، أو قال : به فلول ، قال : وهما مصيبتان ، ورأيت أنى في درع حصينة (١) ، قال : وأولت الدرع الحصينة المدينة ، فامكثوا ، فإن دخل القوم الأزقة قاتلناهم ، ورموا من فوق البيوت ، وقال ابن أبي : لا تخرج إليهم وأقم بالمدينة ، فما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ، ولا دخل علينا إلا أصبنا منه ، فقال أولئك القوم : يا نبي الله ! كنا نتمنى هذا اليوم ، وأبى كثير منهم إلا الخروج ، فندم ذو الرأي منهم ،

<sup>(</sup>٢) أصبح يسمى فيما بعد: حبل الرماة .

<sup>(</sup>٣) زاد في (م): «الذي قبل أحُد».

<sup>(</sup>٤) حديث الرؤيا أخرجه البخاري عن أبي موسى ( الصحيح مع الفتح ، ٣٧٤/٧ ، ح٢٠١٥ ، البوة ) و باب من قتل من المسلمين يوم أحد ) و ( ٢٢٧/٦ ، ح٢٢٢٢ ، باب علامات النبوة ) و ( ٢٢٧/١٢ ) ، ح٢٧/١٢ ، ح٢٠٤١ ، باب إذا هزّ سيفاً في المنام ) ، ومسلم في الصحيح ( صحيح مسلم بشرح النووي ( ٣١/١٥ ـ ٣٢ ) ، مسند الإمام أحمد ( ٣٥١/٣ ) .

انظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٣٤/٢ - ٢٣٦ ) .

وقالوا: امكث كما أمرتنا ، فقال: ما ينبغي لنبي إذا أخذ لأمة الحرب أن يرجع حتى يقاتل ، فخرج بهم ، وهم ألف ليس معهم فرس ، وقيل: معهم فرسان(١).

قال المطري: خرجوا على الحرة الشرقية ، حتى واقم ، وبات بالشيخين ، موضع بين المدينة وبين أحد على الطريق الشرقية مع الحرة إلى حبل أحد ، وغدا صبح يوم السبت إلى أحد . انتهى .

ويؤخذ مما نقله ابن سيد الناس عن ابن إسحاق (٢) ، ومما رواه الطبراني ، ومما سيأتي في الشوط ، أنهم حرجوا [٦٧/أ] من ثنية الوداع شامي المدينة ، حتى إذا بلغوا الشوط انخذل ابن أُبي المنافق في ثلث الناس من أهل النفاق والريب ، وقال : أطاعهم وعصاني .

ونقل ابن سيد الناس أيضاً: أن النبي الله أدلج - يعني بعد مبيته - بالشيخين (٢) في السحر ، ودليله: أبو خيثمة الحارثي (٤) ، فحانت الصلاة - يعني الصبح - فصلى ، وانخزل حينئذ ابن أبى من ذلك المكان بثلثمائة .

ونقل الأقشهري : أنه هل عرض من عرض ، ورد من رد بالشيخين ، وصلى المغرب بذلك الموضع ، وبات به ، وأدلج في السحر وهو يـرى المشركين ، فانتهى

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن إسحاق عن شيوخه ، السيرة النبوية لابن هشمام (۲۰/۳ – ٦٨) ، والطبري ، حمامع البيان (۷۱/٤ – ۷۲) ، وابن كثير ، البداية والنهاية (۱۱/٤) ، وموسى بن عقبة عن الزهري ، وأبو الأسود عن عروة ، دلائل النبوة للبيهقي (۲۰۶/۳) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن إسحاق : حتى إذا كانوا بالشُّوط بين المدينة وأحد ، انخذل عنه عبد الله بمن أبي .. .
 السيرة النبوية لابن هشام (٦٤/٢) .

وهذا الموضع مكانه الآن تقريباً : أول طريق سيد الشهداء ، وسلطانة ، والعيون ، مما يحاذي مركز الداودية التحاري .

<sup>(</sup>٣) عنده : حتى سلك في حرة بني حارثة ... . عيون الأثر (٩/٢) .

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر ( ٩/٢ ) .

إلى موضع القنطرة (۱) ، فحانت الصلاة ، فصلى بأصحابه الصبح وعليهم السلاح ، واقتضى كلامه أيضاً أن ابن أبي انخزل بعد بحاوزة الشيخين ، وسمي موضع انخزاله الشوط أيضاً ، وفيه نظر لما سيأتي في الشوط من كونه في شامي ذباب ، ومنه قصد في ناحية الشيخين ، والطريق الشرقية ، ومضى حتى سلك في حرة بني حارثة ، ونفذ به في حرتهم وبين أموالهم لما حارثة ، ودليله : أبو خيثمة أخو بني حارثة ، فنفذ به في حرتهم وبين أموالهم لما قال في : « مَنْ رجل يخرج بنا عن القوم من كَشَب » ؟ أي : من قرب (۱) ، من طريق لا يمر بنا عليهم ، فمن قال : إن ابن أبي انخزل من الشوط مخالف لمن قال : إنه انخزل بعد مجاوزة الشيخين .

ثم مضى على حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل ، فحعل ظهره وعسكره إلى أحد ، واستقبل المدينة ، وجعل عينين الجبل عن يساره ، وتعبّا للقتال ، وهو في سبعمائة رجل ، وأمّر على الرماة – وهم خمسون – : عبد الله ابن جُبَيْر أخا بني عمرو بن عوف ، وقال له : « انضح الخيل عنّا لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك » ، وجعلهم على حبل عينين ، وصف المشركون بالسبخة ، وتعبؤوا للقتال ، وبارز مصعب بن عمير

<sup>(</sup>١) ورد في الحاشية من المطبوع: هي قنطرة العين التي تمر في المسيل قبل حبل عينين ، ولعلها كانت في موضعها الآن من عين المصرع على الطريق ، وحبل عينين هو حبل الرماة الذي عليه البيوت قبلي قبة حمزة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ . السيرة النبوية في فتح الباري (۱۵۷/۲) ، وذلك في شرحه حديث أبي أسيد عند البحاري في غزوة بدر : « إذا أكثبوكم فارموهم ... » ( ح٣٩٨٤ ) .

أخو بين عبد الدار وهو صاحب لواء المسلمين ، طلحة بسن عثمان [ من بني عبد الدار ٢ (١) صاحب لواء المشركين ، فقتله ، وقتل أصحاب لوائهم وهم تسعة -وقيل: أحد عشر - ، واحداً بعد واحد ، وحمل المسلمون على المشركين حتى أجهضوهم ، وحملت حيل المشركين ، فنضحهم الرماة بالنبل ثلاث مرات ، وهــزم المشركون هزيمة بينة ، فدخل المسلمون عسكرهم ، فانتهبوه ، فرأى ذلك الرماة ، فتركوا أو جماعة منهم مكانهم من الجبل ، ودخلوا العسكر ، فحملت عليهم خيــل المشركين ، فمزقوهم ، وقتلوا من ثبت من الرماة وأميرهم ، وانتفضت صفوف المسلمين ، ونادى إبليس : قتل [٦٧/ب] محمد ، أخراكم ، فعطف المسلمون يقتــل بعضهم بعضاً وهم لا يشعرون ، وثبت رسول الله على ما يزال يرمى عن قوسه حتى صارت شظايا ، ويرمى بالحجارة ، وثبت معه عصابة من الصحابة ، وانهزمت طائفة منهم ، وانطلق بعضهم فوق الجبل ، فصار ﷺ يدعوهم في أخراهم قاصداً ناحية الجبل ، حتى رجع إليه بعضهم وهو عند المهراس(٢) في الشعب ، وأكرم الله تعالى بالشهادة من أكرم من عباده المسلمين ، وكان أول من عرف رسول الله على الهزيمة ، وتحدث الناس بقتله : كعب بن مالك الأنصاري ، فنادى بأعلى صوته : يا معشر المسلمين ! أبشروا هذا رسول الله(٣) .

<sup>(</sup>١) سقط من (ح) و (ك).

<sup>(</sup>٢) المهراس: ماء بجبل أحد، قاله المبرد، وقال الفيروز آبادي: إنما المهراس شبه حوض كبير في وسط الوادي، على يسار الصاعد إلى أحد، وهو نقرة في الجبل، طولها نحو أربعة عشر ذراعاً،

في عرض سبعة أذرع ، وهو بعيد عن حومة القتال ... .

المغانم المطابة ( ص٣٩٦ - ٣٩٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام ( ٨٣/٢ ) .

ولما أسند رسول الله في الشعب ، أدركه أبي بن خلف ، فطعنه [ رسول الله في ] (١) في عنقه طعنة تداداً منها عن فرسه مراراً ، فمات عدو الله بسرف ، وكسرت رباعيته في ، و هُشِمَت البيضة على رأسه ، وسال الدم على وجهه في ولما انتهى إلى الشعب ، علت عالية من قريش [ على ] (١) الجبل ، فقال : اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا ، فقاتلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رهط من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل ، ونهض رسول الله في إلى صخرة من الجبل ليعلوها ، فلم يستطع وقد كان بَدَّن وظاهر بين دِرْعين ، فحلس تحته طلحة بن ليعلوها ، فلم يستطع وقد كان بَدَّن وظاهر بين دِرْعين ، فحلس تحته طلحة بن الجراح، والمسلمون خلفه قعوداً (١) ، ونادى أبو سفيان عند انصرافه : موعدكم بدر الحام القابل ، فقال في لرجل من أصحابه : قل : نعم هو بيننا وبينكم موعد (١) .

<sup>(</sup>۱) ما بين الأقواس المعكوفة سقط من المطبوع ، و (م). وسرف وادٍّ على (۱۲كم) شمال مكة. معجم المعالم للبلادي (ص٥٦ ).

<sup>(</sup>٢) هذا نص رواية ابن إسحاق . السيرة النبوية لابن هشام ( ٨٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن هشام . السيرة النبوية ( ٨٧/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ( ٩٣/٢ - ٩٤ ) .

قال العلماء: كان في قصة أحد ، وما أصيب المسلمون فيها من الفوائد ، والسحِكُم الربانية أشياء عظيمة ، منها: تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية ، وشؤم ارتكاب النهي ، لما وقع مس ترك الرماة موقعهم الذي أمرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يبرحوا منه .

ـ ومنها : أن عادة الرسل أن تُبتلى وتكون لها العاقبة .

<sup>-</sup> أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم الخروج إليه ، بل يجوز لهم أن يلزموا ديارهم ويقاتلوا فيها ، إذا كان ذلك أنصر لهم على عدوهم .

ـ أن الإمام إذا أصابته حراحة صلى بهم قاعداً ، وصلوا وراءه قعوداً .

<sup>-</sup> أن السنة في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يكفن في غير ثيابه ، بـل يدفـن فيهـا بدمه، إلا أن يسلبها فيكفن في غيرها .

ثم خرج بعد الوقعة مرهباً لعدوه ، حتى انتهى إلى حمراء الأسد<sup>(۱)</sup> ، فأخذ في وجهه ذلك أبا عزة الجمحي ، فضرب عنقه<sup>(۱)</sup> .

وتزوج حفصة بنت عمر رضي الله عنه تعالى عنهما في شعبان (٢) على الأصح، وزينب بنت خزيمة في رمضان (٤) ، فماتت بعد شهرين أو ثلاثة ، وولد

انظر: السيرة النبوية الصحيحة الأستاذي الكريم: أكرم العمري (٣٩٦/٢) .

<sup>(</sup>۱) كان المسلمون يواجهون في المدينة اليهود الشامتين، والمنافقين المرحفين، ويواجهون في أطراف المدينة الأعراب المشركين الذين كانوا يتطلعون بشراهة إلى محار المدينة وخيراتها، وكان محة احتمال أن تندم قريش فتعود لمهاجمة المدينة، فكان لا بُدَّ من التحرك السريع لاستعادة موقع المسلمين والاحتفاظ بمكانتهم، ومن هنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش الذي شهد أحداً أن يخرج لمطاردة حيث قريش، رغم إصابة الكثيرين منهم بالجراح العميقة، ولم يأذن لسواهم بالإشتراك في هذه الغزوة، وقد أثنى الله تعالى على الصحابة لمبادرتهم بالخروج، قال تعالى: ﴿الذين استجابوا للهوالرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرعظيم وهراء الأسد: يقع على بُعد لم أميال من جنوب وغرب المدينة على الطريق إلى مكة، وذكر وقبل: أنه المسمى الآن بحمراء نمل ، حنوب ذي الحليفة، في جهة المركز في طريق المدينة إلى مكة ، ولا شك أن جملة عمراء الأسد حققت الأهداف المرسومة بإظهار قوة المسلمين على مكة ، ولا شك أن حملة حمراء الأسد حققت الأهداف المرسومة بإظهار قوة المسلمين على التحرك العسكري خارج المدينة ، فهم أقدر على مواجهة اليهود والمنافقين داخلها .

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية لابن هشام ( ١٠٤/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) المختصر في سيرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم للدمياطي ( ٣١٧/٢ ، تحقيق ودراسة : محمد الأمين محمد الجكني ) ، عيون الأثر لابن سيد الناس (٣٥٨/١) ، الإصابة مع الاستيعاب (٢٧٣/٤) .

عيون الأثر (٣٥٨/١) ، الإصابة مع الاستيعاب (٤/٣١٥ ـ ٣١٦) .

الحسن بن علي في منتصف رمضان<sup>(۱)</sup> ، وعلقت أمه بالحسين ، وتنزوج عثمان أم كلثوم رضي الله عنهما ، وحرمت الخمر ، ويقال في التي بعدها<sup>(۱)</sup> ، ويقال : بــل سنة ثمان .

السنة الرابعة : في المحرم منها قصة قتل القراء ببئر معونة (١) ، ثـم « غزوة الرجيع »(١) موضع ببلاد هذيل في صفر ، وذكرها ابن إسحاق في الثالثة .

ثم « غزوة بني النضير » ، وذكرها الزهري في الثالثة قبل أحد ، وقيل : كانت صبيحة قتل كعب بن الأشرف [٦٨/أ] ، جاءهم النبي مسرعاً إلى المدينة ، به ، فأتاه الخبر من السماء ، فأظهر أنه يقضي حاجة ، ورجع مسرعاً إلى المدينة ، فأمر بحربهم ، وقطع النحل والتحريق ، وحاصرهم ست ليال ، فسألوا أن يجلوا من أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل ، فاحتملوا إلى خيبر والشام ، وكانت أشرافهم

<sup>(</sup>١) المختصر في سيرة سيد البشر للدمياطي ( ٣١٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) المختصر في سيرة سيد البشر (٣١٨/٢) ، وانظر : فتح الباري (٣١/١٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري مع الفتح (٣/٥٥٧) ، السيرة النبوية لابن هشام (١٨٣/٢) .
بئر معونة : بفتح الميم وضم المهملة .. موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان ، وتعرف هذه
الوقعة بسرية القرّاء ، وهي مع رعل وذكوان .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٣٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح (٣٧٨/٧) ، السيرة النبوية لابن هشام (١٦٩/٢) . والرحيع على ثمانية أميال من عسفان ، وهي مع عضل والقارة . السيرة النبوية في فتــــح البـــاري (٣١٦/٢ ـ ٣١٦) .

بنو الحقيق ، وحيي بن أخطب ، فكانوا فيمن سار إلى عيبر ، فدان لهم أهلها (١) ، ثم كانت بدر الموعد ، وهي بدر الثالثة (٢) ، ثم مقتل أبي رافع سلام (٣) ، ويقال : عبد الله بن أبي الحقيق ، ثم رحم اليهوديين (١) ، وتنزوج أم سلمة (٥) ، وقيل : في الثانية .

وفيها كانت « غزوة ذات الرقاع »(١) عند ابن إسحاق ، وقيل : في الخامسة.

وذكرها البخاري بعد خيبر ، لما صح من حضور أبي موسى الأشعري بها $^{(V)}$ ، وهو من أصحاب السفينة ، ولا مانع من تعددها $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري مع الفتح (۳۲۹/۷ ، باب حديث بني النضير) ، طبقات ابسن سعد (۷/۲۰) ، السيرة النبوية في فتح الباري الشيرة النبوية في فتح الباري (۲۱/۲) ، السيرة النبوية في فتح الباري (۲۰۵/۲) .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد (٩/٢٥) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٠٩/٢) ، عيون الأثر (٧٤/٢) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٧٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري مع الفتح (١٢٨/١٢ ، ح١٨١٩ ، كتاب الحدود) ، المحتصر في سيرة سيد البشر للدمياطي (٣١٩/٢) .

<sup>(</sup>٥) المختصر في سيرة سيد البشر ( ٣٢٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري مع الفتح ( ٤١٦/٧ ) ، باب غزوة ذات الرقاع ) ، طبقات ابن سعد (٦١/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٠٣/٢) .

وكانت إلى موضع « نخل » في حهة نجد على يومين من المدينة ، قيل : سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم . . . وقيل : الأراضي التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع . . .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٤١/٢ ـ ٣٤٥ ) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البحاري مع الفتح ( ١١٧/٧ ، ح١٢٨٤ ) .

<sup>(</sup>٨) انظر التفصيل: السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٤٥ ـ ٣٤٠ ) .

السنة الخامسة: فك سلمان من الرق<sup>(۱)</sup>، ثم حرج إلى « **دومة الجندل** »<sup>(۱)</sup> ثم كسف القمر في جمادى الآخرة ، فصلى بهم صلاة الكسوف ، وجعلت اليهود يضربون بالطياسي ، ويقولون : سحر القمر .

ثم وفد بلال بن الحارث المزنى ، فكان أول وافد مسلم إلى المدينة (٢) .

ثم قدم ضمام بن ثعلبة (٤) ، ثم غزا « المريسيع » في شعبان (٥) ، وفيها أنزلت آية التيمم بسبب الاحتباس لعقد عائشة رضي الله عنها (٢) ، والأشبه : أنها وبني المصطلق متحدتان (٧) .

ثم « الخندق » (^ على الأصح ( ١ ) ، وقيل : في التي قبلها ، سميت بذلك لحفر الخندق بإشارة سلمان الفارسي ( ١٠ ) ، وتسمى بالأحزاب لاحتماع طوائف من

<sup>(</sup>١) الإصابة مع الاستيعاب ( ٦٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) مغازي الواقدي (ص٢٥٧) ، طبقات ابن سعد (٦٢/٢) ، المفازي للذهبي (ص٢٥٧) وهي في ربيم الأول.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ( ۲۹۱/۱ ) .

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ( ٧٣/٢ ) .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح (٢٨/٧٤)، طبقات ابن سعد (٦٣/٢)، السيرة النبوية لابن هشام(٢٨٩/٢).
 المريسيع: بضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانية ، بينهما مهملة مكسورة: ماء لبني خزاعــة ،
 بينه وبين الفرع مسيرة يوم .. . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٦٦/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البحاري مع الفتح ( ٢/ ٤٣١ ، ح٣٣٤ ، كتاب التيمم ) .

<sup>(</sup>٧) هذا نص كلام الحافظ . فتح الباري ( ٤٣٥/١ ) .

 <sup>(</sup>٩) قال الحافظ: يظهر أن المريسيع كانت في شعبان سنة خمس، لتكون قد وقعت قبل الخندق ، الأن الحندق
 كانت في شوال سنة خمس أيضاً، فتكون بعدها.. . السيرة النبوية في فتح الباري (٣٦٨/٢) .

<sup>(</sup>١٠) ذكر ذلك أهل المغازي ، منهم : أبو معشر ، وأخرجه الواقدي عن عاصم بن عمر بن قتادة .

المشركين فيها على الحرب، ونزل فيها صدر سورة الأحزاب (١) ، وذلك أن حيى ابن أخطب خرج في نفر من قومه ، فحرض قريشاً على الحرب، وسعى ابن أبي المحقيق في غطفان ، ووعدهم بنصف تمر خيبر ، واستمدوا بحلفائهم من أسد ، وخرج أبو سفيان بن حرب بقريش ومن أجابهم من بي سليم ، فصاروا عشرة آلاف ، والمسلمون ثلاثة ، وقيل : ألفا ، والمشركون أربعة ، ونزلت قريش بمجتمع الأسيال برومة بين الحرف وزغابة ، وغطفان ومن تبعهم من أهل نجد بذنب نقمي إلى حانب أحد ، ويقال : بباب نعمان ، وخرج رسول الله والنساء والذراري في الآطام، جعلوا ظهورهم إلى سلع ، والخندق بينه وبين القوم ، والنساء والذراري في الآطام، وتوجه حيى بن أخطب إلى بني قريظة ، فلم يزل بهم حتى غدروا ، وبلغ ذلك المسلمين ، فاشتد بهم البلاء ، وكان الذين حاؤوهم من فوقهم كما في التنزيل : بنو قريظة ، ومن أسفل منهم : قريش وغطفان (٢) ، وكانت مدة الحصار عشرين يوماً ، كما قاله ابن عقبة (٢) .

وأسلم نعيم بن مسعود ، ولم يعلموا به ، فسعى في تخذيلهم (١٠) ، ثم بعث [٦٨/ب] الله تعالى عليهم ريجاً لا تقر لهم قراراً ولا ناراً ولا بناءً ، فقال أبو

مغازي الواقدي (٤٤٥/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٤٧١/٢) .

<sup>(</sup>١) نص كلام الحافظ . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٤٧١/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) رواه موسى بن عقبة في المغازي . دلائل النبوة للبيهقي (٣٩٨/٣ ــ ٣٩٩) ، طبقات ابن سعد (٢١٩) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢١٩/٢ ــ ٢٢٠) ، السيرة النبوية في فتـــع البــاري (٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه البيهقي في دلائل النبوة (٤٠١/٣ ــ ٤٠٤) قال : ولم يكن بينهم قتـال إلا مرامـاة بالنبل والححارة ، وأصيب منها سعد بن معاذ بسهم ، فكان سبب موته .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٤٧٢/٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذكره أهل المغازي ، وأن ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بذلك .

سفيان: وا الله ما أصبحتم بدار مقام ، لقد هلك الكراع والخف ، وأخلفتنا قريظة ، ولقينا من شدة الريح ما ترون ، فارتحلوا ، فتحملت قريش وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم ، وسمعت غطفان ، فانشمروا راجعين (١) ، فقال الله الله تغزوكم قريش بعد عامكم هذا »(٢) .

ثم « غزوة قريظة »(٢) ، انصرف الله الما أصبح عن الخندق إلى المدينة ، فحاءه جبريل ظُهراً وهو في المغتسل قد رجَّل أحد شقي رأسه على فرس وعليه اللامة ، وأثر الغبار ، وقال : ما وضعت الملائكة السلاح بعدُ ، وما رجعتُ إلا من طلب

قال الحافظ رحمه الله تعالى : فيه عَلَم من أعلام النبوة ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر في السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ، ووقعت الهدنة بَيْنهم إلى أن نقضوها ، فكان ذلك سبب فتح مكة ، فوقع الأمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ، وروى البزار بإسناد حسن عن حابر شاهداً لهذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب ، وقد جمعوا له جموعاً كثيرةً : « لا يغزونكم بعد هذا أبداً ، ولكن أنتم تغزونهم » .

كشف الأستار للهيثمي (٣٣٦/٢ ، ح١٨١٠) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢/٩٥) .

(٣) صحيح البخاري مع الفتح ( ٧/٧ ٤ ، باب مرجع النبيي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب
 ومخرجه إلى بني قريظة ، ومحاصرته إياهم ، ح١١٧٧ ، ٤١١٨ ، ٤١١٩ ) .

طبقات ابن سعد (٧٤/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٣٣/٢) ، البداية والنهايـة لابـن كثـير (١١٨/٤) .

وكان توحه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم لسبع بقين من ذي القعدة ، وحرج إليهم في ثلاثـة آلاف . السيرة النبوية في فتح الباري (٩٩/٢) .

السيرة النبوية لابن هشام (٢٢٩/٢ ـ ٢٣٠) ، مغازي الواقدي (٤٨٠/٢) ، دلائل النبوة للبيهقي (٤٨٠/٢) . السيرة النبوية في فتح الباري (٤٧٢/٢) .

السيرة النبوية لابن هشام ( ٢٣٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج البحاري رحمه الله تعالى عن سليمان بن صرد ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : « نفزوهم ولا يغزونا » ( الصحيح مع الفتح ، ١٠٥/٧ ، ح١٠٩ ) وفي حديث (١١٠٠) : (حين أجلى الأحزاب ) .

القوم ، إن الله يأمرك بالمسير إلى بني قريظة ، فإني عامد إليهم ، فمزلزل بهم ، وأدبر حبريل ومن معه من الملائكة ، حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار (۱) ، فأمر النبي في بلالا ، فأذن في الناس : من كان سامعاً مطيعاً ، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة (۲) ، وقدم علياً برايته إليهم (۲) ، فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة (٤) ، وقيل : خمس عشرة (٥) ، حتى أجهدهم الحصار ، وقذف في قلوبهم الرعب ، فنزلوا على حكمه في ، وكانوا حلفاء الأوس ، فقال لهم : ألا ترضون أن يحكم فيكم رجل منكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فذلك إلى سعد بن معاذ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البحاري مع الفتح (٤٠٧/٧) حيث جمع السمهودي النص من مجموع الحديثين (١) صحيح البحاري مع الفتح (٤١١٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح (٢/٨٤ ، ح١١٩).

قال الحافظ: قال العلماء: في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على مَن أَخَذ بظهاهر حديث أو آية ، ولا على مَن استنبط من النص معنى يخصصه .. ، قال الحافظ: الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح ، وإنما فيه تسرك تعنيف مَن بذل وسعه واحتهد ، فيستفد منه عدم تأثيمه .. .

قال ابن القيسم رحمه الله تعالى : كل من الفريقين مأجور بقصده ، إلا أنَّ مَن صلَّى حاز الفضيلتين ، امتثال الأمر في المحافظة على الوقست ، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها ، وأنَّ مَن فاتته حبط عمله ...

زاد المعاد (١٣١/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٣/٣) . ٥٠٥) .

 <sup>(</sup>٣) رواه أبو الأسود عن عروة ، أخرجه الحاكم ، والبيهقي ( دلائل النبوة ١٤/٤ ، السيرة في الفتح
 (٣) ١٩/٧ ) ، وقد اعتمد السمهودي على الحافظ في هذه المعلومات وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١٤٢/٦) عن علقمة بن وقاص ، وابن إسحاق عـن أبيه عـن معبـد بـن كعب . السيرة النبوية لابن هشام (٢٣٥/٢) .

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن سعد . السيرة النبوية في فتح الباري (١٢/٢) ، وزاد أنه ورد عند موسى بن عقبة : ( بضع عشرة ليلة .. ) .

وكان قد أصابه سهم في أكحله في الخندق ، فأتوا به ، فحكم أن تقتل الرحال ، وتقسم الأموال ، وتسبى الذراري والنساء ، فقال في : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »(1) أي : سموات ، فخندقت لهم خنادق بسوق المدينة ، وضربت أعناقهم فيها ، وفيهم عدو الله حيى بن أخطب ، فإنه كان قد عاهد كعب بن أسد رئيس قريظة : لئن رجعت غطفان لأدخلن معك في حصنك، حتى يصيبني ما أصابك ، فدخل في حصنه ، فكان ذلك ، وكانوا ستمائة (٢) ، وقيل أكثر، وقيل أقل ، ثم قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين ، فكانت أول في وقعت فيه السهمان ، وأخرج منه الخمس ، واصطفى لنفسه في ريحانة بنت عمرو بن خنافة ، فكانت عنده حتى توفي (٢) ، وقيل : أعتقها وتزوجها ، وماتت في حياته ، وهو الأثبت عنده الواقدي ، ثم انفحر حرح سعد بن معاذ ، فمات شهيداً (٤) .

ثم كانت سرية عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن حالد الهذلي ثم اللحياني بعرنة (٥) ، وأسلم حالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص رضي الله عنهما(١) ، وتزوج

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ( ٤١١/٧ ـ ٤١٢ ، ح١٢١ ، ٤١٢٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن إسحاق ( السيرة النبوية لابن هشام ۲٤۱/۲ ) بلفظ : وهم ست مائة ، أو سبع مائة ،
 والمكثر يقول : كانوا بين الثمان مئة ، والتسع مئة .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ١٤/٢ ٥١٥ - ٥١٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الإصابة مع الاستيعاب (٣٠٩/٤) [ ٤٤٩]).

<sup>(</sup>٤) الصحيح مع الفتح ( ٤١٢/٧ ، ح٤١٢٧ ) .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد (٢/٠٥ ـ ٥١) ، البداية والنهاية لابن كثير (١٤٢/٤) . وعرنة : قرب عرفات . مرويات غزوة بني المصطلق ( ص٦٩ ) .

<sup>(</sup>٦) السيرة النبوية لابن هشام (٢٧٦/٢)، البداية والنهاية (٤/٤) - ١٤٤/).

(ينب بنت ححش (١) [77/1) ، وقيل : في الثالثة ، وبسببها نزلت آية الحجاب (٢) .

السنة السادسة: في أولها: أتى بثمامة بن أثال أسيراً (٢) ، ثم كسفت الشمس ، ونزل حكم الظهار ، وقتل المشركون سرية محمد بن مسلمة ، فلم يفلت غيره (٤) .

ثم كانت سرية على بن أبي طالب رضى الله عنه في مائة إلى فدك (٥) .

ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى « دومة الجندل » $^{(7)}$  ، ثم أحدب الناس ، فاستسقى في رمضان بالمصلى ، فسقوا $^{(7)}$  .

ثم أرسل زيد بن حارثة في سرية لوادي القرى(^).

 <sup>(</sup>١) البداية والنهاية ( ١٤٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ( ١٤٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام ( ٦٣٨/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد (٨٥/٢) ، وهي إلى ذي القصة طريق الربذة ( شـرق المدينـة ) ، ثـم بعث أبـا عبيدة لهم فهربوا .

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ( ٨٩/٢ ) ، وفدك : قرب خيبر ، بينها وبين تيماء .

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد (٨٩/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٦٣١/٣ ــ ٦٣٢) ، المغازي للذهبي (ص٥٥٥) ، عيون الأثر (١٤٣/٢) ، البداية والنهاية (١٨١/٤) .

وهي في شعبان .

ودومة الجندل : قرية في الجوف ، والجوف : منطقة زراعية شمال تيماء ، على قرابة ٠٥٠ كــم ، وهي تابعة لإمارة حائل . معجم المعالم الجغرافية ( ص١٢٧ ـ ١٢٨ ) .

<sup>(</sup>٧) المختصر في سيرة سيد البشر للدمياطي (٣٢٤/٢ ـ ٣٢٥) ، عيون الأثر (٩/١) .

<sup>(</sup>٨) مغازي الواقدي (٥٦٢/٢) ، طبقات ابن سعد (٨٩/٢) ، المغازي للذهبي (ص٥٥٥) ، عيون الأثر (١٤٢/٢) .

ثم كانت الحديبية (۱) ، ثم أغار عيينة بن حصن الفزاري على لقاح النبي في ، وكانت ترعى بالغابة (۲) وما حولها ، فنذر بهم سلمة بن الأكوع [ فعلصها وحده منهم ] (۲) ، وسار في حتى نزل بالجبل من ذي قرد ، وتلاحق به الناس ، وأقام عليه يوماً وليلة ، ولذا سميت «غزوة ذي قسود » (٤) ، والذي في «صحيح مسلم » (٥) : أنها بعد الإنصراف من الحديبية ، خلاف ما في كتب السير ، ثم كانت قصة العُرنيين الذين احتووا المدينة ، فبعثهم في إلى لقاحه ، وكانت ترعى بالجماوات ، وفي رواية : بذي الجدر (١) ، فقتلوا الراعي ، واستاقوها ، فبعث في طلبهم وهم بالغابة ، مرحعه من ذي قرد ، فخرجوا بهم نحوه ، فلقوه بالزغابة ، فقطعت أيديهم وأرحلهم ، وسملت أعينهم ، وصلبوا هناك (٧) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري مع الفتح ( ۱۹۷۷ ، بساب غیزوة الحدییسة ) ، و ( ۳۲۹/۰ ــ ۳۳۳ ، ۳۳۳ ) . ح ( ۲۷۳۱ ــ ۳۳۳ ) . ح ۲۷۳۱ ــ ۲۷۳۱ الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط ). السيرة النبوية لابن هشام ( ۳۰۸/۲ ) .

 <sup>(</sup>٢) موضع شمال المدينة على بُعد ٣٠ كم ، والآن يشمل منطقة الخليل والمنتزة البري المعروف
 بـ البيضاء .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوع.

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري مع الفتح ( ٢٦٠/٧) ، باب غـزوة ذي قـرد ) ، طبقـات ابـن سعد (٢٠/٨) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٦/٣) . وذو قرد : ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان ، وقيل : على مسافة يـوم مـن المدينـة ، قالـه عياض . معجم البلدان لياقوت ( ٢٠١/٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٨٣/١٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ناحية قباء ، قريباً من عَيْر . طبقات ابن سعد ( ٩٣/٢ ) .

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاري مع الفتح (۳۳۵/۱ ، ح۳۳۳ ، باب أبوال الإبل والدواب) و (۱۱۲/۱۲ ، ح-۲۸۰۵ ـ باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين) .

ثم غزا بني المصطلق<sup>(۱)</sup> ، ومر في انصرافه على المُريسيع ، وفيها كانت قصة الإفك<sup>(۲)</sup> ، قاله أبو حاتم . والأشبه : أن الإفك في المريسيع ، المتقدمة في الخامسة ، لما ثبت في « الصحيح » من تنازع سعد بن معاذ<sup>(۲)</sup> – وقد مات في الخامسة – مع سعد بن عبادة في أصحاب الإفك .

وتزوّج على حويرية بنت الحارث رئيس بني المصطلق ، فأعتق الناس ما بأيديهم من أسراهم (أ) ، وفي هذه الغزوة قال ابن أبيّ : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل (٥) .

صحيح مسلم بشرح النووي (١٥٦/١١ - ١٥٧ ، باب حكم المحاربين والمرتدين) ، طبقات ابن سعد (٩٣/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٥٣٣/٢) .

السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٦٦/٢ ) .

(٢) صحيح البخاري مع الفتح ( ١٤١٧ - ٤٣٥ ، ح١٤١١ ، باب حديث الإفك ) .

قال الزمخشري رحمه الله تعالى: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها ، لاشتماله على الوعيد الشديد ، والعتاب البليغ ، والزحر العنيف ، واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطرق مختلفة ، وأساليب مفتنة ، كل واحد منها كافي في بابه ، بل ما وقع منها من وعيد عبدة الأوثان إلا ما هو دون ذلك ، وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير من هو منه بسبيل .

الكشاف عن حقائق التنزيل (٦٧/٣ ـ ٦٦) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٤٣٧/٢) .

- (٣) صحيح البحاري مع الفتح ( ٤٣٣/٧ ) .
- (٤) المغازي للذهبي (ص٢٦٣) ، الإصابة مع الاستيعاب (٢٦٥/٤) .
- (°) صحیح البخاري مع الفتح ( ٢/٦٦ ، باب ما ينهني من دعوى الجاهلية ) و ( ٦٤٤/٨ ، ح ٥٠٠٠ ، باب ﴿ إِذَا جَآءَكَ المنافقون .. ﴾ ) .

السيرة النبوية لابن هشام (٢٩٠/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢/٥٥/١) .

<sup>(</sup>۱) المُصطلق : بضم الميم وسكون المهملة ، وفتح الطاء المهملة ، وكسر اللام : وهو لقب ، واسمه: جذيمة بن سعد .. بطن من خزاعة .

وفرض الحبج في هذه على الصحيح (١) ، وقيل : قبل الهجرة ، وقيل : في الخامسة ، وقيل : في الثامنة ، وقيل : في التاسعة .

السنة السابعة: كتب إلى الملوك ، وبعث إليهم رسله (۱) ، وكانت قصة أبي سفيان مع هرقل (۱) ، وسحرته يهود ، ثم كانت خيبر (۱) ، واصطفى صفية بنت حيي من المغنم ، فأعتقها وتزوجها (۱) ، وأهديت له مارية القبطية ، وبغلته دلدل (۱) ، وسمته زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم (۱) ، ثم سار إلى وادي

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ: اختلف في وقت ابتداء فرضه .. هذا قول الجمهور ، لأنه نزل فيها قوله تعالى : ﴿ وَأَمُوا الحَجُوالِعُمُوهُ اللّٰهِ ﴾ [ ۱۹٦ ، البقرة ] وهذا ينبني على أن المراد بالإتمام : ابتداء الفرض ، ويؤيده قراءة علقمة ومسروق وإبراهيم النحمي بلفظ : ﴿ وأقيمُوا ﴾ أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عنهم ( حامع البيان ، ٢٠٦/٢ ـ ٢٠٧ ) .

وقيل : المراد بالإتمام : الإكمال بعد الشروع ، وهذا يقتضي تقدم فرضه ، قبل ذلك .. . انظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٢٤/٣ ) .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاری مع الفتح ( ۱۲٦/۸ ، باب کتاب النبی صلی الله علیه وسلم إلی کسری وقیصر ) .
 طبقات ابن سمعد (۲۰۸/۲) ، عیمون الأثر (۳۲۹/۲) ، البدایة والنهایة (۲۲۲/۶ ، ۲۲۷ \_ ۲۲۷ \_
 ۲۲۸ ) ، السیرة النبویة فی فتح الباری (۳/۵) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري مع الفتح (٣/ ٥).

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ( ٤٦٣/٧) ، باب غزوة خيبر ) .
 السيرة النبوية لابن هشام (٣٢٨/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٢٨/٢) .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح ( ٤٧٨/٧ ، ٤٧٩ ، ح٤٢١١ و ٤٢١٢ و ٤٢١٣ ) .
 وانظر : السيرة النبوية في فتح الباري ( ٢٥٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) المعتصر في سيرة سيد البشر للدمياطي ((7/7)) ، الإصابة مع الاستيعاب ((3.5/5)) .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري مع الفتح ( ٢٣٠/٥ ، ح٢٦١٧ ، باب قبول الهدية من المشركين ) .

القرى ، فحاصر أهله (1) ، وفي رجوعه قصة النوم عن صلاة الصبح(1) .

ورويت في غزوة تبوك لما كان منها على ليلة ذاهباً ، وقيل : في الرجوع منها، ورويت في الرجوع من الحديبية .

و جاءته أم حبيبة بنت أبي سفيان ، وتزوجها $^{(7)}$  ، ثم كانت عمرة القضية $^{(4)}$  ،

قال الحافظ: قال ابن المنير: إنما صرّح البحاري بالحكم على حلاف عادته في المحتلف فيه ، لقوّة الاستدلال من الخبر على الحكم المذكور (الفتح ٦٧/٢)، والحديث عند البحاري عن أبى قتادة قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ...

قال الحافظ: كان ذلك في رجوعه من عيبر ...

## وفي الحديث من الفوائد:

- ـ حواز التماس الأتباع ما يتعلق بمصالحهم الدنيويــة وغيرهــا ، ولكـن بصيغـة العـرض لا بصيغـة الاعتراض .
- ــ وأن على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عما يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه .
- ـ وحواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك ، والاكتفاء في الأمور المهمـــة بـالواحد ، وقبــول العــذر بمن اعتذر بأمر سائغ .

فتح الباري ( ۲/ ٦٧ ) .

- (٣) الإصابة مع الاستيعاب ( ٣٠٥/٤ ٣٠٦ ، ح٤٣٢ ) ، واسمها : رملة .
- (٤) صحيح البحاري مع الفتح ( ٤٩٩/٧ ) ، باب عمرة القضاء ) . قال الحافظ : احتلف في سبب تسميتها عمرة القضاء ، فقيل : المراد ما وقع من المقاضاة بين المسلمين والمشركين من الكتاب الذي كتب بينهم بالحديبية ، فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصلح .

زاد المعاد لابن القيم (٣٧٨/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٥/٣) .

صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٧٨/١٤ ، باب السم ، كتاب السلام ) ، مسند أحمد (٢١٨/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٦٨٨/٢) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح ( ٤٨٧/٧ ، ح٤٣٣٤ ) ، البداية والنهاية ( ٢١٨/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري مع الفتح (77/7 - 77، -900، كتاب مواقيت الصلاة ، باب الأذان بعد ذهاب الوقت ) .

وتزوّج ميمونة بنت الحارث [٦٩/ب] الهلالية(١) .

السنة الثامنة : «غزوة مؤتة  $^{(1)}$  ، ثم « الفتیح  $^{(2)}$  ، ثـم « هوازن  $^{(4)}$  ، ثم « الطائف  $^{(4)}$  .

وولد ابنه إبراهيم (١) من مارية ، وتوفيت ابنته زينب ( $^{(1)}$  زوج أبي العاص بن الربيع .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٣٧٢/٣) ، الإصابة مع الاستيعاب (١٠٢٤ ، ح٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري مع الفتح ( ١٠/٧ ، باب غزوة مؤتة ) .

طبقات ابن سعد (۱۲۸/۲) ، السيرة النبوية لابن هشام (۲/۳۷۳) .

وموتة: وهي بلدة في الأردن ، حنوب الكرك إذا سرت من معان إلى عمّان كانت موتة على يسارك إذا كنت في منتصف المسافة. معجم المعالم للبلادي (ص٤٠٣) ، السيرة النبوية في فتسح المباري (٣٠٤).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البحاري مع الفتح ( ١٩/٧ ) ، باب غزوة الفتح ) .
 طبقات ابن سعد (١٣٤/٢) ، زاد المعاد (٣٩٤/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٨٧/٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البحاري مع الفتح (٢٧/٨ ، باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين إِذْ أَعجبتكم كثرتكم ﴾). طبقات ابن سعد (١٤٩/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٧/٣٤) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٤٩/٣) .

 <sup>(</sup>٥) صحيح البحاري مع الفتح ( ٤٣/٨ )، باب غزوة الطائف ) .
 السيرة النبوية لابن هشام (٤٧٨/٢) ، السيرة النبوية في فتح الباري (١٨٠/٣) .

<sup>(</sup>٦) الإصابة مع الاستيعاب ( ٩٣/١ [ ٣٩٨ ] ) .

<sup>(</sup>٧) الإصابة مع الاستيعاب ( ٢١٢/٤ [ ٤٦٦ ] ).

السنة التاسعة : هَجَرَ نساءَه شهراً (١) ، وتتابعت الوفود (٢) ، وأمّر على الحج أبا بكر رضي الله عنه (٣) ، ثم نزلت براءة ، فأرسل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٤) .

السنة العاشرة : قدم عدي بن حاتم بوفد طيء $^{(0)}$  ، ثم وفد بني حنيفة $^{(1)}$  ، ثم وفد غسان $^{(N)}$  ، ثم وفد نجران الذين كانت فيهم قصة المباهلة $^{(\Lambda)}$  .

 <sup>(</sup>١) انظر: صحيح البخاري مع الفتح ( ٤٢٦/٩ ، ح٠٥٩ ، كتاب الطلاق ) ، المختصر في سيرة سيدة سيد البشر للدمياطي (٣٣٢/٢) ، عيون الأثر (٣٦٠/٢) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البحاري مع الفتح (٨٣/٨) ، طبقات ابن سعد (٢٩١/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٩٤/٣) . السيرة النبوية في فتح الباري (٢٩٤/٣) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البحاري مع الفتح (٨٢/٨) ، طبقات ابن سعد (١٦٨/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٣) (٣) ) ، زاد المعاد (٩٣/٣) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٢٦٢/٣) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح ( ٣١٧/٨ ، ح ٤٦٥٥ ، باب ﴿ فسيحوافى الأرض أربعة أشهر ﴾)، و ( ح ٤٦٥٦ ، باب ﴿ وأذان من المشركين و ( ح ٤٦٥٦ ، باب ﴿ وأذان من المشركين ورسوله ﴾ ، السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٦٩/٣ ) .

وكان ينادي بأنّ ذمّة الله وذمة رسوله بريئة من كل مشرك ، ولا يحمحن بعد العام مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٧٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري مع الفتح(١٠٢/٨)، طبقات ابن سعد(١/٣٢٢)، السيرة النبوية لابن هشام(١/٠٨٠).

<sup>(</sup>٦) صحيح البحاري مع الفتح (  $\Lambda V/\Lambda$  ، باب وفد بني حنيفة ) ، السيرة النبوية  $V/\Lambda$  ، باب وفد بني حنيفة ) ، السيرة النبوية في فتح الباري ( $V/\Lambda$  -  $V/\Lambda$  ) .

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ( ٣٣٨/١ ) .

<sup>(</sup>٨) صحيح البحاري مع الفتح (٩٣/٨) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٣٠٦/٣) .

ثم جاء جبريل عليه السلام يعلم الناس دينَهُم (١).

ثم « غُرُوة تبوك  $^{(Y)}$  آخر الغزوات ، وذكرها ابن إسحاق في التاسعة $^{(Y)}$  .

ثم حجة الوداع<sup>(٤)</sup>.

ثم مرض رسول الله ﷺ (°) لعشر بقين من صفر على ما قالمه أبو حاتم ، وتوفي يوم الاثنين إجماعا(١) لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول عند الجمهور(٧)

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، صحيح مسلم بشرح النووي ( ١٦١/١ - ١٦٥ ، كتاب الإيمان [١] ، باب أشراط الساعة ) ، وأبو داود ( السنة [١٦] ) ، والترمذي ( الإيمان [٤] ) ، والنسائي ( المواقيت [٦] ) ، وأحمد ، المسند ( ٢٧/١ ، ٢٨ ، ٢٥ ، ٥٣ ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري مع الفتح ( ۱۱۰/۸ ، باب غزوة تبوك ) ، مغازي الواقدي (۹۸۹/۳) ، طبقات ابن سعد (۱۲۰/۲) ، المغازي للذهبي (ص۲۲۷) .

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن هشام (٢/٥١٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري مع الفتح (١٠٣/٨) ، طبقات ابن سعد (١٧٢/٢) ، السيرة النبوية لابن هشام (٢٠١/٢) ، البداية والنهاية (٩٩/٥) ، السيرة النبوية في فتح الباري (٣/٥/٣) .

<sup>(°)</sup> صحيح البحاري مع الفتح ( ١٢٩/٨ ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ) ، طبقات ابن سعد (٢٠٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) ذكره الحافظ . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٤٢/٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ . السيرة النبوية في فتح الباري ( ٣٤٢/٣ ) .
 وقال : وهو عند ابن إسحاق ، ونقله ابن كثير . البداية والنهاية ( ٢٢٤/٥ ) .

[وذلك من الحادية عشرة] (١) ، وقيل غير ذلك (١) ، وصُلى عليه في حجرته بغير إمام، وقيل : بو سط الروضة (١) .

وفي « مستدرك الحاكم » ، و « مسند البزار » : أنه ها أوصى أن يصلوا عليه أرسالاً بغير إمام ، ودفن ليلة الأربعاء (٤) (٥) ، وقيل : يوم الثلاثاء (١) بعد أن عرف الموت في أظفاره .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا الصنيع - وهو صلاتهم عليه فرادى ، لم يؤمهم أحد عليه - أمر مجمع عليه ، لا خلاف فيه ، وقد اختلف في تعليله ، فلو صح الحديث الذي أوردناه عن ابن مسعود لكان نصا في ذلك ، ويكون من باب التعبد الذي يعسر تعقل معناه ، وليس لأحد أن يقول : لأنه لم يكن لهم إمام ، لأنا قَدْ قدَّمنا أنهم إنما شرعوا في تجهيزه عليه الصلاة والسلام بعد تمام بيعة أبي بكر رضى الله عنه وأرضاه ، وقد قال بعض العلماء : إنما لم يومهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه ، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد فرد من آحاد الصحابة ، رحالهم ونساءهم وصبيانهم ، حتى العبيد والإماء ...

وحديث ابن مسعود عزاه ابن كثير إلى البزار ، قال ابن كثير : وفي صحته نظر .

البداية والنهاية ( ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>١) سقط من المطبوع ، وثابت في ( ح ) ، ومصحح في الحاشية من ( ك ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : السيرة النبوية للذهبي (ص٦٦٥) ، والسيرة النبوية في فتح الباري (٣٤٢/٣) .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد (٢٨٨/٢ ـ ٢٩٠) ، السيرة النبوية للذهبي (ص٧٧٥) ، البداية والنهاية لابن كثير (٢٣١/٥ ـ ٢٣٢) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن كثير : وقد رواه الإمام أحمد عن عائشة ، وورد مثله في غير ما حديث ، وهو الذي نص عليه غير واحد من الأثمة والجمهور سلفاً وخلفاً ، منهم : سليمان بسن طرخان التيمي ، وابس إسحاق ، وموسى بن عقبة . . . البداية والنهاية ( ٧٣٧/٥ ) .

<sup>(</sup>٥) ورد في (م، وك): وقيل يومها.

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان عن الأوزاعي ... البداية والنهاية ( ٢٣٧/٥ ) ، ابن سعد ، الطبقات (٢٩٢/٢) .

وقال قائلون: ندفنه بمسجده، وآخرون: بالبقيع، ثم اتفقوا على دفنه ببيته، فَحُمل بالفراش، وحفر له في موضع الفراش<sup>(۱)</sup>.

وكان قد أوصى الله في مرضه بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (٢)، ولم يتفرغ أبو بكر رضي الله عنه لإخراجهم ، فأحلاهم عمر رضي الله عنه (٣) ، وهم زهاء أربعين ألفاً .

انتهى بعون الله وتوفيقه الجزء الأول ويليه الجزء الثانى ، وأوله : في عمارة مسجدها الأعظم النبوي ، ومتعلقاته ، والحجرات المنيفة والحمد لله أولاً وآخراً

<sup>(</sup>۱) رواه أبو يعلى عن ابن عباس .

ونقله عنه ابن كثير في البداية والنهاية ( ٢٣٢/٥ ) عن أبي يعلى .

 <sup>(</sup>۲) رواه البحاري عن ابن عباس رضي الله عنهما . الصحيح مع الفتح ( ۲۷۰/٦ ـــ ۲۷۱ ،
 ح۸٦٦٨ ، كتاب الجزية والموادعة ، باب إخراج اليهبود من جزيرة العرب ) و ( ١٧٠/٦ ،
 ح٣٠٥٣ ، كتاب الجهاد ، باب جوائز الوفد ، باب هل يُستشفع إلى أهل الذمة ؟ ) .

قال الأصمعي : حزيرة العرب : ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً ، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضاً .. ، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة ، وهو : مكة والمدينة واليمامة وما والاها ، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم حزيرة العرب.. ، هذا مذهب الجمهور ، وعن الحنفية : يجوز مطلقاً إلا المسجد ، وعن مالك : يجوز دخولهم الحرم للتحارة ، وقال الشافعي : لا يدخلون الحرم أصلاً إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة .

فتح الباري ( ٦/ ١٧١ ) .

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ٢٧١/٦ ) .



## فهرس محتويات الجزء الأول

|      | تقديم                                 |
|------|---------------------------------------|
| 0    | كلمة السيِّد حبيب                     |
| ** . | المقدمة والدراسة                      |
| ٧    | ترجمة السمهودي ، نشأته وحياته العلمية |
| ١.   | رحلاته إلى الحج                       |
| 11   | رحلاته إلى المدينة                    |
| 17   | رحلاته إلى القاهرة وبيت القدس         |
| ١٣   | أعماله                                |
| 1 £  | ثناء العلماء عليه                     |
| 10   | مؤلفاته                               |
| 17   | وفاته                                 |
| 1.   | وصف النسخ                             |
| 77   | منهج السمهودي                         |
| 44   | المصادر التي اعتمد عليها              |
| 44   | منهج الدراسة والتحقيق                 |
|      |                                       |

| 1.         | مقدمة السمهودي                     | 3.4<br>M |
|------------|------------------------------------|----------|
| 19         | أسماء المدينة                      |          |
| 74         | تفضيلها على البلاد                 |          |
| ٨٥         | الحث على الإقامة والصبر والموت بها |          |
| 97         | اتخاذ الأصل بها                    | . 1      |
| 9.8        | نفيها الخبث والذنوب                |          |
| 1.4        | الوعيد لمن أحدث فيها حدثاً         |          |
| 1.4        | او آوی محدثاً ، او اراد اهلها بسوء | 5.12     |
| 177        | الدعاء لها ولأهلها                 |          |
| 170        | نقل وبائها                         |          |
| 104        | عصتمها من الدجال والطاعون          | 8        |
| 179        | ترابها وثمرها                      |          |
| 184        | تحريمها وسر تخصيص ذلك بالتحريم     | 17 3     |
| . ۲۰۱      | تحدید عَیْر و ثَوْر                |          |
| 117        | أحكام حرمها                        |          |
| 744        | خصائصها                            | a we     |
| 771        | / بدء شأنها وما يؤول إليه أمرها    |          |
| 4.1        | ظهور نار الحجاز من أرضها وانطفاؤها | 3.00 Ze  |
| 771        | الزيارة وفضل المسجد النبوي         | a pa sai |
| Tay or the |                                    | 8.9      |

|       | التوسل ، واستقباله ﷺ في السلام عليه [ وقد ذكرت كلام شيخ         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧   | الإسلام في هذه المسألة ]                                        |
| ٤٣٠   | آداب الزيارة                                                    |
| ٤٧١   | فضل المسجد النبوي وروضته ومنبره                                 |
| 914   | سكان المدينة بعد الطوفان                                        |
| ۰۳۰   | سكنى الأنصار المدينة                                            |
| 017   | تمكنهم بالمدينة وظهورهم على اليهود                              |
| 001   | منازل الأوس والخزرج بعد إذلال اليهود وآطامهم                    |
| . PYY | الحروب بين الأوس والخزرج                                        |
| ٥٧٧   | التقاء الأوس والخزرج برسول الله ﷺ في مكة وإسلامهم وبيعة العقبة  |
| 010   | العقبة الكبرى                                                   |
| 04.   | طلائع المهاجرين                                                 |
| 790   | هجرة الرسول ﷺ إلى المدينة                                       |
| 7.1   | وصوله ﷺ إلى قباء                                                |
| ٦.٧   | دخوله ﷺ باطن المدينة وسكناه في دار أبي أيوب ﷺ                   |
| 717   | استقبال الأنصار له 🕮                                            |
| 710   | إرسال زيد إلى مكة لإخراج أهل بيت الرسول ﷺ وأهل الصدِّيق ﷺ       |
| 717   | المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ، والمعاهدة مع اليهود           |
| 717   | أحداث العهد المدني حسب السنين                                   |
| 719   | الغزوات والسرايا قبل بدر الكبرى ( الأبواء ، بواط ، بدر الصغرى ) |

| 44. | سرية عبد الله بن جحش                   |
|-----|----------------------------------------|
| 771 | غزوة العشيرة                           |
| 771 | بدر الكبرى                             |
| 771 | سرية عمير بن عدي                       |
| 777 | غزوة بني قينقاع                        |
| 777 | غزوة السويق                            |
| 777 | مرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف  |
| 775 | غزوة الكدر                             |
| 775 | غزوة أنمار                             |
| 770 | مسرية القردة                           |
| 770 | غزوة أحد                               |
| 77. | ما أصاب الرسول لله من الجراح يوم أحد   |
| 777 | سرية بئر معونة                         |
| 777 | غزوة بني النضير                        |
| 744 | غزوة ذات الرقاع                        |
| 778 | غزوة دومة الجندل                       |
| 775 | غزوة الحندق                            |
| 777 | غزوة بني قريظة                         |
| 749 | سرية علي بن أبي طالب إلى فدك           |
| 749 | سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل |

| The same of the sa |                                  | - 1      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى | . 1      |
| 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة الحديبية                    | 71.      |
| 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة ذي قرد                      |          |
| 7 % •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | قصة العرنيين                     | 179      |
| 7 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غزوة بني المصطلق                 | 3        |
| 7 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | #A 25 4. |
| 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كتب الرسول ﷺ إلى الملوك          |          |
| 787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |
| 7 5 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عمرة القضاء                      |          |
| 7 £ £                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غزوة مؤتة                        | e je     |
| 788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة الفتح                       |          |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |          |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حج أبي بكر ﷺ بالناس              | . Ka     |
| 7 2 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غزوة تبوك                        |          |
| 7 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وفاة الرسول ﷺ                    |          |